ليعلم الصول الحدين

# الشامل في أصبول الدين لامام الحسرمين الحويني ( ٤٧٨ هـ)

حقه وندم له على سَا مى البنشار فیصل بدیرعیُونت سهیرمحمّدمِخِیشا ر

المناشر كالتقالف الاسكندية

# مكتبة علم اصول الحين

# الشامل في أصبول الدين لأمام الحسرمين الحويني ( ٤٧٨ هـ)

حقه وقدم له دکود علی سکا می الپنشا ر فیصل بدیر بخیِونت شهیر محمّد مِخِستا ر

الاساشر المسلة إلى بالاسكندرية

## بنيف إلقالخ التحظيف

### تصـــدس

كان ظهور الاشعرية أعظم حادثة فكرية فى تاريخ الفكر الفلسفى الإسلامى . لقد استطاع صاحبها أبو الحسن الاشعرى أن يضع المعالم الفكرية الكبرى التى صبغت تاريخ الإسلام الفكرى حتى أيامنا هذه . واندفع و راءه موكب كبير من فلاسفة الإسلام على الحقيقة بنوا الفكر الإسلامى فى صور متطورة ، ولمكن فى نطاق جوهر تعاليم الشيخ الأول . وآمن الجمهور الاعظم — جمهور المسلمين بعقائد الشيخ الأول وعقائد أتباعه سواء فى صورتها الفلسفية أو فى صورتها العقائدية ، فلم يعد فى الوجود الإسلامى سوى مذهب الاشاعرة — مع دوائر متنائرة قليلة تؤمن بالمذهب السلفى المتأخر ، وبالمذهب الشيعى الاثنى عشرى ، وأصبحت أو الاسماعيلي أو الزيدى ، أو بالمذهب الحارجي الإباضى . وأثبت المذهب عقائد الاشاعرة هى الطابع الرسمى لمسلمى العالم أجمين . وأثبت المذهب الاشعرى — أنه — فلسفة متطورة . . ينظر إليها فلاسفة المذهب من خلال تطور الحياة و تطور الزمن .

وقد نفذت الأشعرية في مسالك متعددة إلى الفكر الأوروبي المسيحي في القرون الوسطى، وأشعلت المواقف المتعددة في فلسفته، ثم قفزت الأشعرية إلى أعماق عصر النهضة، ونحت جانباً بل قذفت بعيداً بالتومستية، ونشأ عنها كل المه اقف الحاسمة لدى الفلاسفة المحدثين.

وقدقامت تلميذتىوزميلتىالدكتورة فوقية حسين الأستاذة المساعدة بكلية بنات

عين شمس بأبحاث عارمة عن إمام الحرمين (الجويني) وعرضتها عرضاً ممتازأ .

وتقوم تليذتى السيدة إسعاد عبد الرازق بتوضيح هذه المواقف مستندة على وثائق جديدة تثبت الآثر العظيم النافذ للأشعرية فى تاريخ الفسكر الأوروبى الحديث .

كما قدم تلميذى فيصل بدير عون بنهاذج رائعة الموقف الأشعرى فى بحثه عن ، فكرة الطبيعة فى الفلسفة الاسلامية ، واتخذ ـــ وهو فى نضج شبابه ــــ الموقف الاشعرى موقفاً له .

كاقام تلييذى الدكتور محمد جلال أبو الفتوح شرف بعرض لموقف المذهب الأشعرى للمشائية اليونانية ومن تبعهم من فلاسفة المسلمين فى بحشه والصلة بين الله والعالم . . وعرض تليذى جلال موسى فى بحث عتاز ولنشأة الاشعرية وتطورها . .

وعرض تلييذى محمد سليمان داود لفلسنمة أبى بكر الباقلانى فى بحث رائع ، بّسين فيه الجوانب الاصيلة فى هذا الفيلسوف الـكبير .

وقدم تلميذى الدكتور عبد الرازقمكي صورة متكاملة لابن خلدون كفيلسوف مبدع من فلاسفة الأشاعرة .

وتقوم تلميذتى السيدة / آمنة نصير بتبيين الجوانب الأشعرية لدى المفكر السلنى ابن الجوزى فى رسالتها عنه ، وتقوم بأبحاثها فى كلية بنات عين شمس .

ويتوج هـذه الأعمال جميعا ــ تلميذى ــ وعلامة الجزائز ومصرالشاب الاستاذ / عمار الطالبي ، الذي يقوم بأبحاث عارمة عن « ابن تومرت ، مهدى

المغرب ، وأثر الاشعرية فيه . ثم عن أبى بكر بن العربى ، وأثر الاشاعرة في المغرب .

لقد أردنا خلال كل هذه الدراسات وتتبعها الكثير بتعيين حيوية المذهب العظيم والنظرية الإسلامية الحقيقية ، والمذهب الكوني الذي ملاً فكر المسلمين وقلوبهم وأفئدتهم ، وصبخ حياتهم العملية ، المذهب الذي وأجهوا به الوجود كله و، واطمأنوا إليه .

ولقد رأيت لكى أحقق غاية عظمى ، وهى كتابة فلسفة الاشعرية فى صورتها الحديثة ، وإنه لحق على الاشعرية فى عنقى وعلى كأهلى ، أن أعرضها فى صورة متطورة معاصرة ، وأن أقوم بنشر كنوزها التى لم تنشر لـكى يتمكن القارى - خلال هذه الكنوز ــ أن يتعرف على فلسفة أسلافه وأجداده . وأن يعرف مواقفهم الفلسفية فى مجال الالوهية أو مجال الطبيعة ومجال الانسان .

ووجدت في إثنين من شباب الباحثين : هما فيصل عون المعيد بكلية آداب عين شمس ، وسهير محمد مختار المعيدة بكليـة البنات الإسلامية ، والق تقوم بأبحاثها عن مذهب الكرامية ، بجامعة عين شمس ، صدى لما أجده في نفسى ، وهو الإلحاح بنشر هذه الكنوز ، على ما في هـذا من صعوبات علمية ومنهجية .

ورأينا أن نقتحم هذا الوعر بكتاب والشامل، في أصول الدين، لهذا السيد الأشعرى الكبير، إمام الحرمين الجويني.

وقد كان حلماً كبيراً أن يرى الباحثون فى الفلسفة الإسلامية هـذا الـكتاب منشوراً فى هذه الصورة ، وهانحن ذا قد حققنا لهم الحلم .

أما بعد: فإننا تجد لزاما علينا أن نقدم شكرنا لمنشأة المعارف بالاسكندرية ،

ولصاحبها الفاضل السيد/ جلال حزسى ــ فقد رأى أن يساهم فى هذا العمل العلمى الجليل، وأن يقوم بطبع هذا الكتاب ونشره على تفقة الدار.

كما نقدم شكرنا لجميع العاملين بمطبعة شركة الاسكندرية للطباعة والنشر ، الذين سهروا على إخراج هذا المخطوط العظيم إلى الوجود .

والله ولى التوفيق .

دكتور على سامى النشمار أستاذ كرسى الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية الاسكندرية فى ٢٢ رجب ١٣٨٩ ه. ٤ اكتوبر ١٩٦٩ م.

# فهرست الموضوعات

| أحدم | الموضوع                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ٥    | <i>لص</i> دير                                                    |
|      | مقدمة الكتاب للمحققين                                            |
| 14   | لبوا كير الاولى الحركة العقلية الإسلامية                         |
|      | الفقهاء وعقائدهم الكلامية                                        |
| ٤٥   | الكلابية : ابن كلاب ومدرسته                                      |
| 09   | الاشعرى                                                          |
| 49   | الجويني                                                          |
| ۸۳   | المخطوط                                                          |
| ٩٧   | فصل : هل يمتنع اجتماع فكرين في حالة واحدة ؟                      |
| 99   | ، : في النظر الفاسد                                              |
| ١٠١  | فصل : بين جلى النظر ودنيقه                                       |
|      | فصل : في حدث العالم والعلم به                                    |
| ٠٨   | فصل : في الكلام عن الأحوال                                       |
| 1.   | فصل ۽ هل النظر شرط في العلم ؟                                    |
| 11   | فصل : في الكلام عن العلم المكتسب والضروري                        |
| 18   | فصل : هل يقتضي النظر العلم ؟                                     |
| 10   | فصل : في معرفة الله تعالى : هل هي واجبة بالنظر والاستدلال أم لا؟ |
| 19   | فصل : في أن النظر موجب بالشرع                                    |
| ۲٠   | فصل : في أول واجب على المكلف                                     |
| 44   | فصل: في القول فمن إخترمته المنية أثناء النظر                     |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 144    | القول في حدث العالم                             |
| 178    | القول في الشيء وحقيقته                          |
| 171    | شبهة للمعتزلة                                   |
| 188    | فصل : في الرد على القاتلين بشيئية المعدوم       |
| IŸV    | فصل : في أن المعدوم معلوم                       |
| 179    | فصل : القول في ذكر أقسام الموجودات              |
| 787    | فصل : في حقيقة الجوهر                           |
| 181    | مسألة : في أن الجوهر ليس أعراضا بحتمعة          |
| 1,0.7  | شبه الخصم                                       |
| 1,04   | مسألة : في تجانس الجواهر                        |
| 107    | فَصُل م في التحيير ومعناه                       |
| 104    | فضل : في شكل الجوهر الفرد                       |
| 104    | فضُل : في أن الجوهر لا يفتقر إلى مكان           |
| 14.    | قصل : في بقاء الجوهر الفرد                      |
| 17.    | فصُل : في نفي تداخل الجواهر                     |
| 178.   | فضل : هل ينقسم كل خط نصفين                      |
| 175    | فصل: في محيط الدائرة                            |
| 170    | فصل : فى الصفات الواجبة والجائزة للجوهر.        |
| 177    | القول في إثبات العرض                            |
| 177    | العرض عند المتكلمين                             |
| ١٨٦    | القول في إثبات حدث الأعراض                      |
| 14.    | سؤال : في إستحالة قيام الحركة والسكون بمحل واحد |
| 191    | سؤال متعلق بانتقال الأكوان                      |

| مفحة  | الموضوع ال                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 197   | فصل: الأعراض عند الأشاعرة                                        |
| 198   | فصل: في إثبات استحالة عدم القديم                                 |
| 197   | فصل : في إثبات استحالة قيام العرض بالعرض                         |
| 7+4   | فصل: في استحالة قيام العرض بنفسه                                 |
| 4.8   | القول في الأصل الثالث ،ويشتمل لى استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض |
| 7.0   | الردعلى الدمرية                                                  |
| 4+4   | فصل: في استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض                          |
| 717   | فصل : مشتمل على ذكر شبه الخالفين                                 |
| 710 1 | القول في الأصل الرابع وهو يشتمل على إثبات استحالة حوادثلا أول له |
| 44.   | فصل : في أن للجواهر أولا                                         |
| 777   | فصل: يشتمل على ذكر شبه الملحدة                                   |
| 447   | فصل: في الرد على بعض القائلين بقدم العالم                        |
| 779   | الرد على الفلاسفة القائلين يقدم المادة                           |
| 727   | فصل: في الرد على بعض الطبائعين                                   |
| 757   | فصل ؛ في الرد على الثنوية القائلين بقدم النور والظلمة            |
| 750   | فصل: مشتمل علىمطاعن أهل الزيغ على شيخنا في اللمع والانفصال عنها  |
| 401   | فصل : مشتمل على ذكر القديم ومعناه والحادث ومعناه                 |
| 701   | القول في معني الحادث                                             |
| 414   | القول في إثبات العلم بالصانع                                     |
| 777   | سؤال : هل يفتقر العدم إلى معدوم ؟                                |
| 777   | فصل : في بيان مذهب الأشعري في حدث العالم                         |
| 448   | فصل : في الرد على مطا <sup>.</sup> ن أهل الزيغ                   |

|             | - 11 -                                             |
|-------------|----------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                            |
| 444         | القول فى ننى التشبيه                               |
| 79.         | معنى التشبيه                                       |
| 797         | باب في حقيقة المثلين والخلافين                     |
| ۳٠٧         | فصل: القول في صفة النفس                            |
| ۳۰۸         | رأى المعتزلة في صفة النفس                          |
| 414         | فصل : في أن ماثبت تماثلهما لايصح إختلافهما         |
|             | فصل: مشتمل على الرد على من قال: المثلان كل مشتركين |
| 444         | فصل : فی مشارکة شیء شیثا                           |
| 447         | فصل: في حقيقة المختلفين                            |
| 444         | القول في حقيقة الغيرين                             |
| ۲۳۷         | فصل: في مخالفة الله لخلقه                          |
| ۳۳۸         | فصل: في شبه أهل الزيغ                              |
|             | كتاب التوحيد                                       |
| <b>740</b>  | القول فى حقيقة الواحد ومعناه                       |
| 789         | فصلى : هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟               |
| <b>70</b> • | فصل : هل تتعدد صفات البارى تعالى ؟                 |
| 701         | ٍ فصل : في معنى التوحيد                            |
| 707         | القول في الدلالة على الوحدانية                     |
| 778         | الفصل الأول: في المطاعن                            |
| ٤٠١         | القول في الجسم ومعناه                              |
| £ • V       | فصل: مشتمل على ذكر أقل الأجسام                     |
| ٤٠٩         | القول في إقامة الدليل على استحالة كون القديم جسما  |
| ٤١٤         | فصل: مشتمل على ذكر عجز المعتزلة                    |

| أصفحة       | الموضوع                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 114         | فصل : مشتمل على ذكر شبه المجسمة والانفصال عنها                                  |
| 240         | <ul> <li>د : مشتمل على الردعلى من قال إن الله تعالى جسم و ليس بمثألف</li> </ul> |
| ٤٢V         | <ul> <li>« : مشتمل على فصول من الأكوان</li> </ul>                               |
| 844         | <ul> <li>هل يغايرالكون الحركة و الاجتماع وغيرهما من الاعراض أم لا؟</li> </ul>   |
| ٤٣١         | شبهة المعتزلة                                                                   |
| \$78        | فصل : في ذكر بعض تمويهات النظام                                                 |
| 881         | <ul> <li>ف تمويهات النظام في غير الاشكال</li> </ul>                             |
| £ £ £       | <ul> <li>فى أن الحركة عنمكان عين السكون فى آخر</li> </ul>                       |
| \$3         | <ul> <li>د في مناقضة المحتزلة أصولها في الأعراض</li> </ul>                      |
| <b>£</b> £A | <ul> <li>استحالة إجتماع جوهرين في حيز واحد</li> </ul>                           |
| ٤٥٠         | <ul> <li>د في بيان رأى الأشاعرة في استحاله إجتماع الضدين</li> </ul>             |
| ٤٥١         | <ul> <li>ف الفصل بين الكونين المختلفين والمتماثلين</li> </ul>                   |
|             | <ul> <li>« تمشتمل على اختلافات فى أحكام الحركات راجعة إلى الالقاب</li> </ul>    |
| 808         | والعبارات                                                                       |
| <b>£</b> £0 | <ul> <li>« شتمل على أحكام الاجتماع والافتراق والمماسات والمباينات</li> </ul>    |
| ٤٦٦         | « . في إثبات المعتزلة الماسة »                                                  |
| ٤٧١         | <ul> <li>مشتمل على إضطرا بات الجبائى و إبنه فى أحكام التأليف</li> </ul>         |
| ٤٧٩         | <ul> <li>مشتمل على إختلاف المعتزلة في أحكام الاكوان</li> </ul>                  |
| ٤٨٦         | <ul> <li>ن من بقية أحكام الأكوان</li> </ul>                                     |
|             |                                                                                 |
|             | باب                                                                             |
| ٤٩٠         | فى الاعتبادات وجقائقها وذكر وجوه الاختلاف فيها                                  |
| 491         | فصل : في الاعتماد ومعناه                                                        |
| ٥٠٣         | <ul> <li>فى اختلاف الجبائى وابنه فى توليد الاعتماد</li> </ul>                   |
|             |                                                                                 |

| الصفحة       | الموضوع                                                            |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 7.0          | فصل . في اختلاف المعتزلة في سبب هوىالثقيل                          |   |
| 0 # <b>V</b> | مسألة ؛ في الكلام على الوسائط                                      |   |
| ٥+٨          | مسألة : في الحلاء والملاء                                          |   |
|              | باب                                                                |   |
| ات ۱۰ وه     | القول فىإيضاح الدليل علىتقدس الرب سبحانه وتعالى عنالجهات والمحاذيا |   |
| ٤٢٥          | شبه المخالفين                                                      |   |
| ٥٢٥          | شبه أخرى                                                           |   |
| ٥٢٨          | فصل : في نني الجهة ومناقضات المعتزلة                               |   |
| 079          | مسألة : في تجويز الـكرامية قيام الحوادث بذات الله                  |   |
| ٥٣٧          | فصل : في إبطال كو نه تعالى خالقا في أزله بالخالقيه                 |   |
| 039          | فصل : في إبطال كون القديم قائلا بالقول القائم به                   |   |
| ٥٤٠          | فصل : في استحالة اتصاف القديم بجنس من أجناس المعاني                |   |
| 0 2 7        | فصل: في استحالة كونه تعالى عرضًا                                   | • |
|              | باب                                                                |   |
| 930          | في ذكر تأويل جمل من ظواهر الـكتاب والسنة                           |   |
| ٥٧٠          | القول في الرد على النصاري                                          |   |
| oV1          | القول في ذكر مذاهبهم في تسمية الله جوهراً                          |   |
| ٥٧٥          | الغول في الأقانيم وذكر مذاهبهم فيها مع استقصاء وجوه الرد فيها      |   |
|              | القول في ذكر مذاهبهم في الاتحاد وتدرع اللاهوت بالناسوت ، ووجوه     |   |
| 0A1          | الرد عليهم فيها                                                    |   |
| 091          | شبهة النصاري في الاتحاد                                            |   |
| 090          | القول في ذكر مذاهبهم في الجوهر ومغايرته الأقانيم                   |   |
| ٦            | فصل: في الردعي الملكية                                             |   |
| 4.4          | فصل: في الرد على النصاري في اتجاد الـكلمة                          |   |

|             | 10                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                      |
| 7.0         | القول فى إثباتهم الآلهة والرد عليهم                          |
| 7.7         | باب يجمع أسئلة مقتضبة من الأبواب السابقة                     |
| 7.7         | فصل: في صلب المسيح                                           |
| 4.∨         | فصل : متعلق بشبهة أخرى                                       |
| <b>₹</b> ∘∨ | فصل : مشتمل على ذكر ألفاظ نتشبث بها من الإنجيل وافقونا عليها |
|             | باب في الصفات                                                |
| 7.4         | القول في الدليل على وجود القديم سبحانه وتعالى                |
| 717         | باب : القول في أن الصانح لا أول له                           |
| AIF         | أسئلة لأهل الدهر والانفصال عنها                              |
| 771         | القول فى ذكر الدلالة على أن الله قادر عالم حى                |
| 740         | القول فى الدليل على إثبات العلم والقدرة والحياة              |
|             | كتاب العلل                                                   |
| 779         | القول في الأحوال                                             |
| 750         | دلالة أخرى في إثبات الاحوال                                  |
| 784         | فصل : في اختلاف أبي هاشم والفاضي في الأحوال                  |
| 787         | باب في حقيقة العلة                                           |
| 70 •        | فصل: في حقيقة المعلول                                        |
| 107         | باب فى أحكام العلل وشرائطها ووجوه الاختلاف فيها              |
| 707         | سؤال والجواب عنه                                             |
| 307         | فصل . هل يشترط قيام العلة بمن له الحكم منها                  |
| VoF         | فصل : هل يثبت الحـكم بوجود العلة وينتني بنفيها ؟             |
| 77.         | فصل: في أن اطراد العلة و إنعكاسها لايدل على صحتها            |
| 770         | فصل: في الاستدلال على اختصاص حكم العلة بمحلها                |
| 779         | فصل : في أن العلة لا توجب معلولها بشرط                       |
|             |                                                              |

| - 17 - |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                            |
| 775    | فصل : في صحة إيجاب العلة أكثر من حكم               |
| AVF    | فصل: في أن العلة معنى                              |
| 7/9    | فصل: لماذا كانت العلة أولى بكونها علة من المعلول؟  |
| 7.4.   | فصل: في أن الحكم الواحد لايثبت بعلتين              |
| 111    | فصل : هل يثبت حكم مرتين بعلتين مختلفتين ؟          |
| ٥٨٦    | القول فيها يعلل وما لا يعلل                        |
| ٦٨٦    | فصل : فيها لا يعلل                                 |
| 794    | فصل: في أن الفعل الواقع لايحتاج لعلة               |
| 790    | فصل : في أن أوصَّاف الآجنَّاسُ لاتعلل              |
| V * *  | فصل : في الأحكام التي تعلل                         |
| V • £  | فصلُّ : في أن الوجوبُ لا متنع تعليله               |
| ٧٠٨    | فصل : القول في الشرط وألمصحح وما يتعلن بهما        |
| V11    | فصل : هل العرض شرط في وجود الجوهر                  |
| V15"   | فصل : في أن الشرط علة في تصحيح الحكم وشرط في تحققه |
| V10    | فصل ۽ هل يصح تعليل قبول الجوهر للأعراض             |
| VIV    | فهرس الأعلام                                       |

.

# البواكير الأولى للحركة العقلية الاسلامية الفقهاء وعقائدهم الكلامية

انتشر المسلمون في الأرض ، فتوغلوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من بيتهم الحرام ، وعلت أعلامهم في كل مكان في أمد قليل . وكانت السنتهم تدندن بالقرآن و آذانهم تصيغ السمع له . ولكن أقبلت الدنيا عليهم ، فشغل الكثيرون بها ،ثم ما لبثوا أن اختلفوا عليها ، وأراد كل أن يشرع لنفسه ولمنهجه في الحياة . وكانوا يواجهون العالم كله ، العالم الذي فتحوه وغلبوه ، بالقرآن وبسنة محمد عليه الصلاة والسلام .. وهذا ما كانو يملكون ، فأتجه و إلى القرآن وإلى السنة يتأملون فيها ويستخر جون الحقيقة ، وبالقرآن أيضا يخاطبون الأمم ، أما عريقة في الحضارة ، واسخة في الفكر .

ا تجهوا إلى القرآن الكريم يقرأونه وبتدبرونه . ومن هذا التدبر وهذا التفكر في أعماق النص الألهى ، بدأ الفكر الاسلامى . اختلفت الطرق بالناس ولكن الأصل واحد ، هو القرآن .

والحياة الاسلامية كلما ليست سوى التفسير القرآنى: فن النظر فى قوانين القرآن العملية نشأ الفقه . ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافيزيقا نشأ الكلام . ومن النظر فيه ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشأ علم السياسة. ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشأ علم السياسة. ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغة ..الخ. وتطور العلوم الاسلامية جميعها إنما ينبغى أن يبحث فى هذا النطاق .

كان عهد عثمان مدخلا لأفكار غلاظ دخلت إلى المسلمين ، ولم يكن لعثمان دخل في كل ما حدث . . كانت الحوادث تتلاحق والحياة الاسلامية تضخم ، وأمم شتى تدخل الاسلام . كان المسترك الجديد . . خلافة عثمان ، وكانت هذه الحلافة هي الثالثة ، وقد أحس قلة من خلص الصحابة أن الأمر قد انتزع من على رضي الله عنه للمرة الثالثة لكى يعطى لشيخ اتهم زوراً بأنه متهالك لا يحسن الأمر ولا يقيم للمرة الثالثة لكى يعطى لشيخ اتهم زوراً بأنه متهالك لا يحسن الأمر ولا يقيم

العدل ، وأتهم بأنه ترك الآمر لبقايا قريش الضالة ، وحقاً إننا لا نجمد فى ذلك الزمان ـــ السنوات الآولى من خلافة عثمانـــ تنازعا واضحا ، ولكن نجمد تهيؤ اكبرا لحركة عقلية مقبلة ، يشتد فيها النقاش .

ومما لا شك فيه أن هؤلاء الجماعة من خلص الصحابة وزهادهم كانوا يتأملون الأحداث فى السنوات الماضيات بعد رفاة الرسول صاوات الله عليه وسلامه وينظرون: هل بدت شقة خلاف بين عهدهم وعهد الشيخين، أو بين عهدهمو عهد الرسول ؟! لم يكن ثمة خلاف كبير، فالشيخ الثالث قائم على القرآن، متبعلسنة النبي العظيم، ولقد ذهب رسول الله وهو راض عن عثمان، وذهب الشيخان الكبيران وهما عن عثمان راضيان. بل هذا رباني الآمة وعالمها، بل السيد الذي طلب الحق لنفسه هو أيضا راض عن الشيخ الثالث، فعلام إذن الخلاف.

ولكن جمهور الناس لا يرضى ولو رضى المسلمون المقدسون من صحابة النبي. وحتى إذا قام الخلاف على ، الكنوز و بين عنمان وأبى ذر ، و بين أبى ذر ومعاوية حاكم الخليفة على الشام أطاع الصحافي الجليل وذهب إلى الربدة منفيا ، معلنا أنه يطيع صاحب الامر ولو كان عبداً حبشياً ، وإنه يذهب إلى هناك لكى يموت معلنا أن بشارة الرسول الاعظم بسبيل النحقق .

ولكن جمهسور الناس لا يرضى ، وشتـات من اليهود ـــ وقد آمنو نفاقا ـــ لايرضون. وسواء أكان عبدالله بن سبأ حقيقة تاريخية أو لم يكن ، فقدكان لليهود الذين دخلوا الاسلام ، دخل فى الفتن .. وكانت الفتنة .

وحين تولى و ربانى الآمة ، الآمر اختلف عليه المسلون ، هذا من شيعته ، وهمذا ليس من شيعته ، ومصوا يتضاربون بالسيف ويتضاربون باللسان . وتعقدت المسائل وتشابكت . فأما شيعة على فقد كان منهم من أحبوه عن يقين وإيمان ، وساروا في ركب الإمام الكبير وهم على إيمان مطلق بأنه الآثر الباقى لحقيقة الاسلام الكبرى ، وكار منهم من أحبوه فتنة ؛ افتتنوا بالسيدالإيثارى، بطفل مكى ظهر في مطلع النبوة يؤمن بحقيقتها ويقف بجانب رسول القدأمام مشيخة

قريش جميعا .. ثم ينام فى فراشه \_ فراش النبى صاوات الله عليه \_ حين سركه مهاجرا ، ثم أسطورة القتال فى جميع مواقع القتال ، ثم نفحات العلم يلقيها إليسه محد صلى الله عليه وسلم .. وينادى الرسول فيهم : وأنا مدينة العلم وعلى بابها ، ثم يستمعون إلى حديث غدير خم، وإلى حديث الكساء . وإلى هـ ولاء التى اليهود المستسلمة ، وموا بذ الفرس الضاغنون على الدين الجديد ، بأفكار القداسة والعصمة والجلالة محاطة بابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ، وقبلها الجمهور الكبير . وبحانب هذا: والعثمانية ، و « الآموية ، الذين كرهوا الاسلام أشد الكراهية ، وامتلائت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه .. كرهوا أبا بكر وعركا كرهوا عليها سواء بسواء ، ولكن واتتهم الفرصة فقط حين قسل عثمان . وباسم كرهوا عليها سواء بسواء ، ولكن واتتهم الفرصة فقط حين قسل عثمان . وباسم من أصحاب رسول الله مضى رسول الله وهو عنه راض ، ومضى الشيخانوهما عنه راضيان ، قدأهدر دمه و دم أولياؤه . وخدع أهل الشام حقا، وتبعوا الكذب عنه راضيان ، قدأهدر دمه و دم أولياؤه . وخدع أهل الشام حقا، وتبعوا الكذب والخداع ، ولم يعلموا حيثنذ أن من يتمسحون بالشيخين كانوا أشد أعداء الشيخين وأنهم فقط والطلقاء و «المؤلفة قومهم ، وتمكينا فقط وأنهم في المجديد ، وقد كانوا بالآمس فقط والطلقاء و «المؤلفة قومهم ،

وظهر الخوارج ، يعلنون أن الحكم لله لا للرجل ، وضاع الحق ، وقتل «على» وتولى الحسن أمر خلافة المسلمين بعد أبيه ولكن معاوية كان له بالمرصاد . وآخر الامر بايع الحسن معاوية . رأى جماعة من أصحاب الحسن بعلى عليه السلام ... أن معاوية لمبن قريش العاتى يتحمكم فى أعناق المسلمين ، فأعتزلوا الجماعة كلها وانقطعوا للعلم والعبادة ، يقرأون القرآن ويتدبرونه ، وينظرون للخطب الجسيم السياسي ينزل ببلاد الاسلام فعلا يهتمون به ولا يأبهون ... ومن هنا نشأ اسم «المعتزلة ، الذي سيطلق فما بعد على ثلك الفرقة العقلية المشهورة .

وفى وسط هؤلاء المعتزلة عن الناس، ظهرعالمان من أهل البيت: هما الامامان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية (المتـوف عام ٩٨ه)، والحسن بن محمد ابن الحنفية (المتوفى عام ١٠١ه) . وينسب إلى الأول واصل بن عطاء بحيث يقول ابن المرتضى . أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وهو الذى أخذ عنه واصل . وكان معه فى المكتب فأخذ عنه وعن أبيه (١) . وأما الحسن بن محمد ابن الحنفية ، فكان له شأن آخر فى تاريخ نشأة الفكر الفلسنى فى الاسلام .

لقد ظهر الخوارج في عهد الامام على بن أبي طالب ، وأعلنوا أن و الحكم لله لا للرجال ، وقد أداهم إلى هذا الأصل و التحكيم ، فقد أنكروا أن يحكم على في الحق رجلا أو رجلين . إذا كان على هو صاحب الحق ، فلم تراجع وقبل التحكيم؟ الحق حق الله ، فليمضوا عاربين فيه بجاهدين حق يرزقوا إحدى الحسنيين، و ماكان لنبي اذا وضع لأمته أن ينكص على عقبيه ، ولما ناقشهم الإمام وجادلهم : بأنهم هم الذين أرغموه على التحكيم ، وأنه كرهه أول الامر لانه يعلم أن الحق حق الله وأنه لن ينكص على عقبيه فيه ، ولكنهم سأموا القتال فدفعوه أن يضع الامر في يد رجلين ينكص على عقبيه فيه ، ولكنهم سأموا القتال فدفعوه أن يضع الامر في يد رجلين من الرجال، فلما قبله نكصوا هم على أعقابهم وطلبوا منه المضى في الحرب، وأعلنوا توبتهم عن التحكيم . هنا بدأ الخوارج الحرب المدبرة وقاموا بها بحالدين الامام عليا بكل ما لديهم من وسائل ، ومات على ، فقام الخوارج يقاومون أيضا بني أمية ، وسرعان ما تكون مذهبهم فأعلنوا أن الايمان ليس هو ما وقر في القلب أمية ، وسرعان ما تكون مذهبهم فأعلنوا أن الايمان لاينفصل عن العمل . ومن هنا توصلوا إلى أخطر النتا مج وهي أن الفاسق غير مؤمن ، وكل مخالف ومن هنا توصلوا إلى أخطر النتا مج وهي أن الفاسق غير مؤمن ، وكل مخالف المخوارج في فكرتهم هو فاسق ، وبالتالي هو غير مؤمن ، فيحل قتله وقسل أطفاله واستحلال نسائه .

ولقد ضج المجتمع الاسلامى بالخوارج وبآرائهم، ومن ذلك فقد كانت تلقى صدى فى عقول الكثيرين. فاستجابوا لها. ولم يعرف الخوارج والتقية، كما عرفها الشيعة، فانقضوا على مخالفيهم يفشون فيهم القتل الذريع. ووجدت دعوتهم فى عدم إيمان المخالف أكبر صدى . ووجد الامام الحسن بن الحنفية أن الذين قاتلوا جده العظيم، مستندين إلى أصل ظاهره الصدق وباطنة الإفك، وهو والحكم

<sup>(</sup>١) انظر المنية والامل س١١.

قلة لا لعلى . \_ ينشرون أصلا آخر خطيرا الفتل المسلبين، وهو أن لاعقد بدون على ، فنقر لجادلتهم، وأعلن أنه لا تضر مع الايمان معصية . وبينها كان الحوارج يعلنون أن مرتكب الكبيرة فاسق كافر ويجب قتله ، كان الحسن يعلن أن الطاعات وترك المعاصى ليست من أصل الايمان حتى يزول الايمان بزوالها . وهنا ظهرت أول فرقة من أهل السنة . ويمثلها \_ بعد الحسن بن محد \_ بحوعة من العلما . على وأسهم أبو حنيفة النعان المتوفى . ١٥ ه ، لم يكفروا أصحاب الكبائر ، ولم يحكموا بتخليدهم في النار . وكان تكفير أهل الكبائر وعدم تكفيرهم الشغل يحكموا بتخليدهم في النار . وكان تكفير أهل الكبائر وعدم تكفيرهم الشغل المسلبن في ذلك الوقت .

ولكن لم يكن هذا وحده ما يميز أبا حنيفة ومدوسته . إن هسذا الامام، الفارسي الذي يعتبر أول من أرسي قواعد الفقه ، كان الفيلسوف الأول للاسلام ، المنبثق عن روح الاسلام وحقائقه ، ظم يكن ليستطيع أن يترك المسلمين وهم في معترك الفرق والفلسقات نهما التعقالدي يتخطقهم ويمزق عقولهم وقلوبهم ، فعرض في حلقاته المتعددة آراءه الكلامية والعقائدية . وقد تنبه البغدادي إلى هذا فذكر أنه أول متكلم من الفقهاء، وأن له رسالة في فصرة قول السنة: إن الاستطاعة مع الفعل ، ولعل هذه الرسالة هي كتاب و الفقه الأكبر ، وقد نسب لال حنيفة كتاب الفقه الأكبر ، وقد نسب لال حنيفة تحديدا منهجيا . وقد كثر الشك في نسبة هذا الكتاب اليه ، فإن هذا المتن يحوى يعض المشكلات التي أثبت البحث العلمي أنها لم تثر في عهده ، وإنه من الثابت كذلك يعض المشكلات التي أثبت البحث العلمي أنها لم تثر في عهده ، وإنه من الثابت كذلك كذلك رسالة في الإرجاء ، وقد نشر الفقه الأكبر وشروحه المتعدة نشرات كثيرة في الهند ومصر ، كما قام عالم السنة السيد محمد زاهد الكوثري بنشر رسالة العالم وهو من والمتعلم ورسالة الأرجاء في طبعة حديثة . كما نشر أيضا الفقه الأبسط ، وهو من أه كتب أبي خنيفة .

وقدخاض أبو حنيفة في السياسةوآمن بأحقية أبناء على ، وتتلذ على محمدالباقر

وذيد بن هلى ، وكان هواه دائما مع الريود، ولكنه لم يقبل أبدا عقيدة الأمامية الممامية ومنطقها ، وكان أبو حنيفة من التابلين ولتى عددا كبيرا من الصحابة . وكوّن أبو حنيفة آراءه بعد تماحيط كبين فدهب أهل السنة والجاعة إذن تكون مدن قديم ، ولم يكن حادثا على يد أن الحسن الاشلال أو أبى منصور الملتويدي . قديم ، ولم يكن حادثا على يد أن الحسن الاشلال أو أبي منصور الملتويدي . وينبغى أن نقرز أن هذه هي المدرسة الكلامية السنية الملاول التي وقفت في العراق ، موطن الفرق المختلفة ، وحاربتها أشد حرب ، وينبغى أن نلاحظ أن أبا حينيفة هو أول من استخدم مصطلح و الفقه الاكبرى للاعتقادات مقابلا و الفقه الاصغر ي العبادات ، كا إستخدم مصطلح و أصل التوحيد ، وهاكم موجي آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدم مصطلح و أصل التوحيد ، وهاكم موجي آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدم مصطلح و أصل التوحيد ، وهاكم موجي آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدم مصطلح و أصل التوحيد ، وهاكم موجي آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدم مصطلح و أصل التوحيد ، وهاكم موجون آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدم مصطلح و أسل التوحيد ، وهاكم موجون آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدام مصطلح و أمام التوحيد ، وهاكم موجون آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدام مصطلح و أصل التوحيد ، وهاكم موجون آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدام مصطلح و أصل التوحيد ، وهاكم موجون آرائه الكلامية : العبادات ، كا إستخدام مصلك و أسل التوحيد ، وهاكم موجون آرائه الكلامية : المورد ال

## ١- تؤميز الذات والصفائة:

شغلت مشكلة وحدة الذات والصفات عصر أبي حنيفة روقد عاصر أبو حنيفة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كا عاصر الجهم بن صفوان، فوضع أبو حنيفة عقيدة أهل السنة والجاعة في صورتها الأولى في هذا الموضوع الشائك: « إن الله تعالى واحدلا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لاشريك له: قل هوالله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولقد تفنن الشراع فيها بعد - في شرع هذا الأصل وها يقصده الإهام به ومع أن غايتنا أن نضع آراء الرحل في صورتها الأولى ، والا تخوض في آراء الشراح المتاخرين، إلا أفنا قد نجد في شروحهم أحيانا كثيرة ما يفسر آراء الرجل في بساطتها الأولى ، فالله واحد لا من طريق العدد، لأن الواحد قد يراد به قصف الاثنين ، وهو ما يفتح واحد لا من طريق العدد، لأن الواحد قد يراد به ألا شريك له ولا نظير له به المدد. وهذا تعريف الواحد من طريق العدد، ويراد به ألا شريك له ولا نظير له ولامثل له، بحسب ذاته وصفاته أو الاثنين معا .. ولا يتوهم أن يكون معه أحد. ثم يقوم الشراح بشرح الصمدية « لم يلد ولم يولد ، أي أنه ليس بمحل للحوادث ثم يقوم الشراح بشرح الصمدية « لم يلد ولم يولد ، أي أنه ليس بمحل للحوادث ولا حادث . دوصمد ، بأنه لم يكن شيء من الموجودات يماثله. أما قول ولم يكن له كفوآ أحد ، بأنه لم يكن شيء من الموجودات يماثله. أما قول

الشراح بأن الإمام يقصد بأنه ليس جسما فيقدر ويتصور وينقسم ، وليس هو جوهرا من الجواهر تحلما الاعراض ، ولا بعرض أو أعراض تحل في الجواهر ، فكل هذا متأخر لم يعرفه عصر أبي حنيفة ، وإن كنا سنرى فيما بعد أن لفظى الجوهر والعرض يردان في المتن ، وهذا عجيب .

ومن العجيب أيضا أن يتهم أبو حنيفة بأنه قال ، إن لله مائية أى ماهية . ويقول الشهرستانى عن ضرار بن عمر وحفص الفرد: أنها أثبتا لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو ، وقال إن هذه المقالة محكية عن ألى حنيفة رحمه الله وجماعة من أصحابه ، وأراد بذلك أنه \_ تعالى \_ يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولا خبر ونحن تعلمه بدليل وخبر .

وكان التشبيه والتجسيم قد انتشر ورأى أبو حنيفة مقاتل بن سليان ينشره في خراسان ، فأعلن : « لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ، ولا يشبه شيء من خلقه ، وهو شيء لاكالآشياء » .

فيكون أبو حنيفة إذن أول من أطلق على الله الشيئية . وهو يستند في هذا إلى الآية وقل أي ثيء أكبر شهادة ، قل الله ، (١) ، ولكنه ينزهه فيقول ؛ وهو لا كالأشياء مستندا إلى قوله تعالى وليس كنله شيء ، (٢) . وهو يقصد بشيء أنه موجود بذاته وصفاته ، إلا أنه ليس كالأشياء الموجودة ذاتا وصفة. أو بمعني آخر: إنه وشيء ، لا تدركه الأفهام أو العقول . أما مايرد في متن الفقه الأكبر من أن معني الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد ، ولا ند له ولا مثل ، فن المحتمل أنه زيادة في النص ، فلم تكن اصطلاحات الجوهر والعرض والحد قد ظهرت إيان ذلك الوقت .

أما عن صفات الله فيقول أبوحثيفة . إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته

الذاتية والفعلية م. ومعني لم يزلو لايزال أنه لم يحدث له اسم من أسمائه و لاصفةمن صفاته والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن كل صفة يو صف الله تعالى بها و لا يو صف بضدهاهي صفة ذاتية كالعلم والحياة والكلام، وكلهذه الصفات قديمة، وصفةالفعل هي الصفة التي يوصف الله تعالى بضدها كالخلق والرزق وفكان أبو حنينة هوأول منوضع هذه الفروق الدقيقة بين صفات الله . كما أن هذا النص من الفقه الأكبر يقول إنه ـــ أي أبو حنيفة ـــ اعتبر صفات الذات وصفات الفعل كلهـا قديمة ، وتابعه الماتريدي على رأيه ، بينما خالفه الإمام أبو الحسن الأشعري إذ أعلن أن الصفات الآخيرة حادثة . ولـكن إذا رجعنا إلى فقه أبى حنيفة في العبادات نراه وهو يبحث مسألة اليمين . هل القسم بصفة من صفات الفعل يعتبر يمينا كالقسم بصفة من صفات الذات ؟ إن أحناف العراق يرون أنه إذا كانت الصفة صفة ذات كالقدرة والعظمة والعزة والجلال فالحلف بها يمين ، وإذا كانت الصفة صفة فعل ـــ كالرحمة والسخط والفضب ــ فالحلف بها غير يمين . والاحناف هم أول من ميزوا بين الحلف بصفة الذات والحلف بصفة الفعل ... ومذهبهم أن صفات الفعل غير الله . وكذلك ذهب الزيود ، فني كتــاب ﴿ الْجِمُوعِ ، المنسوبِ إلى زيد بن على أن الكفارة فيه إنما تلزم إذا كان الحنث في القسم بصفة من صفات الذات لا صفات الفعل . ونحن نعلم أن هناك تشابها كبيراً بين أبى حنيفة وزيد بن عليٌّ في العقائد . على أنة حال بمنز أبوحشفة بين صفات الذات وصفات الفعل!، ويبدو أن الآخيرة عنده حادثة على خلاف ما ذهب إليه الفقه الأكس. وهذا يدعونا إلى الشك في نسبة كثير من فقرات الفقه الأكبر إليه ، وفي أنها أضيفت إليه تحت تأثیر ما تر یدی .

ويحدد أبو حنيفة الصفات الذاتية أو المعنوية بسبع فيةول بهى و الحيساة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة ، وسيصبح همذا هو العمدد الرسمى عنمد أهل السنة جميما أشعرية وما تريدية . أما الصفات الفعلية فعمددها لاحصر له . ثم يخوض أبو حنيفة في مشكلة قدم الصفات أو حدوثها فيؤكد ثانية أنها قديمة و لم يحدث له اسم ولا صفة ، أي أن الله ، معصفاته وأسمائه كلما، أزلى

لا مبدأ له ، وأبدى لا نهاية له ، لانه لو حدثت له صفة من صفات أو زالت عنه، لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوالها ناقصاً وهذا محال ، ولم يزل عالما بعلمه الذى هو صفته الأزلية ، لا بعلملاحق يلزم منه جهل سابق ، و والعلم صفة فى الأزل، وما ثبت قدمه استحال عدمه . فعلمه أزلى أبدى منزه عن قبول الزيادة والنقصان، قادراً بقدرته والقدرة صفة فى الأزل ، متكل بكلامه الذاتى ، والمكلام صفة فى الأزل ، وخالقاً بتخليقه ، والتخليق صفة فى الأزل ، وفاعلا بفعله ، والفعل صفة فى الأزل ، وخالة به والمفعول مخلوق أى أنه حدث عند ما تعلق فعل الله به ، وفعل الله غير مخلوق ، إنه ليس بحادث ، بل هو قديم كفاعله ، إذ لا يلزم من كون المفعول مخلوقا ، كون الفعل عظوقا .

وصفاته فى الازل ، أى صفاته الذاتية والفعلية ــ عند أنى حنيفة ــ ثابتة
 فى الازل ، غير محدثة ولا مخلوقة . ويرى أبو حنيفة أن من قال بأن صفات الله مخلوقة أو محدثة ، أو وقف أو شك فيها ، فهو كافر عند السلف .

وهنا تأتى مشكلة القرآن. وقد أعلن الجعد بن درهم فى أواخر عبد الأهويين، ثم الجهم بن صفوان أيضاً وخلق القرآن، وقد اتهم أبو حنيفة بأنه كان من القائلين بخلق القرآن. ولكن الإمام أحمد بن حنبل يقرر أن عن اتبع جها علىقوله بخلق القرآن ورجال من أصحاب أ في حنيفة وأصحاب عروبن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية، ومن الواضح أن كلة ألى حنيفة هنا لا تستقيم في سياق النص، فلو كان المقصود بها أصحاب أ في حنيفة النعمان لمكان من الحتم أن يضع ابن حنبل ايم مدينة الإمام وهي الكوفة، كما وضع اسم مدينة عمرو بن عبيد وهي البصرة، ولكن سياق النص يدل على أن هؤلاء الرجال من أصحاب ألى حنيفة وأصحاب عرو بن عبيد كانوا من البصرة، فأبو حنيفة إذن تصحيف لناسخ غير متبصر، وأصلها وأبوحذيفة، وهي كنية واصل بن عطاء. على أن أبا هلال العسكرى في كتابه والأوائل، يذكر أن وأول مااختلف الناس في خلق القرآن أيام ألى حنيفة، فشال عن ذلك أبو يوسف فألى أن يقول إنه مخلوق، وسئل عنه أبو حنيفة فقال:

انه عناوق ، لأن من قال و والقرآن لا أفعل كذا ، فقد حلف بغير الله ، وكل ما هو غير الله فهو مخلوق ، فأخرجها من طريقته في الفقه ، وأجاب عنها على مذهبه . فأبو حنيفة إذن يستخرج مسألة خلق القرآن \_ على رأى أبي هـلال العسكرى \_ من بحث فقهى في مسألة اليمين : إذا كان اليمين باسم غير الله فهو ليس يميناً ، والقرآن ليس من أسماء الله فالحلف به ليس بيمين . وكل ما خلا الله فهو مخلوق ، والقرآن غير الله فهو مخلوق .

وهنا تقابلنا مشكلة الفقه الأكبر. يصرح الفقه الأكبر بأن القرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ ، وعلى الألسن مقروء ، وعلى النبي عليه السلام منزل ، ولفظنا بالقرآن مخلوق ، وقراء اتنا له مخلوقة ، والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله تعالى حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام وعن فرعون وإبليس ، فإن ذلك كله إخبار عنهم . وكلام الله تعالى غير مخلوق ، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق . والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم ككلامه . هذا كلام صريح في قدم القرآن ، فكيف يمكن التوفيق بينه وبين الرأى الآخر الذي يصرح بأن أبا حنيفة يقول بخلق القرآن .

هناك طرقا ثلاثة : أولا أن نرفض الفقه الأكبر ككتاب لابى حنيفة و نعتره من المنسوبات إليه . ثانياً أن نقول إن ثمة تطوراً حدث فى فكره ، فآمن أولا بخلق القرآن ، ثم تخلى عن الفكرة و تأثر بتلاميذه ، واعتنق فكرة قدمه . ثالثاً أن أبا حنيفة يميز بين نوعين من الكلام . الكلام النفسى القديم وهو صفة من صفات الله الأزلية القديمة ، والكلام الفظى الحادث المؤلف فى السور والآيات . أى أن القرآن المسكتوب فى المصاحف بأيدينا أى بواسطة نقوش الحروف المقروء ، القرآن المسكتوب فى المصاحف بأيدينا أى بواسطة نقوش الحروف المقروء والمحفوظ فى قلوبنا نستحضره عند تصور المغيبات بألفاظه المتخيلات ، والمقروء على السنتنا أى بحروفه المحفوظة المسموعة كما هوظاهر فى المشاهدات ، هذا القرآن على ألسنتنا أى بحروفه المحفوظة المسموعة كما هوظاهر فى المشاهدات ، هذا القرآن عن المنتنا أن يحروفه المحفوظة المسموعة كما هوظاهر فى المساهدات ، هذا القرآن وهى مشكلة الإشكالات فى تاريخ المسلمين النقلى والسياسى.

طقد التهبير اليخياري صاحب الصحيح ، كما اتهم داود بن على مؤسس المبزهبية الظاهري ينفس هذه التهبية ر

و نجحد نفس الآمر أيضا فى رأى أبى حنيفة فى المتشابهات ، فإنه يرى أن وجه الله ، وحق الله ، يعنيان الذات من ناحية . ومن ناحية أخرى أن وجمه الله قد يراد به شوابه ، وحق الله قد يراد به طاعته ، والثواب والطاعة غيرالله ، وعلى هذا لا يحوز الحلف بوجه الله وبحق الله ربينها يذهب الفقه الآكبر إلى أن لله يدا ووجها و نفساً كما ذكر الله فى القرآن، وهى صفات له بلا كيف ، ولا يقال إن يده قدرته الذي فيه إبطالا لصفة من صفات الله ، وهو قول أهل القدر والاعتزال. فيده صفته بلاكيف ، ونفضه صفته بلاكيف . ونلاخظ فيده صفته بلاكيف ، ونفضه من المعتزلة ، والتفسير الثانى سلنى .

## ٢ ـــ الحلق والعلم .

خلق الله تعالى الأشياء لا من شي. عند أبي حنيفة ، أي لا من مادة . لأن القول بخلق الشيء من مادة معناه قدم المادة . وقد حاوب المسلمون فكرة قدم المادة حربا عنيفا ، ولكن حدث هذا فيما بغد ، فهل أثيرت المسألة في عصر أبي حنيفة ؟ يبدو أن أبا حنيفة لم يقصد إثارة المسألة بالذات وإنما هو كان بصدد ربط مسألة الحلق بمسألة العلم ، لاته سرعان ما يستطرد ويقول : وكان الله عالما في الازل وبالأشياء قبل كونها وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتب في اللوح المحفوظ ، وقد فسر الشراح : قدر الأشياء ، أي أرادها ، والقدرة هي الإرادة قبل الحدوث ، تم قضاها : أي فعلها . فالله أراد الأشياء في الآزل أي أنه كتب في الأزل أثها ستوجد بقدرته ،أيأنه أراد في الأزل أن ذلك الشيء يوجد في زمن ، وكتب أن هذا الشيء يوجد بقدرته في وقت ما ، فالله عالم في الأزل بأشياء ، ومريد في الأزل

لآشياء ثم قضاها أى أنه أتم الني. . . فقضاهن سبع سموات ، ولا يكون فىالدنيا ا شيء إلا بقضائه وعلمه وكتبه فى اللوح المحفوظ . هذا تفسير . وننتقل الآن إلى. رأيه فى الإرادة الإنسانية .

#### ٣. ــ الإرادة الإنسانية

كان الجبر والاختيار يشغلان المسلمين في عصره، فكتب في الفقه الأكبر وكتب الله كل شيء بالوصف لا بالحسكم ، كتب كل شيء بالوصافه من الحسن والقبح والطول والعرض والصغر والكبر . كتب كل هذا بصيغ الوصف ، أى أنه سيكون كذا وكذا ، لا بصيغة الحكم أى فليكن كذا وليكن كذا ، كتب كل هذا في القدم ، والقضاء والقدر والمشبئة صفاته في الأزل بلا كيف ، يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما ، ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده . ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم كيف يكون فناؤه . ويعلم الله تعالى الموجود قيامه قائما ، وإذا قعد علمه قاعدا في حال قعوده ، من غير أن يتغير علمه أو يحدث موصوفا به في الآزل ، لا بعلم متجدد \_ كا يذهب الجهم \_ ولا يتغير علمه بتغير الأشياء واختلافها وحدوثها . وعلمه واحد ، علم قديم محيط بالأشسياء ، بتغير الأشياء واختلافها وحدوثها . وعلمه واحد ، علم قديم محيط بالأشسياء ،

وخلقاقه الخلق خلوا من شائبة الكفروالإيمان، ثم أتى الخطاب: الأمر والنهى، فأمن من آمن وكفر من كفر. فغل الأول الايمان و بفعله ، أى إقراره و تصديقه بتوفيق الله تعالى إياه و نصرته ، وفعل الثانى السكفر و بفعله ، وإنكاره و جحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه . فالإيمان والسكفر صفتان نكتسبها في هده الدنيا . وهنا يدخل أبو حنيفة فكرة الميثاق في عالم الذر ، فقبل خلقنما على هذه الصورة أخرج الله ذرية آدم من صلبه على صورة الذر ، وأخذ عليهم الميثاق . قالوا بلى :

شهدنا ، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، أى أنه فى الصالم الذرى الأول قابل الله الأدواح ، وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر ، فأفروا بالربوبية ، فكان منهم ذلك إيمانا، فهم يولدن على الفطرة ، ولكن نسوا هذا الميثاق فى عالمنا هذا ، فمنهم من صحت فطرته وتذكر ذلك الابتداء ، ومنهم من فسسدت فطرته وكفر مبدلا منيراً ، غير فى إيمانه الفطرى باختياره واكتسابه .

ثم يعلن آ بو حنيفة المذهب الكسي الذي سيكون سمة لأهل السنة والجاعة جميعا و ملم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان ، ولا خلقه مؤمنا ولا كافراً ، فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً في حال إيمانه ، وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته . وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون ، كسبهم على الحقيقة ، والله تعالى خالقها ، وهي كلها بمسيئته وعلمه وقضائه و تقديره ، والمعاصى كلها بعلمه وقضائه و تقديره ، والمعاصى كلها بعلمه وقضائه و تقديره ، والمعاصى كلها بعلمه وقضائه و تقديره ، والمعاصى كلها العلم وقضائه و تقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره . هذا هو مذهب الكسب أى أن الاعمال مخلوقة من الله مكسوبة من العبد . ويورد على القماري شمارح الفقه الأكبر مناقشات ألى حنيفة مع عرو بن عبيد في أن الله صانع كل صانع وصنعته ، والناس يكتسبون أعالهم من هذا الصنع . ثم يورد نصوصا متعددة عن الإمام نفسه من كتاب و الوصية و تثبت إيمان الإمام الاعظم بنظرية الكسب وأنه أول من وضعها .

وقد أحس الإمام الأعظم بخطورة المسألة. ولكم تمنى ألا يخوض الناس فيهما فقال: «هذه مسألة قد استعصت على الناس فأنى يطيقونها. هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها، فإن وجد مفتاحها علم ما فيها، ولم يفتح إلا بمخبر من الله يأتى بما عنده، ويأتى بدينة و برهان ». ويحدث للقدريين حين أنوا إليه يناقشونه: وأما علم أن الناظر فى القدر كالناظر فى شعاعالشمس كلما ازداد نظراً ازداد حيرة ». ولكنم يلحون عليه فى الجدل، ويضيقون عليه السؤال، ويطلبون منه تفسيراً أو توفيقا بين القضاء والعدل: كيف يقدر الأمور، ثم يقضيها، ثم يحامب الناس على ما بدر منهم؟ الويضعونه فى قياس محرج لا مسبيل الخروج منه فى على ما بدر منهم؟ الويضعونه فى قياس محرج لا مسبيل الخروج منه فى

رأيهم إما القضاء والقدر وإما العدل. . فيتساءلون: هل يسع أحداً من المخلوقين أن يجرى في ملك الله ما لم يقض ؟ ويتفطن أبو حنيفة للأمر فيقول : لا : إلا أن القضاء على وجهين : منه أمر والآخر قدرة . فأما القدرة فإنه لايقضى عليهم، ويقدر لهم الكفر ولم يأمر به بل نهى عنه ، والآمر أمران ، أمر المكينونة إذا أمر شيئاكان ، وهو على غير أمر الوحى ، ويفسر الشيخ أبو زهرة هذا التقسيم الحكم من أبي حنيفة فيقول «هو يفصل القضاء عن القدر ، فيجعل القضاء ما حكم الله مما جاء به الوحى الإلهى ، والقدر ما تجرى به قدرته ، وقدر على الحلق من أمور في الأزل ، ويقسم الأمر إلى قسمين ؛ أمر تكوين وإيجاد ، وأمر تكليف وإيجاب ، والأول تسير الأعمال في الكون على مقتضاه ، والشاني يسير الجزاء في الآخرة على أساسه، (ا) ولكن تبق المشكلة ، أيقع العصيان بمشيئة الله أم بمشيئة الله أم بمشيئة أقول قولا متوسطا ، لا جبر ولا تفويض ولا تسليط ، والله تعالى لايكلف العباد أقول قولا متوسطا ، لا جبر ولا تفويض ولا تسليط ، والله يعملوا ، ولا سألهم عالم يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس لهم به علم ، والله يعملوا ، ولا رشون بالخوض فيما ليس هم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليس هم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليسم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليسم به علم ، والله يعملوا ، ولا رضى بالخوض فيما ليسم به علم ، والله يعملوا ، ولا رسم بالخوض فيما المياد في الميمان ، والله يعملوا ، ولا رسم بالمور في الميمان ، والله به علم ، والله يعملوا ، ولا رسم بالمور في الميمان ، ولا الميمان ، والله بعملوا ، ولا رسم بالمور في الميمان ، ولا الميمان ، ولا أله بالميمان ، ولا أله با

لم يرد أبو حنيفة أن يخوض فى المسألة ، ولكن القدريين أرغموه على الحنوض فيها ، ولكن كما يتجاوزه ، وهو فى هذا يؤمن بالقدرخيره وشره ، وشمول علم الله وإرادته وقدرته الأكوان وأنه لا شىء من أعمال الإنسان بغير إرادته ، وأن طاعات الإنسان ومصاصيه منسوبة إليه ، وله فيها اختيار وإرادة ، وأنه بذلك يسأل ويحاسب ، ولا يظلم مثقال ذرة من خير أو شر ، وهى عقيدة قرآنية تستمد من حكم الكتاب .

فلم يكن أبوحنيفة جهميا يؤمن بالجبراذن كما حاولت المصادر الشيعية المختلفة أن تُنبته، ولقد وقع الخطيب البغدادى فى هذا الخطأ حين أورد أخساراً كاذبة عن أى حنيفة تحاول وصمه بالجهمية، فقد ذكر أن أبا يوسف تلميذ أى حنيفة قد

<sup>(</sup>١) الأستاذ الشبخ عمد أبو زهره: أبوحنيفة س٧٧١ - ١٧٩.

سئل: أكان أبو حنيفة هرجمًا ؟ قال: نعم ، قيل: أكان جهميا. ؟ قال: نعم . قيل: أين أنت منه ؟قال: إنما كان أبو حنيفه مدرسا ، فما كان من قوله حسنسا قبلناه ، وما كان قبيحاً تركناه عليه. أما أن أبا حنيفة كان مرجمًا ، فهذا حق ، ولسكنه كان مرجمًا ، كما سنرى بعد ، إرجاء سنة ؛ ولم يخرج بإرجائه عن الجماعة الإسلامية على الإطلاق . أما أنه كان جهمياً فهذا كذب وافتراء على الرجل ، بل إن أبا يوسف نفسه ذكر عن أبى حنيفة أنه كان يقول : « صنفان من شر الناس مخراسان : الجهمية والمشبهة .

وقد تعود مؤرخو الفرق أن يطلقوا على بحموعة علماء الاحناف الاوائل : مرجئة السنة . وكان السبب في هذا موقفهم من الخوارج كما ذكرنا ، في دعواهم قتل مرتكب الكبيرة مستندين علىأصلهم بأن الايمانعقد وعمل وقد عنى الخوارج بالهجوم على الاحناف ومحاربتهم . وقد ذكرلنا أيضا صاحب الفهرست أنالىمان ابن الرباب , من جملة الخوارج ووؤسائهم ، كتب في الرد على المرجثة ، وفي الرد على حماد من أبي حشفة ، وكانحاد متكلَّاعظما كأبيه . حارب أيضاً الخوارج وحاربوه . فن الممكن إذن أن نقول إن أول متكلم من أهل السنة هوأبوحنيفة النعمان وأنه أول من وضع الفكرة الكلامية الفلسفية من الإيمان ﴿ إِنَّ الْإِيمَانُ هُو المعرفة والإقرار بالله وبرسله وبما جاء من الله ورسله في الجملة دون التفصيل ، وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه . . وقد شرح محمد بنزاهد الكوثرى مذهب أنى حنيفة فيالإرجاء فقال . و إن العقد الجازم لايحتمل النقيض، وعد العمل ركنا يجر إلى معتقد الخوارج أو المعتزلة ، ومحققو علماء أصول الدين مع أنى حسفة في ذلك ، وإنسق أنرماه معضمن لم بحط خررا بالمسألة بالإرجاء، لإرجائة العمل من الركنية فقط ، كما نص عليه حديث مسلم . ولكن هذا إرجاء منة لا يعدوه الحق ، وزعم خلاف ذلك موقع في معتقد الخوارج أو المعتزلة . وأول من سمى أهل الجماعة بالمرجثة هو نافع بن الأزرق الخارجي كارواه بسنده

عن عطاء ورسالة أبى حتيفة إلى إمام أهل البصرة عبَّان بن مسلم البتى فى الارجاء بما يجلو حقيقة الأمر(١).

وقد نادى أبو حنيفة بهذا المذهب لسكى يحمى المجتمع الإسلامي من عقيدة الحنوارج، التي كانت تنادى بأن الإيمان عقد وعمل، فمن لم يعمل ، لم يسكن مؤمناً ، والعمل عمل الحوارج أو السير بمقتضى سنتهم وفقههم ، ومن لم يعمل بها ، اعتبر غير مؤمن حق عليه القتل ؛ فقسام الحسن بن الحنفية بدعوته وتابعه عليها أبو حنيفة .

وقد أخطأ جولد تسيهر في كتابه والعقيدة والشريعة وخطأ بالغاجين قرر أن المرجئة إنما قامت بمذهب متسامح يحمى الأمويين ، فالأمويون — كا يرى جولد تسيهر وكذلك هم في الحقيقة — مغتصبون، ولكنهم كانوا حكام المسلمين، فكان من الضرورى أن يقوم مذهب فكرى يقرر أن إيمان المسلمين أمره مرجأ إلى الله ، يصدر حكمه عليهم ويقرر شأنه فيهم ، وأنه في علاقاتهم في هذا العالم الارضى يكني أن يعتبروا من طائفة المؤمنين فلابد إذن أن نترك الآمر لله. ويقول جولد تسيهر وكان إدراك المرجئة المتساهل أو المتسامح يتعارض تعارضاً مباشراً مع إدراك أولئك الذين كانوا يؤيدون مطالب العلويين (٣) . وكلام جولد تسيهر لايستند هنا على أساس ، إن مرجئة أهل السنة قد نشأوا على يد رجل من آل البيت ، وهو الحسن بن محمد بن الحنفيسة وكان الحسن يرى إلى حماية المسلمين البيت ، وهو الحسن بن محمد بن الحنفيسة وكان الحسن يرى إلى حماية المسلمين ابان ذلك الوقت ، ثم نادى بالفكرة نفسها أبو حنيفة ، وأبو حنيفة كان أبعد الناس عن الضلع مع الامويين أو العباسيين فيما بعد . ومن المسلم به أن الشيعة في عصور تالية ، وخاصة حين اختلطت عقائدهم بعقائد المعترلة ، قد هاجموا

<sup>(</sup>١) أ فظر الاسفرائين ، التبصير في الدين ٣٠ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) أ نظر جولدتسيهر : العقيدة والصريعة . ص ٧٧ . ٧٨ .

المرجثة باعتبارهم الجماعة والسنة ، ووجهوا هجاتهم العنيفة إلى أبى حنيفة .

ولكن لم يحدث هذا إطلاقا أول الآمر ، ولم تنشأ المرجئة ـ مرجئة أهل السنة ـ لكى تنافض الشيعة فى عقدائدها . وينبغى أن نلاحظ أن مرجئة أهل السنة يختلفون تمام المخالفة عن بقية المرجئة ، وهؤلاء الآخيرون يقولون وإن من شهد شهادة الحق ، دخل الجنة وإن عمل أى عمل . وكا لاينفع مع الشرك حسنة ، كذلك لا يضر مع التوحيد معصية . وقالوا إنه لا يدخل النار أبدا ، وإن ركب العظائم وترك الفرائض وعمل الكبائر الكبائر . هذا مذهب مختلف تمام عن مذهب أى حنيفة ،كانت غايته التساهل أول الآمر فى أداء العبادات ، ثم انتهى إلى أفكار ضالة أفسدت إفساداً كبيراً فى كثير من أرجاء العالم الإسلامى . وقاوم علما أهل السنة هذا المذهب الآخير مقاومة عنيفة .

وكان لأبى حنيفة \_ بحانب هــــــــــــــــــــ الفضــل الــكبير فى وضع أسس القياس الأصولى ، أكبر معبر عن حضارة المسلمين وفكرهم المنبثق عن روح الاسلام، ومهد بهذا السبيل لمن أتوا بعده من أصوليين .

أما عن أثره الكلاى ، فقد أثر أكبرالتأثير في إمام الهدى ألى منصور الماتريدى (المتوفى عام ٣٣٣ هـ ١٩٤٩م) كما أثر في الإمام ألى جعفر الطحاوى صاحب عقيدة الطحاوى المشهورة . وإذا انتقلنا إلى الإمام الثانى من أئمة الفقيه وهو مالك بن أنس (المتوفى عام ١٧٩ هـ ٧٩٥ م) نرى أيضاً مذهباً كلامياً ينبش عنه . حقاً أنس (المتوفى عام ١٧٩ هـ ٧٩٥ م) نرى أيضاً مذهباً كلامياً ينبش عنه . حقاً إنه حارب التكلم في الصفات عامة ، ومنع رواية أحاديث الصفات . وكانت المشبهة تغلوفي تشبيه الله بالمخلوقات ، وكانت مسألة الاستواء شغلهم الشاغل، ووقف لحم المعتزلة بالمرصاد ، ينكرون الاستواء المسادى . بدأ الأولون \_ المشبهة \_ بتأثير يهودى ، وتابعهم أول الآمر الشيعة وظهر المعتزلة كما ظهر المتكلمون من بتأثير يهودى ، وتابعهم أول الآمر الشيعة وظهر المعتزلة كما ظهر المتكلمون من

<sup>(</sup>١) افظر البغدادي ; الفرق س ٣٢١ ,

السلف ، ووقف مالك بن أنس يقرر: « الاستواء معادم والكيفية بجهولة . والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة (۱) ، فالك بن أنس يناى عن النقاش فى الاستواء ، ولكن قوله بأن الكيفية بجهولة هو إنكار للشبهسة أو المجسمة الذين أثبتوا الاستواء إثباتا تاماً مادياً ، وإنكار أيضاً للمعتزلة الذين نادوا بأنه لم يكن ثمة استواء ، كان مالك يضع أساس العقيدة العملية ويعلن أنه لا يتكلم إلا فيما تحته عمل ، ولكنه كان يمهد أيضاً لظهور أن الحسن الاشمرى . وقعد اعتنق المالكية فيها بعد المذهب الاشعرى ودافعواعنه أشد دفاع. ورغم ذلك فقد انبثقت فكرة التجسيم والتشبيه من فرقة مالكية السالمية، وكانت تعلن أنها تتكلم باسم مالك وما أبعدها عنه .

وأتت بعد الإمام مالك عقيدة أهل السنة: فكان هناك بعده بقليل الإمام العظيم محمد بن أدريس الشافعي ( ٢٠٤ هـ - ٨٧٠ م ). ومن الخطأ القول إنه لم يمثل مذهب أهل السنة والجماعة في ناحيته العقائدية . حقا إن الشافعي كره الكلام والمتكلمين ولكن عالم الاسلام الكبير كان لابد له ، وهو في معترك الفرق ، أن يقف أمام الخارجين منها على عقيدته السنية . بل ذكر البغدادي أنه المتكلم الثاني بعد أبي حنيفة وأن له كتابين أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة والثاني في الرد على أهل الأهواء ، (٢):

كانت مسألة القدر قد ظهرت على يد معبد بن خالد الجهنى يعيش فى عصر متقدم تماما ، وكان معبد بن خالد الجهنى يعيش فى البصرة ، وكان يلحظ بعيشه تطور المجتمع الإسلامى . وفى البصرة ملتق الناس جميعاً بدأت المعاصى ترتكب علانية وخفية ، ورأى ثمة انهياراً فى إقامة التكاليف ، والناس يتعللون فى المعصية بالقدر ، فقام يناهض هذا فأعلن : « لا قدر والأمر أنف » . إنه كان يريد أن

<sup>(</sup>١) البغدادي ; العرق بين الفرق م ٣٢١ . (٢) نفس المهدر ص ٣٢١ .

ينكر أن القدر سالب الاختيار وأن يدافع عن شرعية التكاليف وأن يقيمها ثانية. وسرعان ما انتشر مذهبه أشد انتشار . ورأى جماعة من أخلص المؤمنين صحة قوله ، وآمن به بعض أهل المدينة حين أتى إليها ولكن الصحابة قاوموه أشد المقاومة . وقد خرج معبد بن خالد الجهني مع ابن الأشعث وقتله الحجاج بعد مسنة عمانين ، وبالرغم من الهجوم العنيف الذي تعرض له فقد أخرج له ابن ماجه (١) وقد أثر أيضاً في عالمين من علماء المسلمين هما غيلان الدمشتي وواصل بن عطاء (١) فقد نشأت القدرية إذن واعتنقها كثيرون من المسلمين ، خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة .

ويرى أهل السنة والجماعة أن سند مذهبهم إنما يعود إلى على بن أبي طالب ويعتبرونه أول متكلميهم، ويذكرون أنه ناظر الحوارج في مسألة الوعد والوعيد وناظر القدرية في المشيئة والاستطاعة، ثم ناظر عبد الله بن عمر وقد ورد عنه أنه تبرأ من معبد الجهني في نفيه القدر. ثم يذكرون أن أول متكلميهم من التابعين عمر ابن عبد العزيز وأن له رسالة في الرد على القدرية ثم زيد بن على زين العابدين وله كتاب في الرد على القدرية، ثم الزهرى، وقد أفتى عبد الملك بن مروان بدماء القدرية .

ويلى هذه الطبقـة الإمام جعفر بن محمد الصادق وله كتاب الرد على القدرية وكتاب الرد على الخوارج ، ورسالة الرد على الغلاة من الروافض .

ويقول البغدادى: ثم الشافعي وتلامذُته من بعده الذين جمعُوا بين علم الفقه والكلام، ويذكر بالذات أبا العباس بن سريح أبرع الجماعة في هذه العلوم وأن له نقض كتاب الجماروف على التماثلين بتكافؤ الأدلة. ثم ظهر الامام أبو الحسن الأشعرى د الذي صار شجاً في حلوق القدرية ،

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المهدر س ٧٠ ،

إذن كان للمذهب السنى دولته الرسمية منذ نشأة الفرق، بدأها على بن أبي طالب فى مناقشاته مع الحوارج من ناحية ومع القدريين من ناحية أخرى . وقد رأى على قدرياً مشهوراً فى عصر عمر يناقش فى القسدر ، وهو عبد الله بن صبيغ، ورأى كيف منعه عمر بن الحطاب بطريقته الرادعة الشديدة من الحوض فى رأيه ، ولم يكن لعلى هذه الطريقة العمرية فى الردع ، بل لجأ \_ وهو باب مدينه العلم \_ يكن لعلى هذه الطريقة العمرية فى الردع ، بل لجأ \_ وهو باب مدينه العلم \_ إلى الجدل بالتى هى أحسن ، و تابعه علماء السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ، ومن أمثال أبى حنيفه نفسه ومدرسته ، ثم الشافعى ومدرسته .

وهاكم صورة من أجمل الصور لمناقشة على بن أبى طالب القدرية ومتابعة الشافعي له في شعر رقيق . فقد أتى سائل عن القدر إلى على بن أبى طالب وقال له :

يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر، فقال : طريق دقيق لا تمش فيه ، فلم يقتنع السائل بل ردد : يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر ؟

فقال . بحر عميق لا تخض فيه ، فلم يقتنع الرجل أيضاً وسأل مرة أخرى : ياأمير المؤمنين أخبرنى عن القدر ؟ فقال : سر خنى لله لا تفشه . فعاد الرجل يقول: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر . فقال ، على : ياسائل إن الله خلقك كاشاء ، أو كا شئت ؟ فقال كاشاء . قال : إن الله يبعثك يوم القيامة كا شئت أو كا يشاء؟ فقال : كايشاء فقال : ياسائل لك مشيئة مع الله أوفوق مشيئته أو دون مشيئته ، فإن قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه ، وإن قلت دون مشيئته استغنيت عن مشيئته . وإن قلت فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته ، ثم قال : ألست تسأل الله العافية ؟ فقال : نعم . فقال : فجاذا تسأل العافية ؟ أمن بلاء ابتلاك به ، أو بلاء غيرك ابتلاك به ؟ قال من بلاء ابتلاك به ، أو بلاء غيرك ابتلاك به كالله من بلاء ابتلاق به . فقال : تعرف تنسيرها ؟ فقال : لا يا أمير المؤمنين علمي عا علمك العظيم؟ ، قال : بلى ، قال : تعرف تنسيرها ؟ فقال : لايا أمير المؤمنين علمي عا علمك الله . فقال : تفسيره إن العبد لا قدرة اله على طاعة الله ولا على معصية إلا بالله الله .

عز وجل ، يا سائل : إن الله يسقم ويداوى ، منه الداء ومنه الدواء ، أعشل عن الله . فقال عقلت ، فقال له : ألاصرت مسلماً ، قوموا إلى أخيكم المسلم وخذوا بيده . ثم قال على : لو وجدت رجلامن أهل القدر لأخذت بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه ، فإنهم يهود هذه الأمة(١) .

وهذا النص الرائع غير محتمل للشك، فن ناحية الدراية هو من على، ومن ناحية الرواية أورده القاسم بن حبيب فى تفسيره باسناده ـــ والقاسم بن حبيب هو الحسن بن محمد النيسابورى أشهر مفسرى خراسان ومن شيوخ الهيق .

وقد تابع الشافعي على بن أبي طالب فيرددشعراً ا

ما شئت كان وإن لم أشا وما شئت أن لم تشا لم يكن خلقت البلاد على ما علمت ففى العلم يجرى الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تمن فهذا سعيد وهدذا شقى وهذا قبيح وهدذا حسن

ووقف الشافعى بالمرصاد لبشر المريسى الفقيه المشهور (المتوفى سنة ٣٢٠ هـ) وناظره مناظرة عنيفة حين أعلن بشر أنه قدرى ؛ فالشافعى عالم كلام كما هو عالم فقه وأصول .

وقد قرر ، وفخر الدين الرازى ــ وهو أهم من كتب عن الشافعى فى كتابه المناقب ـــ أن الشافعى كان يرى فى الصفات أنها ليست مغايرة للذات . ويستنتج هذا من فتوى الشافعى فى اليمين ... فقد روى أن الشافعى يقول : إن من حلف بعلم الله أو بحق الله ، إن أراد بعلم الله معلومه أو بقدرة الله مقدوره ، وبحق الله

<sup>(</sup>١) أنظر الاسفرابيني – التبصير ص ٥٨ ،

ما وجب على العباد ، فهذا لا يوجب الكفارة لأن هذا حلف بغير الله . وإن أراد به الحلف بصفات الله فهذا يوجب الكفارة ويستنتج الرازى من هذا . أن صفات الله حند الشافعي حليست أغيارا لذاته لآنه، لما زعم أن الحلف بغير الله لا يوجب الكفارة ، وزعم أن الحلف بالله يوجب الكفارة ، كان هذا دليلا على أنه يعتقد أن صفات الله عز وجل ليست أغياراً لذاته .

كا أن الشافعي يؤمن بأن القرآن غير مخلوق ، كما يؤمن بالقضاء خيره وشره ، وأن الإيمان تصديق وعمل ، وأن الإيمان يزيد وينقص. وقدنسب للشافعي كتاب على بمطكتاب أن حنيفه ويحمل نفس الاسم « الفقه الأكبر، أيضاً. وأسلوب الكتاب لايمت إلى الشافعي كما نعرف في الرسالة وفي الآم بل يتضح فيه أسلوب عصر فخر الدين الرازى ، وإن كانت آراؤه تمت إلى كثير من آراء الشافعي في أصوله . ويحتاج الفقه الأكبر المنسوب للشافعي إلى دراسة مستفيضة . كما يحتاج الفقه الأكبر المنسوب لأنى حنيفه إلى نفس الأمر .

وكان الشافعي فيلسوف الاسلام الأكبر في الأصول ، وقد وضع القياس الأصولي في صورته الكاملة وكان له بهذا أكبر الفضل على الإنسانية جمعاء.

كان الشافعي أصدق معبر عن روح الاسلام حتى عصرنا هذا ، وكانسيد علماء المسلمين بلا مدافع. وكان نتاجه سيد الآثمة جميعاً بعده إمامنا أبا الحسن الاشعرى (المتوفى عام ٣٧٤هـ – ٩٣٥م) وقد ساد المذهب الشافعي الفقهي كما سادت العقيدة الاشعرية العالم الاسلاي حتى يومنا هذا .

ثم نرى الإمام الرابع أحمد بن حنبل (المتوفى عام ٢٤١ه — ٨٥٥م) وقد حاول كثيرون من مؤرخى الفرق أن يثبتوا أنه لم يكن للرجل مذهب كلامى، وأنه كره كل من خاض فى الكلام — حتى وإن كانخوضه لنصرة السنة والجماعة. وقد وجدت حقيقة اخبار تثبت هذا ، ولكن إن من العسف أن تنكر لشهيد محنة خلق القرآن مذهبه الكلامى . لقد ثبت أحمد بن حنبل على موقفه ثباتا لم يعرفه التاريخ من قبل وهو يعلن أن القرآن غير مخلوق . ولو غير ابن حنيل لغيرت الآمة

جمعاء. ولكنه ثبت ثبات الأطواد واحتمل العذاب الأليم. وقد امتلات كتب التاريخ بأخبار محنته وهو يناقش المعتصم وأحمد بن داود فى خلق القرآن وينكر خلقه (١).

وقد وضح لنا الإمام أحمد بن حنبل عقيدته الكلامية فى رسالته والرد على الزنادقة والجهمية فيها شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله (٢) .

وتعتبر هـذه الرسالة من أقـدم ما وصل إلينا من كتب عقـائد السلف المتقدمين .

يبدأ أحمد بن حنبل عقيدته بقوله , الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الآذى ، يحيون بكتاب الله الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لآ بليس قد أحيوه ، وكم من تمثال تائه قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم . ينفون عن كتاب الله تحريف الصالين وإبطال المبطلين، وتأويل الجاهلين ، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة ، إنهم مختلفون في الكتاب ، يخالفون الكتاب ، بخعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي الله وفي الله وفي الله وفي الله بنير علم ، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس ، بما يشبهون عليهم (٣) .

إن ابن حنبل يشير في صدر هذه الفقرة إلى محنته التي امتحن بها ، ثم يحاول أن يتبين منهجه ، وهو تأويل الكتاب بالكتاب ، والعلم هو علم الـكتاب والسنة ،

<sup>(</sup>١) أنظر السبكي - طبقات الثافعية ج ٥ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>۲) نشرت هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل الـ كبرى لابن تيمية ( الطبعــة الأولى ١٣٢٣ ) ،

<sup>(</sup>٣) ابن حنبل : الرد س ٣ .

وطريقه السمح، لأأن يتأول الكتاب بالهوى و بالعقل غير المقيد .

ثم يناقش في أول أبواب السكتاب الزنادقة فيما ذهبوا إليه من أن القرآن ، متناقض . ويبين تهافت هذا الزعم خلال تحليل بارع لآيات من متشابه القرآن ، وفي نفس المواضع التي تناولها الزنادقة ، ويتتبعها موضعا موضعا ، مستخدما فكرة الخاص والعام ، ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلما، (1) ، فرد الزنادقة في عذاب أهل النار وإبدال جلودهم ، وأورد الآيات المتشابهة في هذا الموضوع، وبين في وضوح تام عدم تناقضها . ثم تكلم عن خلق الإنسان ، ويقدم لنا تحليلا رائعاً للآيات : ، وخلقكم من تراب ، ثم قوله تعالى ، من طين لاذب ، تم قوله : ، من سلالة ، ثم قوله : ، من حماً مسئون ، ثم قوله ، من صلصال كالفخار . .

يقول أحمد بن حنبل و شكوا \_ أى الزنادقة \_ وقالوا هذا ملابسة ينقض بعضه بعضا... نقول: هذا بدء خلق آدم: خلقه الله أول بدء من تراب ،ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة وسبخة ، فكذلك ذريته طيب وخبيث ، أسود وأحمر وأبيض . ثم بل ذلك التراب فسار طيناً فذلك قوله و من طين ، ، فلما لصق الطين بعضه ببعض صار طيناً لازبا يعنى لاصقاً ، ثم و من سسلالة من طين، يقول : مثل الطين إذا عصر السل من بين الاصابع ثم نتن فصار حماً مسئونا ، فخلق من الحماً ، فلما جف صار صلصالا كالفخار . يقول : أى صدار له صلصلة فخلق من الحماً ، فلما جف صار صلصالا كالفخار . يقول : أى صدار له صلصلة كصلصلة الفجار ، له دوى كدوى الفخار .

فهذا بيان خلق آدم . وأما قوله و من سلالة من ماء مهين ، فهــــــذا بدء خلق دريته من سلالة يعنى النطفة إذا انسلت من الرجل . فذلك قوله و من ماء ، يعنى النطفة . و مهين ، يعنى ضعيف فهذا ماشكت فيه الزيادقة .

أُخذ أحمد بن حنبل يتتبع اعتراضات الزنادقة، وينقضها بأسلوب بارع مستخدما

<sup>(</sup>١) المدر نفييه س ٢١

كا فلت فكرة العموم والخصوص . ثم ينتقل إلى مناقشة الجهم والجهمية فيرى أنهم دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث ، ويعرض لآرائهم ، ثم يضع آرا. ه هو الفلسفية : فالله شيء و ولا كما يدعى الجهمية أنه شيء لاكالاشياء ، لان العقل نفسه يقرر أن شيئا لا كالآشياء هو لاشيء على الاطلاق، فهم نفاة لا ينبتون شيئا. ثم كيف يكون مدبر هدذا الحلق و بجهولا لا يعرف بصفة » والله يتكلم ، لا كما يذهب الجهمية و لم يتكلم ولم يكلم ، لأن الدكلام لا يكون الا بجارحة ، والجوارح عن الله منفية » . ويرى الإمام أحمد وإذا سمع الجاهل قولهم يظن انهم من أشد الناس تعظيما لله ، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر » .

, والقرآن غير مخلوق ، ، ومن الخطأ تأويل الآية ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) بأن الجعول هو المخلوق . يرى ابن حنبلأن الجهمي . ادَّعي كلمة من السكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ، ويبتغي الفتنة في تأويلها. . والآيات «الدين جعاوا القرآن عضين، و ووجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ، : هنا وجعل، على معنى فعل ، فشو اهدها الآية , يجمعاون أصابعهم في آذانهم ، فمعنى جعل هنسا . فعل . أما , جعل ، بالنسبة لله فترد على معنيين ـــ معنى خلق ومعنى غير خلق . أما شواهد المعنى الأول من الآيات فالآية : الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، يعنى وخلق الظلمات والنور . وقال الله , وجعل لـكم السمع والأبصار ، أي وخلق لـ كم السمع والأبصار ... الخ . وأما معنى غير خلق ـ كقول الله « ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة » . لايعني ماخلق من بحيرة وسائبة . وقوله لإبراهيم و إنى جاعلك الناس إماما ، لا يعني إنى خالقك الناس إماما ، لأن خلق أبراهيم تقدم قبل ذلك . وقال ابراهيم «رب اجمل هذا البلد آمنا، . وقال ابراهيم درب أجعلي مقيم الصلاة ، ولا يعني إطلاقا اخلقني مقيم الصلاة . والآية . ديريد الله أن لايحمل لهم حظا في الآخرة .. ومثل هذا كثير في القرآن . وقد أورد ا من حنبل الآيات الكثيرة التي تثبت أن القرآن ليس مخلوقا في عبسقرية نادرة. ، واحاطة لابظاهر القرآن فقط بل وبمعانيه العميقة، وما وراء المعانى من مفهومات و دلالات . و يئتهى ابن حنبل إلى القول بأن الله إذا قال « جعل » فإنها تأتى على معنيين ؛ معنى خلق ، ومعنى غير خلق بل فعل « فالقرآن إذن فعل » .

يقول ابن حنبل في نص من أدق النصوص: فلما قال الله و إنا جعلناه قرآنا عربيا ، يقول جعله غربيا ، جعله جعلا ، على معنى فعله فعلا من أفعال الله غير معنى خلق . وقال في سورة الزخرف و إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلم تعقلون ، . وقال و لتمكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، ، وقال و فإنما يسرناه بلسانك ، فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيا مبينا ، وليس كما زعموا معناه : أفعال الله بلسان العرب . وقول بيناه يعنى : هذا بيان لمن أراد الله هداه (١) .

# الفرآن كلامم اللم

وهذا مبدأ من مفكر يرى ألا نتجاوز النطاق القرآنى ، فلا نذهب مع المنهج الجدلى للجهمية وهو يقصد بلا شك منهج المغتزلة الذى يضع المسألة ، هل القرآنهو الله أو غير الله ؟ إن الجهمى يذهب مع منطقه فى التنزيه المضالى ويقرر أن القرآن غير الله .

ولكن أحمد بن حنبل يرى أن الله جل ثناؤه لم يقل فى القرآن: إن القرآن أنا ، ولم يقل غيرى وقال هو كلاى ، فلذا سمينهاه باسم سماه ألله به ، فقلنا ، كلام الله .

ولم يسم الله كلامه خلقاً ، ولم يسو بين القول والحلق ، بل قال : . ألا له الخلق والأمر ، فوضع تحت دله الحلق ، كل شء مخلوق . ثم ذكر الله . والأمر ، وهو القول ، فأمره هو قوله ، يقول الله : . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين،

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه ص ٢١.

فيها يفرق كل أمر حكيم ، ثم قال عن القرآن , هو أمر من عشدنا ، وقال ، لله الأمر من قبل ومن بعد ، يقول : لله القول من قبل الحلق ومن بعد الخلق ، فالله إذن يخلق ويأمر ، وقوله غير خلقه. وقال , ذلك أمر الله أنزله إليكم ، وقال , حتى إذا جاء أمر نا وفار التنور ، (١) .

#### « والقرآن وحي الله » :

ثم يحاول ابن حنبل أن يجد في القرآن تفسير وإسماً آخر القرآن ، فيذكر الآية , والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى ، ويرى أن قريشا قالت : إن القرآن شعر، وإنه أساطير الأولين ، وإنه أضغاث أحلام ، وإن محمداً تقو له من تلقاء نفسه وتعلمه من غيره ؛ فأفسم الله بالنجم إذا هوى سيدني القرآن إذا نزل ، فقال « والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم ساى محمد سوما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، . يقول إن عمداً لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه فقال « إن هو » يعني القرآن ( إلا وحى يوحى ) فأبطل الله أن يكون القرآن شيئاً غير الوحى لقوله « إن هو إلا وحى يوحى ، ثم يقول » علمه ، يعنى علم جبريل محمداً صلى الله عليه وسلم سوهو وشديد يوحى ، ثم يقول » علمه ، يعنى علم جبريل محمداً صلى الله عليه وسلم سوهو وشديد القرآن وحياً ولم يسمه خلقاً (٢) .

#### والقرآن شيء ،

ويدعى الجهم أمراً آخر ــ فقال : أخبرونا عن القرآن هو شيء ــ فقلنا : العم هو شيء . فقصال : إن الله خالق كل شيء فلم لا يكون القرآن من الأشياء المخاوقة ، وقد أقررتم أنه شيء و ويجيب ابن حنبل إجابة بارعة ، إن الله لم يسم كلامه في القرآن شيئاً ، إنما سمى شيء الذي له كان يقوله، ويورد الآية , إنما قولنا

<sup>(</sup>١) الس المدر من ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس إلصادر س ٢٢ ، ٢٣ ،

الشيء ، فالشيء اليس هو قوله ، إنما الشيء الذي كان يقوله ، وفي آية أخرى ، إنما أمره ، ثم قال و إذا أراد شيئاً ، فالشيء اليس أمره إنما الشيء الذي كان يأمره . يقول أحمد بن حنبل و ومن الاع لم والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الاشياء الخاوقة ، قال الله الربح التي أرسلها على عاد و تدمر كل شيء بأمر وبها ، وقد أتت تلك الربح على أشسياء الم تدمرها ، وقد قال و تدمر كل شيء ، فكذلك إذا قال و خالتي كل شيء ، لا يعني نفسه و لا علمه و لا كلامه مع الأشياء المخلوقة . وقال لملكة سبأ و وأو تبيت من كل شيء ، وقد كان ملك سليان شيئاً ولم تؤته . وكذلك إذ قال أو قال و خالتي كل شيء ، لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة ، وقال الله لموسى الذقال و خالتي كل شيء ، لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة ، وقال الله لموسى و و يحذركم الله نفسه ، وقال و كتب و بكم على نفسه الرحمة ، وقال : و تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت ، وقد فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت ، وقد ذكر الله عز وجل نفسه . فكذلك إن قال وخالق كل شيء ، لا يعني نفسه و لاعلمه و لا كلامه مع الأشياء المخوقة (١) . ثم أخذ الإمام ابن حنبل يستعرض الآيات ليجد تفسيراً لكلام الله بأنه مخاوق ، فلم يجد .

ثم أورد الآية التي يستند عليها المستزلة في أن القرآن مخلوق وهي الآية و مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ، ويقول المعتزلة أو الجهمية ، إن القرآن محدث وكل محدث مخلوق ، وهنا يفسر ، الذكر المحدث ، بأنه ذكر الرسول ، وذكر الرسول يجرى عليه الحدث ، أما ذكر الله إذا ورد فلا يجرى عليه الحدث ، ولذكر الله أكبر ، وهذا ذكر مبسارك ، بينها ذكر الرسول في الآية ، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ، أو ، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، أو ، فذكر إن نفعت الذكرى ، فلما اجتمعوا في اسم الذكر ، جرى عليهم اسم الحدث . وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الحلق أو كان أولى بالحدث

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٢٤.

من ذكر الله إذا انفرد ولم يقع عليه اسم خلق ولا حدث . فوجدنا دلالة من قول الله تعالى و ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لآن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله ، فلما علمه الله كان ذلك محدثا النبي صلى الله عليه وسلم .

ويناقش أحمد ابن حنبل الجهمية فى قولها إنهم وجدوا آية فى كتاب الله تدل على أن القرآن مخاوق وهى قول الله وكلمته على أن القرآن مخاوق وهى قول الله وكلمته على على على على على على على على على قول الله وكلمته على مخلوق .

ويرد ابن حنب ل: إن عيسى تجرى عليه أاناظ لا تجرى على القرآن . إن القرآن يسميه مولودا وطغلا وصبياً وغلاما وكهلا، يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهى ، ويجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ، وهو من ذرية نوح ومن ذرية ابراهيم . و ولا يحل لنا أن نقول فى القرآن ما نقول فى عيسى ، فلم يقل الله فى القرآن ما قال فى عيسى . ولكن المعنى فى قوله جل تشاؤه « إنما المسيت عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها على مريم ، فالكلمة هى القالقاها إلى مريم حين قال له « كن » فكان عيسى بكن ؛ وليس عيسى هو « كن » . ولكن بكن كان حين قال له « كن » فكان عيسى بكن ؛ وليس عيسى هو « كن » . ولكن بكن كان فالكن من الله قول ، وليس المكن مخلوقا . يقول بن حنبل « وكذب النصارى والجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته إلا فالكلمة من أن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى : عيسى روح الله من ذات الله ، وكلية الله من أن الكلمة من إن الحكمة وأما قول الله تعالى : « وروح منه ، يقول - من أمره وليس عيسى هو الكلمة . وأما قول الله تعالى : « وروح منه ، يقول - من أمره كان الروح فيه ، كقوله « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ، يقول من أمره . وينسر روح الله — إنما معناه أنها روح بكلة الله ، خلقها الله ، يقول من أمره . وينسر روح الله — إنما معناه أنها روح بكلة الله ، خلقها الله ، يقول من أمره . وينسر روح الله — إنما معناه أنها روح بكلة الله ، خلقها الله ، يقول عن أمره . عبد الله وسماء الله وأرض الله (۱) .

<sup>(</sup>١) أفس الصدر ص ٣٠ ،

القرآن وخلق السموات والارض:

خلق الله الأرض والسموات ، و القرآن لا يخلو أن يكون فى السماء ، أو فى الأرض فهو مخلوق ، ويرى ابن حنبل أن الكون بأجمعه لا يقتصر على السموات والأرض ، فإن فوق السموات السبع الموجودات السكونية الآخرى : السكرسى والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسمها الله ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة ، وإنما الآية تحدد فقط السموات والأرض وما بينهما .

وبالإضافة إلى الحجة السابقة يقول الله : « وما خلقنا السموات وما بينهما إلا بالحق » . فالحق هو الذي خلق به السموات والارض ، والحق قوله ، وليس قوله مخلوقا (۱) . .

وتستند المعترلة على أحاديث لم تستطع إدراك غورها فى إثبات خلق القرآن، فيذكرون الحديث و إن القرآن يجيء فى صورة الشاب الشاحب، فيأتى صاحبه، فيقول: هل تعرفنى، فيقول: من أنت، فيقول: أنا القرآن الذى أظمأت نهارك وأسهرت ليك، قال: فيأتى به الله، فيقول: ويارب، ويرى أحمد بن حنبل أنهم لم يدركوا حقيقة الحديث: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أى من قرأ قل هوالله أحد، فله كذا وكذا؛ فن يقرأ قل هو الله أحد، لا تجيئه الآية، بل يجيء ثوابها لانا نقرأ القرآن وكلام الله لا يجيء ولا يتنير من حال إلى حال، وإنما معنى أن القرآن يجيء، أن يجيء ثواب القرآن، فيقول يارب (٢)،

### الرؤيز:

ينكر أحمد بن حنبل على المعتزلة أو الجهمية إنكار الرؤية ، وتستند المعتزلة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٢٠٠ ٣١ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر س ٤٤

- فى رأى أحمد بن حنبل - إلى « أن ، المنظور إليه عدود موصوف ، إنما ترى الاشياء بفعله « وأنهم يفسرون ، إلى ربها ناظرة ، بالنظر إلى ثواب الله وإلى فعله وقدرته . و يحدون تأولا من القرآن فى الآية « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ، فقالوا إنه حين قال ( ألم تر إلى ربك ) « فإنهم لم يروا ربهم ولكن المنى ، ألم تر إلى فعل ربك .

ويرد أحمد بن حنبل: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، ولكن الآية صريحة في أنها رؤية الله. أما استناد المعتزلة على الآية و لا تدركه الآبصار، فلابد أن لها معنى آخر، ولم يصرح أحمد بن حنبل بهذا المعنى وإنما لجأ إلى السمع فقال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله (لاتدركه الآبصار) فقال وإنكم سترون دبكم ، وقال الله لموسى ولن ترانى ، ولم يقل ولن أرى ، فأيهما أولى أن يتبع: النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم ، أم قول الجهمى حين قال لا ترون ربكم ، أم قول الجهمى حين قال لا ترون ربكم ، أم قول الجهمى وزيادة ، بالحديث أنه النظر إلى وجه الله .

وقد أثر حديث الزيارة فى الصوفية فيا بعد تأثيراً بالغا . ثم يورد أحمد ابن حنبل حديث ، إذا استقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن الله قد أذن لكم فى الزيارة قال : فيكشف الحجاب فيتجل لهم . ثم يذكر آية الحجاب وكلا إنهم عند ربهم يوهند نحجوبون ، وحجاب البعض يستازم كشف الحجاب للبعض ، وكشف الحجاب هو الرؤية . وقد أخذ الصوفية أيضا بفكرة الحجب .

# كيلام الله:

وهنا يناقش ابن حنبل المعترلة فى إنكار الكلام. فقد ذهبت المعترلة إلى أن الله لم يكلم ولم يتكلم، إنما كون شيئا فعب عن الله، وخلق صوتا فأسمه. ذلك لان الكلام لا يكون إلامن جوف ولسان وشفتين. وهنا يضع ابن حنبل حجة داحضة , هل يجوز أن يكون المكون غير الله. إذ يقول: ياموسى إنى أنا ربك . ويقول:

إننى أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدنى. وأقم الصلاة لذكرى. وإنى أنا ربك، فن زعم غير ذلك فقد ادعى الربوبية 11. ويقرر ابن حنبل إنه لو كان الامر كا ذكر المعتزلة، فإن ذلك المكون كان ينبغى أن يقول: يا موسى إن الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول: وإنى أنا الله رب العالمين، والآيات واضحة فى أنه ليس ثمة مكون وإنما الله هو نفسه المتكلم وكلم الله موسى تكليما، وولما جاء موسى لميقاتنا وكله ربه، و و إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى، ثم حديث رسول الله و ما هذكم أحد إلا سيكله ربه ليس بينه وبينه ترجمان،

أما أنه لابد أن يكون الكلام بجوارح فهذا خطأ ، فإن الله قال السموات والأرض جو ف والأرض و إئتيا طوعا أوكرها قالمتا أتينا طائعين، فهل السموات والأرض جو ف ولسان وشفتان وأدوات ؟! وقال الله و وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ إن الله أنطقها كيف شاء وكذلك تكلم كيف شاء بدون جوارح وآلات .

وأخيراً ، يرى بن حنبل أنهم يشبهون الله بالأصنام التى تعبد من دون الله ، فالأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان . وإذا قالت المعتزلة ، إنه يتكلم وكلامه مخلوق ، فقد شبهوه بالبشر فإن كلامهم مخلوق ، ففى مذهبكم قد كان فى وقت من الآفات لا يتكلم حتى خلق التكلم. وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق الممتزلة إذن ليسوا أهل التنزيه ، بل أهل التشبيه المطلق . ويضع ابن حنبل حينئذ عقيدته ! ، نقول إن الله لم يزل متكلما إذا ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما ، ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما ، ولا نقول إنه ولا نقول ! أنه كان ولا يعلم حتى خلق لنفسه قدرة ، ولا نقول إنه ولا نقول اله عند ابن حنبل تعترض بأن القول بأن ولا قوروه ، والله وقدرته ، والله وعظمته (أى إثبات الصفات الأزلية) والقول بأن الله و نوره ، والله وقدرته ولم يزل ونوره ، يضاهي قول النصارى بالإقانيم . ويرد

ابن حنبل بأن أهل السنة والجماعة لا تقول أبدا إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل و نوره ، ولحن تقول لم يزل بقدرته و نوره ، لا مق قدر ولا كيف قدر ، ويتفق مع المعترلة في أن الله قد كان ولا شيء . ولسكن « إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها ، أليس إنما نصف واحدا بجميع صفاته ؟ ، ويعطى ابن حنبل مثال النخلة : لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص واسمها شيء واحد ، وسميت نخلة بجميع صفاته ، إله واحيد نخلة بجميع صفاته ، إله واحيد « لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة . والذي ليس له قدرة هو عاجز ، ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق ليس له قدرة هو عاجز ، ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق العلم فعلم . والذي لا يعلم هو جاهل ، ولسكن نقول لم يزل عالما قادرا مالكا لامتي ولا كيف (۱) وأنكر المعتزلة العرشية، أي استواء الله على العرش ، وأولوا الآيات والرحن على العرش استوى على العرش في استوى الارض في ستة أيام ثم استوى على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل هر تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل هر تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان ، و تلوا آية من القرآن ، وهو الله في السموات والأرض ، و تلوا آية من القرآن ، وهو الله في السموات والأرض ، و تلوا آية من القرآن ، وهو الله في السموات والأرض » . وهو الله في السموات والأرض .

ويرد أحمد ابن حنبل بأن المسلمين عرفوا أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الله شيء :كأجاد البشر واجوافهم ، وأجواف الحنازير والحشوش والاماكن القدرة ، وقد أخبرنا الله أنه في السهاء وأأمنتم من في السهاء أن يخسف بكم الأرض أم أأمنتم من في السهاء أن يرسل عليكم حاصبا ، وقال و إليه يصعد الكلم الطيب ، وقال و إلى متوفيك ورافعك إلى » ، و بلرفعه الله إليه ، وقال وله من في السموات والأرض ومن عنده ، وقال ويخافون ربهم من فوقهم ، وقل و ذي المعارج ، و و و و وهو القاهر فوق عباده ، و و وهو العلى العظيم ، أما معنى قوله و وهو الله في المسموات و إله من في الأرض وهو السموات و الله من في الأرض وهو

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٣٦ .

على العرش ، وقد أحاط بجميع مادون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان ، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان ، فذلك قوله و لتعلموا أن الله على كل شيء قدر وقد أحاط بحميع ماخلق ، وعلم كيف يسكون هو من غير أن يسكون في شيء بما خلق ، (۱) فهل أحس ابن حنبل أن نظرية الجهمية في وجود الله في كل مكان ، ستنتهي إلى آخر العقائد - وهي عقيدة وحدة الوجود ؟ وسينادي بعض الصوفية من بعد أن الله حال في كل شيء ، حيوانا كان أو نباتا أو جمادا . ويتصبح خوف ابن حنبل من تطور النظرية المعتزلية إلى وحدة وجود في تتبعه لتفسيرات المعتزلة لا يوات كثيرة منها و ما يسكون من نجوى ثلاثة إلا هو را بعهم ، ولا خمسة إلا هو سادمهم ، فيقول إن المعتزلة تقرر أن الله عز وجل . معنا وفينا ، مستندة على هذه الآية السابقة .

ويرى ابن حنبل أنهم قطعوا الخبر من أوله .. فالخبر هو قول الله و ألم تر أن الله يعلم هافى السموات و ها فى الأرض ، فأخبر أنه يعلم هافى السموات و ها فى الأرض ، ثم قال و ها يسكون من نجعوى ثلاثة إلا هو را بعهم » يعنى بعله ، وكذلك و ولا خمسة إلا هو سادسهم ، أى بعله وقوله ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهومعهم » يعنى بعلمه فيهم أينها كانوا .و تنتهى الآية بقوله ، ثم ينشهم بما عملوا يوم القيامه إن الله بكل شىء عليم ، في فقت الخبر بعلمه . ويختم الخبر بعلمه ، ثم ينكر ابن حنبل فكرة المعتزلة أن الله فى كل مكان و لا يسكون فى مكان دون مكان ، فيذكر و أن الله كان ولا شىء ، فحين خلق الشيء ، هل خلقه فى نفسه أو خارجا من نفسه ؟ و الإجابه على هذا السؤال فحين خلق الشيء ، ثم دخل فيهم ، عصورة فى : ( ا ) : أن الله خلق الخلق فى نفسه ، فالجن و الإنس و الشياطين فى نفسه ، وهذا كفر . ( ب ) أن الله خلقهم خارجا من نفسه ولم يدخل فيهم . وهذا قول أهل السنة وهو الصحيح (٢) .

<sup>(</sup>١) قس الصدر س ٣٧ -- ٣٨:

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر س٠٤.

وأخيرا يذكر أحد ابن حبّل قصة النجلى: وفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، لم تجلى الله للجبل إن كان فيه كما يرعم الجهيمة ١٤ فلو كان فيه لم يسكن يتجلى الشيء هو فيه . لقد رأى الجبل شيئا لم يسكن رآه قبل ذلك . ويقول الجهم ؛ إن الله نور كله . . فيقول ابن حبّل : قال الله و أشرقت الارض بنور ربها ، فقد أخبر الله أن له نورا ، فقلنا ؛ أخبرونا حين زعتم أن الله في كل مكان وهو نور ، فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه ، إذزعمتم أن الله في كل مكان ، وما بال السراج إذا دخل البيت يضيء (١) ١٤ .

وينكر أيضا أحمد ابن حنبل فكرة المعتزلة أن الله فى كل شى، ، غير بماس لشى، ولا مباين ، وقولهم بلا كيف .وينكر أيضا زعم المعتزلة بأن د الله ، فى القرآن اسم مخلوق وانكارهم إن كان لله اسم قبل أن يخلق هذا الإسم .كما ينكر أيضا ماذهب إليه المعتزلة من أن كلمة التكوين قديمة ، وأنها كلام ، بل وذهبوا إلى أنها قدرة خلق الله بها الخلق ، وأن قدرته وشى ، خلق بها الأشياء المخلوقه يرى ابن حنبل أن هذا سفه ، وكيف يخلق الله خلقا بخلق وشيئا بشى ، اا

## فناء الحلوين:

يعرف أحمد ابن حنبل فسكرة المقزلة فى فناء الحلدين سـ أو بمعنى أدق فسكرة الجهمية والهذيلية . إن يرى أن الجهمية تأولت قول الله « هو الأول والآخر ، فرعمت أن الله همو الاول قبل الحلق، وهسذا حتى ، قالوا . يكون الآخر بعمد الحلق فلا يبتى شىء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسى . وزعموا أن شيئا مع الله لايكون وهو الآخر كاكان الأول. ويرد أحمد ابن حنبل بأن الله أخبر عن الجنة ودوام أهلها فيها فقال « لهم فيها نعيم مقيم، وقال « خالدبن فيها أبدا، وقال «أكلها دائم ، ، ودائم لا ينقطع أبدا وقال «وماهم منها بمخرجين » وقال « إن الآخرة هى دار القرار، وقال «إن الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ، وقال « ما كثين فيها أبدا » ،

<sup>(</sup>١) نفس الصدر س ٢٦ .

ويرى ابن حنبل :أما « السهاء والأرض فقد زالتا ، لأن أهلها صاروا إلى الجنة. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة. والله عليه ، فلا يهلك أبدا . وأما قوله « كل شيء هالك إلا وجهه ، فذلك عند ابن حنبل أن الله لما أنزل « كل من عليها فان ، قالت الملائكة : هلك أهل الارض، وطمعوا ( الملائكة ) في البقاء، فأنزل الله أنه يخبر عن أهل السموات والارض أنكم تمو تون . فقال : كل شيء من الحيوان هالك \_ يعني ميت \_ إلا وجهه ، إنه حي لا يموت ، فأ يقنوا عند ذلك بالموت .

إننا نرى من هذا أن أحمد ابن حنبل يمثل المذهب السني في أوجهه ، ولاعبرة بأقوال الحشوية من الحنابلة ؛ إنه لاصله بينه وبينهم . ولقد كان أحمد ابن حنبل أيضًا بمهدآ لظهور أبي الحسن الأشعري، بل لقد أعلن أبو الحسن الأشعري أنه يتابع الإمام العظيم أحمد ابن حنبل في كل ما اعتقده ، وأنه إنما يصوغ مذهبه صياغة فكريه منظمة . ومع ذلك فإن الحنابلة المتأخرين لم يؤرخوا لابي الحسن الاشعرى في طبقاتهم ، وها جموه هجوها عنيفا إن النتيجة التي يمكن أن نصل إليها: أن مذهب أهل السنةوا لجماعة ، نشأ وعاش منذ نشأة الاسلام ، وأنه سار بجانب المذاهب الأخرى ، يجالدها و يجاربها : كانمذهبأهل السنة والجماعة قبل الاشعرى وقبل الماتريدي . ولم يكن فقهاء المذاهب فقط في الميدان يحملون رسالة مذهب أهل السنة والجماعة ، بل كانت هناك طائفة أخرى تكاد تتفق مع فقهاء المذاهب إنفاقاً كاملاً ، وهذه الطائفة هي طائفة الصفاتية ، وكانت على صلة وثيقة مذهبيه برجال الفقه ،ويتبين هذا منالنصوص الآتية : إن البغدادي حين يؤرخ لأصناف أهل السنة والجماعة يذكر الصنف الأول منهم ويقول: صنف أحاطوا علما بأنواب التوحيد والنبوة والامامةوالزعامة وسلكواني هذا النوع من العلم طريق الصفاتية من المتكامين ، الذين تبرأوا من التنبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية والنجارية وسائر أهل الأهواء الضالة (١) .

<sup>(</sup>١) البِغدادي . الفرق س ١٨٩ .

يذكر البغدادي هنا المتكلمين من الصفاتية ، وأن الفقهاء من أهل السنة كانوا يو افقونهم في مذهبهم. ويعود ثانية يقول . أئمة الفقه من فريقي الرأى والحديث من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية وتبرأوا من القدر والاعتزال وأثبتوا رؤية الله بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل، وأثبتوا الحشر من القبورمع إثبات السؤال في القبرومع إثبات الحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب دون الشرك . . (١) وللمرة الشانية يذكر البغدادي الصفاتية وأنهم أهل السنة على الحقيقة، ثم يشرح المسألة فيقول . إنهم قالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ، ودوام عذاب النار على السكةره ، وقالوا بإمامة أنى بكروعمر وعثمان وعلى وأحسنوا الثناء على السلف الصالح ... و بدخل في هذه الجماعةأصحاب مالك والشافعي والاوزاعي ( توفي عام ١٥٧ )والثوري (١٦١) وأبي حنيفة وابن أبي ليلي ( ١٤٨ هـ ) وأصحاب أبي ثور ( المتونى عام ٢٤٠ هـ ) وأصحاب أحمد ابن حنبل وأهل الظاهر وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الابواب العقلية أصول الصفاتية ،ولم يخلطوا فقههم بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة. (١) ويكرر البغدادي هنا أيضا لفظ الصفاتية، وأنهم يمثلون عقائد أهلالسنة. ويقرر الشهرستاني أنه أعقب مالكا وابن حنبل عبـدالله بن سعيد الـكلاني (٢٤٠هـ) وأبو العباس القلانسي ( توفى أيضا في القرنالثالث ) والحارث بن أسد المحاسبي ،وهؤلاء كانوا من جملة السلف ، إلا أنهم باشروا علم الكلام ، وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية و براهين أصولية ، وصنف بعضهم ، ودرس البعض ، حتى جرت بين أبي الحسن الأشعرى وبين أستاذه مناظرةفي مسئلة منمسائل الصلاح والأصلح فتخاصا وانحاز الأشعرى إلى هـذه الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية ، وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة ، وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية. فالصفاتية إذن هم من المثبتة الذين أثبتوا لله صفات لاهي ذاته ولاهي غير ذاته ، وأهم مثليهم في العالم الاسلامي ابن كلاب والقلانسي والمحاسي.

<sup>(</sup>١) تقس المسدر س١٨٩.

<sup>(</sup>٢) نقس المصدر س ١٨٩.

# الكلابية

# أبرس كلاب ومدرسته

إذا أردنا الحديث عن ابن كلاب ومدرسته ، فإن هذا الحديث يجرنا إلى الحديث عن أهل السنة الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم الرد على المعتزلة في نفيها الصفات ، وليس معنى هذا أن أهل السنة الأوائل وجدوا بعد ظهور المعتزلة للرد عليهم ، ولكن وجودهم كان قبل ذلك بكثير ، لأنهم يعتسبرون سلف أهل السنة والجاعة ، يقول عنهم الشهرستاني :

و أعلم أن جماعة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والـكلام والجلالوالاكرام والخلود والانعام والعزة والعظمة ، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل ، وكذلك يثبتون صفات خيرية مثل اليدين والرجلين والوجه ولا يؤولون ذلك ، إلا أنهم يقولون بسميتها صفات خيرية . و. لا كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون ، سمى السلف الصفات، والمعتزلة المعطلة (١) .

وبمن يدخل تحت السلف، وأخذ على عاتقه الرد على المعتزلة أبو عبد الله بن معيد بن كلاب القطان المتوفى بعدعام ٢٤٠ ه، والذي كان إمام أهل السيئة في عصره، والقلانسي والمحاسبي من أتباعه، ومن بعدهم أبو الحسن الأشعرى الذي انحاز إليهم وكان أقرب لهم منه إلى المعتزلة خاصة بعد انسلاخه من مذهب الاعتزال.

ولم يكن ابن كلاب من أصحاب الآراء الفردية ، بل كان صـاحب مدرسة، وصاحب فرقة ، وصاحب مذهب ، وكان له أتباع عاشوا بعده ، ويبدو أنهم

<sup>(</sup>١) أنظر الملل والنمل ١ : ١٧٤ .

اندبجوا بعد ذلك فى طائفة الأشعرية ، وكل من أحاط علماً بالقواعد التى بنى عليها ابن كلاب مذهبه . فإنه لا يحتاج إلى جهد لمعرفة أن هذه الآراء و تلك العقائد ماهى إلا عقائد أصحاب الحديث وأهل السنة ، وأن ابن كلاب آمن بها ووضعها فى صورة منهجية .

هذه العقائد ــ التى تكوّن مذهبالكلابية ــ هى الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وما جاء من عند الله وما وراء الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا . وقد صاغها عبد الله بن سعيد صياغة فلسفية فقال.

الله لم يزل ، ولا مكان ولا زمان قبل الخلق ، فالله قبل الزمانية والمكانية ، وهو مستو على العرش ، وهو فوق كل شيء .

وقد أثبت ابن كلاب الصفات فقال: إن الله تعالى لم يزل حياً ، عالماً ،قادراً ، سميعاً ،بصيراً ، عزيزاً ، عظيما ، جليلا ، كبيراً ، كريماً ، مريداً ،متكلما ، جواداً ، وبهذا يثبت لله صفات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجسلال والكبرياء والإرادة . ويقرر أن صفات الله لايقال أنها هي هو أو أنها غيره ، ولا يقال إن علمه غيره ، فالصفات عنده قائمة بالله لاهي هو ولا هي غيره .

ويذهب إلىأن الله تعالى لم يزل راضياً عمن يعلمأنه يموت مؤمنا ،ساخطاعلىمن يعلم أنه يموت كافراً . وكذلك يرى نفس الامر فى الولاية والعداوة والمحبة .

وبالنسبة لرأيه فى كلام الله ، فهو عنده غير مخلوق ، وقوله فى القدر هو قول أهل السنة . فهو يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ، ويؤمن أيضاً برؤية الله يوم القيامة لا منجهة ، لا أمام الرائى ولا خلفه ،ولا عن يمينه ولاعن يساره، ولا فوقه ولا تحته ، وهو مع كونه فوق العرش فليس بجسم . وقد وافق الاشاعرة ابن كلاب فى القول بأن الله تعالى يرى يوم القيامه بلا مقابلة .

وكما أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وافق أهل الحديث في بحمل عقائدهم ، فان

الأشاعرة من بعد سيوافقونه فى بحل عقائده وتفصيلها ، وسيذهبون إلى أن الله شيء ، وأنه وجود ، وأن وجوده من ذاته، وحقيقته منذاته . ويذهب الأشاعرة أبضا إلى أن الصفة ليست هى الله ولا غير الله . إن الصفة \_ عند الأشاعرة \_ لاتقوم بذاتها ، بل إن وجودها متعلق بوجود الله . وهى تقوم بالله ولكنها ليست عين الله ولا هى غير الله ، وسيتضح ذلك من شرحنا المختصر \_ فيما بعد \_ ليست عين الله ولا هى غير الله ، وسيتضح ذلك من شرحنا المختصر \_ فيما بعد \_ للذهب الاشعرى .

والخلاف الوحيد بين أبن كلاب وأتباعه ، والاشعرى وأتباعه هوأن الأول يذهب إلى أن كلام الله لا يتصف بالامر والنهى والخبر فى الازل لحدوث الامر وقدم الكلام النفسى ، وقد أورد إمام الحرمين هذا الخلاف فقال: « ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب برحه الله ب من أصحابنا إلى أن الكلام الازلى لا يتصف بكونه أمرا ، نهيا ، خبرا ، إلا عند وجود المخاطبين واستجاعهم شرائط المأمورين المهنيين ، فاذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على قضية أمر أوموجب زجر أو مقتضى خبر، اتصف عند ذلك الكلام بهذه الاحكام ، وهى من صفات الافعال عنده بمثابة اتصاف البارى تعالى فيا لايزال بكونه خالقا ، رازقا ، محسنا ، متفضلا ، (١) .

وُسيأتى تفصيل ذلك أثناء عرض و الشامل ،

ويرى إمام الحرمين أن طريقة ابن كلاب حسنة فى ذاتها ، وهى تقطع كثيرا من أقوال الحصوم الذين أنكروا الكلام القديم كله ، ولكنه يراها غير سليمة من الناحية المذهبية ،وإنما السليم ما ارتضاه شيخه،ويقصد أبا الحسن الاشعرى(٣).

### صررسة ابيع كلاب

سبق القول أن ابن كلاب كان صاحب مدرسة ومذهب متكامل ، عرفت هذه

<sup>(</sup>۱) الارشادس ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٣٤٠ .

المدرسة باسم الكلابية ، وقد بقيت همذه المدرسة الفكرية فى العالم الاسلامى زمنا طويلا تدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة ، وتدافع عن آرائه ومعتقداته أنه ، إلى أن ظهر فى الوجود أبو الحسن الأشعرى المتوفى ٢٧٤ ه ، واندبجت المدرستان ، وكان أبرز رجالها أبو العباس القلانسي والحارث المحاسي .

أما أبو العباسى أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى ، فهو من متكلمى أهل السنة فى القرن الثالث . وقد ذكر عنه البغدادى فقال : . وفى زمانه كان إمام السنة أبو العباس القلانسى الذى زادت تصانيفه فى الكلام على مائة وخمسين كتابا . .

أما عن آرائه فهى آراء أهل السنة والجماعة ، ولكنه يتفق مع عبدالله بن سعيد ابن كلاب فى أن وكلام الله تعالى لايتصف بالأمر والنهى فى الأزل لحدوث هذه الأمور ، وقدم الكلام النفسى ، أى أنه كان ينكر — مع ابن كلاب — صفات الفمل لتعلقها بالحادثات ، فلا ينبغى أن تسكون قائمة بالله ، وإلا قامت الحوادث مالله (1) .

و یوضح ابن تیمیه فی کتابه , موافقة صریح المعقول ، مدی تأثیر ابن کلاب فسمن بعده ، ومدی تأثر القلانسی به ، فیقول :

وكان الناس قبل أن محمد بن كلاب صنفين : فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والافعال التي يشاؤها ويقدر عليها ، وغيرهم ينكرهذا وهذا. فأثبت ابن كلاب الصفات اللازمة به ، ونني أن ما يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الافصال وغيرها ، ووافقه على ذلك أبو العباس القلائسي وأبو الحسن الاشعرى (٢) . . وأبو الحسن الاشعرى وأبو العباس القلائسي تلامذة ابن كلاب الاولون .

<sup>(</sup>١) أنظر السبكي . الطبقات ٢ : ١ ٥ ، ابن تيمية . موافقه صريح المعقول ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) أنظر الجزء ٤:٤

وابن ثيميه يقرر أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الاثبات من أتباع ابزكلاب كأبى العباس القلانسي وأنى الحسن الأشعرى وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى والقاضي أبى بكر الباقلاني وأمثالهم أقرب إلى السنة وأتبع لاحمدبن حنبل وأمثاله من أهل خراسان المائلين إلى طريقه ابن كلاب.

ولهذا كان القاضى أبو بكر بن الطيب يكتب فى أجوبته أحيانا : محمد بن الطيب الحنبلى ، كما كان يقول : الاشعرى ، إذ كان الاشعرى وأصحابه متنسبين إلى أحمد ابن حنبل وأمثاله من أئمة السنة ، وليس هذا بالغريب ، لأن الفقه إنما انبثق من علم الكلام كما سبق إيضاح ذلك .

وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المنتسبين إلى ابن حنبل الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كأبى عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزى وأمثالهم .

لقد تشعبت الكلابية ولم تبق على حالها مدرسة واحدة ، وانقسمت إلى فرقتين: إحداهما عراقية على رأسها أبو العباس الفلانسي وأبو الحسن الأشعرى وغيرهما، والثانية خراسانية .

كانت المدرسة الأولى تميل إلى مذهب أحمد بن حنبل، في حين اختلفت معها الفرقة الثانية في بعض المواضع.

هذا ماصارت إليه مدرسة الكلابية ، ولكن قبل أن ننتقل الى الحديث عن الأشعرية التى هى امتداد الكلابية ، يجبعلينا أن نتحدث أولا عن الشخصية الثالثة التى تعود المؤرخون الاقدمون وضعها مع ابن كلاب وأبى العباس القلانسى، وهى شخصية الحارث بن أسد المحاسي (المتوفى ٢٤٣ه) . ولقد قرر أكثر مؤرخى الفلسفة الاسلامية الاقدميني أن المحاسي شارك ابن كلاب والقلانسي آداءهما .

وقد كان المحاسي أحد صوفية الاسلام ،وتتلمذ عليه الجنيد شيخ صوفية بغداد،

وأحد أعلام التصوف على الاطلاق. ولكن أحمد بن حنبل ـــ فيما تجمع معظم المصادر ـ قد هجره وأوصى بعدم مجالسته.وتعودالمؤرخون أن يذكروا أن السبب في هجران ابن حنبل له هو أولا تصوفه ـــ تكلمه في خطرات القلب ووساوس النفس ـــ وهذا ما كرهه ابن حنبل واعتده أمرا دخيلا على الاسلام.

وثانيا ، وهو السبب الهام : ﴿ انتسابِه إِلَى قُولُ ابْنُ كَلَابٍ ﴾ (١) .

وقد عرض المحاسبي لآرائه الكلابية في كتابه وفهم القرآن ، ودافع عنها .ومن حسن الحظ أن كتب المحاسبي قد حفط معظمها وهي مصدر هام للباحثين في المدرسة الكلابية .

هذه نبذة بسيطة عن الحاسي الذي تبرأ منه ابن حنبل لانتسابه إلى الكلابية.

ومن المؤكد أن المدرسة الكلابية فى حاجة إلى دراسة أوفى وأعمق ، وفى حاجة إلى تتبع أصولها ومقارنة مذهبها بمذاهب أهل السنة الآخرى ، ومدى تأثيرها فى المجتمع الاسلامى الذى دان بمذهبهم فترة من الزمان . وكانت مدرسة الآشعرى امتدادا له . هذه المدرسة التي مازالت تعيش إلى يومنا هذا ، وبعد يومنا أيضا . وإن كان الناس لايدركون أنهم فى الحقيقة أشاعرة ، فذلك لأن المذهب الأشعرى انها هو صورة واضحة مجاوة لمذهب أهل السئة والجماعة .

#### الأشعرى

ولد إمام الهدى أبو الحسن الأشعرى عام. ٢٧ه على ما يذكر معظم المؤرخين. ولم يشذ عن هذه الرواية سوى ابن خلكان .فقد ذكر أنه ولد عام ٧٧٠ ه (٢). وتكاد تجمع المصادر على أنه ينتسب إلى الصحابي المشهور أبي موسى الأشعرى . حاول بعض المؤرخين من الشيعة أن يشككوا في صحة إنتسابه إلى أبي موسى

<sup>(</sup>١)أ فظر الاهمري المقالات ٣ : ٦٤٦ ، السبكي . طبقات الشافعية ٢ : ٣٧

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٢ س٤٤٦

الأشعرى. غير أن رواياتهم إنما صدرت عن حقد دفين ، وبخاصة أنهؤ لا الشيعة المتأخرين تحولوا إلى الاعتزال ، وتبنوه فى أعماق المذهب الشيعى ــ سواء كان إسماعيليا أو اثنى عشريا أو زيديا . وكان الأشعرى ــ والأشاعرة من بعده ــ الفضل الأكبر فى القضاء على الاعتزال كفرقة مستقلة . وسرعان ماهر بت إلى المذاهب الغنوصية الشيعية .

وقد أكثرت كتب المناقب في ذكر البشسارات التي ذكرت عن مولد أبي الحسن الإشعرى ، والرؤى التي راودت صالحى المسلين قبل أبي الحسن الاشعرى ، عن ظهوره . وكل هذا دلالة على نزوات القلق العنيف التي راودت العالم الإسلامى ، قبل ظهور أبي الحسن الاشعرى . كانت للعتزلة تنشر مذهبها المتحجرحقا . كانت المعتزلة و حاجة ملحة ، للجتمع الاسلامى، حين كان العالم الاسلامى حاجة إليها ، وقامت و بدورها ، العقلي ، وكان لابد أن ينتهى هذا الدور ، وقام أهل الحديث بدورهم أيضا ، ولكن موقفهم الثابت خلف النصوص جعل النص أهل الحديث بدورهم أيضا ، وأدى أهل النصوص ماكان لهم أن يؤدوه وهو أيضا يتحجر وكأنه لاحياة فيه ، وأدى أهل النصوص ماكان لهم أن يؤدوه وهو المحافظة على النص ، وتبيين الصحيح منه من القاسد .

كان بصيص الأمل فى حياة تجمع بين الاثنين إنما تتضح فى العقليين من أهل السنة وفى مقدمتهم ، كما رأينا ، ابن كلاب وأصحابه . ولكن هؤلا. كانوا يحجمون أمام هجهات المعتزلة العنيفة ، و براعتهم فى الاستدلال، وتملكهم الحجة ،وخوضهم فى دقيق السكلام وجليله . وسرعان ماظهر أبو الحسن الاشعرى ،

وكانت نشأة أنى الحسن الأشعرى فى رحاب المعتزلة العقسائدية من ناحية . والشافعية الفقهية من ناحية أخرى . وليس بين أيدينا من المصادر مايشرح لنسا كيفية تحوله إلى الاعتزال . فقد كان أبوه أبو بشر إسماعيل بن اسحق ـــ سنيــا

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ، ونيات الأعيان ٢٠ س٤٤ .

عداماً (١) . ولا شكأ أيضا أنه كان شافعيا . [ بل سيردد بعض المؤرخين أنه كان شافعياً .] بل سيردد بعض المؤرخين أنه كان الاسرته السسنية أثر في تحوله عن الاعتزال .

كانت شيوخ المعتزلة في مجموعهم الكبير حمن الموالى حين مرنوا على الجدل، وعرفوا أصوله و تنذوا إلى أعاقه. فهل أصبح والاعتزال، المذهب العقلى، سمة أبناء الآسر الاسلامية العربية، وهل رأوا فيه نوعا من الترف العقلى، فتحول إليه أخلاف الصحابة الكبار في أعماق البصرة؟.

لم يتكلم المؤرخون كثيراً عن أسرة أن الحسن الاشعرى، وعن بيئة المعتزلية، اللهم إلا أنه عاش معتزلياً فترة طويلة من حياته، وأنه أخذ الاعتزال عن أن على الجبائي وأنه كان من بين تلامذته و كان إذا عرضت مناظرة قال الاشعرى: نب عني ، (٢). وكانت البصرة مبيئة الاعتزال الحقيق، وفيها نشأ، ومنها صدر إلى أرجاء العالم الاسلامى. والسؤال الذي لا يجيب عنه المؤرخون هو: من كان مناظرى الاشعرى في هذا الوقت، وهل علق به من مناظرة أعداء المعتزلة شي، وهل من السهولة أن نقول: إن الاشعرى في هذا الوقت الطويل كان يناظر أعدا. المعتزلة ، نيابة عن شيخه، وكان يقطعهم ويخرج ظافراً، ثم يتحول بعسد ذلك تحولا مفاجئا لمذهب أهل السنة، بل يقيم هذا المذهب، أم أن أخذ أسباب تحوله من أم له يكن أهمها سهو معاناته مناظرة وأهل السنة، وانقطاعه أمامهم. ثم تأمله في أركان المذهب المعتزلي، و تبيئه تهسافت أركانه أمام هجات الكلابية و أتباعهم ... أو أن نذهب و نقول: إن الرجل غرق في وجهة نظره وأهل الحديث، وهي وجهة نظر بعيدة كل البعد عن وجهة نظرة سكمتزلي أولا ... ثم عن موقفه وهي وجهة نظر بعيدة كل البعد عن وجهة نظرة ... كمتزلي أولا ... ثم عن موقفه الجديد، كفكر عقلي من أهل السنة ، بل شيخ مفكرى أهل السنة العقلين ؟ . إن الجديد، كفكر عقلي من أهل السنة ، بل شيخ مفكرى أهل السنة العقلين ؟ . إن

<sup>(</sup>١) ابن عساكر - تبيين كذب المفترى ص ٣٤٠

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر : تبيين كدب المقترى من ٩

الاجابة على هذه الاسئلة من الصعوبة بمكانوتحتاج إلى نظر أو نقد داخلي في كتب الإمام أبى الحسن الاشعرى الاولى .

و نكاد ترجح أن حياته المعتزلية ، كانت متارجحة وقلقة ، وكان الاشعرى يتأمل المذهب المعتزلى ، ويرى إلى أى حد يصطدم بالنص القرآنى والنص الحديثى. كما لاشك أنه قد أهمه مافيه من تحجر عقلي ينتهى إلى مدى ليس فى طاقة الانسان المحدود ، بل إن ابن عساكر يذكر أن الشيخ أبا الحسن ، رحمه الله ، لما تبحر فى كلام الاعتزال ، وبلغ غاية ، كان يورد الاسئلة على أستاذه ولا يجد فيها جوابا شافيا فتحير فى ذلك . ولا شك أن تراخيا عقليا قد أصاب الرجل ، ويبدو أنه اعتكف إلى حين ، ولا إلى حقيقة ما دار فيه . وقد أعلن البعض أن تحوله عن الاعتزال كان مفاجئا كما أشرنا ، وأورد هذا الفريق قصة الرؤى التي راودته ، وحاولوا أن يجعلوا من هذه الرؤى التي راودته ، وحاولوا أن يجعلوا من هذه الرؤى .

وأما عن الرؤى،فقد ذكرت فى كتب الطبقات بأشكال مختلفة، وصيغ متعددة . غير أن أهمها مارواه مؤرخ الأشعرى ابن عساكر ، وكذلك السبكي من أن الأشعرى رأى النبي صلوات الله عليه ثلاث مرات فى نومه وأنه أمره بنصرة مذهب أهل الحق ، وأن يهجر الاعتزال ، وفى المرة الأخيرة وعسده بنصرة الله له . يقول الأشعرى :

رأيت الذي ، فقال لى : ماصنعت فيما أمرتك . فقلت : قد تركت السكلام ، ولزمت كتاب الله وسنتك . فقال لى : أنا ما أمرتك بقرك السكلام ، إنما أمرتك بنصرة المذاهب المروية عنى ، فإنها الحق . فقلت : يارسول الله ، كيف أدع مذهبا تصدرت مسائله . وعرفت أدلته منذ ثلائين سنة لرؤيا . فقال لى : لولا أنى أعلم أن الله يمدك بمدد من عنده لما قمت عنك ، حتى أبين لك وجوهها ، وكانك تعد إتيانى إليك رؤيا . أو رؤياى جبريل ، كانت رؤيا ء إنك لاترانى فى هذا المتنى بعدها : فجد فيه ، فإن الله سيمدك بمدد من عنده . قال : فاستيقظت وقلت :

ما بعد الحق الاالصلال . وأخذت فى نصرة الاحاديث فى الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك . فكان يأتينى شىء والله ماسمته من خصم قط ، ولا رأيته فى كتاب، فعلمت أن ذلك من مدد الله تعالى الذى بشر به نى له رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

هذه هي الرؤى التي رآها إمام المسلمين الآكبر، حتى يومنا هذا ، وعجبا أنها لم تثر إهتهام الباحثين ، كما أثارت رؤى فيلسوف مثل ديكارت . وعجبا أن ينكرها بعض الباحثين ، ويرون أنها ارهاصات وضعها المؤرخون فيها بعد، تبريرا لتحول الإمام العظيم من الاعتزال إلى مذهب يستند فيه على السكتاب والسنة مستخدما العقل في النطاق الذي وجد القل له . لاشك أن الادلة تكافأت عند الاشعرى كا يقول حفياً من وجد القمل الأمر ، ورآه مجرد جدل عقيم وسفسطة عقلية . وقد اتهم المعتزلة ، من وجهة نظر ، أنهم أخلاف السفسطائيين ، و بدأت الشكوك تحوو حول الرجل وتهزه هزا . . . فاعتكف ، كما ذكر المؤرخون ، وإذا بالرؤيا الصادقة تراوده فلم يمكن الآمر تبريرا وادعاءا ،وإنما هو التطور الروحي الرجل الإيصل إلى مداه و لا كنهه الآمن عائي التجربة الوحية بأكلها .

ولم يؤخذ على أبى الحسن الأشعرى أكذو بة، لافى حياته الحاصة ولافى كتاباته. كان فى حياته الحاصة راهدا ، عفيف اللسان ، أمينا فى كتبه . فقد نقل إلينا آراء خصومة فى أمانة و نزاهة . وكانت كتبه التى أرخت ، لنا مقالات الاسلامين وغير الاسلامين ، المثل الاعلى فى الامانة . نقل إلينا فيها آراء الفرق بإخلاص وحياد تامين . بل إستند عليها أشدخصومه ــ وهو إبن تيميه ، كما إستند عليها الكثيرون من المعتزلة أنفسهم . فلا شك أن حدوث الرؤية له حق .

ويرى البعض أن رجوعه عن الاعتزال كان لمناظرة حدثت بينه وبين أستاذه الجبائي. فقدروىعن الأشعرى أنه سأل أستاذه في أمر ثلاثة أخوة. أحدهم آمنوعمل

<sup>(</sup>١) السبكي: طبقات الشافعية ج ٧ ص ٢٤٥ .

صالحا ومات على ذلك . والثانى كفر وعصى ومات على ذلك . والثالث مات وهو صبى حدث . فأجاب الاستاذ ــ تمشيا مع أصل العدل عند المعتزلة ــ بأن المؤمن من أهل الدرجات فى الجنة ، وأن الكافر من أهل العسذاب فى جهنم ، وأن الصبى الحدث من أهل النجاة .

فسأل الأشعرى : هل يمكن أن يرقى الصبي إلى مرتبة أهل الدرجات ؟ فأجاب الحبائى ، تمشيا مع أصل المدل ، بالنبى ، لأن المؤمن من أهل الدرجات . وقد نال ذلك بالعمل . فأثار الاشعرى اعتراضاً على لسان الصبي ، إذ يقول (الصبي) لله عز وجل : التقصير ليس منى ، لأنى لوبقيت حيا لاطعت . فأجاب الجبائى بأن الله سيقول الصبي : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ، فراعيت مصلحتك ، وأمتك قبل سن التكليف .

عند ذلك أثار الأشعرى اعتراضا على لسان الكاقر ، إذ يقول لله عز وجل : إنك علمت حالى بأنى سأكنر وسأعصى ، ولكنك لم تراع مصلحتى . عند ذلك أفحم الجبائى ولم يجد جوابا بقوله .

ويتبين من هـــذه المناظرة أن هناك تناقضاً فى داخل آراء المعتزلة بين أهل العدل وبين قولهم بالأصلح لفعل الله . وهناك مناظرات أخرى دارت بين التليذ والأستاذ تدل على أن السير المنطق مع مذاهب المعتزلة يؤدى إما إلى التناقض . وإما إلى النيل من حقوق الله تعالى .

هذه هى الأسباب الروحية التى حولت الإمام العظيم إلى مذهب أهل الحديث، إلى مذهب السنة .. ولكن هناك فيها نعتقد سبباً أهم وأدق من هذا كله .. و نصرضه فيها يأتى . كان الفقه المكان الآكبر لدى المسلمين . كان الديهم أكثر أهمية من الكلام والجدل . كانت حياة المسلمين تستند عليه في عباداتهم وأمور دنياهم ، كانت الدنيا لديهم بمرا الآخرة وامتحانها . ولقد نشأ الاشعرى في أجاب المذهب الشافعي للتيم يملا يتعبد عليه ، يصلى عليه ويصوم ، ويحبح به ويزكى كان المذهب الشافعي الفقهي يملا عليه كل جزئيات حياته و تفصيلاتها .. فهل في فقه المذهب الشافعي ، وأقسسه

وأقام الشافعي الفقه ، وكان فيلسوف الإسسلام الاول ، وأقام الاشعري السكلام وكان فيلسوف الإسلام الثاني .

على كل حال ، لما رجع أبر الحسن الأشعرى عن مذهب الاعتزال ، سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث ، وانتسب إلى الإمام أحد ، كا ذكر ذلك في معظم كنبه : الابانة عن أصول الديانة، والقالات والموجز وغيرها . وكان مختلطاً بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكام، مم يمنزلة ابن عقيل عندمنا خريهم . لحكن الاشعرى وأنباعه من بعده كانوا أتبع الاصول ابن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث من الحنا بلة أنفسهم كابن عقيل وابن الجوزى ، وقد أوضحناذلك فيا سبق عند الحكلم عن الحكليم عن الحكليم .

وكان قدماء الحنابلة من أصحاب الامام أحمد (كأنى بكر بن عبسد العزيز وأنى الحسن التميمي وأمثالهما) يذكرون الأشعرى على طريق ذكر الموافق السنة في الجلة، ويذكرون ماذكره من تناقض المعتزلة.

المهم هو أن الاشعرى لما رجع إلى مذهب السلف ، كان قد أحدكم طريقة الجدل ، ولذلك أنشا في داخل مذهب السلف عريقة استخدام العقل في فهم النصوص وهذه الطريقة تتلخص في استخراج الادلة من النصوص مع شيء من التحليل والترتيب للمقدمات والتحصيل المنطق .. الخ و نظراً لان أصول العقيدة الاسلامية من حيث التوحيد والتنزيه وكثير عما يتعلق بالله والانسان واضحة وصريحة . فإن الانسان لا يحتاج إلى وضع أصول بقدر ما يحتاج إلى طريقة في النهم و إقامة الدليل يالاستناد إلى العقل و المنطق ، وهذا هو ما أمر به القرآن « ولذلك يمكن القول بأن الاشعرى لم يضع مذهباً و إنما وضع منهجاً في البحث ،

ولو بحثنا فى جملة آرائه ، لوجدنا أنه يخالف المعتزلة لا من حيث الأصول ، لأن أصول المعتزلة تتعلق بالتوحيد والعدل والمسئولية ونحو ذلك ، ولكنه يخالفهم في طريقة فهمه الأصول ، لانه فهمها فهما جديداً يتفق مع العقيدة مفهومة بالمعنى المطلق. وعندنامن هذه المرحلة في حياة الأشعرى كتاب والابانة عن أصدول الديانة . وكتاب واللمع ، وهما يتضمنان أصول العقيدة الاسلامية كا يمكن أن تؤخذ من نصوص القرآن ، لكنها موضوعة في ثوب جدلي استدلالي .

ونشرح الآن باختصار بعض آراء الاشعرى فى الالوهية ، لتتضح لنا طريقته ومنهجه الجديد الذى بدأ به مرحلة جديدة فى حياته ، واتخذه أتباعه من بعده ، وصار فيها بعد رمزاً لمذهب السلف وأهل السنة والجماعة .

إثبات وجود الله ووحدانيته عند الأشعرى ب

أثبت الآشعرى وجود الله ووحدانيته على طريقته الجديدة والتي اتسم بهـا مذهبه من بعده . والنصان المتعلقان بذلك موجودان في كتاب واللمع، ويتلخص الدليل على وجود الله عند الاشعرى في القول بأن الانسان يتطور في مراحل النمو المادى والمعنوى بعد الولادة إلى أن يصل إلى نهاية بحرى حياته متنقلا من النقص إلى الدكمالي ، ومن الضعف إلى القوة ثم منحدرا من القوة إلى الضعف . هذا واقع

لاشك فيه ،والانسان يعلم من ننسه أنه هو الذي لا ينقل نفسه من حال إلى حال ، لأنه لو كان هو الذي يطور نفسه ، لاستطاع أن يسيطر على هذا التطور فيزيد فيها له من ملكات ، أو يرد نفسه إلى حالة الشباب والقوة ، وهو إذا كان في حال قوته و تمام ملكاته لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعاً ، فالأولى ألا يستطيع ذلك وهو في مراحل نموه الأولى . فانتقاله من حال إلى حال لابد له من نافل إذن . ويستشهد الاشعرى على ذلك بقوله ، مما يبين ذلك أن القطن لا يحوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثموباً بغير ناسج ولاصانع ولا مدبر . ومن اتخذ قطنا ثم انظرأن يصير غزلا مفقولا ثم أوبا منسوجاً بغير ناسج ولاصانع ولا ناسج كان عن معقول خارجاً وفي الجهل فزلا مفقولا ثم ثوبا منسوجا بغير صانع ولا ناسج كان عن معقول خارجاً وفي الجهل والجا ، وكذلك من قصد إلى برية لم يجد فيها قصراً مبنياً ، فانتظر أن يتحول الطين إلى حالة الآجر و ينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا ، وإذا كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحا و دماً و عظماً أعظم في الاعجوبة ، كان أولى أن يدل على صانع صنع النطفة و نقلها من حال إلى حال ،

ويقول الأشعرى: إن تطور الانسان في مراحل الحلقة أعظم دليل على وجود الحالى المدر الذي لايشبه هذه المحاوقات والذي لابد وأن يكون واحدا. لأنه [سبحانه] لو أشبهها ، لمكان حكمه في الحدث حكمها. ولو أشبهها لم يخل هن أن يشبهها هن كل الجهات أو هن بعضها ، فإن اشتبها هن جميع الجهات ، كان محدثا من جميع الجهات ، كان محدثا هن حيث أشبهها ، مثلها هن جميع الجهات ، وإن أشبهها من بعضها كان محسدثا هن حيث أشبهها ، ويستحيل أن يكون المحدث لم يزل قديما ، وقد قال الله تعالى و ليس كثله شيء ، وقال تعالى و لم يكن له كفوا أحد ، .

والأشعرى يصوغ دليلا جدليا على التوحيد، وهو يتلخص فى القول بأن الإثنين، أى الفاعلين بالمعنى الحقيق ، لا يمكن أن يجرى فعلها و تدبيرهما على نظام واحد، ولا بد أن يلحقها العجز، أو يلحق واحدا منها، لأن أحدهما إذا أراد أمرا وأراد الآخر ضده ، لم يخل الحال: إماأن يتم مرادأ حدهما فيكون هو الالهالحق، لأن الآخر سيكون عاجزا ، وإما أن لا يتم مراد أحدهما فيكون كل منها عاجزا ، فلا يكون هناك إله . أو أن يتم مراد كل منها ، وهذا مستحيل لأنه يقتني إجتماع الضدين في شيء واحد ,

وإذا كان الأشغرى قد إستخرج دليله على وجود الله من الآيات القرآنية السكثيرة التى تكلمت عن تطور الانسان فى مراحل الخلقة ، باعتبار أن ذلك نقطة بداية للاستدلال على وجود الله ، فإنه قد استخرج الدليل الجدلى على الوحدانية من آيات القرآن السكريم التى تناولت موضوع الوحدانية ، وهو لذلك يذكر فى آخر الدليل قول الله تعالى «لوكان فيها آلهه الا الله لفسدتا » .

ولا يصح أن نغفل على كل حال عن أن الأشعرى أخرج لنا فى صورة جدلية منطقية ما يخطر لعقل الإنسان المتفكر إذا قرأ آيات القرآن و تأمل معناها فى نفسه من غير أن يصوغ دليلا من مقدمات تؤدى إلى نتائج. وقد ظهرت قبل الأشعرى محاولات لاستخراج الأدلة من الآيات القرآنية كالذى نجده عند المحاسبي فى كتاب له يسمى و العظمة .

على كل حال مضى الأشعرى فى بناء العقيدة الاسلامية مستندا إلى النصوص من جهة والى الاستدلال النظرى من جهة أخرى . وهو ينتهى إلى الاستلالالمن الصنع على الصانع ، ومن صفات الصنع وأحواله على صفات الصانع . فوجود العالم يدل على وجود خالق له متصف بالقدرة ووجود العالم فى وقت دون وقت و شكل دون شكل آخر يدل على أن هذا الخالق متصف بصفة الارادة ، ووجود الاتقان والاحكام فى نظام العالم يدل على أن الخالق متصف بالعلم والحكة ووجود القدرة والإرادة والعلم والحكة يدل على أن الخالق يتصف بصفة الحياة وهكذا يسير الاستدلال .

أما عن الصفات الالهية ،فإن الأشعرى يثنتها قائمة بالذات ذاهبا إلى أنها ليست عين الذات وليست بخلاف الذات . ورأيه فى ذلك أن الصفات الالهيه قديمة قدم الذات. يقول الاشعرى و من الثابت أن الله عالم قادر ، ولابد أن يختلف مفهوم العلم عن مفهوم القدرة والاكان الله عالم بالقدرة قادرا بالعلم ولابدأ يضا أن يكون هناك تمايز بين الذات والصفات ، و إلاكان تعقلنا الذات متضمنا تعقلنا الصفات ، لكن الامر ليس كذلك. وأذن فلابد أن يكون مفهوم الذات غير مفهوم الصفات،

وأن يمكون المفهوم من إحدى الصفات مختلفا عن المفهوم من الصفات الأخرى . وذهب الأشعرى إلى أن الذات قائمة بننسها وأن الصفات تقوم بها . وخطأ أن يقال أن الصفات تقوم بالذات ، لأن الذات قائمة بنفسها كما ذكرنا .

وقد خالف الأشعرى أهل الحديث فى مسألة قيام الأفعال الاختيارية ونفاها. وله فى ذلك نظرية السكسب، وضحواها أن الفعل، أى فعل ، خلق لله كسب للانسان. يقول الآشعرى وإن الله أجرى سنته بأن يخلق عقب القدرة الحادثة أو تحتها ومعها الفعل الحاصل ، إذا أراده العبد وتجرد له ، فيكون الفعل خلقا لله إبداعا وإحداثاً وكسباً من العبد حصولا تحت قدرته ، وسارت الاشعرية ظافرة فى بقاع الارض إلى أن يرث الله الارض وما عليها . وكان من أعمدتها فى القرن الخامس الهجرى صاحنا هذا و الجونني . .

### الجوبنى:

... أما عن مؤلف هذا المكتاب (الشامل فى أصول الدين) فهو : أبو المعالى عبد الملك ابن الشيخ أبى محمد عبد الله بن أبى يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجوينى الفقيم الشافعي الملقب ضياء الدين ، المعروف بإمام الحرمين .

وكلمة الجويني نسبة إلى « جوين ، قرية من قرى نيسابور . وقد أطلق عليه لقب إمام الحرمين لمجاورته وتدريسه في الحرمين الشريفين ( حرم مكة وحرم المدينة ) . ويحكى ابن خلكان أن الإمام «خرج الى الحجاز وجاور بمكة أربعسنين وبالمدينة يدرس ويفتى ، ويجمع طرق المذهب ، فلهذا قيل له إمام الحرمين ، (1).

ويطلق عليه كذلك وضياء الدين ، . و لعل ذلك يرجع إلى صحة إستدلاله

<sup>(1)</sup> إبن خلـكان - وفيات الاعيان ج ١ ص ١٥ .

وسلامة المنطق العقلي الذي إستند إليه في آرائه ، بحيث أصبح هذا المنطق طريقاً يضيء النور أمام الباحثين الراغبين في الوصول إلى الحق .

و إذا كانت هذه الالقاب وغيرها تدل على شيء ، فإنها تدل ، بلا شك ، على أهمية الجويني ومكانته التي إحتلها في عصره .

وإذا أردنا نكشف عن العناصر المقومة لشخصية الجويني ، والتي إستمد منها هذا العلم الغزير ، لوجدنا ثلاثة عوامل رئيسية ساعدت على ذلك ، ونقصد :

١ -- الاستعداد الفطرى لدى الإمام .

٧ ـــ الأسرة التي نشأ فيها .

٣ ـ أهمية الأساتذة الذين تتلمذ عليهم الإمام .

وفيها يتعلق بالنقطة الأولى ، وهي إستعداد إمام الحرمين لتلقى العلم ، وقبوله لكل ماهو حق ، قبولا واعيا ..... الخ فأمر واضح بلاجدال .

فيذكر السبكى فى طبقات الشافعية ، أن والد إمام الحرمين ، كان يعجب به (أى بالجويني) ويسر لما رأى فيه من عايل النجابة وأمارات الفلاح، وجد واجتهد فى المذهب والخلاف والأصولين وغيرها ، ونحن ما أن والد إمام الحرمين قد مات قبل أن يبلغ أبو المعالى العشرين من عمره .

يضاف إلى ذلك أن الإمام كان فى وقت واحد أستاذا وتلبيذا . فيذكر ابن خلكان أنه بمد أن مات والد الجوينى ، وبعد أن قام الإمام مكان أبيه يعلم الناس ويلقنهم العقيدة الحقه ، كان يذهب ، بعدأن يفرغ من مهام التدريس \_الى الاستاذ أبى القاسم الاسكافى الاسفرايينى بمدرسة البيهقى ، لكى يتعلم منه ويحصل علم الأصول (١) .

<sup>(</sup>١) إبن خلكان – وفيات الأعيان جا س ١٥١٥،

كما أننا نلاحظ أن كتب الإمام نفسه، سواء من حيث الكمأو الكيف، والمناقشات والمشاكل التي يثيرها ..... إنما تدل على إمتلاكه لعقل حاد وذكاء لانظير له. وساعد على ذلك أن أمام الحرمين كان يمقت التقليد، حتى انه كان يخالف والده في أمور كثيرة.

فيذكر إبن عساكر أن عبد الملك الجوبني و أتى على جميع مصنفاته (يقصد مصنفات أبيه) فقلبها ظهراً لبطن ، وتصرف فيها ، وخرج المسائل بعضها على بعض و درس سنين ..... لم يمض فى شبا به بتقليد والده وأصحا به ، حتى أخذ فى التحقيق ، وجد واجتهد فى المذهب والخلاف و بحالس النظر ، حتى ظهرت نجابته ، ولاح على أيامه همة أبيه و فراسته ، وسلك طريق المباحثة ، وجمع الطرق بالمطالعة والمناظرة والمناقشة ، حتى أربى على المتقدمين ، وأنسى تصرفات الأولين (١) وهذا ما أكده ابن السبكي أيضا ، حيث قرر أن الجويني قد وأنزل المذاهب كلها فى منزلة النظر والاعتبار ، غير متعصب لواحد منها ، بحيث لا يكون عنده ميل يقوده إلى مذهب معين من غير برهان ، ثم توضح له الحق وأنه الاسلام ، فكان على هذه الملة عن المجتهاد و يصيرة ، لا عن تقليد في (١) و

أما عن الأسرة التي نشأ فيها إمام الحرمين ، فلقد كانت أسرة صالحة ، تعرف الله حق معرفته و ترعاه « وتحافظ على حقوقه ، وتؤدى واجبانه . ولقد كان والد إمام الحرمين من المشتغلين بالعلوم الدينية ، المتعمقين فيها . فيذكر إبن خلكان : أن أبا محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني الفقيه الشافعي ، والد إمام الحرمين. كان إماما في التفسير والفقه والأصول والعربية والأدب . قرأ الآدب أولا على أبيه يعقوب يوسف بحوين ، ثم قدم نيسابور واشتغل بالفقه على أى الطيب سهل بن محمد الصعلوكي ... ثم إنتقل الى أبي بكر المقفال المروزي واشتغل عليه سهل بن محمد الصعلوكي ... ثم إنتقل الى أبي بكر المقفال المروزي واشتغل عليه

<sup>(</sup>۱) إبن عساكر - تبيين كذب المفترى من ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٢) طقان الشافسة ح ٣ س ٢٥١ م

بمرو ، ولازمه واستفاد منه وانتفع به ، رأتقن عليه المذهب والخلاف ، (١) . فهذا النص يوضح أن أسرة والد الإمام كلها كانت على دراية واسعة بالفقه والآدب والآصول ، وهي الأمور التي برع فيها الجويني نفسه ، ويستطرد ابن خلكان بعد ذلك ، فيوضح أن والد إمام الحرمين ، بعد أن أتقن العلوم على يد أن سهل محمد بن الصعلوكي ، عاد إلى نيسا بور سنة ٧٠٤ ه ، وقام بالتسدريس والفتوى . وكان أن كو ن مدرسة لا بأس بها ، حيث تخرج على يديه « خلق كثير منهم إمام الحرمين ... »

لقد كان والد الإمام ورعا تقيسا . يدل على ذلك أنه أتجب ولده من إمرأة صالحة ، وأنه اختارها بعد أن لمس فيها الصفات الطيبة التى تنلاءم وطبيعته الدينية . يقول إبن خلكان : إن والد إمام الحرمين كان فى أول أمره "ينسج بالاجرة ، فاجتمع له من كسب يده شىء اشترى به جارية موصوفة بالخبرة والصلاح . ولم يزل يطعمها إلى أن حملت بإمام الحرمين (٢) .

ولقد ذكرت المصادر قصة مشهورة ، أوردها المؤرخون ، تدل على أن والد إمام الحرمين كان من المتورعين ، فلم يكن يطعم أسرته إلا من أجر يومه .فيذكر ابن السبكى وغيره بمن ترجموا للامام ، أن والده كان حريصاً على أن لا يطعمه ما فيه شبهة . فلم يمازج باطنه إلا من الحلال الحالص (٣) ،

وقد ذكر صاحب وفيات الاعيسان كذلك أن والد إمام الحرمين قد أوصى أمه و أن لاتمكن أحداً من إرضاعه ، ولقد حدث أن دخل عليها الدار ذات يوم ، فوجدها متألمة والطفل يبكى . فسألهاعن السبب ، فعلم أن إمرأة أخرى و جدت الطفل

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ١ س ٤٥٩

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيانج ١ س ١٥٥

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ج٣ ص ٢٥١

يبكى وأمه مشغولة بقضاء بعض حاجياتها . فما كان من المرأة إلا أن شاغلت الطفل بشديها ، فرضع منه . فلما علم الوالد بذلك ، أخذ الطفل إليه ونكس رأسه، ومسح على بطنه ، وأدخل إصبعه فى فيه ، ولم يزل يفعل به ذلك ، حتى قاء جميع ماشر به وهو يقول : ويسهل على أن يموت ولايفسد طبعه بشرب لبن غير أمه ، (١) . ولقد كانت هذه الحوادث وأمثالها سمة بجموعة من زهاد المسلمين ، فتشوا عن الورع فى الصغير وفى الكبير بما يأكلونه أو ما يأكله أو لادهم ونساؤهم .

و فيها يتعلق بالأساتذة ، الذين كان لهم الفضل الكبير فى تنشئة الإمام والوصول به إلى ماوصل إليه من مكانة مرموقة فى العلم ، فقد ذكرنا أنأ باهكان معلمه الأول. ويبدو أنه أخذ على والده العلوم العربية ، ثم العلوم النقلية و بخاصة الحديث .

وهناك أستاذ آخر ، كان له أثره القوى على تحصيل الجويني ، ونقصد أبا القاسم الإسكانى الاسفراييني ، حيث تلتى منه العلم في مدرسة البيهتي ، وكان الامام معجباً بالاسفرابيني أشد الاعجاب ، حيث كان يواظب على مجلسه .

كذلك فإن الجويني قد أجاد القرآن على شيخ القراء آنذاك ، ونقصد عبد الله عمد بن على بن محمد النيسا بورى الحبازى في سنة ٤٤٩ هـ ، فكان يذهب إليه ، يقرأ عليه القراءات ، ويقتبس من كل أوع من العلوم ما يمكنه معموا ظبته على التدريس . ولقد لازم الامام أبالقاسم القشيرى الصوفى ، وكان لهذه الصحبة أثر كبير على حياة الجويني الروحية ، فقد رافقه في رحلته التي غادر فيها نيسا بور ، وطاف خلالها بغداد ، حيث قابل هناك أبا محمد الجوهرى ، وتلقى العلم على يديه .

يضاف إلى كل ذلك تلك الشخصيات البارزة المعاصرة للامام ، والتي دار يينها وبينه مناظرات هامة . فلقد سمع الحديث في صباه من والده كما أشرنا ، ومن أبي حسان محمد بن احمد المزكى ، وأبي سعد عبد الرحن بن حمدان النضروى ، وأبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن يحيى المزكى ، وأبي سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك ، وأبي عبد الرحمن عمد بن عبد العزيز وغيرهم . وأجاز له أبو نعيم الحافظ .

<sup>(</sup>١) ونيات الأعيان ج ١ س ١ ٥،١ ، طبقات الشافسية الكبرى ج٣ ص ٢٠١

ومن الشخصيات البارزة التي عاصرت الإمام: عبد السلام بن يوسف القزويني الممتزلى سنة ٢٨٦ هـ، وأبو تراب المراغى الاشعرى سنة ٢٨٦ هـ، وأبو تراب المراغى الاشعرى سنة ٢٩٦ هـ، وعلى بن أحمد بن على الواحدى سنة ٢٦٨ هـ، وأبو بكر البيهتي سنة ٢٥٨ هـ. ومن هؤلاء الشيخ الرئيس إبن سينا بما يمثله من تراث شامل لشتى فروع المعرفة.

ولقد كانت الخزانة النظامية بنيسابور بما تحويه من كتب قيمة ، كانت كاما تحت تصرف الإمام . ولا شك أنه إستفاد منها إلى حد كبير .

ويدل على سعة اطلاع الإمام قوله ، ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضى أنى بكر وحده إثنى عشر ألف ورقة ، (١) . وقد ذكر إبن السمعانى أبو سعد فى الذيل أنه قرأ بخط أبى جعفر محمد بن أبى على بن محمد الهمزانى الحافظ ، سمعت أبا المعالى الجوينى يقول ، لقد قرأت خمسين ألفاً فى خمسن ألفاً ، (٢) .

لقد ظل إمام الحرمين يدرس فى المدرسة النظامية ثلاثين عاما غير مزاحم و لا مدافع ، وهذه الفترة الطويلة التى قضاها فى التدريس تدل دلالة قاطعة على تبحر الاستاذ فى العلم وإخلاصه له ، ومحبة الجميع له ، وثقتهم فى علمه ، حيث هيأ نفسه لذلك ، وامتلك أسباب العلم ، فأقبل عليه . وتذكر لنا الكتب أن المجالس هجرت من أجله وانغمر عليه الفقهاء من كل صوب، حيث كان يجلس بين يديه كل يوم نحو من ثائمائة رجل من الائمة ومن الطلبة ، (٣) .

لقد كان لإهتمام الإمام بالعلم وكثرة إشتغاله به، ومواظبته على سماع الآراء: الصائب منها وغير الصائب، وإنفاقه ماله على العلم والعلماء، كان لـكل ذلك أثره

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ج ٣ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ج ٣ س ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ج ٣ ص ٢٥٢ .

الكبير على إنتاج إمام الحرمين الجوينى. فلقد ألف كتباً كثيرة فى الفقه والجدل وأصول الدين وغيرها. من هذه الكتب: كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل فى أصول الدين ، والبرهان فى أصول الفقه ، و و تلخيص التقريب و و الارشاد ، وو العقيدة التظامية ، و و مدارك العقول ، وهذا المكتاب لم يتمه الجوينى، و و تلخيص نهاية المطلب ، لم يتمه مؤلفه كذلك وكتاب و غياث الأمم فى الجوينى، و و تغنية المسترشدين فى الخلاف ، الإمامة، وو مفيث الجلق فى اختيار الآحق ، و و غنية المسترشدين فى الجلاف ، وكتاب و الورقات ، ، وله ديوان خطب مشهور ، وله ومختصر النهاية ، إختصرها بنفسه ، وهو ، كما يقول صاحب طبقات الشافعية فى الجزء الثالث ، كتاب عزير الوقوع من محاسن كتبه ، وقال هو ننسه فيه (يقصد الجوينى) ؛ أنه يقع فى الحجم من النهاية أقل من النصف ، وفى المعنى أكثر من الضعف ، ().

لقد مات الجوينى ، رحمه الله عن تسع وخمسين عاماً ، حيث فارقت روحه الحياة فى قرية يقال لها , بشتنقان ، ليلة الاربعاء وقت العساء ٢٥ ربيع الآخر منة ٤٧٨ ه. ونقل إلى نيسابور فى تلك الليلة ودفن بداره ، حيث نقل بعد ذلك إلى مقبرة الحسين ودفن بجنب أبيه ، فأغلقت الاسواق يوم موته ، وكسر منبره فى الجامع ، وقعد الناس لعزائه .

أما عن آراء الجوينى ، فنحن نعلم أنه أشعرى المذهب ، بل إنه من أحد الأعمدة الرئيسية التى ارتكز عليها هذا المذهب ، حتى ذهب نفر غير قليل من الباحثين إلى أن الممذهب الأشعرى بدأ منذ عهد الجوينى يرتكز على أرض راسخة وفكر أعمق ومنطق أسلم . وهذا لا يعنى أن الممذهب الأشعرى كان قبل الامام مهلهللا ، بل نريد القول : إن المجويني أضاف إلى المذهب الكثير ، وسد ماكان منفذاً لبعض الآراء الخادعة والموهمة ، بمعنى أن الدارس لعلم السكلام ، أو إن شئت الفلسفة الدينية الاسلامية ،

<sup>(</sup>١) الطبقات ج ٣ س ٢٥٣.

يلاحظ أن الجويني فى تفكيره متقدم بكثير عن الآشاعرة السابقين عليه . فتفكير الجويني متسم بنزعة فلسنية عميقة . فعلى حين أن شيخ المذهب أبو الحسن الآشعرى ، على سبيل المثال ، قد افترض الحلاف بين الآلهة ، وهو بصدد إثبات وحدانية الله \_ نجد أن الجويني قد افترض الحالتين معاً ، أعنى فى حالة وجود آلهة متحدين فى الرأى أم مختلفين فيه \_ نقول : إنتهى إلى بيان ما يحتويه هذا الرأى من تناقض شنيع لا يمكن حله إلا بالرجوع إلى مبدأ أول وعلة أولى للعالم ، هى التي يمكن أن تفسر لنا وجود هذا العالم و نظامه الحكم المبدع .

يقول الجوينى ؛ لو كان هناك إلهان لاختلفا ، فقد يريد أحدهما تحريك جسم ، ويريد الآخر سكونه ، ولا يمكن أن نفسر ذلك ، أو على حد تعبيره ، فتنصدى لنا وجوه كثيرة كلها مستحيلة ، لانه لو نفذت إرادة كل منهما لكان الجسم ساكنا متحركا ، وهذا تنافض شنيع . وكذلك لا يمكن القول بأنه من المستحيل أن لا تنفذ إرادتهما ، لأن هذا يدل على العجز . كما يستحيل نفوذ إرادة واحد منهما دون الثانى ، لأن هذا الأخير سيكون عاجزاً ، ومن هنا نتأدى إلى القول بوجود إله واحد .

ولا يمكن إفتراض إنتفاء الاختلاف بينهما ، لأن الخلاف جائز ، وما هو جائز لابد أن يحدث يوما ما وإلا لما صح كونه جائراً .

نريد أن نقول ، قى ضوء ماسبق ، : إن الجوينى قد تابع المذهب الأشعرى بوعى تام ، بحدداً لامقلدا ، حيث أحكم طريقة الجدل الهادف ، معتمدا على استخدام العقل فى فهم النصوص القرآنية . فأخذ يستنبط من هده النصوص ـ بعد تحليلها وفهمها ـ المقدمات ، مرتبا الواحدة تاو الأخرى .

ونظراً لأن أصول العقيدة الاسلامية واضحة وجلية ، من حيث التوحيد والتنزيه ، وعلاقة العبد بالرب ، وما يترتب على ذلك ، فإن الجويني لم يضمع مأو إن شئت لم يجد مبرراً لأن يضع ما أصولا ، بل وضع طريقة الفهم ، وإقامة الادلة المستندة إلى العقل والمنطق .

والجوينى ، كغيره من الأشاعرة ، لم يخسالف المعتزلة فى الأصول ، ولكنه خالفهم فى فهمهم لهذه الأصول نفسها ، أفصد محتواها . وهذا واضح فى تنسايا هذا السكتاب .

لقد منى الجوينى فى بناء العقيدة على أسس منطقية سليمة . فنى صددإستدلاله على وجود الله ، بين أن بطلان الدليل لايؤدى إلى بطلان المدلول ، مثلاً ذهب إلى ذلك من قبل الباقلانى .

ولقد اعتمد فى بيانه وجود الله ــ إلى حد كبير ــ على الأدلة الحسية ،حيث استدل من الصنع على الصانع ، ومن صفات الصنع وأحواله على صفات الصانع. فوجود العالم يدل على القدرة على الخلق ، ولهذا فالله قادر . وهذا العالم على صورة محكة متقنة، وهذا يعنى أن الله عالم، وهذا العالم وجد فى وقت دون غيره ، وهذا يبين أن الحالق مريد . . وكل هذه الصفات . من خلق وقدرة وإرادة ، تدل على أن موجد العالم حى .

والجوينى باتباعه الأدلة الحسية سبيلا لمعرفة الله ، إنما يتابع فى ذلك القرآن السكريم ، الذى يحث على النظر فى الوجود وتأمل أحواله والتفكير فيه , قل أنظروا ماذا فى السموات والأرض ، والجوينى فى كل ذلك يضع قمة سيدنا ابراهيم ومناظرته قومه ، ومسايرته لهم فى بعض أفكارهم الخاطئة ، واصلا منها إلى الحق ، حيث طرح جانباً النجم والقمر والشمس ، الأنها كاما آفلة وهو لا يحب الآفلين ، موجها وجهه للذى فطر السموات والأرض .

وإذا كانت المعتزلة في بحثها لمشكلة الصفات الإلهية قد قررت أن الذات قديمة وأن الصفات حادثة وأنهسا عين الذات ، فإن الجويني ، من حيث أنه أشعرى المذهب ، ذهب إلى غير ذلك ، حيث قال : إن الذات قديمة وأن الصفات أيضا قديمة ، وأن الصفات ليست عين الذات، وليست غير الذات كذلك. وهذا لا يمس قضية التوحيد في شيء . فالذات قديمة بصفاتها ولا يمكن تصور ذات

بدون صفات . وهذا لا يعنى أن الصفات مقرمة للذات . فالذات بنفسها قائمة ، والصفات بالذات تقوم .

أما إثبات تعدد الصفات عند البجوينى ، فن رأيه أن الله متصف بالعلم والقدرة والحياة وغيرها . ولابد أن يكون كل مفهوم من هذه المفهومات مختلفا عن الآخر ، وإلا وجب أن يعلم الله بالإرادة ويريد بالقدرة وهكذا . ولا يمكن أن يرجع هذا الاختلاف إلى الالفاظ نفسها ، لآن الاختلاف اللغوى لا قيمة له البتة .

أما أن الصفات مخالفة الذات ، فواضح من حيث أن تعقلنا لإحداهما جائز دون تعقلنا للأخرى . ففد نعقل الذات دون صفة كالعلم مثلا ، وقد نعقل صفة كالقدرة دون الذات .

على أن الجوينى ، ومن قبله الباقلانى ، قد ذهب إلى إعتبار الصفات أحوالا ( أو وجـوها ) للذات الإلهيـة ، وعن طريق هـذه الصـفات ( الاحوال ) تدرك الذات .

ولما كان الأشعرى قد ذهب إلى قبول الصفات التى تذكر الوجه والعين والبحنب لله وهكذا بلاكيف، فإن الجويني قد أول هذه الآيات وصرفها عن ظاهر معناها. وهذا واضح، بشكل قاطع، في الفصل الذي عقده الجويني في كتابه « التوحيد ، عن الكرامية ورده عليهم .

وإذا كان الأشعرى قد ذهب \_ وهو بصدد الحديث عن فعل العبد وفعل الرب \_ إلى القول بنظرية الكسب بحرداً الفدرة الإنسانية من كل فعل لها ، ذاهبا إلى أن الله هو الفاعل المطلق ، وأن فعل أى عبد خلق لله إبداعا وكسبا للعبد ، فإن الجويني قد اقترب في هذه الناحية من المعتزلة إلى حد ما ، حيث قرر أن القدرة الجادئة لها تأثير حقيقي ، لكنها ليست مستقلة إبتداءا، أعنى وجودها.

فهى معاولة ومتأثرة بغيرها ، لكن سلسلة العلل والمعاولات تنتهى إلى هسبب الاسسباب و الله ، وهدا يعنى أن الجوينى قد وفق ـــ أو إن شئت حاول أن يوفق ــ بين قدرتى العبد والرب ، مبينا أنه لا تعارض بين شمول القدرة الإلهية لكل مقدور ، وبين تأثير القدرة الحادثة .

ويعرض الشهرستانى هذه النقطة ، فيقول على لسان حال إمام الحرمين : وأما ننى هذه القدرة والاستطاعة (يقصد قدرة العبد) فما يأباه العقل والحس . وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه ، فهو كننى القدرة أصلا . وأما إثبات تأثير فى حالة لا يفعل ، فهو كننى « التأثير ، خصوصاً والاحوال على أصلهم (يقصد المعتزلة) لا توصف بالوجود والعدم ... فلابد إذا من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة ، لا على وجه الإحداث والحلق . فإن الحلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم . والإنسان كما يحسر من نفسه الإفتدار ، يحس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال . فالفعل يستند وجوده إلى القدرة ، والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر ... فهو الخالق الاسباب ، فهو الخالق الاسباب ومسبباتها ، المستغى على الاطلاق . فإن كل سبب ـ مهما استغنى من وجه ــ متاج من وجه ، والبارى تعالى هو الغنى المطلق الذي لا حاجة له ولا فقر ، (1) .

ونحن لا نستطيع أن نناقش فى هذه المقدمة آراء الجوينى أو حتى نعرضها بإيجاز نظراً لاتساع هــــذه الآراء وتشعبها من جهة ، ولضيق المقام من جهة أخرى . وعلى أية حال فسوف تنضح هذه الآراء إلى حد كبير لمن يقرأ كتابه هذا (الشامل) ، إذ يعد ــ بحق ــ دائرة معارف كبرى ، طرق فيها الجوينى شتى فروع العلم والمعرفة .

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يضم ثلاثة كتب رئيسية وهامة وتمثلمعا الجزء

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني حد المال والنحل ج ۱ ص ۹۰ تغريبج محمد بن فتج الله بدران الطهمة الثانية .

الأول من كتاب الشامل فى أصول الدين . وهذه الكتب الثلاثه على التوالى هى : كتاب النظر وكتاب التوحيد ثم كتاب العلل .

وفي الكتاب الأول يبدأ الجويني سؤالا ، كقدمة للنظر بوجه عام ، هو : هل يصح إجتماع فمكرين في حالة واحدة أم لا؟ ثم ينتهي إلى أن ذلك غير جائز . ثم يبدأ في بيان النظر الصحيح والنظر الفاسد مميزاً في هذا الصدد جلى النظر من دقيقه . وبعد أن يعرض لذلك بأصالة لا مثيل لهــا يطرق بابا من أهم الابواب في تاريخ الفكر الفلسني أعنى حدث العالم . ويبدأ هذا الفصـل بوضعه تعريفات هامة للشيء والعالم والحدوث والجوهر وغير ذلك بما لا يتسع المجال لذكره . وبطريقة شيقة يدخل في مناقشة رائعة مع بعض المعتزلة القائلين بالاحوال ، مبينــاً أن الاحوال تقترب ـــ إلى حد ما ، من الصفات لأنها وجوه ينظر منها إلى الذات . ويتطرق بعد ذلك إلى « العلم » مبيناً الضروري منه والمكتسب ، ذاكراً أن النظر يقتضي العلم ، جاعلا من ذلك كله مدخلا لمعرفة الله مبيناً أن هـذه المعرفة ليسث واجـة بالنظر ، كما ذهب إلى ذلك المعتزلة . لأن العقل قد يضل ، وهو بصدد البحث عن ذلك ثم يعرض مباشرة رأيه في أول واجب على المكلف . وفي أثناء ذلك يعرض بدقة وأمانة علمية رأى المعتزلة كاملا كما قرروه هم بأنفسهم . ثم بعد أن يفرغ من ذلك يرد عليهم رداً منطقياً سليا ومقبولا ، وهو في كل ذلك يطرق موضوعات فلسفية هامة مثل: هل المعدوم شيء أم لا؟ وهل المعدوم معلوم؟ وما هي أقسام الموجودات؟ وما حقيقة الجوهر؟ وهل هوأعراض مجتمعة أم لا؟ منتهياً من ذلك إلى الجوهر الفرد مبينا أنه لا شكل له وأنه لايمكن أن يتداخل مع غيره... الح وغير ذاكمن آراء هامة . ويختتم الجويني هذا الكتاب الأولمن الشامل بالرد على شبه أهل الزيغ على حد تعبيره .

أما كتابه المسمى . كتاب النوحيد ، فبدأه بالكلام عن الواحد وحقيقته مبينا أن . للواحد ، أكثر من معنى ثم تساءل : هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ و بعد أن أوضح فى كتابه السابق (النظر) بعض صفات الواحد ، تساءل هـا ، هل تتعدد صفات البارى سبحانه أم لا؟ ثم بين فكره مباشرة ، وهو بصدد البعث فى فكرة الواحد ، معنى التوحيد ، حيث أوضح التوحيد الحق ومسيزه عما سواه ، ذاهبا من ذلك إلى الاستدلال على الوحدانية ، خاتما هـمذه الفصول بالرد على مطاعن الخصم .

وكان لابد للجويني ، وهو بصدد الكلام عن الله ، أن يتعرض للتجسم .وهنا تدخل مع الجويني ونقرأ معه فلسفة ناضجة وواعية ،وكأنه عاشوعاصر الفلاسفة المحدثين ، حيث ذكر ببراعة حد الجسم ومعناه وعدد الاجزاء المكونة له معتبراً ذلك كله مدخلا لرأيه في أن الله سبحانه لايمكن أن يكون جسا ولا يمكن أن يحل في الاجسام وهذا يعني أن الجويني قد عرض آراء الكرامية بجلاء ثم رد عليهم .

ولقد تطرق الجويني من الدكلام عن الجسم ومعناه وفكرة التجسيم ، إلى الكلام عن الأكوان التي تلحق هذه الأجسام ، فتكام عن الحسركة والسكون والاجتماع والافتراق والمهاسة والتداخل ، واضعاً كل شيء بأسلوب فلسني دقيق .

ولقد خصص الامام فى هذا الفصل جزءاً كبيراً الرد على النظام القائل بالكمون وبتاً لف الجسم من أجزاء لاتتناهى، نافيا قوله بالطفرة ، وغير ذلك من آراء عرفت عن النظام وتنافلتها الكتب ، والجوينى فى كل ذلك يثير أسئلة هامة ، مثل : هل الحركة عن مكان عين السكون فى آخر أم لا ؟ وهل يجوز اجتماع جوهرين فى حيز واحد ؟ وهل يجوز إجتماع الصدين فى حيز ؟ ثم تعرض بعد ذلك لاضطرابات الجبائى وإبنه فى أحكام التأليف واضعا فى هذا الصدد محاورة فلسفية شيقة بين الأب والان .

ثم بدأ الجويني بعد ذلك مباشرة بابا فى الاعتبادات وحقائقها ومعناها ، حيث سرد آراء المعترلة وبين اختلافهم فى ذلك ، ثم خصص فصله كاملا عن الخلاء والملاء ,

ولقد عاد الجويني مرة أخرى إلى مابدأه في أول هذا السكتاب) التوحيد) أقصد كلامه عن الله فنجده هنا قد تعرض لنفي الجهة عنه سبحانه ذاكرا مناقضات المعتزلة في ذلك ، وركز في هذا الصدد على أصحاب ابن كرام القائلين بجوازقيام الحوادث بذات الله ، نافيا قولهم . إنه خالق بالخالقية في الازل، ورازق بالرازقية في الازل،

وإذا كانت الكرامية قد استندت فى دعواها على تفسير خاطى. لبعض آيات القرآن الكريم، فإن الجويني قد أوضح خطأهم هذا واضعا نصب أعيننا التفسير الصحيح لمثل هذه الآيات .

وبعد أن انتهى من الرد على السكرامية ، بدأ يعرض آراء النصارى فى فهمهم الألوهية . فذكر آراء النسطورية واليعقوبية والملكانية وغيرهم من فرق المسيحية . وقد قرر ، بصدق ، آراءهم فى الآقانيم و تسميتهم الله جوهرا ، ورأيهم فى الاتحاد و تدرع اللاهوت بالناسوت . ثم تعرض السكلام عن صلب السيد المسيح . وهو فى كل ذلك يتشبث بكتابهم نفسه (الانجيل) ، مبينا أنهم قد فهموا بعض كلاته خطأ : وعقب على ذلك كله بساب يتضمن صفات الله كما يراها هو وكما رأت الاشاعرة معه .

ثم يأتى الكتاب الثالث والآخير «كتاب العلل» وفيه تكلم عن العلة ومعناها وحقيقتها ، وحقيقة المعلول ، وأحكام العلل وشرائطها ، واختلاف الآراء فى ذلك . وفى حديث الاهام عن العلة أثار أسئلة هامة ، وجد الحلول لبعضها ، من هذه الاسئلة : هل يثبت الحركم بوجود العلة وينتنى بانتفائها أم لا؟ وهل يصح إطراد العلة مع معلولها ؟ وهل توجب العلة معلولها بشرط أم لا توجبه ؟ وهل توجب العلة أكثر من حكم ؟ وهل يصح معلول بين علتين ؟

ثم ميز الجويني بعدذ لك الأشياء التي يجوز أن تعلل من الأشياء التي لا يمكن تعليلها واضعا فصولا مستقلة لـكل مشكلة من هذه المشاكل .

ثم ثبمد الجويني يقرر أن الفعل الواقع لايحتاج لعلة . ورأيه فيذلك أن حدوث الفعل لو كان معلولا ، لافتفر إلى علة . وينتهى المؤلف بعد تفصيل هذا القول إلى آن الفعل الحاصل ( فعلا ) ليس بحاجة إلى علة .

وفى السكلام عن العلة والسبب وغيرهما ، يذهب الجويني إلى السكلام عن الشرط والمصحح وما يتعلق بهما ، مبينا أن الشرط ـــ وإن كان لايوجب ثبوت مشروطه ــ إلا أنه يمتنع المشروط بانتفائه على الوجه الذي انتصب شرطا .

ثم يتساءل الجويني في الفصل اللاحق مباشرة عن : هل العرض شرط فيوجود الجوهر أم لا ؟ والصعوبة في هذا التساؤل ، كما يثيرها المؤلف ، هي أنه : كما يفتقر العرض إلى المحل ، من حيث لا يتصور عرض دون محل ، قكذلك لا يتصور جوهر دون عرض . وهذا يعني أن يكون العرض شرطاً في وجود الجوهر ، من حيث أن كل واحد منهما مفتقر إلى الثاني .

ورأى الأشاعرة في هذه الصعوبة هو أنه: مامن عرض إلا وهو مفتقر إلى جوهر، لكنه لايفتقر إلى نوعمبين من الجواهر، أي أنهمفتقر إلى جنس الجواهر.

ويختتم الجويني هذا الكتاب بفصل تساءل فيه عن صحة جواز (أو عدم جواز تعليل قبول الجوهر الأعراض موضحا اختلاف الاشاعرة في هذا الصدد.

# الشامل: المخطوط

إن هذا الكتاب الذي نقدمه الآن القارىء العربي والمستشرق على حد سواء هو السكتاب الأول من مخطوط والشامل، لامام الحرمين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني المتوفى ٤٧٨ه ه. وقد عثرنا على نسخة منه مصورة في دار المكتب المصرية تحت رقم ١٢٩٠ علم السكلام، وتقع في ثلاثة أجزاء. وقسد قنا بمراجعته على النسخة التي وجدها المستشرق هلموت كلوبفر، ونشر الجزء الأولى منها في طبعة غير دقيقة، ولكنها خطوة في نشر الكتاب. وقد نبسه القارى،

العربى إلى وجود مثل هذا المخطوط القيم ، بل المخطوط الذى يعتبر إحدى الموسوعات الاشعرية . وموّلف هذا المخطوط هو أحد شيوخ الأشاعرة الذين أخذوا على عاتقهم إثراء المذهب الاشعرى والمحافظة على بقائه .

### وقد قال هلموت كلوبفر أثناء تحقيقه للـكتاب:

و مما يبعث على الأسف أننى لم أجد حتى الآن من الشامل الذى يتألف من عدة أجزاء إلا الجزء الأول فقط، وحتى هذا تنقصه البداية المكونة من حوالى . . . صفحة تعتبر إجمالا فى حالة جيدة . وأصبح الحنط ـــ الذى تدل طريقة كتابه على أنه مضى عليه ما ينيف على الثما نما تة عام ــ غير بمــكن القراءة فى مواضع قليلة متفرقة فقط . .

والمخطوط الذى وجده كلوبفر ، والذى قال إنه اكتشفه بعد ماظل بحهولا مدة قرون طويلة ، يقع فى مجلدين ـــ كما سبق القول ـــ ويحتوى على الجزء الآول من كتاب الشامل . وهو موجود بمكتبة كوبرولو باستنبول تحت رقم ٨٢٦ .

أما مخطوط دار الدكتب. فيقع فى ثلاثة أجزاء، مكتوبة بخط قديم غيير منقوط، وقد قام بكتابته الانصارى الخزرجى، وهو ربيع بن محود بن موسى ابن محمود بن محمد بن على الانصارى الحزرجى. وقد حاولنا أن نعثر على ترجمة له، ولكننا لم نستطع.

وقد تم نسخ هذا الجزء سنة . ٦٦ ه . واستنسخ فى محل الفو توغراف شهبال، قبالة الباب العسالى ، باب غالى قاوشو سنده . شهبال فوطوغرافخانة سنده استنساخ ا يد لمشهور .

وقد وجد رقم (١) على الورقة الأولى برغم النقص الذى سبقه، وانتهى الجر. الأول ص ١٧٧ ، والثانى ٣٥٣ ، والثالث ٢٧٥ ، ولكل صفحة من هذه الصفحات صورة زنكو غرافية ملحقة بالكتاب .

وجاء في نهاية الجزء الثالث:

(كمل الجزء الأول من الشامل لثلث خلون من شوال سنةعشر وستمائة ،يتلوه الجزء الثانى ، وأوله الحكلام في بقية الأحوال ) .

وتوجد نسخة ثالثة في جامعة الدول العربية ، ولما كانت مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية ، وجدنا عدم مراجعتها على النسختين الاخريين .

ويحتوى الجزء الأول من الشامل على ثلاثة كتب: الأول منهما لم نجد له عنوانا ، ومن المرجح أن يكون عنوانه «كتابالنظر»، والثانى «كتابالتوحيد»، والثالث «كتاب العلل».

وقد قمنا بتحقيق هذا المخطوط ، واخراجه للقارى، على أحسن وجه بمكن ، والتعليق عليه ، ووضع النص الصحيح بعد المراجعة على النسختين فى صلب النص. ثم أشرتا إلى الاختلافات الموجودة بين النسختين فى الهامش ، رامزين إلى نسخة دار المكتب بالحرف دأ، ، ونسخة كوبرولو بالحرف دب، .

ويؤسفنا أننالم نستطع مراجعة الثلث الآخير من الجزء الثانى والجزء الثالث على نسخة كو برولو ، وقد قمنا بعدة محاولات لتصوير المخطوط من استنبول، ولم نصل إلى نتيجة حتى الآن ، ونرجو الله أن نتمكن من ذلك فى الطبعة القادمة .

و تحب أن نشير إلى أنه لما كانت لفة المخطوط قديمة وغير منقوطة ، وقداستعمل الناسخ حرف الآلف بدلا من الياء ، والواو في مقابل الهمزة ، والياء المهملة بدلا من الياء المهموزة ، فقد قنا بتصحيح هذه الآحرف غير مشيرين إلى ذلك في الهامش ، مكتفين بالاشارة هنا . ومن أمثلة ذلك :

أيا : أبي

ثلث: ثلاث

قَاتَسًا: فَأَنَّ

لها ولای : لهؤلاء

جزو :جزء

يدو : بدء

البداية : البدائه

بق ؛ بقاء ·

تصارا : تصاری

القراءة : القراءة أو القراء

الدعوا : الدعوى

نرا : نرى

شيا : شيئا

يتوقا : يتوقى

يتناما : يتنامي

الرحا : الرحير

وأحيانا نجد وكل ما م ، و و إن ما ، مكتوبة بلا انفصال بين الأحرف ، هكذا :كلما ، إنما ، وقد صححناها غير مشيرين إلى ذلك لعدم إضرارها بالمعنى.

ومن الأشياء التي يجب ملاحظتها أن المؤلف كثيرا ما يذكر تقسيا الكلام إلى أكثر من وجه، ثم يكتب الوجه الأول غير ذاكر الوجه الثانى والوجوه التالية. وهو فى الحقيقة يود أن يقول إن السكلام أوجها عدة: أهمها: كذا وكذا وكذا . وهسندا لايتطلب ذكر الأوجه الباقية . فإذا ماوجد القارىء تقسيا ذم كر فيه: أولها، أو أحدها، أو منها . دون أن يجد لذلك بقية ، فهذا يعنى أنه قصد بذلك أهمها:

قام ناسخ المخطوط أيضا بكتابة « لايخلوا ، سواء كانت مصرفة مع ضمير الغائب المفرد أو الجمع بزيادة ألف في النهاية ، وهذا غير معروف هذه الآيام ، وإنما كان قد اصطلح عليه في الحط العماني عند كتابة القرآن السكريم ، ورأينا من

الأفضل تصحيحها وكتابتها بدون ألف النهاية .

و بالنسبة للمعقوفتين [ ] الموجودتين داخل النص ، فهى إضافات من عندنا ، وجدنا أنها ضرورية لاستقامة النص، كما أن الاقواس الصغيرة . علم تكن موجودة فى المخطوط ، وإنما وضعناها لتحديد مكان الآيات القرآنية .

وهُناك بعض الآخطاء الطفيفة فى الآيات ، خطأ فى حرف أو اثنين ، لم نجمه ضرورة للاشارة إليه ، ولمكن صححناه . أما الآخطاء الجسيمة فقد أشرنا إليها فى الهامش ، وكتبنا الآية الصحيحة فى صلب النص .

هذا هو المرشد الذي سيقود القارىء إلى التعديلات التي فمنا بها لـكي يجــد النص مستقبا .

أشرما فى بدابة المقدمة، أن المخطوط احتوى على ثلاثة كتب هى: كتاب النظر، كتاب التوحيد وكتاب العلل، ولما لم نعشر على باقى والشامل، لا فى القاهرة ولا فى تركيا ولا فى أى بلد آخر، فقد فاتنا أن نعرف بقية السكتب التى احتوى عليها والشاهل، وأن نعرف عدد الاجزاء الباقية منه أو بمعنى أصح المفقودة، وأثناء الاطلاع على كتاب الدكتورة فوقية حسين و إمام الحرمين، وهو من مسلملة أعلام العرب، علمنا أن هناك مختصراً والمشامل، وآخر لاختصار المختصر، الاول موجود بمعهد المخطوطات العربية المصورة واسمه والكامل فى اختصار الشامل، و نرجو الله أن بتمكن من تحقيقه قريباً ليكون أحد أعدة السلسلة، والثانى و مختصر السكل ، محاممة الازهر.

وبالاطلاع على والكامل فى اختصار الشامل ، الذى يقع فى ٢٧٢ورقة، عرفنا أن والشامل، كان موجوداً كاملاحتى القرن الثامن الهجرى ، وأنه يحتوى على الكتب الآتية تـ

, كتات النظر ، كتاب التوحيد ، كتاب العلل، كتاب الصفات، كتاب الإرادة، كتاب القدر ، كتاب النبوات ، كتاب أبطسال القول بالتولد ، كتاب الرد على الطبأ ثعيين ، كتاب التعديل والتجوير ، . و نصل من هذا إلى أن المفقود من مخطوط . الشامل ، حوالى ثلاثة أجزا. . وقد جا. في الكامل في اختصار الشامل ، لابن الأمير ورقة ٧ ـ ١ ، ب :

( ... وكذت قد وقفت على الكتاب المسمى بالشسامل فى أصول الدين من مصنفات الإمام العالم ، جامع أشتات الفضائل ، والمبرز على الأواخر والأوائل أبي عبد الله محمد بن عبد الملك الجويني ، المشهور بإمام الحرمين ، عفا الله عنه , فوجدته كثير الفوائد ، مفرداً فى فنه ، قد جمع معظم القواعد ، وحرر فيه المباحث ودقق النظر ، وذكر الحق الحض ... فاختصرت الكتاب فى هذه العجالة، وذكرت فيه أدلته وقواعده وشواهده ... وسميته و الكامل اختصار الشامل ، ، وجعلته تذكرة لنفسى ، وذخيرة ليوم رمسى ... ) .

هذا مالفتتح به ابن الأمير الكتاب بعد البسملة. أما ماجاء في ص ٢٧٧ وهي آخر صفحات الخطوط:

( ... وقال الخالدى منهم : يسمى بذلك فى الدنيا دون الآخرة ، وهذا بناء منه على مذهبه أن عصاة المؤمنين يعذبون فى الدنيا بالهموم والغموم والآلام ولا عقاب عليهم فى الآخرة ، والكفار يتابون فى الدنيا بما يفعلونه من الحقير دون الآخرة ،وزعم أن التسمية بالفسق من العقاب ، ومذهب أهل الحق أن القاضى المؤمن فاسق فاجر ، ولا تبعد تسميته بذلك فى الآخرة إن قدر عليه العقاب والفسق ، لا بثا فى الإيمان ، وإيماننا فيه الكفر ، والله تعالى أعلم .

هذا آخر ماوجد من كلام الإمام العالم أبى للعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، إمام الحرمين في كتابه المعروف بالشـــامل ، وقد اختصرته بقدر مافهمته ) .

هذا آخر كلام ابن الأمير ، وقد أشاد فى مقدمة كتابه بما , الشامل ، من فائدة جمة وفضل كبير عليه ، ولن نشير نحن الآن إلى فائدته وأهميته ، تاركين ذلك لرأى القارىء بعد الاطلاع عليه .

ونرجو الله أن يوفقنا فى إحياء هذا التراث العظيم، الذى بدأنا به سلسلة مكتبة التوحيد .

والله ولى التوفيق ٢

د. عل النشمار فصل عون – سهير مختار

تول لمطريف على فالماده فالمدسرط ويول مطوعام صاره الالعلم بمنوان بورسوندمع النظر اذا ذها المعورع مستخلله عند عوطن السال فريت كربيا بمعلماعاله ولو اله يرزع ما والطراع معده والفكر المدر مام معاديد الدليل علي ملك كالسيراقهملها والعاملاعمم ماهرمراب أفعلى المتطومينية مضاد المطروع برواها والسيدر فودراا فدور المعن والسوال ومعد عمم المام الموالمو الطوء الولا الله ليعولهم العبل الوص الأم المالاول والدرا يقدم على المار والمالية العابيما الماليان المسمع اليودث ن المراحوة فكرور فالمالم الماخلة سوادا ماما لمر ارتحلهم وا

الصفحة الاولى من الجزء الاول من مخطوط دار السكتب المصرية

الصفحة الاخيرة من الجزء الاول من مخطوط دار المكتب المصرية

الصفحة الاولى من الجزء الثانى من مخطوط دار السكتب المصرية

الصفحة الاخيرة من الجزء الثالث من مخطوط دار السكتب المصرية

# بست م إلا الجمن الجيم

(ولابد منهما ، وإنما المبتنى المعانى دون العبارات )(١). فإن قيل: فلم شرط عدم العلم فى صحة النظر ؟ ولا معنى لشرطه ، إذ العلم يضاد النظر ، فننى ثبوت النظر ينى عن انتفاء اضداده . فكأنه شرط فى ثبوت النظر عدم ضده ،

والعدم إنتفاء محض ، والإنتفاء لا يكون شرطاً . وأيضاً فمضادة العـلم النظر كمضادة الجمل له . فلا معنى لتخصيص العلم بالذكر .

فالجواب عن ذلك: أن الدرم والإنتفاء يجوز أن يكونا (٢) شرطاً. فإنتفاء السواد شرط ثبوت البياض ، وإنما الممتنع أن يكون الذي علة موجبة . وأما الشرط فلا يمتنع (٤) ذلك فيه ، إذ ليس يوجب الشرط مشروطه . وأما تخصيصه (٥) العلم بالذكر فللتنديه بالاعلى على الادن ، إذ الغرض من الخوض في الكلام التعرض لبيان ما يكاد يشكل ، والعلم بصدد أن يجوز ثبوته مع النظر إذا ذهل المجوز عن الحقائق . فقصد رضى الله عنه موطن الإشكال (٢) ، ثم نبه ببيانه على ماعداه .

ولو اجترأ المجترىء فقال : النظر الصحيح هو الفكر المنوط بطلب وجهالدليل على وجه يوصل إليه ، كان سديداً .

#### فصل

# [ مل يمتنع إجتماع فكرين في حالة واحدة ]

فإن قال قائل : زعمتم فما قدمتم أن العلم بالمنظور فيه يضاد النظر ، ونحن نرى

(۱) ب: حمایین النوسین (۲) ب: یغنی (۳) ب: یکون (۵) ب: تمنم (۵) ب: تخصیس (۲) ب: اشکاله العاقل يستدل فيؤديه الدليل إلى العلم بالمدلول ، ثم يغرب في ضرب آخر من النظر . فقد تحقق ثبوت نظره في الدليل الثاني مع حصول عليه (۱) بالمنظور فيه أولا . وقد إختلف المحققون في وجه التقصى عن السؤال . فذهب بعضهم إلى أنه إنما يصحالنظر في الدليل الثاني لذهوله عن العلم بموجب الدليل الأول ، فإنه لا يقدم على النظر الثاني إلا في حال ذهوله عن العلم . وهذا الجواب يستقيم على موجب من يمنع إجتماع فكرين في الحالة الواحدة سواء كانا متهائلين أو مختلفين . وسيأتي الفصيل ذلك في أحكام التضاد (۱) . وأما من جو ز من المحققين إجتماع فكرين مختلفين فلايستبعد ثبوت العلم الأول مع الإقدام على النظر الثاني . فوجه الإنفصال على هذه الطريقة وهي (۱) المرضية من وجهين :

آحدهما: أن نقول: إنما يطلب بنظره الثانى أن يعلم كون المنظور فيه دليلا. فإذا كان هذا مطلبه ومقصده بنظره وهو غير عالم به ، فقد أطرد ما مهدناه من أن العلم بالشيء لا يجامع النظر فيه . وإنما الغرض بالرتبة الثانية طلب كون المنظور فيه دليلا .

فإن قال قائل: هذا غير سديد، فإن العارف بالشيء قد يسبر دلالة أخرى وليس يخطر له طلب كونها دلالة، فلو كان المقصود بالنظر الثانى إثبات المنظور فيه دليلا لاختص ذلك بمن (٤) يقصده، ولما تحقق فيمن لم يخطر له ببال. فإن إستقام جوابكم فيمن قصد ما قلتم، فما جوابكم في الذي لم يقصد بنظره الشانى إثبات دليل؟

وهذا الذى ذكره السائل تدليس ، إذ العالم بالشىء إذا أقدم على النظر الثانى فلا بد أن يكون طالباً بنظره ، إذ كل نظر طلب ، وكل ناظر طالب، ويستحيل أن يكون طالباً بنظره الثانى العلم بما هو عالم به . فإنا نعلم ضرورة بطلان ذلك .

<sup>(</sup>۱) ب: عليه (۲) ب: الضاد (۳) ب: ال

فإذا بطلأن يكون طالبًا للعلم الأول ، فلابد من تقدير وجه طلب في نظره الثانى ، فلا وجه فيه إلا ما قلناه .

والوجه الآخر من الجواب أن نقول: الأدلة مخلتفة الوجوه وإن كانت (١) بأجمعها تفضى إلى العلم . فغرض الناظر بنظره الثانى أن يدرك وجها آخر من الدليل لم يدركه (٢) أولا ، وهذا واضح لاخفاء به . فاستبان بما قلناه أنه ناظر فيها هوغير عالم به .

## فصل

#### [ في النظر الفاسيد ]

إعلم أن النظر (٣) إذا انخرم شرط من شرائطه فلا يتضمن (٤) علماً ولا يفضى إليه . ثم قال المحققون : ولا يفضى النظر الفاسد إلى ضد من أضداد العلم كا / ٣ لا يفضى إلى العلم . وذهب بعض من لم يحصل له حقائق النظر من الفقهاء إلى أن النظر في الشهات مع الذهول عن وجه الدليل يتضمن العلم ، وهذا باطل والدليل على بطلانه أوجه :

أحدها: أن الشبهة ليس لها وجه على الاختصاص يتضمن الإرتباط بالجهل، وليسكذلك الدليل. والذى يحقق ذلك أن المتمسك بالشبهة يقرر له المحقق أن الذى ظنه (ه) وجها مؤدياً إلى إعتقاده فهو فيه غالط. وسبيل محاجته أن نوضح (٦) له أنه ظن وجها، وليس الامر على ما ظن. (وهذا يستبين لكل ناظر محقق)(٧). فاتضح أن الشبهة لا وجه لها يقتضى من أجله جهلا. والذى يحقق ذلك أيضاً، أنه لو كان للشبهة وجه يقتضى الجهل لارتبط (٨) به حتى لا يتصور ثبوته دون الجهل. وغن نعلم أن الناظر في الشبهة يجهل تارة ويشك أخرى، وتحصل الجهل. وغن نعلم أن الناظر في الشبهة يجهل تارة ويشك أخرى، وتحصل

<sup>(</sup>۱) ب: كائن (۲) ب: يدرك (۳) ب: الناظر (۱) أ: ينقضى (٥) ب: ظن (٦) ب: يوضع (٧) ب: ما بين القوسين (٨) ب: لارتباطه

له غلبة الظنون في بمض الأحوال ، وهذه معان مختلفه .

ولما كان الدليل(١) وجهاً (٢) يقتنى العلم لم يتصور العثور عليه إلا مع العلم بالمدلول. والذي يحقق ما قلناه أيضاً أن نقول: الشبهة لا تخاو من حالين: إما أن يكون لها وجه ثابت في معلوم الله تعالى يقتضى الجهل، وإما أن لا يكون لها وجه ثابت متحقق في علم الله، ولمكن الناظر يظنه ظناً.

فلو كان لها وجه فى معلوم الله كان العالمون أولى بالعثور عليه . ونحن نعلم أن العالمين المعصومين عن الزلل كالأنبياء ، إذا أحاطوا بوجه الشبهة لم يقتض لهم جهلا . فاستبان أنه لا وجه الشبهة فى معلوم الله يقتضى الجهل . ولمكن الناظر ظن فيه وجهاً ، فرجع الأمر إلى ظنه دون الشبهة فى نفسها .

وإذار٣) أحطت بما قلناه علماً ، فاعلم أن ما يتضمن وجوب العمل ولا(؛) يقتضى على العلم كأخبار الآحاد ، والمقاييس ، والعبر المستنبطة / في منازل الاجتهاد في الأحداث(ه) الشرعية ، فقد تعقبها غلبات الظنون وهي غير مقتضية لنابـة الظن عند كافة الحققين ، كما أنها غير مقتضية علماً .

وذهب جمهور العلباء إلى أنها تقدّضى غلبات الظنون ، كما يقدّضى الدليل العقلى العلم بالمدلول ، وهذا ساقط من القول . فإن القياس المستنبط لا يخاو : إما أن يكون صحيحاً في معلوم الله ، وإما أن يكون فاسداً . فإن كان صحيحاً فليقدّضى علماً ، وإن كان فاسداً كان لغواً لا إقتضاء له . ولا معنى لإقتضاء القياس غلبة (١) ظن ، ولكن إنما ترجع غلبة (٧) الظن إلى الناظر فيظن القياس صحيحاً . فأما أن يقدّضى له القياس ظناً ، فلا . ولكن تحصل غلبات الظنون على مجارى العادات .

<sup>(</sup>١) ب: الدليل (٢) ب: وجه (٣) ب: فإذا

<sup>(</sup>٤) ب: فلا (٠) ب: الأحكام (٦) ب: غلبت (٧) ب: غلبت

فإن قال قائل: أليس من أصل شيخكم أن الحسن (\*) تصويب المجتهدين ، والقطع بأن كل مجتهد مصيب. فأن يستقيم القطع بتصويب القايس مع الذهاب إلى أنه على غلبة الظن ؟ وهذا تناقض في ظاهر الآمر. والجواب عنذاك يستقصى في الاصول. وسبيل إنجاز القول فيه أن نقول: يغلب على ظن الناظر أولا أمر في المجتهد فيه ، ثم يثبت بدلالة قاطعة أنه يجب عليه العمل بما غلب عليه ظنه ، في المجتهد فيه ، ثم يثبت بدلالة قاطعة أنه يجب عليه العمل بما غلب عليه ظنه ، فالقطع إنما أثارته دلالة أصولية قطعية عند حدوث غلبة الظن بعقب الاجتهاد ، وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب « التلخيص في الأصول » .

#### فصل

#### [ بين جــلى النظــر ودقيقــه ]

فإن قال قائل: تفصلون بين جلى النظر ودقيقه ، فإفصلوا بينهما وأوضحوا حقيقتهما . قلنا(١) ذهب بعض المنتمين إلى الاصوليين إلى أن النظر ينقسم إلى الجلى والحنى ، واستروح فيما صار إليه وارتضاه إلى أنا وجدنا رتب النظر متفاوتة : فمنها ما يلوح و يتضح من غير بحث حتى يتسرع إلى دركه الشادى (٢) والمنتهر .

ومنها / ما يدق ويتخصص بدركه كل بازل من النظار (٣) . فاستبان بذلك ٥ تفاوت رتب النظر .

والذي يوضح ذلك: أن الناظر كما يفصل بين الختلفات من الأعراض ويميز

هو أبو الحسن الأهمري . وهو شيخهم · متوف حوالي ٣٣٠ ه. واسمه اسماعيل ابن عبد الله بن موسى ٠٠٠ بن قيس الاشمري اليماني البصري (أبو الحسن) متكام · تنسب إليه الأشمرية ، من تصائيفه مقالات الاسلاميين · الرد على المجسمة . أنظر طبقات الشافعية ٢٤ : ٢ سير النبلاء ١٠ : ٢٠ .

<sup>(</sup>١) أ : فلما (٢) أنظر لسان العرب ١٤ : • ٤٢ (٣) ب : الناظر

<sup>(4)</sup> أبي الحسين:

بين أحواله فيها ، فكذلك يميز بين غموض دليل ووضوح آخر، ويعلم أن الكلام في إثبات الجزء والطفرة و دقائق إفتقار الحادث إلى محلث لا يجارى (١) الكلام في إثبات الجزء والطفرة و دقائق الأكوان . والذي ارتضاه المحققون أن العلوم المرتبطة بضروب النظر لا تختلف و تتضاوت ، إذ لا يتصور علم أبين من علم ، إذ العلم [علم] بتبيين المعلوم ومعرفته واستيفائه (٢) ، ولا يضام العلم استرابة أصلا ، وكيف يتضاهان وهما متضادان ؟ فوضح بذلك استحالة وصف العلم بالخفاء ، إذ حقيقة كل علم التبيين وهو. ينافض الحفاء . فإن قال قائل : فيلزم على طرد (٣) ما قلتموه أن تكون العاوم النظرية بمثابة العلوم المضرورية والميز بينها معلوم قطعاً . وربما يلزم من لا يحصل مثابة العلوم المضرورية والملائكة ، وهذا مالا سبيل إلى إطلاقه إذ الأمة مطبقة على خلافه .

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا سؤال من ذهل عن الحقمائ واجراً بظواهر التلويحات. وجملة القول فى ذلك أنه لايتصور ثبوت علين أحدهما أبين من الآخر، كما لايتصور التفاصل فى البيان عند تصور الحفاء فى أحد المتفاصلين، وقد أوضحنا أن الحفاء يناقض العلم، إذ حقيقة العلم التبيين، والحفاء والتبيين وصفان متضادان.

وأما ما إستروح إليه السائل فلا معتصم فيه ، إذ العلم الضرورى يشابه العلم النظرى في حكم التبيين . والذي يوضح الحق في ذلك اتفاق أرباب الألباب على ه أن العلم بالشيء الواقع نظراً يماثل العلم به إ بديهة (٥) وضرورة كما تماثل الحركة النسبية ، والحركتان متماثلتان . ومن حكم المتماثلين وجوب إستوائهما في صفات النفس . فلو كان العلم الضروري مخالفاً للكسبي في وجه من البيان لما كان مثلا له .

<sup>(</sup>۱) ب: لايحادي ﴿ (٢) ب: استيقاله ﴿ (٢) ب: رد.

نه بن (١) الله - : ب (٤)

ولو تعسف متعسف وأنكر التماثل بين العلمين كان ذلك خروجاً منه عن قضية العقول. وأول ما يلزمه على ذلك أن نقول: إذا أقدرنا الرب على علم لم يوصف بالاقتدار على مثله بديهياً من غير أن يخلق لنا القدرة عليه، وهذا يفضى إلى هدم قواعد العقائد.

ثم نقول: انما يفصل العاقل بين أحواله فى العلوم الضرورية والنظرية لإطراد العادة واستهرارها بخلق العلوم الضرورية تعاقباً وتوالياً ، إذ علم المرء بنفسه وإستحالة إجتماع المتضادات والمحسوسات ونحوها من الضروريات ، يطرد عادة ولا يعتور على المحال أضدادها ، فيلق المرء نفسه عند زوال(١) الآفات والغفلات عالماً بها . وأما العلوم النظرية فليست كذلك ، فإنها لا تطرد عادة ، وقد تزول و تعاقبها الشكوك والريب ، ثم يحاول العاقل ردها بتذكار النظر . فهذا وجه في الفصل .

وأيضاً فإن العاوم المكتسبة مقدورها للمكتسبين بخلاف البديهة، فتؤول تفرقة العاقل بين العلمين إلى ثبوت إستطاعته وإقتداره في حال وإنتفائها في أخرى ، وذلك نحو فرقه بين رعشته ورعدته وبين حركته المختارة له ، فلا يرجع الفرق إلى نفس الحركة ، ولسكنه يؤول إلى ثبوت القدرة مقارنة لأحدهما ، وثبوت العجز مقارناً للأخرى .

وأما الذى (٢) ألزموه من كون معرفة الواحد منا كعرفة الأنبياء وهذا (٣) مالا يعدد (٤) فيه على الجملة ، وإن إفترقا على التفصيل . وسبيل الإفتراق من وجهين :

أحدهما : أن تكون / علوم الأنبياء ضرورية . وقد صاد إلى ذلك بعض ٧

<sup>(</sup>۱) ب: زوال (۲) ب: الذين (٣) ب: فهذا

٠ ١١٠ : ب (٤)

المحققين . ثم قد سبق القول في الفصل بين الضروري والنظرى •

والوجه الآخر أن الانبياء عليهم السلام تتوالى لهم العلوم حتى تكاد تستوعب معظم الساعات مع عدم اعتوار الفسترات ، فيفضلون من (١) دونهم بدوام المعرفة لا يصفة في المعرفة .

وذكر بعض المحققين فرقا (٢): يجوز أن يستأثر الصديقون بطرق من الآدلة . ومن أحاط بوجوه من الدلالة فيبعد أن يغفل عن جميعها ، فإن قدرت غفلته عن بعضها قام بذكر (٣) بعضها مقام المنفول عنه . ومن اتخذ دليلاو كثرت غفلاته وغلبته سهواته (٤) ، فبالحرى أن يذهل عن الوجه الواحد .

فإن قال قائل: قد بينتم أن العلوم لا تتفاضل فى حقائقها ، فما قو اكم فى البنظر؟ هل يجوز أن يتفاضل وينقسم (٥) الى الجلى والحنى ؟ قلنا: هذا ما لا محصول له إذ النظر لا تباين فيه ، إنما هو طلب وبحث ، فكيف يتفاضل فى البيان ما يضاده البيان ١ . وقد قدمنا أن النظر يضاده العلم فى حال وجوده ، فلايتصور أن يكون عالماً بالشى طالباً للعلم به . فإذا استبان أن النظر لا تباين فيموانما هو طلب بيان ، فكيف يتصور نظراً بين من نظر ؟ وتفاضل شيئين يضادهما البيان فى البيان كتفاضل شيئين يضادهما البيان فى الجفاء فى الحفاء على ما قدمناه فى (٦) العلين فإفهموه أرشدكم الله .

فإن قال قائل : فنحن ثرى ناظراً يتسرع الى درك مقصده ، ونرى آخر لا ينال غرضه الا بأقصى جهده . قلنا : انما ذلك لامر ، وهو أن السبر قد يعسر في الاحايين ، وقد تضل (٧) قريحة الفسيطن، وتبدر طبيعة البليد الى نيل الصواب وذلك غير نكر في مستقر العادات (٨) .

| (۲) ب : وقال          | (١) الأفضل أن تسكون عمن |
|-----------------------|-------------------------|
| (٤) ب ‡ وخليته شهواته | (۲) ب : تذكر            |
| (۱) ب: - ق            | (ه) ب ت فينقسم          |
| (۸) ب 🗧 العادة        | المرا المرازي           |

فإن قيل : فقد شحن (۱) المحققون مصنفاتهم بالنظر الجلل والدقيق ، فما أرادوا بذلك؟ قلنا: مرادهم بذلك أن النظر اذا كان يستند الى / الضرورى برتبة ٨ فهو الجلي ، واذا كان يستند الى الضرورى برتبتين فهو أخنى عاسبق فى اطلاقهم ، وليس المعنى بذلك كون نظر أخنى من نظر ولكن المراد به أن الذى يشتغل بنظر واحد أقل فكرا من الذى يتعلق بنظرين ويشتغل بفكرتين (١) .

فهذا وجه تفاضل النظر ، والافلا يتصور فى النظر واحد أجل من نظر . وضرب المحققون لذلك مثالاوقالوا : سبيل الناظر سبيل الماشى العادم (٣) أمر مقصده . فإن قصرت المعرفة قل الكد ، وقصر الجهد ، وإن طالت إزداد الجهد ولا يفضل مشى مشيا مع إستواء الصفة والمسافة .

# فصل •

#### [ في حدث العالم والعلم به ]

فإن قال قائل: إذا نصبتم دليلا في حدث العالم، فالمدلول حدث العالم أو العلم بحدث العالم. قلنا: هذا بما اختلف أرباب الاصول فيه. فذهب بعضهم إلى أن مدلول الدليل العلم بحدث العالم. وذهب آخرون إلى أن العلم حدث العالم نفسه. ثم من أعاط بتعلق الدليل بالمدلول اقتضى له ذلك العلم بالمدلول. ومن زعم أن المدلول هو العلم لم يتصورعنده انقسام المدلولات إلى الوجود والعدم، والحدوث والقدم، وإنما المدلول العلم على كل حال، ثم العلوم تختلف بتغاير معلوماتها. ولا خلاف [في] أن الادلة تنقسم الى الوجود والعدم، والحدوث والقدم.

واستدل منذهبالى أن المدلول هو العلم بأن قال : الدليل يتضمن مدلوله و يقتضيه عند أقوام و يوجبه عند آخرين ، ويولده عند المعتزلة . وهذه الجهات كلهامستحيلة اذا قدر المدلول غير العلم ، فإنا لو قلنا: ان العالم يدل على الصانع سبحانه و تعالى ،

<sup>(</sup>۱) ب شحر (۲) ب نفكرين (۳) ب القاهم

لزمنا أن نقول : أنه يتضمنه ويقتضيه أو(١) يوجبه ، وذلك مستحيل وفاقاً ، إذ البارى سبحانه غير مقتضى ولا موجب ، فدل(٢) على أن الدليل يقتضى العلم بالصانع ، وهذا لا بعد فيه .

و استدل هذا/(٣) القائل أيضاً بأن قال: وجوه التعلق مضبوطة عند العقلاء. منها : تعلق العلم بالمعلوم و تعلق القدرة بالمقدور الى غير ذلك بما يأتى شرحه ، وليس تعلق الحدث بالفاعل من الوجوه المضبوطة فى التعلق.

وبما استدلوا به أيضاً أن قالوا : العلم بالمدلول ينافى صحة النظر . قالوا : وانما ذلك لآن ما يطلبه فهو محقق معه وانما تطلبه المدلول ، فدل أن المدلول هو العلم المدى قام به . والذى ارتضاه القاضى رضى الله " عنه : أن مدلول دليل حدث العالم ، والحيط. بتعلق وجه الدليل بالمدلول يعلم المدلول والدليل على ذلكأن الأدلة العقلية تدل لا نفسها ، ودلالتها من صفات ذواتها ، وصفات الانفس لا تزول مع بقاء الانفس اتفاقاً من العقلاء . فلو أحدث الله السموات والارض ولم يحدث عاقلا ينظر ويستدل فلا تخلو الحوادث اما أن تكون أدلة مع انتفاء المستدلين أو لا تكون أدلة ، فإن لم تكن أدلة وجب أن لا تدل أيضاً عند وجود العقلاء ،

<sup>(</sup>۱) ب: و (۲) ب : واستدل فدل (۳) (أ) : مكررة

<sup>(</sup>١٠١٣ محمد الباقلائي ( ٢٣٨ - ٢٠١٠ هـ؛ ٥٠٠ م ١٠١٣ ).

حمد بن الطيب بن محمد جعفر بن القاسم البصرى ؛ ثم البغدادى المسروف بالباقلانى ( أبو بكر ) متكلم على مذهب الأشعرى ، ولد بالبصرة وسكن بنداد وسم بها الحديث ورد على الممثرلة والشيعة والحوارج والجهمية وغيرهم ، وتوفى ببغداد لسبع بقين من ذى العقدة من تصانيفه : تمهيسه الأوائل وتلخيص الدلائل ، مناقب الأعة و نقض المطاعن على سلف الأمة ؟ إهجاز القرآن ، أسرار الباطنية ، عمداية المسترشدين في الكلام ، معجم المؤلفين ج ، ١ طبعة دمشق سنة ، ١٩٦ م وراجم الدهبي . سبر النبلاء ١١ . ٣ عوالحطيب البندادي ه . ١ ٩ ٣ - ٣ م وابن خلكان ، ونيات الأهبان ١ . ٢٠٩ .

اذ من المستحيل انتفاء صفة نفس في حال وثبوثها في أخرى ، ولو ساغ ذلك لساغ خروج الجوهر عن تحيزه في بعض الاحوال مع بقاء ذاته .

وان زعم الخصم أنها أدلة ، قيل له : فلا يتصور ثبوت الدليل منغير ثبوت المدلول . فلو كان المدلول علماً لاستحال ثبوته مع انتفاء المستدلين ، فدل على أن المدلول ليس هو علم الناظر . والذي يوضح ذلك أن الأدلة لا ترجع الى علوم النظار (١) اجماعاً ، وهي تنقسم الى الوجود والعدم على ما سيأتي ترتيب الادلة ان شاء الله .

فلو جاز المصير الى أن المدلول هو العلم جاز المصير الى أن الأدلة هي العلوم . فليس أحد القائلين بمقالة أولى من الثانى .

وأما الذي تمسك به ناصر المذهب الأول من أن الدليل يتضمن المدلول فهو ذلة منه ، فإن الدليل عند المحققين يتعلق بالمدلول ولا يتضمنه والإحاطة بوجه . ١ تعلق الدليل بمدلوله تتضمن(٢) العلم وقد لاتتضمن(٢) العلم والتعلق الدليل . ولم يسلم الحصم ما رامه من أن الدليل يتضمن المدلول . وأما ما استدل به من أن وجوه التعلق مضبوطة عند العقلاء وليس من جملتها تعلق الحدث بالفاعل ، فيقال له : هذا اقتصار على استبعاد من غير دليل . فيم تنكر على من يزعم أن من وجوه التعلق تعلق الفاعل ، ماغ تعلقه بالفاعل .

وأما ما تشبثوا به من أن العلم بالمداول ينافى صحــة النظر على ما قدروه ولا مستروح(٣) فيه . فإنا نقول: من شرط صحة النظر عدم العلم بالمنظور فيه ، وليس كل ما كان شرطاً فى صحة النظر وجب المصير الى أنه المدلول ، فاستبان

<sup>(</sup>١) ب: الناظر.

<sup>(</sup>١) ب : يتضن (٢) ، (٣) ب : عليها بياض في ( أ ) ، وهم في (ب) وهذا لا يتضنن رجوع (٣) أ : يستروح ٠

اكتفاء الخصم بدعواه(١) . وهذا الاختلاف يهون مدركه(٢) ومآ له(٣) يرجع الى التناقش في عبارات .

### فصل

## [ في الكلام عن الأحوال ]

فإن قال قائل : إذا نصرتم القول بإثبات الاحوال على ما سيأتى شرحها(٤) إن شاء الله ، فهل تثبتون الناظر حالا .

قلنا: إذا نصرنا القول بالأحوال فلا بد من(٥) إثباتها للناظرين ، إذ كل وصف شرط فى ثبوت الحياة فهو يقتضى حالا لمن قام به ، وكل وصف لا تشترط فيه الحياة فلا يوجب حالا إلا الأكوان.

فإن قال قائل : النظر ينقسم إلى الصحيح والفاسد ، ثم الصحيح منه ينطوى فى الأغلب على فكر فلا يخلو إما أن تقولوا : يثبت(٢) الناظر حال عن(٧) نظره الصحيح يتميز(٨)عن حالته(١) الثابتة له عن نظره الفاسد أو القاصر أولا .

فإن زعمتم أنه لا يثبت (١٠) حال عن نظره الصحيح ، فهذا تشبث منكم إلى جحد الاحوال . إذ المعول عليه ما يجده العاقل فى نفسه من اختلاف أحواله . ومن صح نظره يجد من (١١) نفسه حالا يخالف حال الناظر فى الشهة . وإن أثبتم ما طولبتم به كان محالا أيضاً (إذ النظر/ ..... معان إذ من شرط

<sup>(</sup>۱) ب: لدعواء (۲) ب: مداوله (۳) (أ): وما إن

<sup>(</sup>٧) ب ي على (٨) ب تتبيز ، (٩) ب ي حاله

<sup>(</sup>۱۰) ب: لاتثبت، (۱۱) ب: ـــــمن

الموجب . . . [مو] جباً عن وصفين وقد اختلف . . . كتبه (١) إنما يثبت الحال عن تذكر أركان النظر ، وقد قدمنا جواز تعلق تذكر واحد بحمل من ضروب النظر ، والتذكر معنى واحد ، فلا يبعد أن يوجب حالا . ثم إنه رضي الله عنه زيف ذلك في ، نقض النقض ، من وجبين . أحدهما : أن قال : العاقل يفصل بين حاله في تذكر النظر السابق ، وبين حاله في (٢) ابتداء (٣) النظر الثاني (٤) . ولا سبيل إلى المصير إلى استواء الحالين وتماثل موجبهما . والوجه الآخر من الفساد أن الناظر اذا انتهى إلى الفكر الآخير من نظره ، فعنده يجد تقدير ثبوت الحال عن صحة النظر ، ان ثبت الحال على ما قدر به ، وهو عند ذلك منشيء فكرة ، متذكر لفكر ته السالفة . فلو أثبتنا الحال ، لاقتضى التعلق بوجو بهما معنيين . أحدهما : تذكر ما مضى ، والثانى : انشاء الفكر الآخير .

ثم قال: فالوجه فى ذلك أن نقول: إذا كان النظر لايصح إلا عند توالى فكر مختلفة (٥)، فليس صحيحا النظر جنساً واحداً، وإنما هو أجناس مختلفة متعافبة، ولا يتصور ثبوت حال عن أجناس مختلفة، والأولى نني (٦) الحال عن صحيح النظر عبارة عن معنى مفرد الجنس.

فإن قيل: الناظر يجد من نفسه حالا إذا صح نظره مخالفة لسائر الأحوال. قلنا: هذه زلة من الملزم وإنما الذي يشير إليه عن حاله الصادرة عن علمه بوجه الدليل. (ونحن لا ننكر أن يوجب العلم حالا، ولكن العلم بوجه الدليل) (٧) ليس من النظر بل هو واقع بعد انقضائه ، فاستبان وجه الصواب فما قلناه .

<sup>(</sup>١) ب: - ما بين القوسين ، والبياض القس من (أ) .

<sup>(</sup>٢) ب: - حاله في.

<sup>(</sup>٣) ب إمداء (١) ب التالي (٥) ب غنان

 <sup>(</sup>٦) ب : هي (٧) ب : - ما بين الفوسين .

# فصل

## [ هل النظر شرط في العلم ] .

فإن قال قائل: قد قدمتم أن النظر يتضمن العلم إذا صبح، فهل يجوز إطلاق القول بأنه شرط فى العلم / المقدر. قلنا: هذا عا اختلفت [ فيه الأثمة، فذهب فريق من المتقدمين إلى ] تسميته شرطاً، واستدل بأن الشرط [ إن لم يكن ] شرطاً فى العلم، لم يتضمنه، فلو كان [ النظر شرطاً فى العلم لجرى ذلك ] بحرى الحياة مع العلم، واستدل أيضا بأن قال: من حكم الشرط وجوده مع المشروط، كالحياة مع العلم، ولا يتصور مقارنة النظر للعلم، فخرج عن كونه شرطاً فيه.

وأطلق القاضى رضى الله عنسه اسم الشرط على النظر وقال: كل ما يتوقف ثبوته على أمر، ولم يكن ذلك الآمر موجباً له فهو شرط فيسه . ثم الشروط تنقسم: فنها ما يقارن المشروط، ومنها ما يشترط تقدمه، وانفصل عن ما استدل به القائل الآول حيث قال: الشرط لا يتضمن مشروطه . فقال بجيبا: فهذه دعوى، ولم تنكر(۱) على من يقسم الشرائط، فيجعل بعنها متضمنة للشروط، وان لم يتضمن سائرها ذلك . ولا يرجع هذا القائل الى محصول عند التحقيق والمطالبة . ثم قال رضى الله عنه : الحياة ـ كما أنها شرط فى العلم ـ فهى شرط فى الجهل والتشكك وغلبة الظن، ولا بد من حصول العلم أو حصول بعض أضداده، ثم تضمن الحياة أحد الاضداد، لا يمنع كونها شرطاً فيها ، فكذلك تضمن النظر للعلم على التعيين، ينبغى أن لا يمنع كونها شرطاً فيها ، فكذلك تضمن النظر للعلم على التعيين، ينبغى أن لا يمنع كونها شرطاً فيها ، فكذلك

وأما ما تمسك به من أن الشرط يقارن مشروطه ، فهو دعوى أيضا . على

(١) ب: تنكر ، (٢) ب : كونها ٠

أنه يقال له : إن لم يبعد (١) تعلق العلم بالنظر تضمنا وارتباطا مع تقسم النظر ، فلا يبعد تعلقه به شرطاً . .

#### فصل

### [ في الكلام عن العلم المكتسب والضروري ]

ما صاد إليه معظم المحققين أن العلوم النظرية تقع مقدورة مكتسبة للعباد . وذهب بعض النظار إلى أن العلوم الواقعة بعقب النظر تقع ضرورية مرتبة على أسباب إوليس من شرط ثبوتها تقدم الاسباب ، ولكن أطردت العادة بذلك ، ١٣ إطرادها ٣٠ في سائر الاسباب . والنظر عند هذا القائل مقدور مكتسب . وأما العلوم الضرورية فقد اختلفت الحكاء في تجويز وقوعها استدلالية نظرية .

فذهب بعضهم إلى أن الاستدلال فى جميعهما مستحيمل ، ولا يجوز وقوعهما . مقدورة ، وهى خارجة عن قبيمل مقدورات البشر كالطعوم والأرابيح ٣٠ والألوان (٤) ونحوها .

وذهب آخرون إلى تبحويز وقوع جميعها (٥) مقدورة نظرية . وصار (٦) آخرون إلى أن كل علم كان من شرط كال العقل ، ، فلا يسوغ تقديره نظرياً ، إذ من شرط إفتتاح النظر كال العقل ، فلم يتحقق إنشاء النظر بمن لم يعقل . وهذا القائل يجور وقوع العلوم التي هي من العقل مكتسباً مقدوراً ، وإن منع كونه نظرياً ، وسنستقصي الكلام في أحكام العلوم في مفتتح الصفات إن شاء الله . ولكن غرضنا الآن ذكر مسألة متعلقة بالنظر ، وهو أن العلم المقدور المستدل عليه المطاوب

<sup>(</sup>١) ب: بعد (٢) ب: إطراداً (٣) ب: الأرايح

<sup>(</sup>٤) ب : الأكوان . (٥) أ : جيمها (٦) ب : فعار

بالأدلة (۱) لا يجوَّز ثبوته تقدير وقوعه مقدورا مكتسبا من غير تقدير نظر . مذا ما ارتضاه القاضي ومعظم المتكلمين .

وذهب الاستاذ أبو اسحق ألى أن العلم المقدور المستدل عليه يجموز ثبوته مقدوراً من غير تقدم نظر واستدلال واستدل على ما قال: بأن العلم بجوز ثبوت ذاته من غير تقدم نظر . وعنى بذلك جواز ثبوته ضرورة. فإذا (٣)جاز تقدير ثبوت العلم من غير نظر ، فلا مانع من تجويز تقدير القدرة على العلم من غير تقدم نظر .

واستدل أيضاً على ما قال: بأن العلم لا يقع إلا بعد النظر . فلو كان المؤثر فيه النظر لما اختص ثبوته بحالة عدم النظر . فإذا جاز ثبوته بعد انقضاء النظر، جاز ثبوته أولا من غير نظر ، إذ المقتضى كالذى لم يوجد أصلا . والدليسل على على تحقيق ما ارتضاه القاضى أن نقسم الكلام أولا فنقول : هل يتضمن النظر العلم الزوماً / ووجوبا ، أم لا يتضمن ذلك فى حكم العقل ، وإنما يعقبه العلم إيجادا .

فإن زعم الاستاذ أن النظر لا يتضمن العلم ولا يقتضيه عقدًلا ، وهو أرفع قدراً من أن يقول ذلك ، ولكن دأب النظار استيفاء الافسام فى الكلام . والمصير إلى هذا القسم باطل ، فإنا نعلم أن الاحاطة بوجه الدليل تضاد الجمل بالمدلول ، ويستحيل تقدير العلم بثبوت الاعراض وحدوثها ، واستحالة تعرى الجواهر منها مع العلم باستحالة حوادث لا أول لها . فيستحيل أن يعلم النساظر ما ذكرناه ،

<sup>(</sup>١) ب: - الطلوب بالأداة (٢) ب: وإذا .

<sup>»</sup> إسحاق الاسفرا بيني ( + ٢٨٤ هـ ) .

إسحق ابن ابى عمران النيسابورى الاسفراييلى ، الشافعى ( ابو يعقوب) فقيه محدث ، حافظ ، كتب الحديث بخراسان والعراقبين والحجاز ومصر والشام وله مصنفات كثيرة ، وتوفى بإسفرايين افى رمضان . معجم المؤلفين ج٢ س ٢٣٦ سنة ١٩٥٧ .

و يعلم أن مالايخلوعن الحوادث لايسبقها، ثم يعتقد قدم العالم، وهكذا تقدير القول في كل دليل .

وما كان سبيله سبيل العادات ، فلا يبعد فى جواز العقل خروجه عن وصفه ، وهذا كما أن الشبع لما ترتب على تناول الطعام عادة ، لم يستحل فى العقــل تقدير الأكل من غير استعقاب شبع .

والذى يوضح فساد هذا القسم أيضاً أن القول مؤد إلى جحد النظر \_ فإنا مهما اعترفنا بأن النظر لا يتضمن العلم عقلا ، وتحن نعلم أن كل ناظر لا يعلم فى مجرى العادة بل العادات تختلف \_ فني إبداء ذلك جحد اقتضاء النظر العلم من قبيل العقل ، ثم لا تطرد فيه عادة ، فوضح بطلان هذا القسم .

وإن سسام الاستاذ أن النظر الصحيح يتضن العلم عقلا ، وهو (1) الظن به ، ففيه إبطال كل ماعول عليه . فإنه لو ساغ تقدير علم بلا نظر سابق مع كون العام مكتسباً ساغ ، تقدير نظر بلا علم لا حق مع التذكر وانتفاء الآفات . وبما يلزم الاستاذ على ماقاله أن نقول (1): من اعتقد ثبوت الصانع، وأنكر الحجاج، ولم ينظر أصلا ، وركن إلى التقليد في قواعد التوحيد ، وادعى علماً مكتسباً ، فمن مذهب الاستاذ أنه مامور بالنظر والاستدلال ، وأن المقلدين غير عارفين بالله تعالى .

ثم نقول الاستاذ: إذا جوزت ثبوت علم من غير دليل، فايؤمنك أن تكون من العلماء / المكتسبين لعلومهم ، وإن لم تنظر ولم تستدل؟ ولا انفصال عن سؤالهم. ٥٥ هذا على إعتقاد الاستاذ.

وأما ما تمسك به من أنه إذا جاز تقــدير العــلم ضروريا (٣) من غير نظر سابق ، وجب تجويز علم مقدور من غير نظر سابق . وهــذا الذي قاله دعوى ،

<sup>(</sup>١) ب : وهي (٢) ب : يتول

<sup>(</sup>٢) أ : فيه وزنا

هبو مطالب بتصحيحها . فيقال له : لِمَ قست جواز وقوع المقدور على جواز وقوع المضرورى ؟ ولو ساغ إطلاق مثل هذه الدعوى ، فيم تنكر (١) على من يعارضك مثلها فى بيان (٢) مقصدك ؟ فنقول : إذا لم يجز وقوع النظر صحيحاً غير مرتبط بالعلم ، لم يجز تقدير العلم المقدور غير مرتبط بالنظر. والذى قلناه أولى مما أبداه . وهذا متفق عليه بين المحققين ، وهو أن من إدّعى فى الحوادث صفة زائدة على الصفات المضبوطة العقلاء ، كان قوله مردوداً قطعا .

ووجه الرد عليه أن ما ادعاه لم يعلم ضرورة ، ولم يتوصل إليه نظراً. وكل ما لايعلم اضطراراً ، فواجب إرتباطه بالنظر . وهذا لايستقيم على أصل الاستاذ. فإن السائل على أصله أن يقول : علمت صفة لم يدركوها من غير ضرورة ولانظر، وهذا يقدح فى أصول من التوحيد .

وأما ما تمسك به من أن النظر يستعقب العلم، ولا يوجد العلم إلا بعد انقضائه ، فالذى قاله ينعكس عليه فى كون النظر متضمناً العلم . فإنه لا يأبى ذلك ولا يذكره ، ثم إنما يتضمن العلم بعد انقضائه . فلنن جاز ارتباطه بالعلم بعد انقضائه ، على أنا قدمنا أن تذكر النظر يدوم ويقارن العلم بالمنظور فيه . وقد سبق فيه قول مقنع .

### فصل

## [ هل يقتضى النظر العلم ؟ ]

فإن قيل : إذا انقضى النظر على حكم الصحة ، فيجوز أن يعقبه آفة تضاد العلم . وإنما يثبت العلم عند انتفاء اضداده ، وليس يقتضى النظر ننى اضداد العلم به ، فلا معنى لاقتضاء النظر العلم ، فإنما يثبت العلم من حيث لا يخلو المحل عنه أو عن اصداده ، فإذا انتفت اصداده فلابد من ثبوته / وهدا لا اختصاص له ١٦ بالعلوم (١) ، بل هو مطرد فى جملة الاعراض ذوات (٢) الاصداد ، وهذا تلبيس. وكشف القول فيه : إن النظر لايتضمن ننى الاصداد العامة كالموت والغشية والنفلة، ولكنه يتضمن ننى الجهل والشك وغلبات الظنون ، حتى لا يسوغ تقدير انقضاء نظر صحيح مع ثبوت الشك فى المنظورفيه ، وكذلك لايسوغ ثبوت الجهل بالمنظور فيه ، فاستبان غرضنا فى اقتضاء النظر العلم .

## فصل

## [ في معرفة الله تعالى ، هل هي واجبة النظر والاستدلال أم لا ؟ ]

النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله سبحانه (٣) واجبان. ثم الذى اتفق عليه أهل الحق : أنه لا يدرك وجوب واجب فى حكم التكليف عقلا، ومدارك موجبات التكليف الشرائع، ولا نتوصل بقضية العقل قبل استقرار الشريعة إلى درك واجب ولا حظر ولا مباح ولا ندب. وقالت المعتزلة: ندرك بالعقل قبل تقرير الشرائع وجوب جمل من الأشياء. ومشأتى هذه المسألة مستقصاة في صدر «التعديل والتجوير» (١) إن شاء الله.

ولكنا نذكر الآن ما يتعلى من المسألة بالنظر . فمن أصل المعتزلة أن وجوب النظر يستدرك عقلا ولا يتوقف ثبوته على ثبوت شرع . ثم قالوا : سبيل استدراكه (٥) أن العاقل إذا فكر ، فيخطر له خاطران ، يقدر فى أحدهما أن له رباً خالقاً أنعم عليه . ولو استدل ونظر وعرفه وشكره لامن (٦) عقابه ورجا ثوابه ، ولو إنكف (٧) عن الشكر ، فلا يأمن استيجاب العقاب ، فيركن إلى دعة

<sup>(</sup>۱) ب: بالعلم (۲) ب: + و (۳) ب: - سيعانه

<sup>(</sup>٤) ب: التجويز (٥) أ: استداركه

<sup>(</sup>٦) ب: لأمر (٧) ب: نكف

الامن (١) في أحد خاطريه ، ويغلب على ظنه استيجاب العقاب في الخطرة الثانية ، فيوجب عليه مقتضى العقل التمسك بسبب الامن (٢) ومحاذرة الخوف .

قالوا: فهذا سبيل استدراك وجوب النظر وغيره من واجبات العقول. ثم ألزمونا على (٣) موجب أصانا ، سؤالا ، وهو من أعظم تلبيساتهم. فقـــالوا: فها صرتم إليه، سقوط حجج الانبياء ، واستعلاء كلة الجاحدين.

ودعاهم إلى النظر في حاله ، والاستدلال بمعجزته على صدقه. فاوأ بوا ، وقالوا : لم تسبق لنا ودعاهم إلى النظر في حاله ، والاستدلال بمعجزته على صدقه. فاوأ بوا ، وقالوا : لم تسبق لنا دلالة على وجوب النظر إذ لم يتقرر شرع من قبل (٢٠)، ولا يوجب العقل علينا النظر ، ولا يجب علينا النظر إلا بعد المعرفة بثبوت نبوتك (٥) واستقرار شريعتك ، ولو (٦) عرفنا ذلك لم نحتج إلى النظر . فوجوب النظر موقوف على ثبوت ما لو ثبت ، ليستغنى عن النظر ، وهذا تصريح بننى وجوب النظر . وهذا لو ثبت لبطلت دعوة الانهياء ودحضت حجتهم .

الجواب عن تمويههم(٧)من أوجه: أحدها: أن نعارض ما ألزمونا بعدظهور النّي بمقتضى أصلهم في درك العقل فنقول لهم : أليس الطريق إلى درك وجوب النظر على زعمكم ما قدمتموه من تقابل الخاطرين، وتعرض الخوف فى أحدهما، فا قولكم فى عاقل غفل وذهل عن الخاطرين جميعاً، وأضرب عنهما؟ فهل يتصور منه الوصول إلى معرفة ورجوب النظر؟

فإن تعسف مثعسف وزعم أنه يدرك الوجوب مع الذهول عن الخسواط المبعوثة ، طولب بوجه إنكار الوصول وطريقه ، فلا يجد إلى إبدائه سبيلا . وإن زعوا أنه لا يتوصل إلى معرفة الوجوب إلا بالخاطرين ، وهذا مذهب القو

قيل لهم : فكيف سبيل وصول الذاهل الغافل عنهما ؟

(١) ب: الأمر (٢) ب: لأمر (٣) أ: بكل (٤) ب: بذاك

(٠) : ٢ ثبونك (٦) أ : ولم (٧) أ : بقوتهم :

فإن قالوا : من كمل عقله فلا بد أن يحصل له ما قلناه . قلنا لهم : هذا تدليس منكم . فإن الخواطر لا تخلو : إما أن تكون مقدورة للناظر ؛ أو تقع ضرورية . فإن كانت مقدورة ، فمن حكم القادر على أصول المعتزلة أن يتخير لإيجاد مقدوره والانكفاف عنه . فإذاً تعينُ إيجاده لحاطريه ، وهذا لا محيص لهم عنه .

وإن زعموا أنالخواطرتقع ضرورية ، كان ذلك ساقطاً من أوجه : أحدها: أن ما ذكروه بهت صريح. فإنا نجد في مجارى العادات طوائف من العقلاء غافلين عن هذه الخواطر. ومن إدعى أن كل من غفل قارن أول غفلة اعتراض الخواطر ١٨ ضرورة ، فقد ادعى ما يكذبه كافة العقلاء فيه ، وهذا لا خفاء به .

والذي يوضح ذلك أن الخاطرين يرجعان إلى التشكك ، والتشكك من أضداد المعرفة بالله ، وقد أطبقت المعتزلة على مذع وقوع معرفة الله ضرورة ، فكيف يستجز وقوع الشك في الله ضرورة من فعسل الله ، من يمنع(١) وقوع المع فة كذلك.

ومن أعظم أصول القوم في القدر : إن الرب تعالى لا يخلق الكفر . فالشك(٢) في الله كفر به ، فكيف يهدمون معظم أصولهم في القدر ببهت صريح . فاتضح بما قلناه : فساد ادعاء الضرورة فى الخواطر .

وبما نقرره أيضاً أن ذا الخاطر يعلم من نفسه اقتداره على خواطره فى ترديده إياها في المذاهب التي يبثغيها (٣) ، كما يعلم كل قادر من نفسه حال القادرين . ولما ضاقت مسالكهم فيما ألزموا قالوا : يبعث الله تعالى إلى كل غافل في أول غفلة ملكا ينذره ويلتي في روعه تردد الخواطر . وهسنه جهالة منهم عظيمة . وأول شيء يبطلها أن كل غافل في أول حاله لا يجد ذلك من نفسه ، وإن خطر له ذلك ، فلا يكون إلا بعد أن تحنكه الثجارب . فأما أن يدعى ذلك في أول حالة التمييز ، فالأغلب على(١) العقلاء خلافه .

<sup>(</sup>۱) أنيشج (٤) بنعن (٢) ب : والشك (٣) ب: تثبتها

ثم يقال لهم: من أصلكم أنه لا يسمع إلا الصوت ، ومذهب جمهور كم ألا كلام الاهو (١) صوت . أفتز عمون أن الملك يسمع كل غافل صوتاً أم تأبون ذلك ؟ فإن ادعوه بانت جمالتهم: إذ المحسوسات لا تذكر ، وقد ادعيتم على كافة العقلاء سمع صوت ، وكامم ينكرونه أو جلمم ، وإن لم يثبتوا كلام الملك صوتاً ، نقضوا أصولهم بإثبات كلام ليس بصوت ، ونقضوه أيضاً في جواز تعلق السمع فيما يخرج عن قبيل الأصوات . ثم لا ينفعهم شيء (٢) بما قالوه على تناقضه ، ويعود عليم ما سبق من التقسم .

وا فيقال لهم : فأكثر ما في كلامكم أن يكلم الملك النافل ، ولا تقولون إنه يحدث (٢) في قلبه فكراً . فإنكم بجمعون على القول بالثولد على إحالة توليد المعانى في القلوب ، ويستحيل من المحدثين إيقاع الأفعال مباشرة في غير بجال (١) قدرهم . فإذا وضح ذلك ، فالمكلم (٠) بالخيار في أحداث الخواطر والانصراف عنها .

ثم يقال لهم : قد تورطتم فيما منه فررتم (٦) من حيث لا تشعرون ، وأثبتم (٧) توقف وجوب النظر على انبعاث (٨) رسول واحد إلى كافة البرية ، ثم قادتكم حرتكم إلى إثبات رسول في حتى كل مكلف ، ثم زدتم (٩) على المعنى ، وزعمتم أنهم مرسلون ليشككوا العقلاء حتى إذا تشككوا نظروا . وهذا قلب لا محيص لهم عنه .

والوجه الآخر فى الجواب أن نقول : دلالات المعجزات مستندة إلى قضية المادات على ما صنوضحهافى موضعه(١٠) إن شاء الله . ثم من حكم المعجزة خرق العادة إذا تضمن تصديق النبي . ونحن نعلم إطراد العادة(١١) فى أن من ظهر

<sup>(</sup>۱) ب : هوت (۲) أ : من ١٠ ب : - يحدث

<sup>(</sup>٤) ب: عامل (٥) ب: فالمتكلم (٦) ب: قررتم .

<sup>(</sup>٧) يمكن أن تقرأ ﴿ أَبِيتُم ﴾ (٨) ب: ابتماث (٩) ب: رددتم

<sup>(</sup>۱۰) ب: سنوضح في موضعها (۱۱) ب: العدة

واشتهر (١) وأبدى آية عجيبة ، وعجز الخلائق عن مقابلتها ، فقسد خرق(٢) العادة ، إذ العادة تنخرق علىوفق إرادةالرسول لا على مخالفته . ولو انخرقت العادة على مخالفته ، لكان فيـــه إبطال المعجزة . فثبت بذلك لزوم توفير الدواعى إلى النظر ، واندفع ما قدروه ، ولا يبتى ٣) بعد ذلك إلا نفوس آحاد من الناس يلهون ويشبهون۞ بعد وجود نظر الدهماء من الناس ، وإنما يصعب موقع السُّوال لو قدر إياء الكافة حتى لا تثبت النبوة على أحد . فإذا ثبتت على الجهور لاستبان (٠) عناد السراق (٦) ، ثم كل ما قدمناه تكلف . والسؤال يندفع بأقل شيء ، وذلك أنا نقول : ثبوت النبوة لا يثوقف على نظر النظار٧٧) ، بل إنما تثبت النبوة بالمنجزات/ [ دون ] نظر النظار [ حتى ] إذا بلغوا(٨) . ومن(٩) أصل أهل ٢٠ الحق توقف الوجوب على ثبوت الشرع. وليسمن أصلهم توقفه على العلم بشبوت الشرع. فكم(١٠) من واجب يتوجه على المكلفوهو غير عالم به. فليس من شرط الوجوب علم المكلف بالشرع و نظره فيه ، بل من شرطه ثبوت الشرع وقد ثبت. ومن شرطه أيضاً عند أقوام تمكن المكلف(١١) من الوصول إلى ما كلف به ، وهذا متحقق فما نحن(١٢) فيه . فإنه قد تمكن من النظر وثبت الشرع ، وليس علمه شرطاً في الوجوُّب، فهذا أصلنا . فما لكم تتقولون علينا اشتراط العلم بالشرع، وتبنون عليه سؤااكم ، فهذا وجه الانفصال عن سؤالهم . فأما أدلة أهل الحق على منع درك الوجوب عقلا، فسأتى إن شاء الله .

## فصل

## [فى أن النظر موجب بالشرع]

فإن قائل : فما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع ؟ قلنا : الدليل

<sup>(</sup>۱) ب: وأشهر (۲) ب: جرت (۳)ب: ولا تبق

<sup>(</sup>٤) ب: ويسهون (ه) ب: استبان (٦) ب: السرد

 <sup>(</sup>٧) ب: الناظر (٨) ب: أو انكفوا (٩) ب: - و :

<sup>(</sup>۱۰) ب: فلم (۱۱) ب: المكانين (۱۲) ب: بحث

عليه إجماع المسلين (٢) على وجوب معرفة الله تعالى مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب وأعلى موجبات الثواب ، ولا يقدح فى هذا الإجماع مصير بعض المتأخرين إلى أن المعرفة ضرورية (٢) ، فإن ما ذكرناه من الإجماع سبق انعقاد (٢) هذا المدهب ، فإذا ثبت الإجماع فيا قلناه ، وثبت بدلالات العقول أن العلوم المكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح ، وما ثبت وجوبه قطعاً ، فمن ضرورة ثبوت وجوبه ، وجوب ما لا يتوصل إليه إلا به . والذي يوضح ذلك : أنه إذا ثبت فى الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة ، ثم ورد بعد ذلك أمر بالصلاة صحيحة ، فالأمر بها يتضمن الأمر بالطهارة . وقد أشبعنا (٢) القول فى الرد على الحشوية المقادين المنكرين حجاج العقول فى بعض ، الامالى ، فرأينا الاكتفاء المكتاب والسنة ، لأن المقصد إثبات علم مقطوع به . والظواهر التي هى عرضة الكتاب والسنة ، لأن المقصد إثبات علم مقطوع به . والظواهر التي هى عرضة استدلالك بها بإجماع الامة على أنها غير مؤولة ، بل هى محمولة على ظواهرها ، فيحسن الاستدلال على هذا الوجه بظواهر الكتاب ، على ما أوردناها فى الرد في المقلدين .

# فصل

# [ فى أول واجب على المكلف ]

فإن قال قائل ؛ مأأول واجب على المكلف ؟ قلنا :هذا بما اختلفت فيه عبارات الائمة . فذهب بعضهم الى أن [أول] واجب على المكلف معرفة الله . وذهب المحققون الى أن [أول] واجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الصانع. وهذا القائل يقول : إن النظر واقع (°) قبل العلم وهو واجب وفاقا، فأنى " يستقيم

<sup>(</sup>١) أ: السلم (٢) ب: بهدية

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب إ المقاده (٤) : باشتمل (٠) ب: - واقع .

والذى اختاره القاضى رضى الله عنه التصريح بالمقصد، فإنه قال: أول واجب على المكلف أول جزء من النظر على الترتيب المشروط فيه. وقال الاستاذ أبو بكر ": أول واجب على المكلف إرادة النظر إذ الارادة تتقدم على المراد. وقال أبوها شم ": أول واجب على المكلف: الشك فى الله إذ لا بد على اصله من تقديم الشك على النظر. ومن هذا الضرب من الشك قال: الشك فى الله حسن، وهذا خروج منه عن (١) قول الامة، وتوصل منه إلى هدم أصله، وذلك أن كل واجب مأمور به، وتقدير الامر بالشك متناقض، إذ لا (٥) يثبت الامر إلا مع (٦) العلم بالامر،

<sup>(</sup>۱) ب: ليس (۲) ب: ننير (۳) ب: -في

<sup>(</sup>٤) ب: من (٠) ب: - لا (٦) ب: - الامر الأس

<sup>(</sup>ه) أبو بكر بن فورك الأشعرى من متكامى الأشاعرة، عاش في القرن الرابع والحامس الهجرين ، له مناظرات مع «الاسحاقية» من الكرامية وله مؤلفات قليلة في أصول الدين ، ب

<sup>(\*)</sup> أبو هاشم الجيائي (٢٧٧ - ٢٧١ هـ) (٨٩٠ - ٩٣٢ م)

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجيائى (أبوهاعم) من شيوخ الممتزلة واليه تنسب الطائعة الهاشمية من المعتزلة وتوفى شعبان ٢٦هـ، من مؤلفاته: الجامع الكبير ، النقس على أرسطاطاليس في الكون والفساد ،الطبائع والنقس على القاتاين بها، الاجتهاد والانسان . معجم المؤلفين ج ٥ ص ٢٣٠ وراجع الدهبي - سير التبلام ١٠٠٠ وابن كثير ، البداية ١١: ١٧٦٠ .

وأعتقاد ثبوته والعلم بهمع التشكك فيه متناقضان. فاعلموا أن الكلام فيهذا الفصل يؤول إلى العبارات ، وفيها التنازع ، ولا يتأكدفي المعاني إلا الذي قاله أبو هاشم، فهو مردود لفظا ومعنى.

## فصل

# [ القول فيمن اخترمته المنية أثناء النظر ]

فإن قال قائل: لوابتدر العاقل فى أول حالة التكليف إلى النظر من غير تفريط فى النظر، فاخترمته المنية قبل إنتهاء النظر، فما قولكم فيه؟ إن ألحقتموه بالعالم كان بعيدا، لأنه اخترموهو غير عالم بالله، وكذلك إن ألحقتموه بالمقلدين كان مستعبدا، لانه لم يأل جهدا فيما كلف.

قلنا: سبيله عند أثمتنا سبيل من مات في صباه ، وسيأتي تفصيل القول في صبيان (١) المسلمين والمشركين في التعديل والتجوير ان شاء الله وهذا مكلف يموت غير عالم بالله ولا نحكم له بالنار على الأصح . ولو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدى إلى المعارف ، ولم ينظر مع ارتفاع الموانع ، واخترم بعد زمان الإمكان فهو ملحق بالكفرة ، ولو منهي من أول الحال ، قدرمن الزمان، يسع بعض النظر ، ولكنه لم ينظر مقصراً ،ثم اخترم قبل منهي الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل ، فقد قال القاضي رضي الله عنه : يمكن أن يقال إنه لا يلحق بالكفرة ، إذ تبين لنا بالاخرة ، أنه لو ابتدأ النظر ، ماكان له في النظر نظرة ، ولكان لا يتوصل إلى مطلمه .

وقال: والأصح الحكم بكفره (٢)، لموته غير عالم، مع بد والتقصير منه فيها كلف. وهذا يقرب من اختلاف العلماء في المرأة المصبحة (٢) صائمة في شهر رمضان،

<sup>(</sup>۱) أ :سفات (۲) ب يكفر

<sup>(</sup>٣) جاءت في (أ) المصحبة ، وهي في (ب) صحيحة

إذا أفطرت بما يوجب الكفارة، ثم عاجلتها الحيضة قبل منيب الشمس فقد استبان لنافى (٢) الاخر ، أن صوم هذا اليوم كان لا يتم لها ،وإن لم تفطر . فقد اختلف الدلباء فى وجوب الكفارة عليها .

قال القاضى رضى الله عنه : والحكم بتفكير من مات فى الصورة التى ثد مناها يضاهى الحكم بتأثيم المفطرة وهى مؤثمة ، وإن طرأت الحيضة عليها. وهذا ظاهر، ولكنه رحمه الله أو ما مع ذلك إلى إن المسألة بحتهد فيهاوليست من(٣)/القطعيات. ٣٧

فهذه أصول النظر: لايشذ منها من مقاصد النظر شيء إن شاء الله ،أتينا فيها بالمقاصد ، وأضربنا عن التطويلات والتكريرات،وكان الترتيب يقتضى أن تعقب النظر بمراتب العاوم وأبواب الادلة ، ولكنا ألفيناها مرتبطة بالعملل والمعاول والمشرط والمشروط ، والحقيقة والحال (٤)،وتقسيم صفات النفس والمعنى ، فرأينا تأخير ذلك الى مفتتح الصفات،والله الموفق للصواب.

ثم إن القاضى رضى الله عنه جرى فى شرح الـكتاب المترجم ، بالله ، على قرتيب كلام شيخنا . فصدّر الكتاب باثبات الصانع ، ثم إنعطف على إثبات حدث العالم . فهذا الترتيب غير مستنكر ، ولكن المستحب عندنا تقديم حدث العالم .

#### القول في حدث العالم

اعاموا تولى الله إرشادكم أن القول فى حدث العالم ينبنى على تقديم أصول ، وشرح فصول ، وايضاح عبارات واصطلاحات بين المتكلمين ، ولا يتوصل إلى اغراضهم إلا بعد الوقوف على مراميهم ومعانى كلامهم . فما يحتاج إلى بسط القول فيه : الشيء ومعناه ، والجوهر وحقيقته ، والعرض وماهيته . وأول مانقدمه إيضاح معنى الشيء .

<sup>(</sup>۱) أ : --- ق (۲) أ : من مكورة (۳) ب : والحد

## القول فى الشيء وحقيقته

ماصار اليه أهل الحق أن حقيقة الشيء : الموجود . كل شيء موجود وكلموجود شيء، وما لا يوصف بكونه شيئا الا يوصف بالوجود ، وما لا يوصف بالوجود لا يوصف بكونه شيئا ، فاطرد الحال (١) في طرده وعكسه . والمعدوم منتف من كل الوجوه ومعنى تعلق العلم به العلم بانتفائه ، وذهبت المعتزلة إلى أن حقيقة الشيء : المعلوم ؛ واطردوا ذلك وعكسوه ، وقالوا على مقتضاه : كل معدوم شيء . وأول (٣) من أحدث هذا القول منهم الشحام ، ثم تابعه معتزلة البصرة ، وثبتوا المعدوم شيئا وذاتا وعينا ، ووصفوه بخصائص أوصاف الانفس ، وزعوا أنه جوهر في عدمه وذاتا وعينا ، ووصفوه بخصائص أو رائحة أوكون فأثبتوا خصائص الاجناس عنده ، وأن العرض لون أو إطعم أو رائحة أوكون فأثبتوا خصائص الاجناس عنده ، كا اثبتوها وجودا ، وناقضوا في أوصاف منها التحيز ، فلم يصفوا الجوهر المعدوم بالتحيز ، وإن كان التحير من صفات النفس عنده .

وكذلك منع بعضهم إثبات صفة الحركة ، فأثبتوا الكون معدوماً ، ولم يصفوا الكون المعدوم بكونه حركة ، وامتنعوا أيضاً من قيام الأعراض بالجواهروقبول الجواهر(٣) لها في العدم . ولم يحترى وأحد معهم (١) على التزام ذلك إلا الشحام ، فإنه زعم أن الأعراض كانت قائمة بالجواهر في العدم . فألزم على موجب أصله الأكوان بالجواهر ، فالتزمه ، فصرح باجتماع الجواهر المعدومة ، وتركبها وثبوت هيئاتها وصفاتها .

وذهب النصيبي\* من معتزلة البصرة إلى أن المعدوم تثبت لا له صفة نفس ، ولا يوصف() بكونه جوهراً ، ولا ينعت بكونه عرضاً ، ولا يثبت له شيء من

<sup>(</sup>١) ب: المد (٢) ب: فأول

<sup>(</sup>٣) أ: الجوهر (١) ب: منهم (٠) ب: - يوسف

الشحام: هو أبو ينقوب يوسف بن عبد الله إسحاق الشحام ، من أسحاب أبو الهذيل التهت إليه رياسة الممترلة في البلدة في وقته ، طبقات الممترلة س ٧٧ - الفرق ١٨٨ للبغدادي النصيبي ، هو أبو إسحاق النصيبي ، من معترلة البصرة ، انظر الأعلام ٣٠٠٠ ، الوافي بالوفيات ٣٠٠ . ٧ .

من أوصاف الاجناس ، غير أنه يسمىشى. إطلاقاً ولغة ، وإن لم يكن في الحقيقة عيناً وذاتاً ، وهذا أشكل أقاويلهم وأمثلها .

وذهبالكعي° ومثبعوه من معتزلة بنداد إلى موافقة أهل الحق فىأن المعدوم ليس بشىء ، و[تما هو نني محض .

وذهب أبو العباس الناشي\* إلى أن الشيء : هو القديم ، ولا يطلق إسم الشيء على الحادث إلا تجوزا وتوسعاً .

وذهب جهم بنصفوان\* إلى أن الثيء : هو الحادثوالله مشيء(١) الأشياء ، ولا يتصف بكو له شيئاً .

#### (۱) ب: منشيء

### ال السكين (٠٠ - ٢١٩هـ) (١٠٠ - ٢٤٩م) :

عبد الله بين أعمد بن محمود السكمي ع من بني كعب ، البلخى الحراسانى ، أبو القاسم . أعمد أثمة المسترلة ، كان رأس ه السكميية » . توق ببلغ ، له كستب منها « التفسير » و لا تأييد مقالة أبي الحذيل » و \* أدب الجدل » وتحفة الوزراء – خ » و « العلمن على المحدثين » . الأعلام ع . ١٨٩ ، اللباب ٣ . ٤٤ ، هداية العارفين ١ . ٤٤٤ تاريخ بغداد ٩ . ٤٨٣ ، والمقريزى ٢ . ٣٤٨ ، وفيات الأعيان ١ . ٢٥٢ ، لمان الميزان ٣ . ٢٥٢ ، العلبقة الثانية عشرة .

هو أبو العباس عبد انة بن شرشر الناشي • وهو غير على بن عبد انة بن وسيف
 أبو الحسن الحلاء المعروف بالناشي •

#### \* جهم بن صفوان ( + ۱۲۸ هـ) .

جهم بن مغوان السمرقندى أبو محرز - من موالى بنى واسب: رأس المهمية ، قال الدهبى : الضال المبدع ، هلك فى زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيما كان يقضى فى عسكر الحارث بن سريج الحارج على أمراء خراسان ، فقبض عليه نصر بن سيار ، فطلب جهم استيقاهه ، فقال : لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر بما تستوأم، بقتله فقتل الزركلى: الأعلام ح ٢ ص ١٣٩ ، ١٣٩ الطبعة الثانية ، وراجع ميزان الاعتمال ١٠٤ ، ١٠٩٧ واسان الميزان ٢ ١٤٧ .

وذهب هشام بن الحكم\* إلى أن الشيء: هو الجسم . وسيبلنا أن نوضح الرد أولا على المعتزلة ، ونورد شبهم ونتقصى عنها ، ثم نومي. إلى وجوه الرد على سائر أولا المخالفين .

فأما الدليل على فساد مذهب المعتزلة البصريين،فأوجه :

أحدها: أن نقول لهم: إذا اخترع الله سبحانه وتعالى الجواهر والأعراض ؛ فلا مد أن يكون لكونه قادراً تأثير في المقدور ، أو لا بد من تشبث (۱) مقدور ، ولا مد أن يكون لكونه قادراً تأثير في المقدور ، أو لا بد من تشبث (۱) مقدور ، م المقدور المخترع من أثر القدرة اتفاقاً . فزاد المعتزلة على أهسل الحق اواستنكروا (۲) قدرة كافية (۲) لا تؤثر في الاختراع ، وأبوا ذلك وجهلوا معتقده ؛ وزعموا أن من صفة القدرة أن تؤثر في مقدورها . فإذا ثبت ذلك ، طالبنا المعتزلة بعده بايضاح الآثر في المقدور والخترع وقلنا لهم : أتزعمون أن كون الحادث بعده بايضاح الآثر في المقدور والخترع وقلنا لهم : أتزعمون أن كون الحادث شيئاً وكونه جوهراً أو عرضا من أثر القدرة أم تأبون ذلك ؟ ولا سمبيل لهم الى (۳) أن يقولوا : إن كونه شيئاً من أثر القدرة ، إذ قد كان شيئا على أص الم

وإن زعموا أن أثر القدرة الحدوث ، قيل لنفاة الاحوال منهم : الحمدوث كون الحادث شيئا ، أم وصف زائد عليه ؟ فإن زعموا أنه عن كونه شيئا ، ( فقد

<sup>(</sup>۱) ب: تسبب (۲) ب: فاستنكروا

<sup>(</sup>٣) ب: حادثة (٤)ب: ألا

<sup>\*</sup> هشام بن الحسير ( ٠٠٠ + ١٩٩ هـ ) .

هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء الكوق ، الشيعى (أبو محمد) متكلم مناظر ولد بالكوفة و نشأ بواسط وسكن بغداد وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي ، ولما حدثت نكبة البرامكة استقر وتوفى بالكوفة ، من آثاره ، اختلاف الناس ، الدلالات على حدوث الأشياء ، الرد على الزاادقة ، الشيخ والغلام في التوحيد ، والقدر ، معجم المؤلفين ج ١٣ من المشياء ، الرد على الزاادي الشيخ والغلام في التوحيد ، والقدر ، معجم المؤلفين ج ١٣ من الديم القهرست ١ : ١٧٦ ، والزركلي : الأعلام : ٢ ، ٢ ، ودائرة المعارف الاسلامية ١٠١ ، ٣٣٨ ،

صرحوا بأن كونه شيئا ليس من أثر القدرة. ثم قالوا: حدوثه عن كونه شيئا)(١) وهذا إفصاح بنني أثر القدرة .

وإن زعموا أن الحدوث وصف زائد على الذات لم يستقم منهم (٢) مع القول بننى الأحوال . وإن كان الخصم من مثبتى الأحوال كأبى هاشم ومتبعيه ، قيل له : لما أثبت أبو هاشم (٣) الأحوال ، زعم أنها ليست بمعلومة ولا بجهولة وليست بمقدورة ولا معجوز عنها، فقد صرح بأن الحالليست بمقدورة ، وثبت أن الذات في كونها ذاتا غير مقدورة ، فإذا خرج الذات والحال عن كونها مقدورين، فقد الشفى أثر القدرة .

والذى يوضح ذلك: أن المقدور منا (٤) يفعل ، والذات فى كونها ذاتا لاتفعل، وكذلك الحال لا يفعل ، فلزمهم (٥) ننى تعلق القدرة وننى تأثيرها ، وهذا لا مخاص لهم منه . وإن نفينا القول بالاحوال ، وأبطلنا إثبات مالا يوصف بالوجود والعدم ، وكونه معارما ، أو بجهولا ، لم يبق الخصم متعلق .

ومما نشمسك به أن نقول: إذا زعمتم أن كل معلوم شيء (٦) ، فما قولكم فيمن عملم أنه لا شريك لله تعالى ، أو علم أن الضدين لا يجتمعان ، فهمل لعابه هذا معلوم ؟

فإن أثبتوا له معلوماً، وهومذهب جمهور المعتزلة، قيل : فيلزم على مقتضى أصلكم أن يكون معلوم هـذا العـلم شيئا ، فيفضى (٧) ذلك إلى إثبات شريك لله تعـالى معدوم / هو شىء، وهـذا خروج عن الدين . ويلزم منـه أن تكون ٢٦ استحالة اجتماع الضـدين شيئا . فلـا (٨) لزم السؤال ، زعم أبو هاشم أن هـذا

<sup>(</sup>١) ب: ما بين القوسين مكرر ، ولم يشر الحقق إلى ذاك

<sup>(</sup>۲) أ:منه(۳) ب: -- أو هاشم ٠

<sup>(</sup>٤) ب: مما (٥) ب: فيلزمهم (٦) أ، ب: شيئا

<sup>(</sup>۷) ب: فاغا

ضرب من العلم لا معلوم له ، وهذا نهاية من الجهل لا يبلنها محصل . فإن (١) من زعم أنى أعلم [ أنه ] لا شريك لله ، (وأن لا شريك له ) (٢) غير معلوم لى ، ناقض فى القول مناقضة لا يأتيها محقق ، ولم يكن أولى بهذا القول بمن يقلب عليه ، فيقول : أن لا شريك لله معلوم لى أو لا أعلمه ؟

وكل مذهب يقود صاحبه إلى هذا المحال ، فهو فاسد من أصله . ثم لو ساغ إثبات علم لا معلوم له ، ساغ إثبات إرادة لا مراد لها ، وقدرة لا مقدور لها ، إذ (٣) ليس بعض هذه الأوصاف المتعلقة أولى بنني متعلقاتها من بعض ، فيلزمهم أن يثبتوا قدرة حادثة (١) لا مقدر لها ، ويكفوا عن استبعادهم ثبوت قدرة لا أثر لها .

وبما نستدل به عليهم أن نقول: إذا زعمتم أن حدوث الشيء ليس بوصف (٥) وائد عليه وهو من أثر القدرة ، فيلزمكم على مؤدى (٦) ذلك ننى الأعراض ، إذ السبيل إلى إثباتها الطريقة المشهودة فى السبر والتقسيم ، وهى أن الجوهر إذا تحرك بعد أن لم يكن متحركا ، فلا يخلو تحركه إما أن يمكون لنفسه ، أو لمنى زائد موجود ، أولا لنفسه ، ولا لمعنى . ثم المستدل بهذه الطريقة يبطل كل قسم إلا لمسير إلى أن الجوهر تحرك لمنى ، وهذا لايستقيم على أصلكم ، مع مصيركم إلى أن المعدوم كان جوهراً غير متصف بالوجود . ثم اتصف بالوجود إلى غير زيادة معنى، ولو ساغ القول بشبوت حال هو من أثر القدرة من غير إثبات معنى موجب له ، فيلزممثل ذلك في تحرك الجوهر ، حتى يقال إنه من أثر القدرة ، من غير تقدير ثبوت الحركة ، وهذا ما لا مخلص لهم منه .

وبما نتمسك به أن نقول: قد زعمتم أن الجوهر متحيز فى عـدمه ، ثم تحيزه من صفات نفسه، وهذا تخليط منهم (٧) عظيم ، وخبط فى قواعد الـكلام ، إذ

<sup>(</sup>١) ب: قانه (٢) ب: - ما بين القوسين (٣) ب: أن

<sup>(</sup>٤) أ : خافية (٥) ب : - ليس بوسف (٦) ب : قول

<sup>(</sup>٧) الأصبح منكم

من حكم صفة النفس لزومها مع ثبوت النفس ، كما أن الجوهر لما كان جوهرا / ٢٧ لنفسه لزمته(١) هذه الصفة مع ثبوت نفسه وجوداً وعدماً . ولو جاز توقف التحيز مع كونه من(٢) صفة النفس على الحدوث ، لجاز توقف كونهجوهراً على الحدوث ، وهذا ما لا جواب عنه . ويتضح أثر فساده عند ذكرنا صفات النفس والمعنى .

ويما نستدل به عليهم أن نقول: قد أثبتم الأعزاض على خصائص أوصافها قائمة بأنفسها في العدم. ثم زعمتم أنها تفتقر في الحدوث إلى المحال ، وهذا نقض منكم لاحكام الصفات ، فإن ما قام بنفسه في العدم ، لزم ذلك فيسه في الحدوث كالجوهر. ولو جاز أن يفتقر إلى محل في الحدوث ، ولم يكن كذلك في العدم ، لجاز مثل ذلك في الجوهر.

وبما نستدل به [أيضاً] أن نقول: مهما نفينا كون الوجود حالا، إما لمصيرنا إلى ننى الأحوال، وإما بأن نوضح أن الوجود ليس بحال مع تقدير إثبات الأحوال، فيتهافت على ذلك قول الخصم (٤٠). فإنهم يقولون: كان الحادث نفساً قبل حدوثه، وهذا فى التحقيق يرجع إلى قول القائل: كان الشيء قبل نفسه وهذه جهالة يأباها كل محصل ، فإن قيل: لم أنكرتم كون الوجود حالا على قولكم بإثبات الاحوال؟

قلنا : إثباته حالا يبطل على المذهبين .

أما بطلانه على مذهبنا ، فلا أن حقيقة الذات الوجود ، وليس الوجود معنى زائداً (°) على الذات . وأما وجه بطلانه على أصلكم ؛ فلا أن الحال ينقسم عندكم : فن الأحوال ما هو صفات النفس وليس الوجود منها ، ومن الاحوال ما هو

<sup>(</sup>۱) ب: لزست (۲) ب: ق (۳) ب: - ق

<sup>(</sup>a) ب: الخصوم (ه) ب: زائد

يُعلل بالعلة ، واليس الوجود منها أيضاً ، ولا يتصور عند أن هاشم حال عارج عن هذين القبيلين ، وهذا يستقصى في أحكام الاحوال إن شاء الله .

وعا بهد أركانهم أن نقول: من أصلكم أن العرض لا يقوم با لجوهر فى العدم؛ ويقوم به فى الحدوث، فإذا أحدث الله جوهراً، وأحدث سواداً قائماً به ، فن كما أصولهم بقاءالسواد ما لم يطرأ عليه ضد ينفيه. فإذا قدرنا طروء بياض حادث على الحل، فلا يخلو إما أن يؤثر فى ننى وجود السواد السابق، أو يؤثر فى ننى ذاته. فإن زعموا أنه يؤثر فى ننى وجود، ولا تضاد بينهما إلا فى وصف الوجود فطرد ذلك يلزمهم أن يقولوا: ينتنى (١) وجود السواد، وتبقى ذاته على صفة القيام بالجوهر. وإن هم (٢) قالوا: إذا وجد الضد، ننى ذات السواد الأول، فينبغى أن يخرج عن كونه ذاتاً، فيلزم منه إثبات معدوم ليس بذات. وإرب فينبغى أن يخرج عن كونه ذاتاً، فيلزم منه إثبات معدوم ليس بذات. وإرب نعموا أن الذات لا تنتنى فى نفسه، ولكنه يزايل محله، فهذه هفوة ظاهرة. فإن الذات الثابنة إذا زايلت محلها وبقيت ذاتاً، كان ذلك فى حكم التحول، ولا يجوز تقدير التحول على الأعراض، ولا مخاص لهم من ذلك.

ويما نستدل به أن نقول : إذا زعمتم أن العرض يفتقر في الحدوث إلى محل يحله ، فلا تخلون إما أن تقولوا : إنه يفتقر إلى الحرل لنفسه ، وإما أن تقولوا : يفتقر إلى الحول لنفسه ، فيلزم كم أن يفتقر إلى الحول لحدوثه ، فإن زعمتم أنه يفتقر إلى المحل لحدوثه ، فيلزم (٢) في عدمه ، لانه نفس في العدم . وإن زعمتم أنه يفتقر إلى المحل لحدوثه ، فيلزم (٢) افتقار كل حادث إلى المحل ، ويلزم أيصاً أن تمنعوا الارادة الحادثة لله ، وهي غير حالة في محل . فبطل تمويلهم على صفة الحدوث ، وتقرر عليهم مشمل ذلك في اختصاص تحيز الجوهر بالحدوث .

ومما يعظم عليهم موقعه أن نقول: من أصاكم أن التماثل والاختلاف يرجمان إلى الاجتماع في أخص الأوصاف والاختلاف فيه ، وهذا أصل المعتزلة بأ جمعهم.

<sup>(</sup>۱) ب: بنني (۲) ب: وأنهم (۲) ب: جزيلزم

ثم من قولهم إن كل ذاتين اجتمعا() في الآخص ، يلزم اجتماعهما في حملة الأوصاف ، ومن ذلك نفوا الصفات القديمة ، لما اعتقدوا أن أخص أوصاف البارى القدم (٢) فلو ثبتت صفة قديمة ، لاجتمع الذات والصفة في الآخص ، ويلزم منه ثروت الإلهية للصفة . فنقول لهم : السواد المعدوم مشارك للسواد الحادث في أخص الأوصاف ، فلا تخلون إما أن تقولوا : إنهما / مثلان ، فينقض ذلك أصلكم هم في وجوب استواء المثلين في الصفات . فإن من حكم العرض المعدوم أن يقوم بنفسه ولا يجوز غير ذلك فيه ، ومن حكم العرض الحادث أن يقوم بغيره ، وكلا الوصفين لا زمان في الوجود والعدم .

وإن قلتم: إنهما لا يتماثلان ، ففيه إبطال أصل مذهبكم فى التماثل عند الاجتماع في أخص الأوصاف . واعلموا وفقكم الله أن أدلة هذه المسألة لا تحصى كثرة ، وما من عقد من العقود إلا ما شاء الله يستقيم لأهل الحق إلالا) وينخرم عليهم بإثباتهم المعدوم شيئاً ، على ما ستأتيك الأصول على ترتيبها إن شاء الله عز وجل .

# شمهة للعتزلة

قم تمسك به متأخروهم أن قالوا : لو قلتم إن المعدوم معلوم ، وليس بشيء ، لجاز أن يقال : إنه مدرك وليس بشيء ، وهذا الذي قالوه تمسك بمعارضة بين عبارتين من غير رجوع الى محصول . وأول ما نخاطبهم به الطلبة بالدليل على وجوب استواء حكم العلم والادراك فيما قالوا ، ولا يجدون الى ذلك الدليل سبيلا .

ولو جاز ادعاء اجتماعهما من غير دليل ، جاز ادعاء تباينهما من(١) من غير

<sup>(</sup>١) ب: أجتمعان (٢) ب: القدم

<sup>(</sup>٣) ب: - و (٢) ب: من

دليل. والذى قالوه بمثابة ما أنكرناه ، وأنكروه من سؤال الدهرية على قول أهلُ الحق : ما لا يسبق الحوادث حادث ، فقالوا : ملزمينا ، لو كان كما قلتم للزم أن يقال ما لا يسبق اللون لون الى غير ذلك من الترهات .

و نقول: بم تنكرون على من يقول لكم مثل ما قلتموه؟ فنقول: لو صرشىءُ لا يدرك لصح شىء لا يعلم ، ولو صح موجود لا يرى ، لصح موجود لا يعلم الى غير ذلك من المعارضات .

وأما ما تمسكوا به أن قالوا: الصفات تنقسم الى الواجبوالجائز على ما يأتى حدّهما، وحقيقتهما وكون الجوهر جوهراً، وكون السواد مسواداً الى غيرهما من صفات و لا نفس من الواجبات ؛ وكل ما كان واجب الثبوت للم يتوقف بثبوته على تعلق القدرة ، إذ من حكم أثر القدرة أن تكون إلى خيرة القادر ، والحسدوث من الصفات الجائزة ، فوجب المصير إلى أن كون الدات ذاتاً وكو نه عرضاً جوهراً عما لا يثبت بالقدرة ، وإذا لم يثبت بالقدرة ، لم يتوقف ثبوته على الحسدوث المقدور ، والذي يوضح بطلان ما قالوه من أوجه :

أحدها: أن كون الجوهر جوهراً عندنا ، غير كونه ذاته ، فلا فرق بين قول القائل: كون الجوهر جوهراً لازم من حيث لا يثبت ذاته إلا جوهراً ، وبين أن يقول: كون الذات ذاتاً واجب . فإذا اكتفوا بذلك ، فنطرد عليهممثله في الحدوث ، إذ لا يعقل حادث إلا حادثاً ، وهذا بين لمن تأمله . على أن ما قالوه يبطل عليهم في قيام العرض بالجوهر ، فإن ثبوت هذا الوصف(۱) لازم عنده ، وليس من أثر القدرة ، ثم [ إنهم ] لم يثبتوها قبل الحدوث ، بل أثبتوها لازمة بعد الحدوث .

فيا ينكرون على من يثبت تباين صفات النفس علىاللزوم عند الحدث؟ وهذا

<sup>(</sup>١) ب: الوصد

مالا جواب عنه . ثم نقول: إن جاز لكم أن تقولوا حدوث العرض مقدور ؛ وقيامه بالمحل يشب مع الحدوث واجبا غير مقدور ، فلما لا يجوز لقائل أن يقول إن القيام بالجوهر هو المقدور، ويشب معه الحدوث واجبا غير مقدور ؟ثم أقصى ما تمسكوا به أن ماكان مقدورا تشبت فيه الخيرة . وهذا يبطل بأصول منها : أن العلم بالألم مع الألم عند انتفاء الافات عن الحي مما يلزم ثبوثه ؛ثم لا يسوغ لقائل أن يقول : إنما كان حدوث العلم في الصورة التي قلناها فلا يكون مقدورا ، وستأتي أمثلة ذلك في أحكام القدر إن شاء الله .

فإن قالوا: الواحد منا يعلم انتفاء المستحيل وعدم المعدوم الذي يجوز تقدير وجوده ، فلو رجعا جميعاً إلى ننى محضلما استبان الفرق بينهما ؛ إذ الننى لا / تميز ٣٩ فيه ، فثبت أن الذي يجوز حدوثه ذات ، وهذا الذي قالوه يبطل بأوجه منها ، أن نقول : لم أنكرتم رجوع الفصل بين المعلومين إلى أنه يجوز تقدير ثبوت أحد المنتفينوهو الجائز ، ولا يجوز تقدير ثبوت الثانى وهو المستحيل ؟ فثبت حقيقة المهز بذلك ثبوتاً لا يستريب فيه متحقق .

ثم نقول : لئن استبعدتم التمييز من غير إثبات فقولوا : لا يقع التمييز إلا بين ذات و بين ما ليس بذات ، ذا تين ؛ إذ كما يبعد التمييز بين ذات الجائز وذات المستحيل ذا تا لتميزوا بين ذات الجائز وذات المستحيل .

وعما تمسكوا به أن قالوا : المعدوم في الأزل لا يخلو إما أن يكون غير الله وإما أن لا يكون غير الله وإما أن لا يكون غير الله ، فإن كان غير الله ، وجب أن يكون شيئاً . وإن لم يكن غيراً وجب أن يكون هو القديم ، وهذا تجاهل مفرط ، إذ العدم عندنا نني يكن غيراً وجب أن يكون هو القديم لقسدر غيراً أو خارجاً عن صفة الغيرية . ثم نقول : بما تنكرون على قائل بقدم العالم يدير عليكم هذا التقسيم ؟ ونقول : إذا بطل أن يقال إن المعدوم ليس بغير ، وثبت أنه غير الله . وجب أن يكور .

موجوداً . فإن كل غير موجود ، سيا إذا غاير موجوداً ، ثم أقصى مراهم، الشناعة ، وعليهم دائرتها ، إذ أجمع أهل القبلة على أن الرب عز إسمه ، كان في أزله ، وليس معه غيره . (ومن أصول المعتزلة [عدم] إثبات أغيار مع الله تعالى() .

### فصل.

# [ في الرد على القائلين بشيئية المعدوم ]

قد أوضحنا وجه الرد على من خالفنا في المعنى ، وأثبت المعدوم شيئاً على التحقيق وتحن ننعطف الآن على سائر المخالفين الذين آلت منازعاتهم إلى العبارات ، ونشبت وتجوه الرد عليهم .

فأما وَجَهُ أَلَّرِدَ عَلَى النّصيبِ وهو من معتزلة البصرة ، حين قال : المعدوم ليس بنات ولا غير (۱) ولا تثبت له خصائص أوصاف النوات ولكنه يسمى شيئاً إلى إطلاقاً ولغة . فأول ما نفاتحه أن نقول : أنت لا تخلو في إثبات إسم الشيء : إما أن ترجع فيه إلى قضية العقل ، وإما أن ترجع إلى ثبوت السماع . ويستخيسل المصير إلى قضية العقل ، إذ الا بحماء لا تختص بمسمياتها (۲) عقلا ، واللغات لا تثبت إلا اصطلاحاً أو توقيفاً ، ووضوح ذلك يغنى عن بسطه والإغراق فيه .

وإن زعموا أنه أثبت هذا الإسم سماعاً من أهل اللغة ، قيل له : فلا يخلو إما أن يكون ذلك حقيقة أو مجسازاً . فإن ادعيت الحقيقة في ذلك ، كنت مطالباً

- (١) أ: -ما بين القوسين
- (١) ب: ولا عين ﴿ (١) : ب بتسميانها ،
  - \* النصيبي : ( ٠٠٠ ١٠٨ هـ )

حمد بن الحسين عبدالله ، أبو عبد الله العاوى النصيبي : فاضي دمقق ويتحليبها ، و نقيب الأشراف فيها . كان أدياً بليغاً .

( أنظر الأعلام ٢ : ٣٣٠ ، الواق بالوفيات ٣ : ٧ ) .

'بإثباتها ، إذ الأصل عدم ثبوت اللغات ، ومد عى الاثبات فيها مطالب بالدلالأت . على أن من شأن الحقائق فى اللغة الظهوروالانتشار والاشتهار ، ونرى الذى ادعيته غير شائع فى مجارى الكلام ، فبطل ادعاء الحقيقة . وإن ادعى تجمويزا ، واكتنى به قرب من الوفاق ، فإنا ربما لا ننكر التجوز بحال ما .

ومما نتمسك به أن نقول: من أصل الخصم أن كل ما يجوز تقدير كونه فهو شيء على الحقيقة ، ونحن نعلم قطعاً أن العرب تطلق ننى صفة الشيء على عين (۱) معلومات يجوز تقدير حدوثها . ومن أنكر هسذا من لغتهم ، وادعى أنهم متوسعون فيه ، كان معاندا ، ومثل هذا يغنى اشتهاره عن الاستشهاد عليه بشعر شاعر أو نظم سائر ، فإنا نعلم أن أهسل اللسان قسموا وصف الشيء في الكلام . فقالو امرة : شيء ، وقالو ا مرة : ليس بشيء ، ولوقيس إثباتهم الشيء بنفيهم لمارجح ثم نفيهم وإثباتهم راجعان إلى المجازات . ونقول أيضاً : نحن نعلم أن العرب لا تشبت شيئاً ليس بقديم ولا حادث ولو طولبوا بإثباته أبوه . ولو قيل لهم : كل شيء حادث أو قديم لم ينكروه . والخصم يثبت شيئاً ليس بقديم ولا حادث ، إذ المعدوم لا يتصف بالحدوث ولا بالقدم ، وإثبات مشسل ذلك خروج عن موجب الإطلاقات .

وبما نستدل به أن نقول: من أصلك من أن حقيقة الشيء: المعلوم ، وهذا غير سهس السديد ، فإن المعلوم من الأساى المتعلقة ، إذ من ضرورة إطلاق المعلوم ، تقديم علم متعلق به ، و تقديم عالم يعلمه ، والشيء في اللغة ليس من الأساى المتعلقة ، إذ العرب تثبته مع تقدير خروجه عن كونه معلوماً ، ولا تريد بكونه (٢) شيئا بكونه معلوماً أصلا ، ولو صرف إسم الشيء إلى ما يخوز أن يعلم ، ثم ادعى اللغة كان مجازفاً ، إذ العرب لو قيل لها : أليس الشيء عندكم ما يعلم ، بل هو ما يجوز أن يعلم ، لانكروا ذلك من لغتهم وبالحرى أن يفهموا ذلك إلا بعد نظر و تدبر ، فكيف يسوغ ادعاء حقيقة اللغة ، فيا لو عرض على العرب لا بوه .

<sup>(</sup>۱) ب: - عين (۲) ب: كونه

ونمياً يستدل الخصم به قوله تعالى : ( إن زلزلةالساعة شيءعظيم(١)) . وقال : سماها شيئاً قبل وجودها . فالكلام على الآية من أوجه :

أحدها: أن نعارض بقوله تعالى ، (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً (٢) ) نقول (٣): إن كان المستدل النصيبي ، فلا مستروح له فى الآية ، فإنه وإن سمى المعدوم شيئاً ، فلا نسميه فى العدم زلزلة (١) .

فإن زعم أن المراد بالآية أنها إذا وجدت ، كانت زلزلة . قيل له : وكذلك إذا وجد كان شيئاً .

وإن تمسك سائر البصريين بالآية ، لم تستقم على مذهب معظمهم ، فإنهم لا يصفون اللون بأنه حركة ، والزلزلة من أخص أسماء الحركات.

وأيضاً: فإن الآية متضمنة إضافة الرازلة إلى الساعة ، والمعدوم لا تتحقق إضافته إلى الساعة قبل قيامها . فلئن جاز لهم أن يحملوا الآية على التجوز فيها ذكرناه ، جاز لنا أن نحمل كونها شيئاً على تقدير الوجود .

وأما وجه الرد على هشام " حيث قال : الشيء هو الجسم . فمن أوجه :

أحدها: ما قدمناه من تقسيم الكلام عليه ، فى أن هذا الإسم ما حدّه العقل أو (٥) اللغة ، وقد سبق طرده ثم نقول : أتثبت الأعراض أم تنفيها ؟ فإن نفاها أقمنا ولا عليه المدليل فى إثباتها ، وإن أثبتها ، سألناه عن وجودها . فإن وصفها بالوجود المن المستحيل فى إطلاق اللغة الجمع بين إثبات الوجود و ننى الوصف بالشىء ، فلا يقال : هذا موجود كائن وليس بشىء . ثم الذى قاله تحكم . فيقال : لم تنكر على من يقال : هذا موجود كائن وليس بشىء عن المعادضة بحيصاً ، إذ كل واحد من القولين عرب عن البرهان ، غير معضود بقضية عقل ولا موجب لسان .

<sup>(</sup>۱) ۲۲: ۱ (۲) ۱:۱۲ (۳) ب: + ثم نقول

<sup>(</sup>٤) ب: <del>+</del> قيل 4 (٠) ب: و

مُم نقول: الجسم ينبى، عن التأليف، وهو الأسماء التي يتحقق التفاصل في مقتضاها، إذ يقال البجس، بن المتفاصاين بالضخامة والضآلة (١): هذا أجسم من هذا. ويقال فيه: الجسم والجسيم مع ايتاء بياء فعيل على المبالغة ، والشيء لا تفاصل في مقتضاه .

ونستدل بآى من كتاب الله تشتمل على تسمية الأفعال أشياء ، منها قوله تعالى:
( لقد جثتم شيئا إدّا ) (٢). وأراد بذلك إدعائهم لله ولداً ، تعالى الله علوا كبيراً.
وقال عز من قائدل : ( وكل شيء فعلوه في الزبر ) (٢) . وأراد بذلك تعذيبهم
وتخويفهم . وقال تعالى : ( ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء
الله ) (٤) إلى غير ذلك من آى القرآن .

وأما مذهب جهم فعارض بمذهب الناشي (°) ، ومن أحاط بما قدمناه هان عليه مدرك الرد عليهما .

### فصل

# [ في معنى أن المعدوم معلوم ]

قد ذكر نا أن المعدوم معلوم عند أهمل الحق . والمعنى بكونه معملوماً أن انتفاؤه (٥) معلوم ، كما أن ثبوت الثابت معلوم ، وذهب بعض النابتة من مبتدعة سجستان إلى أن المعدوم ليس بمعلوم ، وقد نسب بعض من لا يخبر الحقمائق إلى الأستاذ أفي اسحق هذا المذهب ، وظن (٦) المصير إلى أن المعدوم ليس بمعلوم ،

<sup>(</sup>۱) ب: والميلة (۲) ۸۱: ۸۱ (۳) ٤٠: ۲۰

<sup>(</sup>٤) ۲۳:۱۸ (٠) أ، ب: انتفاؤه (٧) ب: وظن به

<sup>(</sup> ه ) أبو العباس الناشي المعدلي ( ابن شرشر ) . انظر الفهرست ٤٨٩ ، نشأة الفكرجا ٢٠١٢ . ٨٠٠

وهذا غلط من هذا الظان (۱). ولا يقف على كلامه إلا مبرز في هذا الفن . وحقيقة مذهبه أن الانتفاء معاوم على الحقيقة ، ولكن من ضرورة العلم بالانتفاء تعلق العلم بتقدير شيء ، إذ المعدومات تنقسم العبارة عنها ثلاثة أقسام : فيقال للذي كان موجودا فعدم: فعلم انتفاؤه عن ما كان عليه ، فيتعلق العلم بالكون الماضي المقد ر . ويقال في الذي لم المقد ر . ويقال في الذي لم يوجد وليس بما يوجد في معلوم الله علم الله ، انتفى (۱) ما لو كان علم ، كيف كان بوجد وليس بما يوجد في معلوم الله علم الله ، انتفى (۱) ما لو كان علم ، كيف كان بحرودة ذلك العلم بشيء مقد ر مع العلم بانتفائه ، فقد خرج من مضمون كلامه أن المعدوم معاوم على الحقيقة ، ولم يخالف أصحابه فيا قال ، والظن بنصوصا لهم .

فأما وجمه الرد على ننى كون المعمدوم معملوما ، فهو أن نقول : إذا عمل الواحد أنه ليس معه ثوب ، فعلمه ثابت لا سبيل إلى جحده ، ثم لابد للعمل من معلوم ، ويستحيمل أن يكون معلوم علمه ثبوت الثوب ، فإنه يفصل بين علمه بكون الثوب معه ، وبين علمه بأنه ليس معه ، فدل أن العلم يتعلق بانتفاء كون الثوب معه .

و بقول أيضا: المعدوم مقدور مراد عندكم. إذ مِن أصل هؤلاء موافقهة المعتزلة في تقديم الاستطاعة على الفعل، والمصير إلى أن القدرة لا تتعلق بالحادث، فإذا لم يعد كون المعبّوم مقدوراً مراداً، فكيف يبعد ذلك في (٢) المعامم، والعلم أرعم تعلقاً من القدرة والإرادة ؟

<sup>(</sup>١) عب إسباك ولا غرو (فيه ١٠) تسكمب مكذا أه وهي الثفاء

<sup>(</sup>٢) ب: و

ثم نقول : أتقولون إن الرب تعالى علم فى أزله أن العالم سيؤجد ، أم تأبون ذلك؟ فإن أبؤه كفروا ، ولا يأبونه ، وإذا اعترفوا به قيسل : فجواز الوجود ليس بوجود ، فقد أثبتم معارماً غير موجود .

ويقال لهم : العلم بأن لا شريك لله تعالى ما معاومه ؟ ولا يزالون يخطرون ، حتى يعترفوا بأن معلومه ننى الشريك . فإن تمسكوا ببعض شبه المعترلة ، وقالوا: لو كانت المعدومات معاومات (١) ، لوجب أن تسكون متميزة ، ولا تمييز إلا فى الدوات ، وفى هذا إثبات المعدومات أشياء ، فقد سبق الانفصال عن ذلك ، وكل فصل تعلق بمعاوم ، فموضع استقصائه الصفات إن شاء الله .

## فصل

## القول في ذكر أفسام الموجودات

اعلىوا أحسن الله ارشادكم أن الموجودات تنقسم قسمين : منها ما لوجوده أول ومفتتح ، وهو الحادث / ومنها ما لا ٣٩ أول لوجوده ، وهو القديم عند معظم المتكلمين ، وسنوضح حقيقة القدم إن شاء الله .

فهذه قسمة بديهية ، نعلم بضرورة العقل استحالة الزيادة عليها ، فإنها مستندة الى نفى وإثبات ، وليس بين النفى والإثبات رتبة .

و محصول ما قلناه: إن الموجود إما أن يكون له أول، وإما أن لا يكون له أول، وهذا نعرفه اضطرارا. فإن قال قائل: قد ذهب عبد الله بن سعيد (°)

<sup>(</sup>١) سه ، ماومات

<sup>(\*)</sup> ابن كلاب :

<sup>.</sup> هورعبد الله بن رسميد بن كالهيم القطان ، المتوق يعبد عام ٢٤٠ هـ كان إمام أهل

إلى أن صفات البارى سبحانه و تعالى لا توصف بالقدم و لا بالحدوث ، وهذا تصريح منه بإثبات موجود خارج عن وصف الحدوث والقدم . قلنا : ما اعترض عبد الله على القسمة التي رمناها ، إذ مطلبنا أن الموجود له أول أو لاأول أه . وعبد الله يقطع بأن صفات البارى لم تزل ، و لا أول لوجودها ، ولمكنه امتنع من تسميتها قديمة ، إذ القدم عنده معنى قائم بالقديم (١) ، كما أن البقياء معنى قائم بالباتى ، و لا توصف المعانى بالأحكام التي توجبها المعانى ، فاتضحت القسمة البديهية . واستبان أن قول عبد الله غير قادح (٢) فيها . ثم ما يقتضيه الترتيب : أن نبتدى الكلام على الحوادث ، إذ القديم سبحانه و تعالى لا يعلم اضطررا ، وإنما يتوصل إلى معرفته نظراً واستدلالا . وسبيل الاستدلال لا يتضح إلا بإحاطة بالحوادث ، فاقتضى ذلك البداية بالكلام عليها .

فاءلوا: أن الحوادث تنقسم أيضاً انقساما ضرورياً ، ولا تخلو إما أن تكون ، مفتقرة إلى محل تحله (٢) . وهذه تكون ، مفتقرة إلى محل تحله وإما أن لا تكون مفتقرة إلى محل تحله (١) . وهذه القسمة تستند إلى النني والإثبات أيضا . ثم الحادث الذي لا يفتقر إلى المحل ، هو الجوهر في اصطلاح المتكلم (١) ، والمفتقر إلى المحل : العرض .

ومن ذلك قطع المتكلمون بأن الحوادث لا تخـلو إما أن تسكون جواهر (٥) أو تكون أعراضاً .

فإن قال قائل : فهل يوصف الرب بالاقتدار على إحداث ما يخرج عن القسمين؟

<sup>(</sup>١) ب : + كما أن البقاء معنى فائم بالفديم

<sup>(</sup>۲) ب : نادح (۳) ب : - تحلة

 <sup>(</sup>٤) ب : المتسكلمين (ه) الأصح : جواه ا

<sup>=</sup> السنة في عصره، وإليه مرجمها ويقال له عبد الله بن محمد أبو محمد بن كلاب القطان . كان شديدا على المخالفين لمذهب أهل السنة والجاعة .

صَنِي ﴿ أَنْظِرُ الْارشَادُ لَلْجُونِتَي ١٢١٩، الملل ٢٤٤١، أَنْ الفَكْرُ ٢٠٠٠١ ﴾.

قلنا : هذا سؤال عن محال . والرب قادر على كلىمكن . والذى زامه السائل بسؤاله من المستحيلات الخارجة عن قبيــل المقدورات ، إذ الحادث / إما أن يكون ٣٧ محتاجاً أو غير محتاج ، وتقدير رتبة بينهما محال .

فلو قال قائل: بم تنكرون على من لا يقدح فى القسمة ، ولكنه يثبت حادثاً غير مفتقر إلى محل ، ولكنه ليس فى أوصاف الجواهر ، إذ من وصف الجوهر أن يتحير ويشغل الحير ، ويقبل الأعراض ، والحادث الذى قلناه ، لا يشغدل ولا يقبل عرضاً ؟

[ قلنا ] : هذا محال(١) ، إذ لو كان غير شاغل لحيز ، لجاز تقدير وجوده ، يحيث ذات متحيزة ، إذ ما لا يشغل بوجوده لا يمنع الشاغـــل(٢) بوجوده وجوده (٢) حيثهو . ولو وجد ما وصفتموه بحيث جوهر ، لكان قائماً بالجوهر إذ لا معنى لقيام العرض بالجوهر إلا وجوده بحيث الجوهر . قال : الكلام إلى ما اثبته السائل حادث يجوز قيامه بالجوهر ، وكل ما هذا سبيله فهو عرض . ويبقى عليه سؤال الانفمال عن سؤال في أحكام الاعراض ، وهو أن قائلا لو قال: العرض الذي يقوم بالجوهر (١) ألا يجوز تقديره غير قائم به ؟

والذي يوضح ما قلناه أن الحادث الذي أثبته هـــذا السائل لا يخلو إما أن يكون ما يبقى ، أو ما يستحيل بقاؤه . (فإن كان ما يستحيل بقاؤه ( ) فقد ثبت ( ) له خصائص الاعراض ، إذ من وصف العرض أن لا يبقى و يجوز تقديره قائماً بالجوهر . وقد ثبت الوصفان جميعاً فيا حاوله السائل ، وان كان ما يبقى فلا يبقى إلا ببقاء يقوم به ، وهذا من خصائص الجواهر ، فإنها هي القابلة للا عراض وسنشبع القول في ذلك عند ذكر نا التحير وأحكام الاعراض ، فإذا استبان انقسام

<sup>(</sup>۱) ب : بجال (۲) ب : النشاغل (۳) ب : وجود

<sup>(1)</sup> ب: لم (٥) ت: + ما بين القوسين (٦) ب: ثبتت

الحوادث إلى الجواهر والأعراض ، فالذي يقتضيه الترتيب ، تصدير الكلام بأحكام الجواهر .

## فصل

### [ في حقيقة الجوهر ]

فإن قال قائل: ما حقيقة الجوهر؟ قلنا: اختلفت عبارات الاصوليين في ذلك فقال بعضهم: ما يقبل العرض . واعترض بعض الزائغين على هذا الحد فقال : حد الشيء خاصيته، ومن حكم خاصية الشيء أن لا تتعداه، وقبول الجوهر للعرض مرتبط بغير الجوهر، وهو ينانى حقيقة / الخاصية. قلنا: لا معول على العبارات وإنما المطلب منها المعانى، وقبول الجوهر العرض صفة تخصه، إذ الجوهر إنما يقبل العرض لصفة هو فى نفسه عليها، وهى صفة نفسية . وعرف اتحاد (١) ذكرها والتعرض لها. ولا يقدح تركيب العبارات وتعددها فى الحدود (٢)، وإنما القادح تركب العنى .

وقال بعض الأئمة : الجوهر ما يشغل الحيز أو المتحيز ، ولا معنى لقول من يقول : إن التحيز بجهول . والمقصد من الحد البيان فإن التحيز معقول ، وكذلك شغل الحيز ، إذ الجيز يعبر به عن الناحية والجهة ، وحيز المتحيز اختصاصه بجهته . وهذا بين لمن تأمله غير ملتبس .

وقال بعض الأثمة: الجوهر: كل جزء، وهذا من أحتىن الحدود، ويؤول إلى المتحير ولكنه أبين منه عند الإطلاق. وربما عبر القاضي عنه فقال: الجوهر ماله حظ من المساحة.

وقال المعتزلة : الجوهر ما تحيز في الوجود . وهذا الحد مدخول ، فإنهم قد .

<sup>(</sup>١) ب: إيجاد . ١ (٢) أ : الحدوث

أثنتوا الشيء جوهراً في العدم ونفوا تحيزه ، ثم لما حدوا الجوهر ، قالوا : هو المنتحيز في الوجود ، فشرطوا في الحد الوجود . والحد يفارق(١) المحدود . فإذا كان مشروطاً ، وجب كون المحدود مشروطاً حتى يتوقف كون الجوهر جوهراً على الوجود ، كايتوقف التحيز عليه(١) . قالت النصاري : الجوهر هو القائم بالنفس. وسنوضح الرد عليهم إن شاء الله . وأول ما نحتاج إلى الخوض فيه من أحكام الجوهر إثبات الجوهر (١) الفرد .

#### فصل

#### [ في إثبات الجوهر الفرد ]

اتفق الإسلاميون على أن الأجسام تتناهى فى تجزئها حتى تصير أفراداً ،وكل جزء لا يتجزأ فليس له طرف وحد<sup>(1)</sup> وجزء<sup>(0)</sup> شائع لا يتميز . وإلى ذلكصار المتعمقون فى الهندسة ، وعبروا عن الجزء بالنقطة ، وقطعوا بأن النقطة لا تنقسم . وصار معظم الفلاسفة إلى أن الاجرام لا تتناهى فى تجزئها . وإلى ذلك صار النظام من المنتسبين (٦) إلى الفلسفة . ونحن نوضح وجوه الرد على الفلاسفة أولا ، ثم تنعطف على النظام ونوضح / لهأدا منهم إلى هدم قواء الدين ؛ فنقول ٢٩ وبالله التوفيق : إذا نظر الناظر إلى جسم بسيط وعلم (٧) أحد طرفيه ، ثم صور

<sup>(</sup>١) ب: يقارن (٢) ب: + واو (٣) ب: الجزء

<sup>(</sup>٤) ب: واحد (٥) ب: --جزء

<sup>(</sup>٦) ب: المتسبين (٧) ب: وعالم.

لبراهيخ النظام ('٠٠٠ - ٢٣١ م ٠٠٠ - ١٤٨٠ ) . ١

أبراهيم بن سيار بن هائي، النظام ، كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعترلة . ونه في ذلك تصانيف هدة : منها النكت ، وكان أيضاً متأدباً . وله شعر جم نحسين ورقة ؛ وهو دقيق المعانى على طريقة المتكلمين، والجاحظ كثير الحسكايات عنه . معيم البلدان ج ١ س٣٧ - ٣٨ سنة ١٩٥٧ وراجم الذهبي : سيرالنبلاد ٢ : ٢ ٥٩ - ٢٦٢ أ. والحياب البندادي : تاريخ بنداد ٢ : ٩٧ ، أبو ريده : إبراهيم بن سيار النظام الزركلي : المخدادي . تاريخ بنداد ٢ : ٩٧ ، أبو ريده : إبراهيم بن سيار النظام الزركلي :

نمالة تفتتح الدبيب من أحد طرفى الجسم ، ولا تزال كاذلك حتى تنتهى إلى الطرف الآخر ، فقد استيقنا أنها قطعت الجسم وخلفت أجزاء البسيط . فلوكانت أجزاؤه غير متناهية ، لما تصور الفراغ من قطعه وتخليفه ، إذ الانقضاء ينبىء عن الانتهاء ، وما استحال عليه وصف الانتهاء ، لم يعقل فيه الانقضاء .

فإن قال قائل: إنما يقطع الجسم البسيط بقطع جملة غير متناهية ، فلم يبعد أن يقطع ما لا يتناهى مثله . وإنما كان يلزم السؤال ، لو كان القاطع (۱) متناهيا والمقطوع غير متناهى . وهذا الذي قالوه لا محصول له ، فإن مالايتناهى يستحيل عليه الانقضاء من كل وجه، وليس لانقضائه وجه في الجواز ووجه في الاستحالة، كا أن الذي يقدر متناهيا ، يجوز تقدير انقضائه من كل وجه .

والذى يوضح ما قلناه أن يقول الخصم : إن الجسم لا يتناهى جملة . وليس من أصله أن يتناهى جملا ولا يتناهى أجزاء ، إذ الجزء الفرد لا يتصور عدمه ، وإنما الذى لا يتناهى الجمل . فإذا استبأن أن الجسم البسيط لا يتناهى جملة ، فكيف قطعتها جملة . والمقطوع من حيث الجمل لا يتناهى ؟ فلما لم يجدوا مخلصا بما ألزموا ، ومم النظام انفصالا فقال : لا سبيل إلى قطع البسيط على الحقيقة . ولكن القاطع يقابل جزء منه ويطفر وهو في طفرته غير مقابل البسيط ، فيقطع الجسم قطعا وطفرا .

وهذا الذى ذكره واضح البطلان ، قريب من جحــد الضرورة . وســـبيل الكلام عليه من أوجه :

أحدها: أن نقول: ما قطعته مما سلبته متناه أو غير متناه ؟ فإن زعم أنه متناه، فقد أثبث قدرا متناهيا، وسلم المسألة . وإن زعم أنه غير متناه وقد تصور القطع فيه ، فما يغنيه بعد ذلك تصوير الطفرة ، وقد سلم قطع ما لا يتناهى، وهذا أقصى مطلبنا .

<sup>(</sup>١) ب: - القاطع

ثم الذى قاله يقسم عليه فيقال له: أتزعم أن الذى توسط الجسم البسيط هو . في بعض أحواله غير مماس له ولا محاذ له ، أو تزعم أنه عير مماس له ولا محاذ له ، أو تزعم أنه غير مماس له ولا محاذ ، فهذا رد لما علم ضرورة و بديهة . و إن سلم أنه في طفره محاذ للجسم الذي يقطعه ، فهذا أقصى ما نروم . إذ ليس لتخصيص إلزامنا بالمهاسة، بل لو صورناه في طيران طائر ، لتكامل غرضنا .

والذى يوضح ما قلناه : إن القاطع الجسم لو كان يخط خطا على ممره لرؤى الخط متدآمن الطرف إلى الطرف . فوضح أن المصير إلى إستخراج بعض القطشع لا محصول له .

على إنا نقول: لو ساغ إثبات الطفرة من غير محاذاة ولا ماسة، لما امتنع أن يبتدى منخص قطع الارض من أول المشرق ثم تتفق له طفرة (۱) إلى أقصى المغرب، من غير أن يحاذى فى طفرته أرضاً ولا سماء ولا هواء، وذلك كله فى ألطف لحظة، إذ الطفرة لا مدة لها . وهذا قريب (۲) من جحد الغرورات ، مع أنه لم يستقل (۲) بالجهالة التى أبدعها الخروج عن الإلزام، إذ القد ر الذى يسلم قطعه قامت عليه الحجة به . فإن قال: قد يتصور مثل ذلك ، فإنا لو صورنا عبداً عميقاً وصورنا فى وسطه خشبة معترضة ، وعلى بالخشبة أحد طرفى حبل، وشد طرفه الآخر بدلو ، واستقر الدلو فى قعر البئر ، والبئر مائة باع مثلا ، والخشبة على شطر عمقها والحبل كذلك ، فلو أرسلت حبلا شد فى طرفه كلاب والخشبة على شطر عمقها والحبل كذلك ، فلو أرسلت حبلا شد فى طرفه كلاب حتى انتهى إلى الخشبة ، واحتوى على الحبل المعلى بالخشبة ثم جذبت الدلو بالحبل الذى فى طرفه الدكلاب إليك مع الدلو ، فقد قطع طفر الدكلاب خسين باعا والدلو مائة باع ، وما ذاك إلا لطفرة الدلو أكثر مما طفر الدكلاب .

وهذا الذي قاله هوس ، وذلك أنا نقول : إنما ارتفع الدلو بسرعة حركته

<sup>(</sup>١) ب : طفرة له (٢) أ : قرب (٣)

وقلة فتراته . والكلاب أبطأ ، وذلك يتبين فى مرأى العين ، وهذا كالقطب يدور وقلة فتراته . والكلاب أبطأ ، وذلك يتبين فى مرأى العين ، وهذا كالقطب الرحى (١) بالرحى تكاد تخطف الأبصار / من سرعة الحركة ، وذلك لأن أقصى الرحى (١) يختاج إلى قطع دائرة تكسيرها عشرة من الذرعان، فى المدة التى (٢) يقطع القطب فيها شير أفى شير .

وبما نستدل به عليهم أن نقول: إذا نظر الناظر إلى جسم صغير وجسم كبير، فيعلم اضطراراً أن أحدهما أكبر من الآخر، ومن أبدى فى ذلك ريباً قطع الكلام عنه. فإذا استيقنا ذلك فلا يخلو التفاضل فى الكبير والصغير، إما أن يرجع إلى كثرة الأجزاء، وإما أن لا يرجع إليه. فإن رجع إلى كثرة الأجزاء، فقسد بان تناهى الجسم ، إذ لو كان كل واحد من الجسمين غير متناهى الأجزاء، لما تصور كون أحدهما أكثر أجزاء من الآخر، إذ ننى النهاية ينافى النقصان. فاو كان أحدهما أكثر أجزاء، لكان الثانى أنقص أجزاء، ووضوح ذلك ينفى عن تقريره.

وإن زعم الخصم أن العظم والكثرة لا ترجع إلى عدد الآجزاء، وإنماترجع إلى عظم الآجزاء في أحد الجسمين ، وصغرها في الجسم الآخر . وهذا الذي قاله باطل مضمحل ، فإن الذي ألزمناهم في الجسمين يلزمهم في جزئ الجسمين .

فنقول: لم كان أحدهما أعظم من الآخر ؟ فلا يجدوا (٣) عن ذلك مخاصا . على أن الذي قالوه ، قريب من جحد الضرورة . فإنا إذا صورنا السكلام في جسمين متاثلين في الصغر والكبر ، ثم نضم إلى أحدهما أمثالا (٤) فنعلم وصف أحد الجسمين حقيقة أنه أكبر من الآخر ، والجسم الأول لم يتغير عما عهدناه . فعرفنا قطعا أن وصف الكبير ثبت لانضهام زوائد الاجزاء ، وهذا ما لا يجحده إلا معاند .

 <sup>(</sup>١) ب: الرجاء (٢) أ، ب: الذي (٣) ب: يجدون (٤) ب: أمثال

ومما استدل به شيخنا رضى الله عنه أن قال: ثبت عندنا بالآداة القاطعة أن المجتمع بجتمع باجتماع ، ومن أنكر ذلك تنصب عليه أداة إثبات الآعراض . فإذا ثبت ذلك ، فالافتراق بحور بالاتفاق . إذ الجلة المركبة إذا انتفت (۱) ، فقد انتفت اجتماعات فيها باضدادها من الافتراقات ، وسبيل تجويز انتفاء جميع علم الاجتماعات، كسبيل ذلك في بعضها، فإذاجاز انتفاء بعضها ، وجب تجويز انتفاء جميعها. ثم إذا إنتفت الاجتماعات جملة، لم يبق تجميع (۲) ، إذ لا مجتمع إلاباجتماع . ويعضد هذه الدلالة نكتة لا مخلص الخصم منها، وهي أن الاجتماع المنتنى غير متناه عند الخصم، فإذا جاز انتفاء اجتماعات لا تتناهي ، فما المانع من ذلك في كل اجتماعا ولا يخلص الخصم من ذلك شيء إلا نني الاعراض ، وسندل على إثباتها .

ومما نستدل به نقول: إذا ثبت بالاتفاق أو بالدليل عند تقدير النزاع أن الاجتماعات معان، وفرضنا الكلام على المنتمين إلى الإسلام فنقول: الربسبحانه وتعالى عالم بالمعلومات على تفاصيلها، متعال عن العلم بها على الجملة، إذ العلم بالجملة يقارنه الجمل بالتفصيل. فإذا وضح ذلك، قسمنا الكلام على الخصم، وقلنا: أيعلم الرب اجتماعا واحدا، أم لا يوصف الرب (٣) بالعلم به ؟

فإن سلم الخصم بأنه يعلم اجتماعاً واحداً، فن المستحيل قيام اجتماع بمجتمعات لا تتناهى ، إذ لو ساغ ذلك لوجب الحكم بأن جملة المجتمعات فى العلم اجتمعت بالاجتماع الواحد ، فإذا افترق بعضها لزم الحكم ببطلان الاجتماع لمضادة الافتراق إياه . ويلزم القطع ببقائه من حيث لم تفترق جملة أجزاء العالم .

وإن زعم الخصم أن الرب تعالى لا يعلم اجتماعاً واحداً ، كان ذلك منعـا للعلم بالتفصيل ، إذ الجمل التي لا تتناهى، يعلم الرب تفاصيلها. ولا مخاص للإسلاميين من ذلك .

<sup>(</sup>۱) ب: تنصفت ، أ: التصفت (۲) ب: مجتمع

<sup>(</sup>٣) ب: + اجتماعا واحدا أم لايوسف الرب

ثم نقول للنظمّام: إذا جوزت وجود مالا يتناهى من الحوادث، ولم تستبعد دخولها فى الحدوث، فماالذى يحجزك عن أن تقول: إن مقدورات البارى يجوز وجودها دفعة واحدة، وإن انتفت النهاية عنها ؟

و نقول أيضاً له: من أعظم أركان الدين منع انقضاء حوادث لا نهاية لها ، ولا تستمر دلالة حدوث العالم دون إثبات ذلك ، وفيا صرت إليه مايفخي إلى عجو يزانقضاء / حوادث (۱) لا نهاية لها ، فإنك تجوز أن يبتدى على الأجسام ، ثم تقدر انقضاء خلقها ، وإن كانت لا تتناهى أجزاؤها ، والرب تعالى يخلقها ترتيبا. ولنفاة الجزء شبه تتعلق بأحكام الأكوان ، رأينا (۲) تأخيرها ، لذ شبع القول فيها في الأكوان إن شاء الله .

## مس\_ألة

### [ فى أن الجوهر ليس أعراضاً مجتمعة ]

الجرهر عند أهل الحق موجود متحيز غير لأعراضه القائمة به. وذهب النظام والنجار (ث) إلى أن الجوهر أعراض بحتمعة ، وهو عين الأعراض، وإلى ذلك (٣) مال بعض الفلاسفة . والدليل على الرد عليهم أن نقول: الجوهر متحيز وفاقا ، فلا يخلو خصومنا في العرض الواحد، إما أن يقولوا: أنه متحيز شاغل الحيز،

(۱) أ: مكررة (۲) ب: فرأينا

(٣) ب: + وإلى ذاك وهو عين الأعراض

(\*) النجار ( توفي في حدود ٢٢٠ هـ ) .

الحسين بن محمد بن عبد الله البغدادى المعروف بالنجار (أبو عبد الله) من متكامى المجيرة و له من التصائيف : الاستطباعة – الصفات والأسماء ، إثباب الرسل ، التمديل والتجوير وكتاب الارادة. معجم البلدان ج ٤ سنة ١٩٥٧ مل ٥٣ وراجع ابن النسديم - المهرست : ١٧٩ . البغدادى هدية العارفين ١ : ٣٠٣ ، ٣٠٤ .

له قدر من المساحة ، أو ياً بون ذلك . فإن أثبتوا العرض الواحــد متحيزا ، كان ذلك باطلا من وجهين :

أحدهما : أنه لو كان متحيزا ، لاختص ببعض الجهات ، ولا فتقر إلى كون يخصصه (١) وفيه تجويز قيام العرض بالعرض ، وسندل على منعه إن شاء الله .

والآخر: أن حقيقة الجوهر المتحيز، فن أثبت متحيزاً فقد أثبت جوهراً، وآل الكلام معه إلى النسمية والتناقش فيها .

ثم إذا ثبت موجود متحيز ، ومو الجوهر عندنا ، ثبت فى باب الاعراض حادثا لا يتحيز ، وهو العرض . وإن سلم الخصم أن العرض الواحد لا يتحيز ، فإذا قد اجتماعهما ، قيل له : لا تخلوا الاعراض إما أن وجدت بحيث عرض واحد ، وإما أن وجد كل عرض بحيث نفسه . فإن وجدت الاعراض بحيث عرض واحد ، فذلك الواحد متحيز أم غير متحيز ؟ (فإن كان متحيزاً ، فهو جوهر قامت به أعراض ، سماه الخصم عرضاً ، وإن كان ذلك الواحد غير متحيز ) (٢) فالذى وجد بحيث هو فى حكمه قطعاً ،

وإن زعم الخصم أن الأعراض لا توجد بحيث عرض (٣) واحد ، بل يوجد كل عرض بحيث نفسه ، فلا معنى لاجتماعها ، فإن كل عرض منفرد بنفسه . وإذا ثبت أن أفرادها لا تتحيز ولا تشغل الأحياز، فلايتصور فيها / التضام ، إذ إنما يتصور التضام عن موجودين مختصين بحيزين ليس بينها تقدير حيز آخر لموجود، فوضح بطلان ما قالوه من كل وجه .

وبما تمسك به شيخنا رضى الله عنه أن (١) قال : من وصف العرض الفرد بأن لا يتحيز ، فإذا اجتمع فلاتخلوا الأعراض المجتمعة إما أن تكون متماثلة أو مختلفة،

(١) ب: - يخصصه (٢) ب: - ما بين القوسين

(٣) ب: عرضا (٤) ب: - أن

متضادة أو مختلفة ، متضادة أو مختلفة غير متضادة . فإن كانت متماثلة كان باطلا من وجهين :

أحدهما: أن الحكم الذى لا يثبت بالشىء لا يثبت بأمثاله. والدليل عليه أن الحياة الواحدة لمالم توجب حكم العالمين ، لم يوجب هذا الحدكم جملا من الحياة أيضا .

والوجه الآخر؛ أنه ليس بعض الاعداد أولى بالاعتبار من بعض مع التماثل، فإذا زعم الخصم أن الجوهر عشرة من الاعراض المتماثلة ، لم يمكن قوله فى ذلك أولى من قول من يقول تسعة أو أحد عشرة .

وإن زعم الخصم أن الأعراض مختلفة متضادة ،كان ذلك محالا ضرورة ، فان حكم الضدين، لا يتحقق فى الجوهر الواحد وفاقا. وإن زعم أنها مختلفة غير متضادة قيل له : هل تجوز بطلان صفات أجناسها وانقلابها عنها ؟ فإن جوزوا ذلك ، اتسع عليهم الخرق ، ولزمهم تجويز انقلاب السواد بياضاً ، والجس طعها ، وغير ذلك ما يازمهم عليه تسليم المسألة ، حتى يقولوا خرجت الأعراض عن جنسها ، وانقلبت جوهراً وذلك الجوهر خلاف الاعراض ، وهذا تصريح بتسلم المسألة.

والذى يوضح ذلك أن الأعراض ماكانت بجموعة فما كانت إلا جوهراً ، وإن منعوا انقلاب الأجناس ، قيل لهم : فالعرض الواحد لا يتحيز لنفسه ، ثم يثبت الأعراض حكم التحيز عندكم ، وخرج عما كان له من الحكم فى اتحاده، فليس بعض الأوصاف بالحزوج عنها أولى من بعض . .

ثم اءلوا أن للاعراض أحكاماً : منها أنها لا تقوم بانفسها ، وتفثقر إلى محل عنرها ، ومنها ، أنها لا تبقى ، ومنها أنها لا تتحيز . فتشبث بأية صفة من صفات عنرها شئت ، وقرر (١) استحالة خروجها / عنها . ثم إذا وضم (٢) أن

(۱) ب : قدر (۲) ب : أوضح

الجوهر على خلاف صفات الأعراض ، فتترتب لك أدلة هذا مسلكها .

وإن سمح الخصم ببطلان بعضها ، ازم بطلان سائرها ، فلا يجد إلى الفصل سبيلا .

وبما نتمسك به أن نقول: الجوهر إذا قامت به حركة ، فلا يخلو إما أن نقوم الحركة بجميع الموجودات التي هي أعراض (١) أو تقوم بواحد منها ، فإن قامت بواحد منها ، فينبغي أن لا يثبت حكم التحرك لجيعها . كما لوقامت حركة بجوهر ، لم يثبت حكم التحرك لغيره .

وإن زعم الخصم أن الحركة تقوم بجميع الأعراض ، ففيه وجهان من الإحالة :

أحـدهما : قيـام العرض بموجودات ، ولو جاز ذلك لجاز قيـام عرض بجواهر العالم .

والوجمه الآخر : أن العرض لا يقوم بالعمرض على ما سنوضحه فى أقسام الأعراض .

و نظرد عليهم قريباً من هذا المنهج فى تضاد الصدين على الجوهر الواحد ، و نقول: أيتضادان على موجود أو موجودات ؟ فإن تضادا على موجودات ، كان حالا ، إذ لو جاز ذلك ، لجاز تضادهما على جوهرين كثمنع (٢) سواد جوهر بياض آخر . وإن كانا يتضادان على موجود واحد ، كان محالا ، إذ الذى نسميه جوهرا واحداً موجودات عند الخصم .

واعلموا \_ وفقكم الله \_ أن شيئاً مما ذكرنا لا يستقبم على أصول المعتزلة ، إذ مرجم جميم الآدلة إلى شيئين : أحدهما : استحالة خروج الشيء عن وصف نفسه .

(١) ب: الأعراض (٢) أ: ليمتنع

والثانى : استحالة قيام موجود بموجودات.

وكلاهما لازمان على أصول المعتزلة . فإنهم أثبتوا أعراضاً فى العدم قائمة بأنفسها . ثم إنهم (أ) التزموا قيامها بغيرها فى الوجود ، وأثبتوا جوهراً غير متحيز ، ثم أثبتوه مشحيزاً، فأبطاوا على أنفسهم الأصل الثانى حيث قالوا : العلم يقوم بجرء من الجملة ، والعالم به الجملة ، فلا يبعد على أصولهم قيام الحركة ببعض الموجودات والحكم منها للجميع .

وبما نستدل به أن نقول: الجوهر الفرد إذا قام به جزء من الحياة ، وضاد هما كان فيه من الجحادية أو الموت ، فتقوم / به ضروب من الأعراض: علوم ، واردات، وقدرة، وألم (٢)، والادراكات الخس(٢)، إلى غير ذلك من أوصاف الحياة . وهدذه الأعراض التي زادت لم تقتض (١) الجوهر زيادة في التحيز ، فأو كانت الأعراض عند إجتماعها مؤثرة في التحيز، لأثرت هذه الأعراض الزائدة حيزا آخراً غير التي التزمناها .

فإن تجاهل الخصم وزعم أن التحيز يزداد ،كان ذلك باطلا ، إذ كان الجوهر الفرد شاغلا جزءاً واحداً ، ولو شغلت هـذه الأعراض الزائدة حـيزاً آخراً ، لصارت هذه الأعراض جوهرين . وهذا باطل ، إذ كل جوهر ليس يخاو عند الخصم عن لون وكون وطعم ، ولم يوجد فيما ألزمناه إلا طعم واحد ، فكيف ينقسم الطعم الواحد على جوهرين !!

وهذا من أقوى الآدلة ، وهو غير مستقيم على مذهب المعتزلة ، فإنهم يمنعون قيام الحياة بالجوهر الواحد ، ويشترطون فى ثبوت الحياة بنية (°) مخصوصة على مذهب الطبائدين .

<sup>(</sup>۱) ب: - أنهم(۲) ب: وأطرد

<sup>(</sup>٣) ب: الجُسة (٤) ب: المُسة

<sup>(</sup>٠) ب: نكتة.

# شبــه الخصم

فإن استدل من زعم أن الجوهر أعراض مجتمعة بأن قال : لو قدرنا انتشاء الإعراض ، كان فى تقدير انتفائها انتفاء الجوهر ، وكذلك لو قدرنا عدم الجوهر ، استحال مع هذا التقدير بقاء الأعراض ، فدل على أن الأعراض عين الجوهر .

الجواب عما قالوه من أوجه : أولاها بالتقديم أن نقول: ما من ضرب من ضروب الأعراض نشير إليها ، إلا و يجوزعندنا تقدير عدمها مع بقاء الجوهر ، بأن يعقبها أمثالها أو أضدادها المخالفة لها . فبطل ماادعوه من أن الأعراض لو عدمت ، عدم الجوهر .

على أن ما قالوه يبطل عليهم بآحادا لأعراض ، فإن اللون لو عدم عدم الجوهر ، ثم لم يدل ذلك على أن الجوهر هو االون . فإن رجعوا وقالوا : ما من لون إلا و يجوز تقدير عدمه ، بأن نثبت مثله أو ضده المخالف له ، فلم يازم ثبوت لون .

قيل لهم: وكذلك جملة الأعراض عندنا، يجوز تقدير (۱) انتقالها(۲) مع ثبوت أبدالها. ثم نقول: من الإسلاميين من يجوز و الجواهر عن الأعراض، فما وجه ردكم عليهم ؟ ومن شرط الدلالة أن تشتمــل على جملة/ أقسام الكلام. ٧٤ وللختصم شبه تتشعب عما ذكرناه. وفي الجواب عما قدمناه انفصال من كل شيء يوردونه.

## مس\_\_ألة

#### [ في تجانس الجواهر ]

الجواهر متجانسة عند أهل الحق ، وإليه صار كافة المعتزله . وخالف النظام في ذلك ، فلم يحكم بتماثل الجواهر إلا إذا تماثلت أعراضها . وبني قوله ذلك على

<sup>(</sup>١) ب: استفاء (٢) ب: أمراضها

ما سبق منه حيث قال: إن الجواهر أعراض بجتمعه ، ثم إذا كان من الأعراض ما يختلف ، والجوهر هو الأعراض ، فلا يجوز القطع بحكم التماثل فيه . وسبيل الكلام في هذه المسألة أن نقسم القول على الخصم أولا ، فنقول : هل تثبت الجواهر أغياراً للاعراض ؟ فإن زعم أنها الأعراض بأنفسها ، نقلنا الكلام إلى المسألة السابقة ، وأوضحنا غرضنا فيها . فإذا ثبت() لنا هذا الأصدل ، مهدنا بعده التماثل وحقيقته وما يعقبه به ، فقلنا : المثلان الموجودان مستويان في جمدلة الأوصاف النفسية فيا يجب منها وما يجوز ، على ما ستأتى حقيقة المثلين في باب مفرد إن شاء الله .

ويما نحتاج إلى تميده قبل ، نصب الدلالة الواضحة على إثبات الأعراض ، وسيأتي استقصاء ذلك إن شاء الله . فإذا تمهدت القواعد قلنا : من مذهب الخصم أن الهواء يخالف النار ، وذلك باطل عند التحقيق ، فإنه إن عنى بذلك أن أعراض النار ، وهي حرارتها ، ولونها المحصوص إلى غير ذلك من صفاتها ، تخالف أعراض الهواء فذلك مسلم ، لا منازعة فيه . فإنا لم نخالف في اختلاف بعض الأعراض . وإن عنى الحصم بالاختلاف أن جوهر الهواء في نفسه بخلاف جوهر النار ، كان ذلك مستحيلا ، إذ الجوهران متساويان في صفتى نفسيهما (٢) ، إذ كل واحد منه المحب له التحز وقبول الأعراض على الجلة . ويجوز تقدير قيام أوصاف النار وأعراضها بالهواء ، فإن من أخص أعراض النار حرارتها . ولا يبعد أن يحمى الهواء ، حتى يصير في مثل حرارة النار ، وكذلك لا يبعد أن يبدع الله سبحانه وتعالى في الهواء لون النار ، إذ ما يقبل لوناً يقبل كل لون ، وكذلك لهيب النار وتعالى في الهواء لون النار ، واستبان أنه يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر ،

<sup>(</sup>۱) ب : أثبت (۲) نفسهما

فإن تجاهل الخصم وأنكر اتصاف النار بأوصاف الهواء ، إذ لم يمكنه إنكار اتصاف الهواء بأوصاف النار ، فالكلام عليه من وجهين :

أحدهما: أن جمسلة أوصاف النار أعراض ، ومن حكم الأعراض جواز انتفائها واستحالة بقائها ، ومعاقبة أضدادها إياها . ومن أنكر من ذلك شيئاً ، عاد الكلام معه إلى أحكام الأعراض .

والوجه الآخر: أن اتصاف الهواء بأوصاف النار غير مستبدع ، فقولوا إن المراء جوهره كجوهر النار من حيث أنه يقبل أعراض النار ، فإن الذى نعنيه بتماثل الجوهرين ، أن يجب الاحدهما ، ما يجب الثانى ، ويجوز عليه ما يجوز على الثانى .

فإذا ثبت أنه يجب لكل واحد من الجوهرين التحيز وسائر صفات النفس ، ويجوز أن يقبل أحدهما أجناس أعراض الثانى ، فهذا ما نعنيه بالتماثل . فإن ساءدنا الخصم عليه وخالفنا فى العبارة ، فقد حصل غرضنا ، وآل الكلام إلى التسميات ، فليست هى المطاوبة بقضايا العقول . والذى طردناه فى النار والهواء ، يطرد فى جملة الجواهر ، وكل ما تمسك به المحققون فى إثبات تجانس الجواهر ، ولكل ما تمسك به المحققون فى إثبات تجانس الجواهر ، والمدى راجع إلى الاصول التى قدمناها فلا معنى لتكثير العبارات مع إيجاد الطلب .

فإن تمسك الخصم باستبعادات فقال: نحن ندرك مخالفة الصخور الباء الجارى، كا ندرك مخالفة السواد للبياض، وليس جحد أحد من المخالفين بأولى(١) من جحد الآخرين.

ا لجواب عن ذلك مقتضباً من الدليل الذى قدمناه . فإن المخالفة التي خيلت اللخصم ، راجعة إلى مخالفة أعراض المستجسدات لأعراض الماثمات (٢) . والذى يكشف ذلك أن انذياب الحجر غير مستنكر عقلا ، حتى يضاهى الماء فى جرمه ،

<sup>(</sup>١) ب: أولى (٢) ب: المانمات

فكذلك القول في جملة صفاته وأعراضه . وهذا واضح مغن(١) عن الأطناب .

#### فصل

#### 

قد ذكر نا أن / الجوهر متحيز ، ونحن اكان نوضح التحيز ومعناه ، وهو بما اختلفت فيه عبارات المتكلمين . فقال بعضهم : المشحيز : هو الموجودالذي لا يوجد بحيث وجوده مثله . وهذه العبارة مدخولة ، وإن أطلقها كثير من الاثمة . فإن العرض إذا قام بمحله ، لم يوجد بحيث وجوده عرض مثله ، إذ كل مثلين من الاعراض متضادان ، ثم العرض مع ذلك غير متحيز . فبطل تفسير المتحيز بما الاعراض متنادان ، ثم العرض مع ذلك غير متحيز . فبطل تفسير المتحيز بما سبق ، والاصمح في ذلك عبارات ارتضاها القاضي رضي الله عنه . منها أنه قال: المتخيز هو الجرم ، ولا معني له سواه .

قال: إنما هو الذى له حظمن المساحة . وقال أيضاً : هوالذى لا يوجد بحيث وجوده جوهر . وفي التصريح بذلك احتراز من النقض بالعرض .

وقال أيضاً : هو الموجود الذي لا يوجد بحيث وجوده مثله من غير تضاد . والعبارات وإن اختلفت ، فالمطلوبواحد.

فإنقال قائل: فما لحيز؟ فقدقال بعض الآثمة: إنه تقدير مكان، ولم يرد بذلك أن الرب إذا خلق جوهراً فرداً فحيزه تقسدير مكان له، فإن ذلك توقع موجسود، والحيز إنما هو ثابت غير متوقع، بل معناه أنه مكار لجوه مقدر".

وأحسن ما يقال فى الحين ؛ إنه المتحيز بنفسه . وقد سسبق معنى المتحيز ، ثم لا تبعد إضافة الحبر إلى الجوهر كما لا تبعد إضافة الوجود إليه .

<sup>(</sup>١) ب : مفن

فإن قيل : التحير عندكم من صفات نفس الجوهر ، فم تنكرون على من يزعم أنه من صفات المعانى ، وأن الجوهر إنما تحير لكون من الأكوان ، وهو الذى يوجب تخصيصه ببعض الجهات ؟

قلنا : التحر من صفات النفس ، والدليل عليه وجوه من الكلام :

أحدها : أن المعنى بالتحيز عندنا الجرم ، وكونه جرماً لا يختلف ، وإن اختلف أكوانه وأعراضه . فأو كان هذا الحكم ثابتاً موجباً لعرض ، لوجب أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الاكوان ، فاسا لم يختلف كونه جرماً ، دل أنه ليس من موجبات الاكوان . والاختصاص بالجهات لل كان موجب الاكوان لل عنه اللاكوان لل وما نستدل به أيضاً أن صفة النفس إنما . وتما نستدل به أيضاً أن صفة النفس إنما . وتما تتميز عن صفة المعنى ، بأن النفس لا تعقل دون صفة النفس ، و لا تعقل الصفة دون النفس ، و سنوضح الفصل بين حفات النفس والمعنى في باب إن شاء الله .

فإذا وضح ذلك اعتبرنا التحير المفسر بكون الجوهر حجماً ، فوجــــدناه لازماً للجوهر حتى لا يقدّر الجوهر خارجاً عن التحيز ، كا لا يقدر خارجاً عن كونه ذاتاً شيئاً .

فإن قيل : فاجعلوا علم البارى من صفات نفسه ، من حيث لا يجوز تقدير عدم العلم مع نقاء الذات .

قلنا : ليس(١) ما ألزمتم مما نحن فيه . فإن عدم العلم ، ما امتنع لصفة الذات ، و إنما امتنع ، لقدمه واستحالة عدمه .

والذى يوضح الحق فى ذلك : أنه لا يتصور العلم بحقيقة الجوهر مع الجهل بتحيره، ويتصور العلم بحقيقة ذات القديم قبل العلم بعله .

<sup>(</sup>١) ب: أليس.

فإن قبل ؛ فالجوهر لا يخلو عن كون ، كما لا يخلو عن وصف التحير .

قلنا: هذا غير لازم ، فإن التحير وصف واحد ، وبينا(١) لزومه ما ثبتت النفس . وليس كذلك الكون ، فإنه ينطاق على أجناس مختلفة ، وليس يتعين فيه (٢) وصف ، ولو رد الكلام فيه إلى التعيين(٢) . فا من وصف بكون من الأكوان إلا ويجوز تقدير عدمه مع بقاء الجوهر ، والكون يوجد مثله بدلا منه أو يوجد ضده . فاندفع السؤال . وكذلك إن ألزمنا السائل افتران العلم والألم في حتى الحي مع انتفاء الآفات ، فسبيل الجواب أنه لا يتعين لمقارنة الآلم علم ، حتى لا يجوز تقدير مثله . على أنه يجوز في الجلة تقدير أحدهما دون الثاني في حال ،

وبما يستدل به المحققون أن قالوا: التحيز لم يدل على ثبوته التغير الذى هو وصف لازم، ولم يثبت أيضاً معلولا بعلة فى غير مرضع الطلب، حتى يجب طرد العلة عند تحقق المعلوم، ولم يعلم التحيز اضطراراً، وكل وصف لم يقتضيه دليل ولم يعلم اضطراراً، ولم يعقب نفيه إحالة في العقل، فلا سبيل إلى إثباته. وهذا كا أن قائلالو قال: إنما يعلم، العلم لفرض (۱) غير العلم، والعلم شرطفيه، فيبطل ما يدعيه بأن ننى العلم وإثباته هو المؤثر. وليس المهنى المدعى من غير ضرورة ودليل أولى من معنى يخالفه. ثم يتسلل القول فيه حتى يخرج عن الضبط. وهذا من أركان أدلة الكلام. ومنستقصيها في كتاب « الصفات » إن شاء الله.

#### فصل

#### [ فى شكل الجوهر الفرد ]

الجوهر الفرد لا شكل له ، ولكن اختلفت الأصوليون في تشبيهــــه ببعض

<sup>(</sup>١) ب: هكذا ق أ ، وق (ب) بثبت (٢) ب: يتغير فيه

 <sup>(</sup>٣) ب: التغيير .

الأشكال تقريباً . فقال بعضهم هو أشبه بالمبور . وقال آخرون هو أشبه بالمربع . وشبهه آخرون بالمثلث . وأشار القاضى فى بعض كتبه إلى اختيار شبهه بالمربع . من حيث ينظم من الجواهر الفردة خط مستطيل ، والمسدور لا يتأتى فيه ذلك إلا بخلل وفرج .

والذى اختاره فى « نقض النقض ، ، إبطال هذه الأقاويل جملة ، فإنه إذا ثبت أن الجوهر لا شكل له ، فلا معنى اتشديه بذى شكل ، فإن ما يشبه شكل شكل ، إذ حقيقة المشتبين تقتضى ذلك ، على ما سنشرحه إن شاء الله . فلم يستقم نفى الشكل مع تثبت شبه ، ولكنه قال : الجوهر ليس بشكل ولا يشبه شكلا ، بل هو جزء من شكل ، إذ انضم إليه غيره ، ثم الأشكال عنسد تقدير الانضام ، تجوز جمها .

فإن قيل : إذاجاز أن نثبتله حظاً من المساحة على تقدير انضامه إلى غيره ، وإن لم يكن ممسوحا فى تفرده ، فيجوز أن يطلق مثل هذا القول فى الشكل .

قلنا : الجوهر الفرد له حظ ثابت فى المساحة غير موقوف على انضهام غيره إليه ، وله(١) قدر ، غير أنه ليس لقدره بعض ، والجوهر يقدر بالجوهر .

#### فصل

## [ في أن الجوهر لا يفثقر إلى مكان ]

الجوهر غير مفتقر إلى مكان ، إذ لو افتقر إليـــه لكان مكانه جوهر . ثم يتسلسل القول فى مكانه ومكان مكانه ، فيجوز عليه المكان ولا يجب له .

<sup>(</sup>١) ب: ولو ٠.

#### فصل

#### [فى بقاء الجوهر الفرد]

الجوهر باق غير متجدد . وذهب النظام إلى أنه متجدد حالا فحالا كالأعراض عندنا . وهذه المسألة تتعلق بالتي قبلها ، وهي أن الجوهر عين كالأعراض . فإن بني الحصم الكلام عليها انتقلنا إليها . ثم قال المحققون: إن فساد ما قاله النظام ، معلوم ضرورة ، فإنا نضطر إلى أن الذي خثمنا معه الخطاب ، هو الذي فاتحناه في الخطاب ، ولا تتنزل مخاطبة الشخص الواحد منزلة تقطيع خطاب وتوزيعه على مخاطبين ، وهذا مذهب النظمام . فالذي صار إليه يفضي إلى لا يحيا ميت و لا يكون حي ، فإن الذي مات ، غير الذي كان حياً قبل مو ته . وكذلك القول في جملة الأعراض . ويلزم أيضاً أن يجوز كون الشخص في حالتين متناقبتين بالمشرق والمغرب بأن يوجده الله في أفصى المشرق . ثم يوجده الله في الحالة الثانية في أقصى المغرب ، وكلذلك خلاف الغرورات . ثم نقول : ما (١) الذي يحيل جواز استمرار الجوهر في وجوده ، وما الما نع لذجويز دوامه ؟ فلا يرجع إلى محصول عند هذه الطلبة . فإن عادضنا بالأعراض ، فسنتكلم في استحالة بقائها ، وفي الفرق بينها وبين الجواهر عند ذكر نا البقاء والباق (١) إني شاء الله .

#### فصال

#### [فى نفى تداخل الجواهر ]

ما صار إليه أهل الحق أن الجواهر لا تتداخل ولا يجوز وجود جوهر بحيث ذات جوهر آخر ، وإن أطلق فى التجاوز تداخل الجواهر واختلاطها ، فالمنى بذلك تجاورها . وذهب النظام إلى تجويز تداخل الجواهر فقال : إذا تحيزت(٣) جملة ، فيجوز وجود جملة بحيث وجودها ، وهذا الذى قاله قريب من جحد

<sup>(</sup>١) ب: يا (٢) ب: التباق (٣) ب: تخبرت

الضرورات ، فإنا لو جوزنا تقدير حملة بحيث وجود جملة ، لم تكن حملة واحدة أولى من جمل ، ويلزم على طرد ذلك تجويز وجود حملة أجزاء العمالم في جزء خردلة ، وهذا لا ينتهى إليه عافل .

على أنا نقول: إذا كنت تسوغ ما قلته ، فما يؤمنك أن تـكون الخرداة التى تشاهدها قد داخلتها أفرا د جمل لولم تتداخل، لكانت جبالا ؟ أثم من جوز تداخل جملتين يجوز انفصالها بعد تداخلها . فإذا لزمك أن تكون الخرداة الواحدة قدد داخلتها أجرام لا تحصى ، فينبغى أن تجوز أن تنفصل منها الأجرام الكثيرة . ونحن نام أن من انتظر خروج أضاف جبال العالم / من خردلة من غير أن ٥٣ كدث حادث فقد جحد البدائه .

ثم نقول : إذا قامت جملة بيضاء بجملة سوداء ، ورؤيتا فى حيز جملة وأحدة أفترى بيضاء أم سوداء ، أم ترى على الصفتين جميعا ؟

فإن زعم الخصم أنها ترى على الصفتين فقد جحد الضرورة ، وإن زعم (١) أنها ترى على إحدى الصفتين فليست إحداهما أولى من الآخرى .

فإن قال : السواد والبياض يتضادان ، كان ذلك غير مستقيم . فإن العرضين إنما يتضادان على المحل ، ولا يتضادان على المحلين ، والجملتان ، وإن تداخلتا ، فها جملتان ، إذ لم تعدم إحداهما .

فإن تجاهل متجاهل ، وزعم أن الجملتين صارتا واحدة لاعن عدم إحداهما ، كان ذلك أبعد من كل ما طولبوا به . فإنهم إذا أثبتوا جملتين لهم الوجود ، ثم لم ينتف وجود إحداهما ، فكيف ثبت جملة ، وانتفت أخرى ؟

ثم نتمول : هذه الجملة المشاهدة هي الداخله أو المدخول فيها ، أم غيرهما ؟ أو

<sup>(</sup>١) أ، ب: + على

هى الداخلة والمدخول فيها معا؟ فإن كانت هى الداخلة ، فأين المدخول فيهما إذ لم تعدم؟ وإن كانت هى المدخول فيها فأين الداخلة ؟ وإن كانت جماة غيرهما ، فأين الجلتان؟ وإن كانت هى هما ، فكيف تكون الواحدة إثنثان؟

ولا معنى للاطناب فى مثل هذا الباب . فإن بنى النظام معتقده على انى النظام المعتقده على النهاية (١) عن الجواهر ، نقلنا الكلام معه وقابلنا البناء بالبناء .ثم نقول: لو سلمنا لك المسألة الأولى جدلا ، لم يكن فى تسليمها إثبات غرضك فى هذه المسألة ، فإنا نقول: لم جوزت وجود جملة لا تتناهى ، وهى متحيزة بحيث وجود جملة مثلها ؟ فيبطل ما قاله على المنع والتسليم .

فإن قيل : قد أوضحتم استحالة تداخل الجواهر ، فأوضحوا لنــا المــانـع من ذلك .

قانا: إن سألتمونا الدليل، فقد قدمنا مافيه مقنع، وإن رمتم بما أبديتم إظهار مرجب لامتناع التداخل نازل منزلة العلة البعاول ، فاعلموا أن هذا الامتناع ما و لا يعلل بعلة . وليس جملة الاحكام معللة ، بل هي منقسمة : فنها ما يصح تعليلها، ومنها ما ثبت قطعا ، ولكن لا يصح تعليلها . وكل ما يرجع إلى الاستحالة والامتناع فلا يعلل قطعا . فخرج من ذلك أن النفي لا يعلل ، والثابت من الاحكام ينقسم إلى أن منه ما يعلل ، ومنه ما لا يعلل ، على ما سنذكره إن شاء الله عز وجل .

وذهبت المعتزلة إلى أن المعنى الموجب لامتناع التداخل التحيز ، وهذا باطل عند أهل الحق . إذ لو صح لجاز تداخل الاعراض من حيث لا تتحيز ، ولجاز هذا الوصف فى ذات الرب تعالى مع استحالة تحيزه .

<sup>(</sup>١) ب: النيابة

#### فصل

فإن قال قائل: هل ينقسم كل خط نصفين ؟ قلنا: خط تركب من شفع تشطر و توازى الشطران في عدد الأجزاء ، وكل خط تركب من وتر فلا نصف له ، إذ في تقدير نصفه ، تثبيت النصف الجوهر الفرد. فيخرج من ذلك أن الخط الذي هو طول بلا عرض عند الهندسيين ، إذا تركب من أفراد هي و تر بالعدد ، فلو جزى و وقرب بأقصى الجهد أحد الجزئين من الآخر ، فصل أحد الجزئين بمن الآخر ، فصل أحد الجزئين بمن ولا يتجزأ .

#### فصل

فإن قيل : هل يتركب محيط دائر من خط متركب من أفراد جواهر؟

قلنا: إذا تركب الخط من أفراد جواهر، فقد اختلف أهل الكلام في تجويز تقديره محيطا. فذهب بعضهم إلى امتناع ذلك واستدل بشيئين: أحدهما: أن كل خط مستطيل ذى عرض لو أدرته لتشجنت بواطن (۱) الخط وتفتحت ظواهرها. وذلك لا يتصور في الجواهر إذا تركبت أفراداً، إذ لو تبتنا فيها (۲) مثل ذلك، لكنا مصرحين بمثبت (۱) الجوانب للأفراد من الجواهر، وهذا ما لا سبيل إليه.

والذى يوضح ذلك : أنا لو تسنا ظاهر الحط المحيط وقسنا باطنه ، لزاد أحد الخيطين على الثانى ، وهذا تصريح باثبات النقصان فيما تثبت فيه الزيادة ، وذلك عال ، فدل أن محيط الدائرة أجزاء متركبة فى عرض المحيط ، لم تكثر أعدادها ظاهرة ، وتقل أعداد الباطن منها .

<sup>(</sup>۱) ب: - بواطن (۲) ب: - فيها

<sup>(</sup>٢) ب: يتثيبت

والذى اختاره الاستاذ أن الخط الواحد يجوز تقديره محيطاً ، وإن لم يكن له هو عرض ، وهو الصحيح . فإنه لو لم يتركب خط لا عرض له إلى (١) / عريض ، فإن (٢) العريض خطوط متضامة ، ثم تضامها لا يغير أحكام أفرادها ، وهذا واضح لمن تدبره .

فلو قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن الخط الواحد إذا كان طولا بلا عرض فلا يدور؟ وكذلك لوانضم إليه مثله مع توازى الأجزاء وتقابلها ، وإنما يدور الخط إذا وقع على متصل على كل جزئين من الخط الأول وجزء من الخط الثانى ، فعند ذلك إذا أدير لم ينفرج من ظاهر ، لوقوع جواهر الخط الثانى على متصل جواهر الخط الأول ، وهذا غير سديد .

فإنا نقول: إذا أدرنا الخط الذي نعتموه ، فبلا يخلو الخط الأول إما أن ينفرج في نفسه (٣) ، ويسد الخط الثاني فرجه ، أولا ينفرج الأول في نفسه ، فإن لم ينفرج الأول في نفسه ، فلا حاجة إلى الثاني إذا وعيت (٤) مقصدنا من المسألة . وإن تفرج الأول في نفسه ، فا معنى تفرجه ؟ فإن كان المعنى بتفرجه أن تتلاقى الأطراف من باطن المحيط وتتفتح من ظاهره ، فهذا تصريح بالتجزئة وإثبات الطرفين . وإن كان المعنى بالتفرج ، أن تتفرق أجزاء الخط الأول ، وتقع أفراد آ ، الطرفين . وإن كان المحيط الأحياز (٥) الخالية ، فيقع على العرورة كل جزء ، ويعود المحيط إلى خط واحد .

وأما ما تمسك به الاولون من التشنيج (٦) والتفتيح (٧) فلامحصول له، فإنه لو لزم، للزم مثله في الخطين، فلا تشنيج (٨) لما لا طرف له.

<sup>(</sup>۱) ب: لما (۲) ب: + الخط (۳) ب: - ف المسه

<sup>(</sup>٤) ب: اذن وثبت (٠) ب: الاجزاء (٦) ب: التشنج

<sup>(</sup>٧) ب: التفتح (٨) ب: تمنح

وأما ما ذكره من أن مساحة الظاهر تزيد على مساحة الباطن، فهو وهم، وذلك أن المحيط على أى وجه تفتح لا يتزايد، ولكن سبيل مساحته أن يطبق عليه محيط. فأما إذا أدير خيط بظاهره قائما، طال ذلك الخيط لاتساع موقعه، لا لزيادة ظاهر الخيط الأول على باطنه. وللسألة بقية تتعلق بالأكوان.

### فصل

#### [ في الصفات الواجبة والجائزة للجوهر ]

اعلىوا أن للجوهر صفات واجبة وصفات جائزة . فأما ما يجب له ، فالتحيز وصحة قبول العرض . وذكر بعضهم القيام بالنفس وأباه بعض الأصوليين ، وسنعقد في ذلك بابا إن شاء الله .

وأما ما يجوز / على الجوهر فوجود أغيــار الأعراض فيه ، وأما حــدوثه ٥٩ ووجوده فراجعان إلى نفسه وليسا (١) صفتين زائدتين وإن أثبتنا الأحوال .

فإن قيل: فما الذي (٢) يستحيل على الجوهر؟ [قلنا]: يستحيسل خروجه عن صفة نفسه، فإن فيه انقلاب جنسه.

فإن قيل: أوضحوا ما يجموز قيامه من الأعراض بالجوهر الفرد؟ قلنا: كل ما يقوم الجوهر (٣) مع غيره ، يقوم به إذا (١) انفرد ، إلا الماسة ففيها كلام وتفصيل ، يأتى الشرح عليها فى الأكوان إن شاء الله . ثم إن كان الجوهر غير موصوف بالحياه فيقوم به ضد الحياة ولون وكون وطعم وريح ، هذا ما اتفقوا

<sup>(1)</sup>  $\hat{I}$ : - I (1)  $\hat{I}$ : - I (1)

<sup>(</sup>٦) ب: بالجوهر (٤) ب: إذا ، مكررة في النسختين

عليه . ولو قامت الحياة به وضادت الموت ، فتقوم بالحيّ أجناس من الأعراض كالعلم أو أحر أضداده ، والإرادة أو أحد أضدادها ، والادراكات أو اضدادها على ما سنشبع القول فيها في الأعراض ، إن شاء الله .

وهذه جمل وجيزة تحيط بالمقصد من أحكام الجواهر ، ونحن الآن نخوض في تمهيد حدث العالم [ وهذا ] يستند إلى أصول : منها إثبات الاعراض ، ومنها إثبات حدثها (۱) ، ومنها إثبات استحالة تعرى الجواهر عنها ، ومنها إيضاح الرد على من يثبت حوادث لا نهاية لها . تم إذا ثبتث هذه الأصول فيعلم قطعا أن ما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ، وما لا يسبق الحوادث حادث . فهذه أصول حدث العالم . وأولاها بالتقدم إثبات الأعراض ، فإن الكلام في أحكامها فرع لثبوتها .

## القول في إثبات العرض

اعلموا عسمكم (٢) الله أن العرض يني، فى إطلاق اللغة عن ما يعرض ، ولا يدوم مكثه ، وعليه تدل آى من كتاب الله ، منها قوله تعالى : ( يريدون عرض الدنيا (٢) ) . فوصف الدنيا من حيث إنها كانت دار زوال وانتقال ، بكونها عرضا . وقال تعالى ، مخبراً عن (١) عاد وقد أظلم العذاب : (قالوا هذا عادض ممطرنا (٥) ) . وعنوا بذلك أنه سحابة ، تساق ، وستنقشع عنا ، كاندى عهدناه فى كل سحاب .

<sup>(</sup>١) ب: - ومنها إثبات حشها (٢) ب: أعصمكم

<sup>(</sup>٤) ب: من

YE : ET (\*)

### العرض عند المتكلمين

والعرب تسمى الأعراض التي لا تحسبها لازمة أعراضاً . فإن قيل فما المعنى بالعرض في اصطلاح المتكلمين؟ والعرض في اصطلاح المتكلمين؟

قلنا: اختلفت عبارات أهل الحق فى حد العرض، وجملتها راجعة إلى محصول واحد. فنهم من قال: العرض ما لا يبتى وجوده، وهذا يجمع أجناس الاعراض ويننى منها ما ليس منها، إذ الجوهر بما يبتى وجوده، والرب تعالى بما يجب له البقاء وكذلك صفاته، فاطرد الحد فى طرده، وانعكس فى عكسه، وأنبا عن خاصية الاعراض. وهذا الحد لا ترتضيه (۱) المعتزلة، إذ من أصلهم القول ببقاء معظم الاعراض. وعبر بعض الائمة عن حد العرض فقال: هو الذى يقوم بغيره ويخرج من الحد الجواهر، ولا تندرج فيها صفات البارى سبحانه و تعالى، فإنها لا تقوم بغيرها، ولو قلت: العرض ما يقوم بالجوهر، كان أوضح، ولا يستقيم ذلك على أصول المعتزلة، فإنهم أثبتوا الاعراض فى العدم غير قائمة بالجواهر، فإن زادوا فى الحد: وقالوا: العرض ما يقوم بالجوهر فى الوجود، فسبيل نقض فإن زادوا فى الحد: وقالوا: العرض ما يقوم بالجوهر فى الوجود، على أنهم أثبتوا أعراضاً فى الوجود، كا تقوم بمحال: منها إرادة الله وكراهته، وقوله كن الحوادث على مذهب أى الهذيل منها الفناء الذى هو ضد الجواهر.

محد بن الهذيل بن عبد الله بن مكتول العبدى المعروف بالعلاف (أبو الهذيل) متكام من شيوخ البصريين في الاعتزال ، ولد بالبصرة وورد ببغداد ٬ ورد على الحجوس واليهود والمشبهه والملحدين والسوفسطائية ، وعمى ، وخرف في آخر أيامه وتوفي بسامراء ، من تصانيفه كتاب يعرف عميلاس وكان ميلاس رجلا مجوسياً فأسلم . معجم البلدان ج١٢ من ٩٠ - ١٩ سنة ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>۱) ب: تربصته ۰

ت الملاف : ( ۱۳۱ - ۳۰۰ م ۱۹۷ - ۱۹۸ م ) ٠

وعبير بعض الأثمة فقال: العرضما كان صفة لغيره، وهذا تأباه المعتولة أيضاً بقولهم: إن الصفة والوصف يرجعان إلى قول الواصف، وليس العرض صفة لمحله على أصولهم، وسنتكلم في ذلك بأبلغ مرام عند فراغنا من إثبات الاعراض والرد على منكريها إن شاء الله .

والإسلاميون بأجمعهم أثبتوا الأعراض على الجملة ، وإن اختلفوا فى التفاصيل ولم يخالف فى أصل إثباتها من المنتمين إلى الإسلام إلا ابن كيسان الآصم ، فزعم أن العالم كله جواهر . وعن النظام أنه قال : الجواهر عنصرها الأعراض ، وهى هى بأعيانها ــ إلا الحركة ــ فإنها تعرض على الجوهر ، وليست من الجوهر .

وذهبت طوائف من الدهرية ونفاة الصانع إلى ننى الأعراض ، وطرق (١) الأدلة عليهم شتى | منها أن نقول : إذا اختص الجوهر بجهة من الجهات على التعيين فيجوز في العقل تقديره مختصاً بغيرها ، فلا يخاو اختصاصه بما اختص به : إما أن يكون له مفتقر (٢) وموجب ، أو يثبت ذلك من غير مقتض . فإن كان له مقتض فلا يخلو إما أن يكون موجب هذا الحكم (نفس الجوهر أو معنى زائد عليه ، فإن كان موجب هذا الحكم (نفس الجوهر أو معنى زائد عليه ، فإن كان موجب هذا الحكم النفس ، إذ الموجب لا يزول مع بقاء الموجب ، ولو ثبت النفس ، الزم ما دامت النفس ، إذ الموجب لا يزول مع بقاء الموجب ، ولو كان كذلك ، لما كان بعض الجهات أولى من بعض ، إذ إضافة النفس إلى بعضها كإضافتها إلى سائرها ، ولو كان كذلك ، لازدهت الجواهر على حيز (١) واحد من حيث إلى سائرها ، ولو كان كذلك ، لازدهت الجواهر على حيز (١) واحد من حيث

<sup>(</sup>١) ب : وطريق (٢) ب : مقتض (٣) ب : - ما بين القوسنين

<sup>(</sup>٤) ب : جزء

ابن كيمان (٠٠٠ - ٢٩٩ م) (١٠٠ - ٩١٢ م) الأعلام ٦ : ١٩٧١ من الشيعة .
 محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن ، المعروف بابن كيمان ، عالم بالعربية من أهل بغداد
 أخذ عن المبرد وثعلب ، من كتبه المهذب ، وغريب الحديث ، معانى القرآن .

الكيافيه فى الملل ج 1 : ١٤٧) انظر ( إرشاد الأريب ٣ : ٢٨٠ ، شذرات الدهب ٢ : ٢٢٠ ، طبقات النحويين والغويين ١٧٠ ، معجم المطبوعات ٢٢٩

ثماثات ، فلو أوجب واحد منها اختصاصاً لأوجبه سائر الجواهر ، وكل ذلك مفضى إلى المحالات . والذى يوضح ذلك أن الاختصاص بالجهات يختلف ، و نفس الجوهر لا يختلف ، وهذا القسم ظاهر البطلان فلا معنى للاطناب فيه . فإذا بطل أن المقتضى نفس الجوهر .

فلو اعترض معترض فقال: الجوهر يقتنى الإختصاص على الجملة ، وإن كان حكم الاختصاص يختلف ، كما أن الحياة تصحح ضروباً من الأعراض المختلفة ، وهذا ليس باعتراض على موضع الإلرام . فإن(١) الذى رمناه ، ورتبنا القول فيه ، وقسمناه : التعرض للاختصاص بجهة معينة معلومة . فقلنا : هذا الضرب من الاختصاص له مقتض أو لا؟ فإن أثبت الحصم له مقتضياً طولب بإيضاحه ، وإن ني مقتضيه ، ثبت عليه ما أنكره . والذى تمثل به طرح ضرورياً ، فإن الحياة وإن صححت أحكاماً ، [فينبغي(١)] أن لا تخرج من الذات بواحد منها الا(٢) مقتض . وقد زع الخصم أن مقتض الاختصاص معنى زائد على الذات . قيل له :

فإن زعم: أنه معدوم ، فقد ناقض وننى وأثبت . فالعدم ننى محض من كلَّ الوجوء على ما سبق إيضاحه . ولا فرق بين ننى المقتضى ، وبين إثبات مقتضى مننى(٠) .

على أنا نقول: العدم لا اختصاص له ببعض الذوات دون بعض ، فما له ٥٩ اختص با يجاب حكم الاختصاص لبعض الجو اهر دون بعض ، و كالا يختص بالذوات ، فكذلك لا يختص ببعض الجهات ، إذ العدم ليس يختلف وليس كالأكوان التي يشبتها مختلفة ، فتختلف مقتضياتها ، وهذا بين لا خفاء به .

<sup>(</sup>١) ٠٠ - فإن (٢) ب: - إلا (٣) ب: أو

<sup>(</sup>٤) ب: منتف (٥) أ، ب: وينبغى

و إذا أثبت الحصم مقتضياً موجوداً ، روجع فيه ، وقيل له : أمتحير هو قائم بنفسه أم غير متحير ؟

فإن زعم أنه متحير ، فالذى أثبته جوهر ، وكأنه يقول : إنما اختص جوهر بجهة لجوهر آخر ، وهذا واضح البطلان . فإن الجوهر الذى قد ره ، يجوز تقدير عدمه مع بقاء اختصاص الجوهر الذى فيه الكلام بجهته ، ثم ليس بعض الجوهر بافتضاء ذلك أولى من بعض ، إذ هى متهائلة ويازم من ذلك أن يقتضى الجوهر لنفسه اختصاصاً من حيث أنه جوهر ، وهذا عود إلى القسم الأول . وأيضاً فإن الجوهر الذى يقدره موجباً ، يجوز تقدير بقائه مع زوال اختصاص الجوهر الآخر بالجهة المخصوصة به ، ولا يزول الموجب مع بقاء الموجب .

وإن زعم الخصم أن المقتضى ليس من جنس الجواهر ، وهو غير متحير ، فقد أثبت العرض ، فإن خالفنا بعد ذلك فى قيامه بالجوهر ، فهو تسليم الأصل ومخالفة فى التفصيل ، وسنتكلم فى قيام العرض بالجواهر ، إذا أثبتنا أصلها ."

وإن زعم الخصم أن(١) الجوهر إنما اختص بجعل(٢) جاعل(٢) فقال: لا بد للفاعل من فعل ، وكل فعل شيء وذات ، فما فعل الفاعل في موضع كلامنا ؟ فإن تجاهلوا وقالوا : المفعول ذات الجوهر في اختصاصــه ، كان ذلك خارجاً عن التحقيق .

فإن(٤) فرضنا(٥) الكلام فى جوهر تقدم وجوده ، واستمر بقاؤه ، وهو قديم عند مخالفنا ، والثابت الموجود لا يتصور أن يفعل من غير تقدير عدم وجود ، ولو جاز تقدير فعل من غير تجدد ، لجاز أن تكون جواهر العالم فعلا لنا ، وإن لم تتجدد بنا . ثم أقصى غرضنا أن يعترف خصمنا بأن العالم مفعول وله فاعل .

<sup>(</sup>۱) ب: - الحمم أن (۲) ب: بنسل (۳) ب: قاعل

<sup>(</sup>٤) ب: قاد وضعنا

و إن زعم الخصم أن الفعل اختصاص الجوهر لا ذاته ، فقد أثبت اختصاصاً مفعولاً وهو الكون الذي / يمنعه(١) .

و إن زعم الخصم أن كون الجوهر مختصاً من أثر قدرة قادر ، وهو حال يثبت بالقدرة من غير إثبات عرض موجب له ، فالجواب عن ذلك من أوجه :

أحدها: أن نقول: قد ذهب معظم المحققين من المتكلمين إلى ننى الأحوال ، وهذا الآثر الذى أثبتموه لا يخلو إما أن يكون زائداً على ذات الجوهر ، وإما أن يكون عين الجوهر باق مستمر أن يكون عين الجوهر ، فإن كان عين الجوهر كان محالا ، فإن الجوهر باق مستمر الوجود عندنا قديم عند خصومنا ، فاستحال كون ذاته من أثر القدرة . وإن كان الآثر الذى أثبتموه زائداً على ذات الجوهر ، فلا يخلو إما أن يوصف بالعدم ، أو يوصف بالوجود . فإن وصف بالعدم ، فهو نني بحض ، فلم يثبت القدرة إذن أثر . وإن وصف بالوجود فهو العرض الذى رمنا إثباته . فأما تقدير حال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم ، فلا محصول له .

على أنا نقول أيضاً : غرضنا أن يعترف خصمنا بإثبات قادر مدبسر للعالم ؛ ومن أثبت الأحوال لم يرد أنها تنتنى تارة وتثبت أخرى ؛ إذ لا معنى للحدوث إلا هذا ؛ وهو أن ينتنى المعلوم ؛ ثم تؤثر القدرة فى إتيانه فهذا حقيقة الحدوث وسنبسط القول فى الأحوال عند انتهائنا إليها إن شاء الله ــ فهذا كلام فى أحد قسمى الدليل ؛ وهو إذا سلم الخصم لنا أن اختصاص الجور هبيعض الجهات لا يتحقق إلا بمقتض .

فلو قال : يثبت هذا الحكم من غير موجب ولا مقتض ؛ و تقرر هذا الوصف لا لنفس الجوهر ولا لمعنى فالكلام عليه من وجه آخر .

وربماً يعضد الخصم كلامه بأن يقول: قد اعترفتم بأن كون الجوهر في آحاد

<sup>(</sup>١) (ب) : أ : يتنيه

الجهات من الجائزات ؛ فإذا اعترفتم بأن ذلك من قبيل الجائزات فيقال(١) اكم إنما \* · كان منه ما كان لجوازه .

وقد سلك شيخنا رضى الله عنه فى التقصى عن هذا السؤال مسلكا فقال: المصير الى ثبوت الأحكام مع انتفاء المقتضيات ، يقرب من جحد الغرورات . فإنا لا ثبوت الأحكام مع انتفاء المقتضيات ، يقرب من جحد الغرورات . فإنا لا قدرنا جوهراً قديماً ح كا قدر الخصم ح وكان مختصاً بجهة واحدة / أبداً من غير أول ، لم نقدره زائلا عن جهته ، متحولا عنها فى وقت مخصوص مع تجويز ذلك قبله وبعده . فمن زعم أن الحكم الذى زال فى هذا الوقت المخصوص ح مع جواز أن يقدر زواله بعده أو قبله من غير حواز أن يستمر ويدوم ، ومع جواز أن يقدر زواله بعده أو قبله من غير مقتض ح فقد ناكر المعلوم بديهة .

ويتضح ذلك بأمثلة ، وذلك أنا نقول : سبيل تجويز جوهر واحد فى جهة مخصوصة كسبيل تجويز غيره ، وإن أنكر الخصم ذلك قطع الكلام عنه . فإنا نعلم اضطراراً تساوى وجه الجواز فى الجوهرين فصاعداً . فإذا ثبت ما قلناه ، فيلزم الخصم على طرد ما قاله أن يقول : إذا اختص جوهر بحيز بلا مقتض ، وقع اختصاص ذلك بوقت دون وقت ، فيجوز أن ينضم جوهر إليه ، ثم لا يزال يصود انضام الجواهر حتى تتركب على هيئات البنيات ، ثم تتوضع على بنية الجدران ، ثم يتسقف ويتفق كل ذلك بوقت دون وقت فى بعض جواهر العالم مع تبددها فى أقاصى الشرق والغرب ، ويكون كل ذلك بلا مقتض و لا مؤجب والخروج إلى ذلك جحد البدائه ، وهذا أوضح السبل .

. وأجاب بعض الأثمة عن أصل السؤال بما يدفعه ، وهو يستقل بنفسه دليلا في إثبات الأعراض فقال : إذا رأينا الجوهر لابثاً ، ثم رأيناه تحرك حركة إلى جهة ، ثم رأيناه تحرك إلى جهة أخرى فندرك بضرورة العقل تفرقة بديهة(٢) ،

<sup>(</sup>١) ب: نيتول (٢) ب: بديهة

وكذلك القول في الذي رأيناه أبيض ثم أسود . ويطرد ذلك في جملة المماثين .

فإن أنكر الخصم درك التفرق(١) قطع(٢) الكلام عنسه ، وإن اعترف بها بنينا(٢) عليها غرضنا وقلنا : يستحيل الفرق بين الشيء ونفسه إذ الشيء لا يخالف نفسه ، فدل أن المخالفة المعسلومة ضرورة ، رجعت إلى موجود زائد على ذات الجوهر .

والذي يوضح ذلك أن من أصل الخصم أن الجوهر في زواله على حاله في سكونه ، فاو رجعت التفرقة إلى نفسه لادركت التفرقة في دوام سكونه ، ولساغ / ٢٧ مخالفة الشيء نفسه ، فلما اختصت هذه المخالفة بجملة مخصوصة ، دل ذلك على زائد على ذات الجوهر . هذا من أقوم الادلة (٤) في إثبات الاعراض : ووجه التقصى في هذا السوال : أنا إذا قدرنا أن نفس اختلاف الاحكام يرجع إلى تزايد في هذا السوات ، فلا ينفع الخصم من ذلك قوله إن الاحكام تثبت لا لعلل ، فإن عين ما أثبته هو الغرض (٥) الذي نطلبه ، فلا ينفعه بعد ذلك قطع الموجب والمقتنى بعد الاعتراف بإثبات ما فيه النزاع .

وقد سلك بعض المتكلمين في الجوابطريقة أخرى فقال : هذا التهايل بالنفس والمعنى لا اختصاص له بوقت دون وقت ، وجوهر دون جوهر . فلو كان تحرك الجيوهر لا لنفسه ولا لمعنى ، لما كان لا النفس ولا المعنى أولى بحال منه بأخرى . وهذا فيه نظر عندى ، فإن الخصم ننى التعليل ، ولم يقصد أن يجعل ننى العلة علة ، فاز مه (7) أن يختص ذلك بحال أو ذات ، والأولى الاكتفاء بما قدمناه .

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنا لجوهر [ لو كان ] ، يختص بحمة لعلم عالم اختصاصه بها ؟ قلنا : هذا باطل من أوجه :

<sup>(</sup>١) ب: التفرقة (٢) أ: + واو (٣) ب: بينا

<sup>(</sup>٤) ب أقوى من (٥) ب العرض . (٦) ب نيازمه

أحدها: أن العلم لا يؤثر فى المعلوم ولا يقتضى له وصفاً ، بل يثعلق به على ما هو عليه من صفته ، ولذلك تعلق العلم بما يصح أن يكون أثراً ، وبما لا يصمح أن يكون أثراً كالاوصاف الواجبة التى لا مفتتح لها ولا يجوز تقدير زوالها . والقدرة لما كانت مؤثرة اختص تعلقها بالحوادث .

والذى يوضح ما قلناه : إن الواحد لو علم اختصاص جوهر بجهة ، فيجوز تقدير استمرار الاختصاص للجوهر مع زوال العلم .

على أن الخصم أراد بالعلم الذى ذكره علوم الأجسام ، فما من علم إلا ويجوز تقدير انتفائه مع بقاء معلومه . وإن أثبت الخصم علماً قديمــا لعالم قــديم ، فقد أثبت الصانع .

ثم نقول: قد بينا ٣) بدلالة قاطعة أن نفس اختلاف الاحكام يؤول إلى ٢٣ ذوات، فثبثوا الذوات وهي التي نسميها الاعراض، ثم علقوها بأي شيء شئتم /.

سؤال آخر ، فإن قال قائل: العرض عندكم إذا قام بجموهر فقد اختص به ، مع جواز أن يختص بغيره ، فلا يخلو إما أن تقولوا انه اختص به لمقتض ، فيلزمكم مثل ذلك في الجوهر المختص بجهة من الجهات . وإن قلتم : إن العرض اختص بمحله لمعنى، لزمكم تجويز قيام المعنى ، ثم يتسلسل القول فيه .

وقد اختلفت طرق المحققين في الجواب: فصار صائرون إلى أن العرض يختص بمحله لنفسه ، وربما يرتضيه شيخنا في بعض كتبه . وهذا القائل يقول إن العرض المختص بمحله لا يجوز تقديره في غير محله ، ولو أعيد لا يعاد إلا في محله ، ويمنع هذا القائل تماثل بياضين في محلين من حيث اختص كل واحد من العرضين (١) بحكم لا يجوز على الشانى ، ولا يتحقق التماثل إلا مع التساوى في جميع صفات النفس.

<sup>(</sup>۱) ب: ثبتنا

ومن سلك هذه الطريقة هان عليه دفع السؤال. فإنه يقول للخصم: لايستمر لك في الجوهر ؛ ماقلت في العرض ؛ إذ لو قلت : يختص الجوهر بجهة لنفسه ؛ للزم دوام اختصاصه بها مادامت نفسه وليس الأمر كذاك .

وسلك بعض الأثمة طريقة أخرى فقال: إنما اختص العرض لمحله بقصد قاصد إلى تخصيصه لمحله (١) . ولو قصد إلى تخصيصه بغيره لجاز ، فقد ثبت لاختصاص العرض \_ مقتضى \_ وهو القصد فى تخصيصه . وليس يتحقق ذلك فى الجوهر، فإنه فى حالة بقائه لا تتعلق القدرة والإرادة به ، وليس للعرض حالة بقاء ، بل يحدث ويعدم فى الحالة الثانية .

فإن قيل: إن استمر اكم الفرق فى بقاء الجوهر، فما قولكم فى أول حال حدوثه، وهو عند ذلك مقدور عندكم ؟ فقولوا: إن مقتضى له اختصاصه بجهة فى الحالة الأولى، القصد، كما قلبتموه فى الأعراض.

الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أنه إذا ثبت للجوهر اختماس في حالة يستحيل إضافة الاختصاص فيها إلى القدرة والقصد، وحكم الاختصاص في الأولى حكم الاختصاص في الحالة الشانية، فإذا /خرج أحد الاختصاصين عن ٦٤ اقتضاء القصد، فالذي هو مثله خارج عن اقتضاء القصد وليس العرض حالتان.

على أنا نقول: لو كان اختصاص الجوهر بالجهة فى الحالة الأولى من أثر قصد القادر، لدام ذلك مع جواز الدوام، ولم يزل الا بطار [ى،] وحادث وثبوت مقتضى، وهذا كما أن الوجود فى الذى يجوز بقاؤه لما كان من أن القدرة لم تزل من غير مقتض، واختصاص الجوهر بالجهة الأولى يزول، فيختص (٢) بغيرها، وهذا واضح فى الانفصال.

وقد زل بعض من لم يحصل فقال : الجوهر في حال عدمه (٢) يختص بجهة

 <sup>(</sup>۱) ب: عجله (۲) ب: فيخس (۲) ب: حدوثه

من غير كون ، ثم تثبت الاكوان بعد الحالة الأولى ، وإنما افتقر الجوهر فى حال حدوثه إلى كون ولم يفتقر إلى قصد بخلاف العرض ، فإن الجوهر يجوز بقاؤه وتقوم به المعانى ، والعرض يستحيل بقاؤه فافتقر إلى قصد . ويستحيل قيام المعانى ، به ، (١) فافتقر إلى كون . وإنما ذل فى هذا السؤال من قول المتكلم (٢) أن الجوهر فى الحالة الأولى ليس بمتحرك ولا ساكن ، وسنبسط القول فى ذلك فى الأكوان إن شاء الله عز وجل .

. فإن قيل: إذا أعدم الله جوهراً عندكم، ثم أعاده ، فقد ثبت له وصف لم يكن، فليكن ذلك لمعنى .

قلنا: ذهب بعض المتكلمين إلى أن المعاد معاد لمعنى ، وهؤلاء منعوا إعادة الأعراض من حيث استحال قيام المعنى بها. والطريقة المرضية أن الإعادة ليست لمنى لوائد على ذات المعادات ، إذ المعاد هو الذي أبدى أولا بعينه ، لم تتحول صفته ، وتقدم (٣) العدم له لا يقديني له صفة ، فان العدم ننى محض لا اقتضاء له، ولكنه لما أعيد سمى مقاداً . ولا معول في الحقائق على الألقاب ، وإنما المقصد المعانى ، والاعادة ابتداء خلق كالفطرة الأولى .

والذى يوضح ذلك: أن من رأى جوهراً ، ثم غفل عنه فصدم ، وأعيد فى الحالة الثانية ، فرآه الذى رآه أولا ، فيقطع بأنه هو ولا يدرك تفرقة . وليس كما لو رآه أسوداً (١) ثم رآه أبيض .

فإن قيل : فاجعلوا القدم معنى ، فإنه لايثبت للحادث أولابل يثبت بعد زمان منطاول ، كما أن وصف/ البقاء يثبت في الحالة الثانية .

قلنا : سنوضح القول في ذلك عند كلامنا في البقاء والباقي .

<sup>(</sup>۱) د: المتكلمين (۲) د المتكلمين

<sup>(</sup>٣) ب: تعدم (١) ب: أسود

#### فصل

#### [ فىالرد على المعتزلة ]

اعلموا أرشدكم الله أن هذه الدلالة لا تستقيم على أصول المعتزلة . وقد قال أبو هاشم : لا دليل على إثبات الاعراض سواها. ونحن الآن نوضح أن الدلالة لا تستمر لهم ، ويصدهم عن التمسك بها معتقداتهم الفاسدة . وبعض ما نذكره من النواقض يختص بأبي هاشم ، وبعضه يعم معظمهم ، وبعضه يتناول جميعهم .

فأما الذي يختص أبا هاشم به فمنه أنه ننى العجز ، ولم يثبته معنى ، وزعم أن العجز يعبر به عن انتفاء القدرة ، ولو ساغ ذلك ، لساغ طرده فى جملة المسائل حتى يقال: السكون يعبر به عن ننى الحركة ، والقدرة يعبر بها عن ننى العجز . وعلى هذا الوجه ننى الموت والشك والألم فى قول مع إثبات اللذة ، واللذة فى قول مع إثبات اللذة ، واللذة فى قول مع إثبات الألم ، على ما سيأتى شرح ذلك فى تفاصيل المسائل .

ومما نفاه الادراكات ، فإنه زعم أن المدرك هوالحى الذى لا آفة به ، فصرف الإدراكات ، وبين قول الإدراكات ، وبين قول من يقول : إن العالم هو الحى الذى لا آفة به .

فهذه نواقض (۱) تعترض على طرد الأدله . وبما يعم معظم قولهم : (۲) إن المعدوم شيء وذات ، ثم يتصف بالوجود بعد أن لم يكن متصفا به ، ويزول عنه وصف الوجود فيعود إلى ما كان عليه قبلا، ثم لا يثبت لتجدد هذا الحكم عرض ، وهو الذي لا محيص لهم عنه .

وبما يعمهم لزومه ويصدهم عن إثبات المعانى، أنهم أثبتوا الرب عالم بلا علم،

وجعلوا كونه(١) عالماً من صفات النفس ، وكل ما كان صفة النفس ، لزم طردالقول فيه . واستقصاء القول فى ذلك يتعلق بالصفات وبابه إن شاء الله عز وجل .

وبما يمنع أبا هاشم من إثبات الأعراض أنه يحوّز عاماً لا معلوم له ، فإذا قال في طرد الدلالة : علمنا الجوهر متحركا ثم علمناه ساكناً كان للخصم أن يقول : ٢٠ ما يؤمنك / أنك(٢) علمت ولا معلوم لك . وإنما الغرض إثبات المعلوم . ويصعب موقع هذا عليه ، إذا أوردته من وجه آخر فقلت : الكون عندك يوجب حالا للجوهر الذي قام به ، والحال يختلط (٢) مها أولا ثم يطلب له موجب ، إذ سبيسل الدليل عليه إنما يحيط بالمتحرك والساكن .

اثم نقول: لا بد لثبوت هذين الحسكين من مقتض ، وأنسّى يتستقيم ذلك على أصل أبي هاشم ، ومن مذهبه أن الحال ليس بمعلوم ، فما لم يكن معلوماً كيف يطلب موجبه ، إذ طلب الموجب يتفرع عن العلم بالموجب ؟ فإذا اعترف بأن الحال لا يعلم ، فما لم يعلمه كيف علم موجبه ؟ وهذا لا محيص عنه .

وبما يمنعهم عن سرد الدلالة المقدمة أن من أركانها(٤) امتناع صفة تثبت لا للنفس ولا لمعنى ولا لمقتضى ، وقد صرحوا بذلك في جمل من الصفات فقالوا : كون اللون لوناً بما يثبت لا النفس ولا لمعنى ، وإنما حملهم على ذلك أنهم لو جعاوه صفة نفس ، للزمهم الحكم بأن المجتمعين فيه مثلان ، فإن الاجتماع في صفة النفس يوجب التماثل على قضية أصلهم ، وطرق النواقض عليهم شتى وقد قدمنا(°) غنية .

فإن قالوا: إثبات الأعراض يمتنع عليكم إذا رمتم إثباتهـــا بثغير الصفات واعتوار الثارات ، وهذا غير سديد. فن يثبت صفات قديمة لذات يستحيل عليها التغير ، وهذا الذى ذكروه عرّى عن التحصيل ، فإن من شرط الدلالة إطرادها

<sup>(</sup>۱) ب: أكوانه (۲) أ: أن (٣) ب: يحاط

<sup>(</sup>١) ب: أركانهم (٥) ب: قدمناه

وليس من شرطها انعكامها . والذى يوضح ذلك أن حدوث العالم يدل على ثبوت المحدث ، ولا يدل عدمـــه على عدمه . وكذلك الاحكام يدل على علم الحمكم ، ولا يدل انتفاؤه على انتفاء العلم(١) . وهكذا سبيل جملة الادلة العقلية ومدلولها .

و يتضح المقصد من ذلك بوجهين : أحدهما : أن من نصب على شيء دليلا ، فاو لزم الحكم بأن عدم الدليل يدل على عدم المدلول ، لكان ذلك نصب دليلا ، وليس على الذي ينصب دليلا ، أن ينصب دليلا آخر سواه .

والوجه الآخر: أن الحكم قد تدل عليه أدلة مختلفة ، ولا يشترط / إيجاد ٢٧ الدليل اتفاقاً ، والعلة هي التي تتحد ، فلا جوز ثبوت الحكم الواحد بعلتين ، فلا جرم إذا انتفت العلة انتفى الموجب ، وإذا انتفى دليل نفى (٢) دليلا آخر ، فن ذلك لزم انعكاس العلل ، ولم يلزم انعكاس الادلة .

ولابن الراوندى شوال يتعلق بالصفات ، وذلك أنه قال : من أثبت ته تعالى علماً قديماً ، وزعم أنه كانمن أزله عالماً ، بأنالعالم سيحدث ، وإن لم يكن عالماً (٢) بأنه حدث ، ثم لما حدث العالم ، اتصف بأنه علم بتحقق الحدوث . فقد اختلف الحكم ، ولم يقتض ذلك زيادة معنى . وسنذكر تحقيق القول فيه فى الصفات إن شاء الله .

(١) ب: الملم (٧) ب: كني (٣) أ: ماماً

\* أحد الراوندي ( ٢٠٠ - ٢٩٨ ه ، ٨٢٠ - ٩٩٠ )

أحمد بن يحيى بن إسحق البندادى المعروف بالراوندى ( أبو الحسين ) عالم متكلم ، وصف بالالحادوالكفر والزندقة ، توفى برحبة مالك بن طوق الثطبى، وقبل ببغداد ، له من المستفه نحومائة وأربعة عشر كتاباً : منها فضيحة المعترلة ، التاج الزمرد ، قضيب القدمب ، ونعت الحسكمة ، معجم البلدان ج ٢ س ٢٠٠ سسسنة ١٩٥٧ وراجم الخدهبى حسير النبسلاه ٩ : ١٩٥٢ - ١٩٥١ ، ابن خلسكان : وفيات الأعيان ١٠٣١ - ٣٤ ، المسمودى : مروج الذهب ٢٠٣٧ ، وأبو الفدا – المختصر أخبار ف المبصر ٢ : ٢٥ ، ٢٠ ، ١٠٠ .

على أنا نقول: لم يثبت هذا الوصف الذى قلت إلا بزيادة ، وهو الحدوث ، وغرضنا إثبات زائد على الجملة . فاستبان أن الذى ألزمه ، لا يقدح فى مرامنا (١) فإنا نروم الكلام فى الجملة ، والذى ذكره كلام فى التفصيل .

فإن قال قائل: أليس الحدوث عندكم يثبت فى الحالة الأولى ، ولا يثبت فى الحالة الأولى ، ولا يثبت فى الحالة الثانية ، ثم لم يقتض ذلك أن يكون الحدوث معنى ؟ وهذا غير سديد . فإن معظم المحققين صاروا إلى أن الحدوث يتحقق فى أحوال البقاء ، وهذا أسد الطريق (٢) فإن الباقى هو الحادث بعينه ، وما كان عين الحادث ، كيف لا يكون حادثاً ، فاندفع السؤال .

فإن قال السائل(٢) بعــد : فما بال القدرة تعلقت في الحالة الأولى(١) دون الثانية ؟

قلنا : هذا الآن خوض فى أحكام القدر ، فلا معنى للخوض فيه ، وقد قال الاستاذ أبو إسحق : لا يتصف الباقى بالحدوث ، والسديد الطريقة الاولى . ولكن إن سلكنا طريقه فسبيل (٢) الجواب (٢) : أن الحسدوث لما اختص بالحالة الاولى كان مقتضيه تعلق القدرة ، فإن الذات (٨) تثبت أو لا بالقدرة ، ولما لم تتعلق القدرة في الثانى ، لم يثبت حكم الحدوث .

# فصل

# [ف إثبات الاعراض]

من أهم ما تتعلق الإحاطة به أن نعلم أن ضروباً من الأعراض تثبت ذواتهــا

<sup>(</sup>١) ب: - لا يقدح في مرامنا (٢) ب: الطريقة (٣) ب: القائل

<sup>(</sup>١) ب: + به (١) ب: يتعقق الحدوث (٦) ب: - فيبل

<sup>(</sup>٧) ب: فالجواب (٨) ب: الذي

اضطراراً ، إذ محاولة الأدلة على إثباتها حيد عن التحقيق . فإن المعلوم ضرورة لا ينفى نظراً . وإيضاح ذلك أن الألوان المعتورة على الذات تدرك حساً وتعلم اضطراراً لم وكذلك من أحس من نفسه لذة ، ثم أحس بعقبها ألماً وكذلك القول ٦٨ فيما يدرك من الأعراض ببعض الحواس كالأصوات المدركة بحاسة السمع ، والطعوم المدركة بحاسة الذوق ، والروائح المدركة بحاسة الشم ، والحرارة والبرودة المدركتان بحاسة اللمس . فن جحد هذه المعانى انقطع (١) عنه الكلام ، وإن أثبتوها وأنكروا مغايرتها للجواهر ، كان إثبات ذلك هيئاً . وذلك أنا نقول : إذا أحسسنا لذة ، فنعلم ضروة عدم الالم معها ، ثم إذا زالت اللذة ، وثبت (٢) الآلم ، فنعلم أن هذا لم يكن فثبت ، ولو كان عين الذات كان (٣) قبل ذلك إذ كان الذات قبل ، وهذا لا مخلص لهم منه ، فاطرده في كل عرض محسوس .

ويما نستدل به أن نقول: إذا قدر الواحد على الحركة والتقلب فى الجهات، فيعلم من نفسه حال القادرين بديهة ، ويفصل (٤) عن كونه قادراً ، وبين كونه عاجزاً يمنوعاً . ثم يعلم اضطراراً أن قدرته قدرة على مقدور ، إذ يتناقض القول، لو لم يكن كذلك . ويستحيل أن يقال : هو يقدر وليس له مقدور . ووضوح ذلك يغنى عن الإغراق فيه . فإذا وضح ذلك قلنا : فلا يخلو مقدوره : إما أن يكون عين الذات ، وإما أن يكون معنى من الذات ، أو إعدام الذات . ويستحيل أن يكون المقدور عين الجوهر ، إذ الجوهر مستمر الوجود ، ولا تتعلق القدرة إلا بأثر من الآثار يتجدد . ووجود الجوهر ليس بأثر متجدد ، ويستحيل أن يكون المقدور عدم الذات ، إذ الذات مستمرة الوجود ، ولا معنى لتقدير عدمه مع تحقق وجوده . وكذلك يستحيل أن يكون المقدور إعدام معنى ، فإن العدم ننى محض ، وليس بأثر ، ومتعلق القدرة أثر .

 <sup>(</sup>۱) ب: يقطع (۲) ب: ويثبت (۳)ب: ا\_كان

<sup>(</sup>٤) ب: فيفصل

علىأن فيها ذكرو والتصريح بإثبات منى قد روا إعدامه ، وهو أقصىما نطلب. فثبت أن المقدور هو المعنى الزائد على الذات .

فإن قيل: هذه الدلالة لا تستمر على أصلكم معمصيركم إلى إثبات قدرة حادثة لا أثر لها فى المقدور ، ولكنها تتعلق بالمقدور تعلق العلوم ، فلا تستبعدوا على موجبذلكأن تتعلق القدرة بذات الجوهر ، وإن كانت لا تتضمن تأثيراً فيه .

فالجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما : أن القدرة الحادثة تؤثر عند كثير من أئمتنا فى المقدور ، على ما سنبسط القول فيه فى أحكام القدر إن شاء الله . فاندفع السؤال عن ذلك .

ومن أئمتنا من صار إلى أن القدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها ، وإلى ذلك صار شيخنا رضى الله عنه وهو التحقيق ، والسؤال معه مندفع أيضاً . وذلك أن القدرة وإن كانت لا تؤثر فى المقدور ، فيتميز العاقل مقدوره ، بما ليس بمقدور له . ولين من شرط تمييز متعلق الوصف عن غيره أن يكون الوصف مؤثراً فى متعلقه .

والذي يوضح ذلكأن العلم ، وإن لم يؤثر فى المعلوم ، فيعلم العالم عين معلومه ، وإن لم يؤثر علم فيع ، وكذلك يعلم المتمنى والمشتهي (ا) تعلق تمنيه (٢) واشتهائه ، وإن لم يؤثرا فى متعلقيهما . فإذا وضح ذلك قلنا : القادر يعلم قطماً أن قدرته لا تتعلق بحسمه وشخصه ، كا يعلم أنها لا تتعلق بكونه ، فإذا لم تتعلق بذاته ، وجب أن يثبت له (٢) متعلق زائد على ذاته ، واستمرت الدلالة .

ومما نتمسك به أن نقول : اذا أرادالمريد حركة شخص وانتقاله ، وكرهمكثه ولمبثه ؛ فالإرادة والكراهية يستحيل تعلقهما بذات من أريدت حركته لوجهين :

<sup>(</sup>١) ب: المتفهى (٢) ب: تنينه (٢) ب: الم

أخدهما : أنه يؤدى إلى أن يكره ما يريد ، إذ قد صورنا إرادة وكراهة ، وذلك يتناقض .

والوجه الآخر: أن المريد يعلم قطعا أنه لم يرد عين من فيه الكلام من ذاته ويستيقن ذلك ، كا يستيقن أنه فى إرادة الحركة غير مريد السكون . وكذلك يعلم أن إرادته حركة زيد ، ليس إرادة لذاته على الاختصاص ، وكذلك سبيل ذلك فى الأمر والطلب والاقتضاء . فنقول : إذا أمر الرجل غيره بالحركة ، واقتضاها منه ، فنعلم أنه لم يقتض عينذاته ، وإذا خالف ، لم نو بخه (١) على تركذاته ، بل آلت هذه / الامور إلى ما يزيد على الذات .

وكذلك يتضح مثل هذا التقسيم فى السهاع فنقول : إذا رأى الراكى جسها ، ثم سمح صوته(٢) ، فالسماع لا يتعلق بالذات ، واسترد الكلام على ما سبق .

٧.

وتكاد الأعراض تثبت ضرورة بهذه الطرق، وتنزل الطرق منزلة الأمثلة فى ذكر الضرورات. ومن هذا القبيل العلم بتزايد الأوصاف مع اتحاد الجواهر. فالذى توالت حركاته، وقلت فتراته، يعلم ضرورة زيادة أفعاله بالإضافة إلى من قلتت حركاته. والتزايد لا يرجع إلى أنفس الجواهر، فإنها غير متزايدة فى الصورة التي رمنا الكلام فيها.

ومن أقوى ما نتمثل به الأفعال ؛ فلا يعقل فعللا فاعل له ، ولا فاعل لا فعل له ، ثم يستحيل كون ذاته فعله . وكل طريقة من هذه الطرق تتبسط ، لو بسطت ومن عرف لو بسطت سبيل بسط الدلالة الأولى ؛ هان عليه درك ما عداها .

ومن العبارات التي ارتضاها الأثمة التعرض النفي والإثبات ، وذلك أنهم قالوا : الحد ينقسم في بحارى الكلام ، فنهما يسمى إثباتاً ، ومنهما يسمى نفياً . والإثبات: كل خبر يتضمن مخنزه ، إذا كان صدقاً حقاً . والنفي : كل خبر يتضمن انتفاء مخره ، إذا كان صدقاً حقاً . والنفي : كل خبر يتضمن انتفاء مخره ، إذا كان صدقاً . فإذا وضح ذلك ، رتبنا عليه غرضنا وقلنا : إذا قال الصادق : هذا الجوهر

<sup>(</sup>۱) ب يويخ (۲) ب: صوتاً (۴) ب: غير

متحرك ، وليس بساكن ، فقد ننى وأثبت ، والخبران صدقان ، فيستحيل انصراف مقتضاهما إلى ذات الجوهر ، إذ لو كان كذلك ، الزم انتفاؤه و ثبوته . وذلك يتنافض . فاستبان رجوع أحدهما إلى ثبوت الحركة ، ورجوع الثانى إلى ننى السكون . وربما وجمّه على هذه الادلة من الاستلة ما وجه على الدلالة الأولى. وقد تقدمت طرق الانفصال عن كل سؤال .

والذى رآه ابن الراوندى فى السؤال أن قال: سبيل ما قلتموه من الذى والاثبات، سبيل قول القائل هذا سواد، وليس بحركة، فليس يتضمن القول بأنه ليس / بحركة ننى ذات. والذى قاله تمويه، فإنا لا تتمسك بصيغ الاقوال، وإنما نتمسك بمعانيها. فرب كلام فيه نفى، والغرض منه إثبات، وكذلك عكس ذلك.

والذى تمثل به ، وإن كان فى معرض الذى ، فالمراد به الإثبات ، وإن القائل إذا قال: ليس السواد حركة ، إنما يريد بذاك أنه خلاف الحركة . والدليل عليه أن قول القائل: هو خلاف الحركة ، يفيد ما يفيد قوله : إنه ليس بحركة . وليس يتحقق مثل ذلك فيا اعتصمنا به ، فإن قول القائل : هذا الجوهر ليس بساكن فليس ينبىء عن تثبيت مخالفة هذه الذات أخرى ، فلم اقتضت اللفظة ننى صفة عن ذات الجوهر ، من غير تعرض لذات أخرى تخالف هذه ، وهذا بسين لكل مثامل،

على أنا لو حملنا قول القائل: ليس بساكن على المخالفة ، قادنا ذلك إلى عين(١) مرامنا فى إثبات الاعراض ، إذ لايخالف الشيء نفسه ، وإنما يخالف غيره .

و إن فرضنا الكلام فى جوهرين : متحرك وساكن ، وقدرنا بينها إختلافا ، استحال رجوع الخلاف إلى ذاتيها ، إذ (معنى هذا إذا قلنا : هذا الجوهر متحرك

<sup>(</sup>١) ب ؛ غير

وليس بساكن ، فقولنا متحرك ، إذا رددناه إلى ذاته ثم قلنا : وليس بساكن ، هو في اللفظ مخالف لقولنا : ليس بمتحرك . فساكن خلاف متحرك . فلو رجعا جميعاً إلى الذات لحالفت الذات نفسها ، لانها هي التي قلنا فيها ليست بساكنة ، وهي التي قلنا فيها هي المتحركة ، وهذا خلاف هذا ، ويرجعان جميعاً إلى الذات (۱) وتخالف الذات نفسها من حيث يخالف لفظ متحرك للفظ ساكن ، وهذا باطل . فرجع الأمر إلى إثبات حركة ونني سكون (۲) ، قد يسكنان ، وقد يتحركان ، فيستبين من ذلك أن الاختلاف يرجع إلى الحركة والسكون . فهذه لمع يقع بها الاستقلال (۲) في إثبات الأعراض .

فإن قال قائل : بما تنكرون على من يوافقكم فى إثبـات ما ذكرتموه ، ولــكن يزعم أن الذى قدرتموه أعراضاً أجسام ؟

فالجواب فى ذلك أن نقول: إذا ثبت أز المتحرك متحرك بحركة ، فن قدر الحركة جسما أو جوهراً زائداً على ذات المتحرك يقال له: أتقدر الجوهر الذى هو حركة على زعمك محتماً بحيز غير حيز المشحرك ، أم تقدره فى حيز المتحرك ؟ فإن قدره منفرداً بحيزه ، فيستحيل أن يوجب حكما لجوهر آخر . وقد أشبعنا القول فى هذا القسم فى صدر المسألة .

و إن زعم أن الجوهر هو حركة يوجد فى حيز المتحرك فيقال : فهل الحركة متحيزة ؟ فإن ننى تحيزها فقد / صرح باثبات الأعراض من حيث المعنى، وخالف ٧٧ فى الاسم ، إذ العرض عندنا هو الحادث الذى لاحيز له ، ويوجد بحسب (٤) ذات متحدة .

<sup>(</sup>١) أ ، ب : اللذات ،

<sup>(</sup>٢) ب : - ما بين القوسين ، ولم تكن له اشارة فى النسخة ، أ ، ومجوز أنه شرح السكلام ، لأن السكلام يستقيم بدونه .

<sup>(</sup>٣) ب، أ : هكذا في النسختين ، والأصح « الاستدلال » .

<sup>(</sup>٤) ب : بحيث

وإن زعم أن الحركة متحيزة ، وتوجد مع ذلك بحيث حير المتحرك ، فهـو قول بثداخـل الجواهر ، وقـد سبق ردنا على القـائل به . على أنا نزيد ها هنا وجبين :

أحدهما: أن الحركة إذا كانت جوهراً ، وجب أن يكون اندخال جوهر فى جوهرجوهراً . ثم ذلك الجوهر إذا قدرته مندخلا فى حيز المتحرك والحركة ، افتقر إلى جوهر آخر ، ثم يتسلسل القول .

والوجه الآخر أن الحركة لو كانت متحيزة لم تخل عن حركة أو مسكون ، وكذلك القول في حركة الحركة ، وكل ذلك خروج عن المعقول ، وكذا على أن نذكر جملا (۱) من أحكام الأعراض بعد الفراغ من إثباتها ، ثم رأينا أن ننهى دلالة بحدث العالم ، ثم نغطف على جمل من أحكام الأكوان وخصائص الاعراض بعد ذلك .

# القول في إثبات حدث الأعراض

اعلوا وفقكم الله أن القائلين باثبات الأعراض من الدهرية اختلفوا فى حدوث الأعراض، ثم عدوث الأعراض، ثم اعتقدوا قدم الجواهر مع الاعتراف بحدث الاعراض لاصاين اختلفوا فيها .

فصار صائرون إلى إثبات حوادث لانهاية لها ، وزعموا أن الجواهر القديمة لم تزل محلاللحوادث. وصار آخرون إلى أن الجواهر كانت عرية عن الاعراض، ثم حدثت فيها الاعراض فما لا يزال .

وذهب بعض الدهرية إلى القول بقيدم الأعراض ، ومقصدنا الآن الرد عليهم ، وغرضنا في إيضاح الرديترتب على أصول: منها إستحالة عدم القديم ،

<sup>(</sup>١) ب: جلة

ومنها استحالة قيام العرض بنفسه ، ومنها استحالة قيـام العرض بالعرض . وهـذه الأصول سنفردها بالدكر ، ولـكنا ندرج فى خلل (١) الدليــل ما يقع به الاستدلال .

وسبيل تحرير الدلالة على حدث الأعراض أن نقول: قد بينا/أن الجوهر إذا ٧٧ اختص ببعض الجهات، افتقر إلى معنى يخصصه (٢) بها. فإذا قدرنا جوهراً، فلا يخلو إما أن نقدر أكوانا قائمة به فى الأزل، يوجب بعضها الاختصاص بالتصعد، وبعضها الاختصاص بالتصفد، وبعضها الاختصاص بالتسفل، وبعضها بالثقدم وبعضها بالتأخر، وإما أن نقدر الجوهر خالياعن هذه الأكوان، ثم يطرأ عليه البعض فها لا يزال.

فإن قالوا: إن الأكوان قامت بالجوهر فى الأزل كان ذلك محالا من أوجه: أحدها: أن الجهات التى يجوز تقدير الجوهر فى آحادها على البدل لاتتناهى، فيلزم إثبات أكوان غير متناهية قائمة بالجوهر.

على أننا نقول: لو ثبتت الأكوان، لم يخل أمرها: إما أن تقتضى جملة أحكامها، أولانقتضى شيئاً من أحكامها، أو (٣) يقتضى البعض حكمه دون بعض ويبطل ثبوت أحكامها جميعاً ، فإن فيه اختصاص الجوهر الواحد بجهات في الحالة الواحدة ، وذلك معلوم بطلانه ضرورة . ويبطل أيضاً أن لا توجب الأكوان شيئاً من أحكامها لوجهين: أحدهما أن ذلك يقتضى عرو الجوهر المتحرك عن اختصاص بجهة ، ويتضمن ذلك تثبيت الجواهر لابجتمعة ولامفترقة ، ولامتحركة ولا ساكنة ، وذلك فاسد ضرورة .

والوجه الثانى أن الأكوان لو ثبتت في القدم غير موجبة لأحكامها ، لجاز

<sup>(</sup>٣) ب : و

تَعُديرِهَا فَيَمَا لَا يِزَالُ كَذَلِكُ ، إذ ليس بعض الأوقات أولى بذلك من بعض ،

وتحقيق القول فيه: أن ما يوجب حكما إنما يوجبه لنفسه، وصفات النفس لا تحتلف شاهداً وغائباً. ولو ثبت الكون حكم الإيجاب فيما لا يزال، ولم يكن ذلك (١) له فى الأزل، لاقتضى ذلك إثبات معنى يخصص الكون، لإيجاب بعد أن لم يكن هذا الوصف، وفيه وجهان من البطلان:

أحدهما : قيام المعنى بالمعنى ، إذ لم يثبت للكون وصف ، لم يكن لمعنى قام به. ثم الكلام فى ذلك المعنى القائم به كالكلام فى الأكوان ، ويتسلسل القول فيه .

ولو كان إختصاص الكون بحكم الإيجاب من غير مخصص لجاز إثبات الجوهر معتصاً بجهة من غير مخصص، وفيه نني الأعراض. وإنما نخوض في هذا الأصل مع تسليم ثبوت الأعراض. فهذا لو قدرت الأكوان قائمة بالجوهر عن الأكوان، الجوهر عرباً منها في الأزل كان ذلك محالا، إذ لو عرى الجوهر عن الأكوان، لما اختص بجهة، ولما كان الجوهران متلابتين، ولا متباعدين. وسنوضح القول في ذلك في الأصل الثالث من الأصول الاربعة. ويلزم من ذلك مع تقدير تسليمه حدث الأعراض، فإن الأكوان إذا قامت بالجواهر في الإيزال، ولم تمكن قائمة بها، فلا يخلو القول فيها: اما أن يقال إنها حدثت قائمة بالجواهر، وفيه وجهان من وإما أن يقال إنها كانت قائمة بأنفسها، فانتقلت إلى الجواهر. وفيه وجهان من الفساد: أحدهما: قيام العرض بنفسه، والثاني: انتقاله، وسنشير إلى بطلانهما بعد تجرم الدلالة.

فإن قال الخصم: إن بعض الأكوان قام بالجوهر فى الآزل، وطرأ بعضها فيما لايزال، فلزم أن يكون الطارىء حادثاً من حيث استحال تقدير العرض قبل الجوهر، ثم إنتقاله إليه . ثم إذا ثبت حدث الطارىء، فيعدم الذى كان قائماً بالجوهر قبل، فإنا نفرض الكلام فى كونين ضدين، ولا يجوز اجتاع الضدان (٢)

<sup>(</sup>۱) ب: ذاك

فى الحل الواحد ضرورة ، فقد ثبت حدث الطارى. ، وثبت حدث ما قبله لعدمه ، إذ لو كان قديماً ، لاستحال عدمه .

وعلى هذه الدلالة أسئلة ، نوردها ونتقصى عنها إن شاء الله تعالى .

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن الكون الواحد يوجب للجوهر ضروباً من الاختصاس بالجهات على تبدل الأوقات وهو واحد؟

قلنا: هذا باطل، وذلك لأن السكون الواحد لو أوجب هذه الأحكام المختلفة، لم يخل القول فيها : إما أن نقدرها فيه جميعا فيؤدى إلى التضاد المعلوم استحالته ضرورة ، وإن اقتضى هذه الأحكام على مر الأوقات ، كان ذلك مستحيلا . فإنه ليس اقتضاؤه لبعضها في بعض الاوقات أولى من اقتضائه لبعض .

و تلخيص القول فيه: أنه إذا اقتضى حكما خاصا ، فليس يخلو: إما أن يقتضيه ٧٥ لنفسه ، أو لمعنى زائد عليه . فأو اقتضاه لنفسه لدام ذلك الحكم الخاص مادام نفسه ، ولو اقتضاه لمعنى زائد أفضى ذلك إلى قيام العرض بالعرض . ثم الطابة في العرض الثانى كهى فى الأول . ولو كان إيجاب الكون حكما مخصوصاً فى وقت ، مع جواز إيجابه ضد ، لجاز اختصاص جوهر بجهة مع جواز اختاصه بغيرها من غير معنى . وكل قول فى تفصيل الأعراض يقدح فى إثبات أصالها فهوم دود.

ثم اعلموا أنا إذا أنفينا(۱) الأحوال ، لم يكن لما قاله الخصم معنى فإن الحكم الموجب على نفى الحال غير الموجب ، وكون العالم عالماً غير (۲) علمه ، وكون الكائن مختصاً بجهة غير (۲) اختصاصه ، فإذا كان الاختصاصان بجهةين في حكم المتضادين، كان مخصصهما غير (۱) اختصاصهما، وهما مختلفان ، ففي تثبيته مخصصاً

<sup>(</sup>۱) ب : نفينا (۲) ب . عين

<sup>(</sup>٣) ب ، عين (١) ب : عين

بجهة ، ثم تثبيته مخصص بجهة أخرى ، انقلاب جنسه ، وانقلاب الجنس على نفى الحال يظهر بطلانه ، وهذا من الاسرار فتدبروه .

# سؤال

# [فى استحالة قيام الحركة والسكون بمحل واحد]

فإن قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أن الحركة والسكون وكل ضدين قائمان بالمحل، ولمكن إذا كن السكون، وظهرت الحركة، ثبت حكم الحركة وسقط حكم السكون، ثبت حكم، ويسقط حكم الحركة؟

قلنا: هذا باطل من أوجه: أحدها: أنه ليس يعقل من الكونمعني إلاالتستر بالحواجز والتغطى بالاجرام السائرة(١) ، فإن عنيتم بالكون ذلك، فهوغيرمعقول في الجسوهر الواحد ، إذ ليس ينقسم الجسوهر الفرد إلى الظاهر والباطن ليتقرر الاندخال فيه .

وإن أراد الخصم بالكون غير ما قلناه ، فعليه إيضاح معناه . فإن الكلام على المذاهب يتخرج على فهمها والإحاطة بها ، والقول المجهول لا(٢) نتكلم عليه بالرد ولا بالقبول . ثم نقول : كا نعلم قطعاً إستحالة كون الشيء مشحركا ساكناً ، وكذلك نعلم إستحالة / اجتماع اللبث والزوال في المحل الواحد . ويعتضد (٣) ذلك بماقدمنا إيضاحه من أن التحرك غير (١) الحركة ، وكون الساكن ساكناً غير (١) السكون . فإذا استحال كونه متحركاً ساكناً ، استحال كون الحركة والسكون قائمتين به .

وإن أثبت شرذمة من المتكلمين الأكوان أحوالا زائدة على الأكوان ، فلم

 <sup>(</sup>۱) ب: السائرة (۲) ب: ولا (۳) ب: - واو

<sup>(</sup>١) ب: عين (٥) ب: عين

يثبتوا الألوان والطعوم والروائح أحوالا ، بل أحكامها أعيان الاعراض ، وفي تضادها تضاد الاعراض، فافهموه .

على أنا نقول: الكمون والظهور لايخلوان (١) اما أن يرجعان إلى عين الحركة والسكون من غير زيادة ، فإن كان ذلك كذلك ، فينبغى أن لايختلف حكم الحركة والسكون ، إذ لم يزد معنى يقتضى إثبات حكم وانتفاء حكم . وإن كان الكون والظهور معنيين زائدين على الحركة والسكون ، فيلزم منه قيام العرض بالعرض وهو مستحيل . ثم مع تقدير تسليم ذلك ينقاد الكلام إلى مرامنا ، إذ ما يكن ويظهر ، لا يخلو عن أحدهما .

ثم لا يخلو الكمون والظهور إما أن يكونا حادثين أو قديمين . فإن كانا حادثين فيلزم منه حدث الحركة والسكون ، فإن ما لا يخلو عن الحوادث ، حادث على ما سنوضحه . وإن كان الكمون والظهور قديمين فيلزم منهما كمون وظهور ، ويعود تقسيم الدلالة على وجهه ، ويتسلسل فيه القول .

## سؤ ال

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن الأكوان كانت قائمة بأنفسها ، ثم تحولت(٢) إلى الجواهر ، أو كانت تنتقل من بعض الجواهر إلى بعض ؟

قلنا: لو انتقل العرض ، للزم منه أحد أمرين كلاهما باطلان : أحدهما أن ينتقل بانتقال قائم به ، ثم القول فى انتقاله ولبثه كالقول فى انتقال الجوهر ، و يتسلسل القول فى انتقال الانتقال ، إذ كل ما يقبل الانتقال واللبث لا يخلو عن أحدهما . وإن انتقل العرض بلا انتقال ، جاز أن ينتقل الجوهر بلا انتقال ،

<sup>(</sup>١) أ : لايخلو (٢) ب : تحاولت

وفيه تسبب إلى نفى الأعراض ، فاستمرت الدلالة إذ ذاك() . وقد أنطوى ٧٧ كلام القاضى رضى الله عنه على معظم ما قلناه في , شرح اللمع ، .

فإن قيل : قد تعرضتم لإثبات معظم الآصول الذي قدمتم ، إلا لعدم القديم ، وقيام العرض بالعرض .

قلنا : سنشبع القول فيهما بعد إن شاء الله .

## قصل

# [الأعراض عند الأشاعرة]

هذا الآصل الذى مهدناه لا يستقيم على أصول المعتزلة من أوجه : منها أنا أوضحنا فى مسألة المعدرم أن الحدوث لا يتحقق أصلا على مذهب المعـــتزلة . وبسطنا القول فيه ، وفى تحقيقه منتهم عن القول بحدوث الاعراض .

ومما يمنع أباهاشم من إثبات هذا الأصل،أنه أثبت أحكاما للذات من غير إثبات مقتضى ، ،نحو كون الذات ساكنة ، عاجزة ، مدركة ، آلمة ، ملتذة ، فإذا لم يبعد ثبوت أحكام الذات من غير إثبات مقتض ، فيم ينكر على من يقول: إن الاكوان كانت في الأزل غير موجبة لأحكامها ، ثم تصير موجبة في الايزال من غير احتياج إلى مقتض . وكذلك يازمه أن يجور على هذا الأصل أن تنتقل الاعراض من غير إنتقال قائم بها ، وتثبت لها أحكام الاكوان من غير قيام الاكوان بها .

وبما يمنعهم من القول بحدوث الاعراض أنهم قالوا: الاعتقاد يكون جهلا، ثم ينقلب بعينه علماً، ويوجب للذات كونها جاهلة أولا، ثم يوجب لها كونها عالمة (٢) ثانيا. والوجود واحد، والذات واحدة، وقد أوجب حكما في حال، ولم يوجبه في حال. فيم ينكرون على من يازمهم مثل ذلك في الاكوان، ويقول إنها توجب أحكاما في بعض الاحوال دون بعض ؟ وهذا لا محيص لهم عنه.

وبما يحول بينهم وبين إثبات هذا الأصل ، أن المعول فيه على أن الحركة إذا قامت بمحل كان فيه سكون ، فينتني السكون ، وانتفاؤه يدل على عدمه ، ولا معنى للعدم على أصولهم . فإن الذى حكمنا بانتفائه ، هو شىء عرض كون عندهم ، وقد أوضحنا أن حدوثه لا يزيد على كونه شيئاً ، فلم يتحقق العدم عندهم .

قال الاستاذ: والذى صـــاروا إليه تعبير عن الكون بعينه، فإنهم أثبتوا حقائق أوصاف الـكون / الاول، ولم يثبتوا له إيجاباً واقتضاء.

ويما صدهم عما قالوه أنهم قالوا: القدرة تقتضى التمكن من المقسدور، ثم يشبت ما ينافى التمكن، ولا ينافى القدرة، إذ المقيد المربوط قادر على التفات عندهم غير متمكن منه. فإن لم يبعد أن يقال: القدرة تتضمن التمكن، ثم قد تثبت ولا تقتضيه، فينبغى (١) أن لا يستبعد أن يثبت الكون غير موجب حكه. وعلى هذا الوجه تازمهم مسائل لهم فى القدر، منها قولهم إن الواحد منا قادر على الرقى فى السهاء، ولكن تمنعه من ذلك موانع، وسبيل الإلزام فى الجميع واحد، ومما يصدهم أيضاً مصيرهم إلى إثبات عرض قائم بنفسه فى العدم، ثم يقوم بالجوهر فى الوجود من غير انتقال، ويازمهم على ذلك أن يسوغوا المدهرية قولهم: إن

الأكوان لم تكن قائمة بمحال ، ثم قامت بها من غير انتقال .

واعلموا أن الدلالة التي قدمناها تستند إلى ثلاثة أصول :

أحدها: إثبات استحالة عدم القديم.

والثانى: استحالة قيام العرض بالعرض

والثالث : إثبات استحالة قيام العرض بنفسه .

وسنذكر نكتاً فى هذه الأصول، ثم نبين أنها لا تستقيم على أصول مذاهب المعتزلة، ما بقوا على معتقداتهم الفاسدة.

<sup>(</sup>۱) ب: نيني،

#### فصل

### فى إثبات استحالة عدم القديم

اعلموا عصمكم(١) الله أن أرباب الألباب اتفقزا على أن ما ثبت(٢) له القدم استحال عليه العدم . وليس فى العقلاء من يجوز عدم القديم ، ولكن لا يسرغ الاستدلال فى العقليات بالاتفاق .

ولو قال قائل : فما الدليل على استحالة عدم القديم ؟

قلنا: قد تمسك بعض المتكلمين بطريقة فقال: لو عدم القديم لوجب تجويز إعادته ، إذ ما تحقق وجوده ، وساغ عدمه ، ساغت إعادته ، على ما سنوضح ذلك فى باب الإعادة إن شاء الله ، وإذا تجولان عوده ، فيكون حادثاً ، وهو بعينه عين (٢) القديم الذى لم يكن حادثاً ، فيلزم منه اجتماع صفتين مثناقضتين ، الحدوث والقدم ، وإثبات الأولية ونفيها .

وربما أورد ذلك فى معرض آخر / وقيل: إذا أعيد تعلقت القدرة به، وهو عين (٤) القديم الذى يستحيل تعلق القسدرة به، وذلك متناف . وهذا فيه نظر عندى ، فإن لقائل أن يقول: الحادث الذى دام دهوراً ، واتصف باستمرار الوجود ، إذا عدم ثم أعيد ، فهو مفتتح الكون ، وهو بعينه غير ما استمر وجوده ، فينبغى أن يكون حادثاً باقياً . وكذلك فلا معول على تعلق القدرة ، فإن الباق المستمر وجوده يستحيل أن يكون مقدوراً ، كما يستحيل ذلك في القديم . ثم لم يمتنع إعادة الباقى بعد عدمه ، وإن كان المعاد عين الباقى .

والذي عليه المعول في إثبات استحالة عدم القديم أن نقول: الموجودالذي لا أول

<sup>(</sup>۱) ب: أعصم (۲) ب: يثبت (۳) ب: غير

<sup>(</sup>٤) ب:غير

لوجوده ، لو قد عدمه لم يخل (١) : إما أن يقدر عدمه واجباً فى بعض الأوقات ، أو يقد عدمه جائزاً مع تجويز استمرار الوجود ، فإن قدر العدم واجباً ، كان ذلك عالا ضرورة . فإن محصول القول بوجوب العدم يرجع إلى استحالة استمرار الوجود . وكأن هذا القائل يقول : الموجود الذي لا أول لوجوده يستحيل أن يبقى فى هذا الوقت المعين ، ولا يجوز تقدير وجوده فيه مع ثبوت الوجود له أمداً ، ومع تماثل الأوقات وعدم تأثيرها فى الجائزات والمستحيلات ، وهذا معلوم فطلانه ضرورة .

وإن زعم الخصم المطالب بالدليل أن العدم بحو زمع تجويز استمرار الوجود فنقول: إذا تقابل الجائزان (٢) ، فلو ثبت العدم ، لم يخل: إما أن يثبت لمقتض، أو يثبت من غير مقتض . فإن ثبت (٢) لمقتض ، لم يخل ذلك المقتضى له : إماأن يكون طروء ضد لوجود القديم يتضمن نفيه ، وإما أن يكون ذلك بطلان بقائه ، وإما أن يكون ذلك بطلان بقائه ، وإما أن يكون ذلك بطلان شرط من شرائط وجوده ، وإما أن يكون ذلك لإعدام معدم . وباطل أن يقد ر العدم لطروء ضد من أوجه : منها أنه إذا كان الكلام في قديم قائم بنفسه ، فلا تتحقق المضادة فيه ، إذ التضاد إنما يتحقق بين معنيين / يقد ر قيامهما بمحل واحد على ما سنوضحه عند ذكرنا الثضاد إن ٨٠ شاء الله .

والذى يقرر ما قلناه إنا لو قدرنا ضداً مؤثراً فى عدم القديم ، لم يخل القول بعد ذلك ، إما أن نقول بعدم القديم ثم يوجد ضده ، أو يوجد الصد ، ثم يعدم القديم .

فإن قلنا بعدم القديم أولا ، فلا أثر لطروء الصد فى العدم ، إذ قد يتحقق العدم قبل الصد . وإن قدر وجود الصد أولا ، فقد اجتمع القديم وضده فى وقت ، فلا يمتنع اجتماعها فى وقتين فصاعداً .

<sup>(</sup>١) أ : يخلو (٢) ب : الجائزات (٣) ب : يثبت

فهذا لو قدرنا العدم لصد. ولو قدرناه لانقطاع البقاء ، كان ذلك محالا ، فإن بقاء القديم قديم ، وسبيل منع عدمه كسبيل منع عدم الباق .

ولو قدرنا العدم لانتفاء شرط من شرائط الوجود ، كان ذاك باطلا من أوجه : أحدها إن كان(١) ذاك الشرط المقدر لا يخلو إما أن يكون حادثاً أو قديماً . فإن قدرناه حادثاً ، كان محالا ، قديماً . فإن قدرناه حادثاً ، كان محالا ، إذ الحادث مسبوق بوجود القديم . فإذا تحقق وجود القديم قبل شرطه ، فقد بان أن لا شرط له في وجوده ، إذ المشروط لا يعرى عن شرطه ، وإن جاز عرو الشرط عن المشروط .

فإن قال قائل : إن القديم يعدم بإعدام، كان ذلك مالا . فإن العدم نفي محض ، والنني ليس بمتعلق ، فافهموه . المحض لا يكون مقدور آ إذ لا فرق بين قول القائل : قدر القادر على شيء . وإيضاح القول فيه أن القديم قبل أن قدر عدمه ، لم تتعلق القدرة به . فإذا فرضنا الكلام في حالتي وجوده وعدمه ، وهو في وجوده غير مقدور ؛ فإذا أنتني ، فالقدرة لا تتعلق بغير متعلق . والنفي ليس بمتعلق فافهموه. وسنبسط القول في باب البقاء والفناء إن شاء الله تعالى .

ولو زعم الخصم أن العدم والوجود جائزان ، وثبت العدم من غير مقتض ، كان ذلك خروجاً عن المعقولوجحدا الضرورة والبدية . فإن الذى وجد / أزلياً وكان جائز العدم فى كل وقت ، ثم يقدر عدمه فى وقت مخصوص دون سائر الاوقات ، مع القطع بأن لا تأثير للا وقات فى الننى والاثبات ، ثم لم يكن ذلك لمقتض ولا لبطلان شرط ولا لقصد قاصد ، فهذا باطل بديهة . فهذه هى الدلالة التى عليها المعول .

وقد ذكر شيخنا رضي الله عنه دلالة وجيزة مقتضبة(٢) من هذه الدلالة التي

<sup>(</sup>١) ب: - كان (٢) ب: مفتضية

بسطناها ، وذلك أنه قال : وجود القديم لا مقتضى له وفاقاً ، وكل ما لا مقتضى له \_ وهو ثابت فهو واجب . وإذا ثبت القديم وجوب الوجود ، إذ لو كان خاص الوجود ، لافتقر إلى مخصص . ثم وجوب الوجود لا يتخصص بوقت دون وقت ، وهذا يستند إلى الدلالة السابقة ويعضدها (۱) .

واءلموا ــ أرشدكم الله ــ أن هذا الأصل غير مستقيم على قواعد المعتزلة من أوجه: منها أنمن أركان الدلالة استحالة تقدير ضد. والقول بالإعدام بالضد من مذهب المعتزلة، فإنهم اتفقوا على أن السواد يعدم بطروء البياض ، وكذلك القول في كل ضدين .

ومن أركان الدلالة منع التضاد من غير اجتماع فى المحل ؛ وقد أفسد المعتزلة ذلك على أنفسهم حيث أثبتوا قضيةالتضاد بين الإرادة والكراهة الموجودتين (٢) فى غير محل . وكذلك الفناء يضاد الجواهر ؛ وإن كان فى غير محل . وليس يستقيم أيضاً على أصولهم التمسك بإعادة القديم بعد عدمه ؛ كا منعهم إعادة كثير من ألموجودات . فقد استبان اضطراب هذا الأصل على عقائدهم ؛ والذى لم نذكره (٢) من مناقضاتهم أكثر بما ذكرناه .

وإذا توغلنا فىالمسائل الإسلامية ، أوضحنامناقضاتهم فيها إن شاء الله ؛ فهذا أحد الفصول الثلاثة .

#### فصل

#### في إثبات استحالة قيام العرض بالعرض

فإن قال قائل : قد أسندتم كثيراً من كلامكم فى إثبات حدث الأعراض إلى أن العرض لا يقوم بالعرض / فما دليلكم على ذلك ؟ وجم تنكرون على مجوزيه ؟ ٨٢

<sup>(</sup>١) ب: ويقصدها (٢) أ،ب: الموجودين (٣) ب: نذكر

قلنا: الدليل على ذلك أن العلم لو جاز أن يقوم به ليكون عالماً بالعلم القائم به، جاز أن يقوم به جهل . إذ سبيل قيام أحدهما كسبيل قيام الثانى ، وما يقبل العلم والجهل لا يخلو عن أحدهما على ما سنوضحه فى الأصل الثالث ، عند ذكر نا استحالة تعرى الجو اهر عن الأعراض . ثم الكلام فى العلم القائم بالعلم كالكلام فى العلم الأول ، فينبغى أن لا يخلو عن علم أو ضد ، ثم يتسلسل القول ويؤدى إلى إثبات حوادث لا نهاية لها . فهذا بما عول عليه الأثمة فى منع قيام العرض بالعرض .

وليس فى الدلالة مطعن إلا أن يناقش مناقش (١) و يزعم أن القابل للا عراض يجوز أن يخلوا عنها ، وسنثبت ذلك إن شاء الله .

وبما تمسك به القاضى رضى الله عنه فى الأكوان خاصة أن قال: الكون عند المحققين هو الذى يوجب تخصيص الكائن بحيز وجهة ، وبهذه الصفة تتميز الأكوان عما عداها من أجناس الأعراض ، وإنما يتحقق الاختصاص بالجهة فى حق موجود يشغل الحيز . والموجود الذى لا يتحيز ، وليس له جرم يشغل الحيز ، لا يعقل اختصاصه بحهة من الجهات . فإذا لم يتصور فى العرض الاختصاص بالجهة ، لم يتصور قيام الكون به ، إذا لو قام به كون من غير اقتضاء تنحصيص لافنى ذلك إلى انقلاب نفسه وخروجه عن جنسه .

والذي يحقق ما قلناه تفصيلا أن الأكوان لا تخلو: إما أن تكون حركة ، أو سكوناً ، أو اجتماعاً ، أو افتراقاً . والحركة شغل مكان وتفريغ آخر ، وإنما يتحقق ذلك في الأجرام . والاجتماع تجاور الذاتين وتماسهما ، وإنما يتقدر ذلك في جرمين أيضاً ، إذ ما لا جرمله ، لا ينتهي حده إلى حدغيره من غير تداخل . والمتجاوران : هما الذاتان الشاغلتان لحيزين ليس بينهما حيز ، ولا يتحقق ذلك فيما لا شغل له . وكذلك القول في الافتراق / والسكون اختصاص بجهة ، فاستبان بذلك استحالة قيام الأكوان بالاعراض جملة وتفصيلا .

<sup>(</sup>١) ب: يتناقش متناقش.

ومن العمد فى المسألة ما تمسك به شيخنا رضى الله عنه فقال ؛ لو قام عرض بعرض لم يخل العرض الذى قدر محلا من أمرين : إما أن يكون قائماً بنفســه ، وإما أن يكون قائماً بالجوهر ، ثم قام العرض الثانى به وهو قائم بالجوهر .

فإن قيل: إن العرض الذى قدر محلا قائم بالجوهر ، والعرض الثانى قام بالذى قام بالذى قام بالذى قام بالجوهر ، آل الخلاف إلى عبارة لا محصول لها . فإنه لا معنى لقيام العرض بالجوهر إلا أن يوجد بحيث وجود الجوهر . والعرض الثانى إذا وجد بحيث وجود العرض الثانى إذا وجد بحيث وجود العرض الأول ، فقد وجد بحيث وجود الجوهر لا محالة . فإن الأول منهما وجد بحيث الجوهر ، ووجد الثانى بحيث الأول ، فقد وجد بحيث الجوهر . ولا فرق بين العرض الثانى والأول ، من حيث أن كل واحد منهما وجد بحيث الجوهر . وهذه صفة لا يتفاوتان فيها ، وهى معنى القيام ، فقد قام إذاً كل عرض بالجوهر ، ولم يبق تحت (۱) قول القائل ، قام العرض بالعرض ، محصول .

وبما يوضح ما قلناه أن العرض الثانى إذا كان فى حكم القيام بالجوهر - كا قدر ناه في فام بالعرض مع قيامه بالجوهر ، الزممنه قيام واحد بموجودين ولو جاز ذلك فى اثنين ، جاز فى الثلاثة فصاعدا . ويلزم منه تجويز قيام عرض واحد بجملة جو اهر العالم . فهذا لو زعم الخصم أن العرض الذى قلار محسلا قائم بالجوهر .

و إن زعم أنه قائم بنفسه ، كان ذلك محالا ، فإن من صفة العلم أن يعلم به . ولا يخلوالعلم القائم بنفسه : إما أن يعلم به . أو لا يعلم . به فإن لم يعلم به ، لم يكن علما ، وكان خارجاً عن أجناس العلوم . ولو جاز وصف موجود معلوم (٢) بأنه علم ولا يعلم به ، جاز وصف جملة الموجودات بأنها علوم وإن لم يعلم بها . ولو جاز علم لا يعلم به ، جاز أن يعلم (٢) بما ليس بعلم . وهذا واضح مغن بوضوحه عن شرحه .

<sup>(</sup>۱) ب: عِث (۲) ب: - معلوم (۳) ب: - به جاز أن يعلم

٨٤ وأن زعم الحصم أن العلم القائم بنفسه يعلم به . قيل له : فن العالم به ؟

فإن زعم أن العالم به جوهر ، كان ذلك محالاً . إذ لا اختصاص للعلم القائم بنفسه ببعض الجواهر ، وليس اقتضاؤه للحكم ببعثها أولى من إقتضائه لسائرها. وإذا كان العالم بالعلم(١) نفس العلم،أفنى ذلك إلى جحد الاعراض. فإنا أوضحنا [ب] الادلة القاطعة أن العالم ذات وعلم زائد على الذات. فلو أثبتنا عالماً لنفسه ، أدى ذلك إلى نفى الاعراض جلة ، والكلام في قيام العرض بنفسه ، فرع لثبوت أصل العرض . وكل فرع إذا رفع أصله ، كان باطلا ، وهذه الدلالة لاتستقيم على أصول المعتزلة من أوجه : منها أن الجبائي وابنه اثبتا للرب إرادة وكراهة قائمتين بانفسهما لا بمحل ، فإذا جاز قيام الإرادة بنفسها ، لزم تجويز ذلك في الأعراض .

والذى يوضح ذلك: أن إرادة البارى سبحانه وتعالى على قضية أصولهم من جنس إرادة الحلق، فإذا تعلقت إرادة العبد بمراد، وتعلقت به إرادة الله، فالإرادتان مثلان باتفاق من القائاين بإثبات الإرادة الحادثة لله تعالى عن قولهم، ولذلك حكوا وجوب عائلة علىنا لعلم الله لو أثبتنا له علما.

فإذا وضح ذلك قلنــا لهم : من حكم المثلين وجــوب تماثلهـما فيما يجب و يجوز من الصفات ، فإذا قامت إرادة لا يمحل ، وجب أن يقوم مثلها بمحل أيضاً ، وهذا

<sup>(</sup>١) ب: - الملم

<sup>\*</sup> يقصد أبو على الجبائى

أبوعلى الجيائي ( ٧٣٠ - ٢٠٣ م ١ ٨٤٩ - ١٠١٥ م )

محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حزة بن أبان الجبائي ، البصرى الممتزل (أو على ) متـكلم مفسر ، ولد بجبا بخوزستان وإليه تنسب الطائفة الجبائية ودفن بجبا ، من آثاره : تفسير القرآن ، معجم المؤلفين ح ١٠ س ٢٦٩ وراجع الذهبى : سير النبلاء ٩ : هلا ، ابن حجر : لسان الميزان ٥ : ٢٧١ ، والسيوطى - طبقات المفسرين ٣٣ .

ما لا خلم منه . ولاتستقيم هذه الدلالة على أصولهم من وجه آخر ، وذلك أنهم أثبتوا الاعراض على خصائص أوصافها فى العدم ، وهى قائمة بأنفسها عائدلة لمــا وجد ، فإذا جاز ثبوت عرض لا فى محل ، ثبت هذا فها مماثله .

ومما يوضح اضطراب الدلالة على أصولهم: أن من أركان الدلالة إستحالة قيام العرض بموجودين ، وهذا غير مستمر لهم ، فإنهم جوزوا قيام تأليف واحد بجر ثين على ما سنوضحه إن شاء الله عند ذكر نا أحكام الاكوان . والدلالة التي قبل هذه غير مستقيمة أيضا على أصولهم ، فإن/المعول قيها على أن ما يقبل الإعراض ٨٥ لا يخلو منها ، وهذا ما أفسدوه على أنفسهم ، وسدوا سبيل إثباته . إذ صار البصريون إلى جواز عرو الجواهر عن إها إما عدا الاكوان من الاعراض وأجاز البغداديون خلوها عن الاكوان ، ومنعوا تعريها عن الاكوان . فما منهم طائفة الاحوزوا خلو الجواهر عن قبيل من الاعراض ، فلا يستقيم لهم مع ذلك تميد الدلالة . والدلالة المختص بما يتحيز ،

ومن أصل المعتزلة أن العرض مختص بجهة محله ، ويثبت له حكم الإختصاص بالجهة ، كما يثبت للجوهر وإن لم يكن متحديداً . وهدذا يقرر(٢) في الإدراكات بال شاء الله .

والذى يوضح بطلان ذلك على أصولهم أنهم أثبتوا للجواهر (٢) حالتين تتحيز في احداهماولا تتحيز في الأخرى ، وغير المتحيز مثل المتحيز ، فإن لم يبعد جوهر غير متحيز ،

وبما تمسك به الآئمة فى إحالة قيام العرض بالعرض أن قالوا: لو قام علم بعلم ، فقد وجد كل واحد منها بحيث وجود الآخر ، فليس أحدهما بأن يكون علا أولى من الثانى ، وليس أحدهما بأن يكون حالا قائماً بمحله أولى من الآخر،

<sup>(</sup>۱) ب: ئيتناها (۲) ب: نقرر (۳) ب: الجوض

إذ كل واحد منها وجد بحيث الثانى، وليس يتميز أحدهما عن الآخر بوصف على التحقيق. وليس ذلك بمثابة الجوهر والعرض. فإن الجوهر بخلاف العرض في صفة نفسه، ويستحيل عليه الجلول والقيام بالغير. وهذا واضح في تثبيت ما قلناه.

وسبيل تحرير الدلالة أن نقسم الكلام فنقول: إذا وجد علم بحيث علم، لم يخل إما أن يكون أحد العلمين عالماً بالثانى، وإما أن لايكون واحد منها عالماً (١) بالثانى، ويستحيل المصير إلى بالثانى، وإما أن يكون كل واحد منهما عالماً (٢) بالثنانى، ويستحيل المصير إلى أن واحداً منهما غير عالم مع قيام العلم، إذ لو جاز قيام العلم بالعرض و والذى أن واحداً منهما غير عالم صحقيام العلم في قيام العرض بالجوهر، وهذا واضح الفساد/ منن بوضوحه عن بسط القول فيه، ويبطل أن يكون العالم أحدهما لما أوضحناهمن أنه ليس أحدهما في ذلك بأولى من الثانى.

وإن زعم الخصم أن كل واحدمن العلمين عالم بالثانى ، كان ذلك نهاية الجهل ، ويلام منه أن يكون الشيء حالا فى الشيء ومحلاله ، وهذا غاية التناقض . وقد ثبت أن العالم من قام به العلم ، والذي يقرر فساد ذلك أنا لو قدرنا ثلاثة من العلوم قامت بحيث وجود علم واحد ، لم يكن إطلاق القول بأن كل واحد من العلوم الثلاثة عالم بأحد العلمين اللذين هما سواه ، إذ ليس أحدهما أولى بذلك من الثانى ، وهذه نهاية من الجهل لايلتزمها محصل ، فهذه لمع كافية فى إثبات مارمناه .

والطريقة الآخرى غير مستقيمة على أصول المعتزلة من وجوه: منها أن المعول فيها على [ ما ] قدمناه من أن أحد العلمين ليس بأولى من الثانى . وقد أبطلت المعتزلة ذلك بأوجه منها: أنهم زعوا أن السواد الطارى عينافي وجود البياض القامم بالمحل ، مع قطعها بأنه ليس أحدهما أولى بمضادة الثاني من الآخر، ثم اختص أحدهما بالمضادة ، وربا أفسدوه من أركان الدلالة: أنهم جوزوا

ثبوت حكم العلم ، لمن لم يقم به العلم ، حيث قالوا : إن العلم القائم بجمره من الجملة يوجب حكم العلم الجملة ، ولا يوجبه لمحله على الإختصاص ، فتظل (١) عليهم رعاية ما مهدناه .

# فصل

#### [ في استحالة قيام العرض بنفسه ]

فإن قيل : مادليلكم على استحالة قيام العرض بنفسه ؟

قلت (٢) : الدليل عليه أن العلم ونحوه لوقام بنفسه ، لم يخل إما أن يعلم به ويثبت حكمه ، أو لايعلم به . فإن لم يعلم به ، كان ذلك إنقلاب جنسه على ماسبق إيضاحه .

وإن قال الخصم: إنه يعلم به، طولب عند ذلك بذكر العالم به ، فلا يجد إلى إبدائه سبيلا . ومن الدليل على ذلك أن العرض لوقام بنفسه لقبل العرض . وذلك أن المصحح لقبول الجوهر للمعانى قيامه بنفسه ، فإنا إذا أسبرنا أوصاف الجواهر ، وعرضناها على التقسيم ، لم يصحح كون الشيء من صفاتها مقتضيا قبول المعنى إلا محفة القيام بالنفس . ثم إذا ثبت ذلك بالسبر والثقسيم ، لزم طرده فى كل ما يقوم بنفسه ، وفى إبطال قيام العرض بالعرض إبطال قيامه بنفسه .

فإن قيل : فجوزوا قيام الحوادث بذات القــديم للقيــام بالنفس ، وجوزوا كذلك أيضا قيام الصفات القديمة (٣) بالجوهر .

قلنا : هذا خارج عن غرضنا . فإنا قانا المصحح لقيام المعنى على الجملة القيام بالنفس . ولم نتعرض لتفصيل المعانى ، ولم يستحل قيام الحوادث بذات القديم

(١) ب: فيعال (٢) ب: قلنا (٣) ب: القدم

\_\_\_\_

من حيث كان معنى، وإنما استحال من وجه آخر. وكذلك لم يستحل قيام الصفة القديمة بالجوهر من حيث كان معنى، بل استحال ذلك لحدوث الجوهر، وتقدم وجود الصفة القديمة عليه، واستحالة إنتقالها عن الموصوف بها إلى الجوهر عند حدوثه، فاستمرت الدلالة. ولا مطمع للعتزلة في إثبات هذا الاصل، مع ما قدمناه من مناقضاتهم، ولامعنى لإعادتها.

# القول فى الأصل الثالث وهو يشتمل على

#### إثبات استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض

اعلموا ــ وفة كم الله ــ أن من مذهب أهل الحق أن الجواهر لا تخلو من الأعراض. ثم الأعراض تنقسم: فنها ما يجمع ضروبا منها اسم واحد، ثم هى مختلفة متضادة، ومنها مالايوصف بالاختلاف. فأما ماوصف(۱) بالاحتلاف والتضاد فعظم الأعراض كاللون، والطعم، والكون، والرائحة، فكل قبيل من هذه الأجناس يتناول ضروبها اسم واحد، وهى مختلفة متضادة. ثم اسم اللون ينطلق على مختلفات متضادة كالسواد والبياض، والحرة والصفرة. ولا يجوز خلو الجوهر عن ضرب من هذه الضروب، ولا يجوز أن يحتمل ضربين منها معا. فإن المختلف من الالوان متضاد، وكذلك القول في الطعم والربح والكون.

ومن قبيل الأعراض مالايشب فيه أضداد مختلفة ، وذلك نحوالبقاء إذا أثبتنا البقاء معنى ، فليس له ضد يخالفه . وتحرير القول فيسه أن الجوهر إذا كان فى حالة بحوز أن يقبل البقاء فيها ، فلاتخلو عنه ، وليس/له ضد يخالفه ، فنقول : إنه لايخلو عنه أو عن ضده . وفي أضداد العلوم والقدر والارادات كلام يطول تتبعه وسنوافي به ٢٠ في موضعه إن شاء الله . فهذا ماصار إليه أهل الحق .

<sup>(</sup>١٠) ب : يواصف

وذهب الدهرية إلى أن الجواهر القديمة كانت عرية عن الأعراض في الأزل، وحموا ذلك في جميع أجناسها: الأكوان منها وغير الأكوان، وذهب الصالحي" — من المنتسبين إلى الملة — إلى جواز تعرى الجواهس عن جميع الأعراض، واهتر قت (۱) مذاهب أهل البصرة وبغداد في ذلك . فصار البصريون إلى منع تعرى الجواهر عن الأكوان، وتجويز عروها عما عداها من الأعراض . وصار الكعبي ومتبعوه — وهم البغداديون — إلى منع تعرى الجواهر عن الأكوان، وتجويز تعريها عما عداها من الأعراض . وسبيلنا أن نوضح وجه الرد على الدهرية ، ثم نعطف على الإسلاميين .

# [ الرد على الدهرية ]

فأما الرد على الدهرية من أوجه: أقربها أن نعرض الكلام عليهم في الأكوان فنقول: من يخالفنا في إثبات الجواهر في الأزل لايخاو: إما أن يثبتها مجتمعة متلاصقة أو مفترقة متباعدة ، أو مجتمعة مفترقة ، أو لا مجتمعة ولا مفترقة . فإن أثبتها مجتمعه أومفترقة ، فالاجتماع والإفتراق كونان . فقد صرح بأنها لاتخلوا عن الأكوان . وإن زعم أنها مجتمعة مفترقة معا ، فقد أثبت الاجتماع والافتراق ، وهو ما نبغيه ولكنه ناقض فيه . على أن إثبات الوصفين على الإجتماع معلوم بطلانه ضرورة ، إذ العاقل يضطر إلى معرفة استحالة كون الشيئين مفترقين في حال كونهما مجتمعين .

والذى يوضح ذلك: أن الافتراق يننى الإجتماع وكذلك الإجتماع يننى الافتراق. فمن أثبت الإجتماع، وأثبت الافتراق، فقد ننى الاجتماع باثبات الافتراق، وكأنه جمع بين ننى الشيء وإثباته، ووضوح ذلك يغنى عن بسطه.

<sup>(</sup>١) أ : اقتربت

<sup>\*</sup> الصالحي : هو صالح بن عمر الصالحي من المرجئة ، وهو رئيس فرقة الصالحية . أنظر : اللباب لابن الاثير ٢ : ٤٦ .

و إن زعم الخصم أنها لم تزل غير مجتمعة ولا مفترقة ، كان ذلك باطلا ، مدركا بطلانه بضرورة العقل . فإنا إذا فرضنا السكلام فى جوهرين ، إ وهما متحيزن شاغلان لحيزين ، لا يجوز وجود أحدهما ، بحيث الثانى ، فلابد أن يكون أحدهما ملاصقا الثانى منضا اليه ، أو لا يكون منضا إليه . فإن كان منضا إليه ، فهما مجتمعان (۱) ، وإن لم يكن ملاصقا له ، بل كان فى حيز نائى عن حيزه فهما مفترقان ، وهذا معلوم ببدائه العقول .

وإن راغ الخصم وجور وجود جواهر بحيث جوهر واحد، كان ذلك مصيراً إلى تداخل الجواهر، وقد أوضحنا بطلانه بما فيه مقنع، وسننعطف عليه عند ذكرنا تفصيل الرد على القائلين بالعنصر والهيولى. فإن قال قائل: ألستم اعتقدتهم صانعا للعالم موجوداً، ثم زعمتم أنه (٢) غير متصل بجواهر العالم ولا منفصل عنها (٣)، فإن لم يبعد ذلك منكم في الصانع وصنعه، فلا تستبعدوه منا في الجواهر.

وهذا الذى قالوه غير متقبل فى حـم النظر أولا، فإنا تشبثنا فيه ادعيناه بالخرورة، وإدعاء البديهة. والقوادح والإعتراضات إنما توجه على المستدلين، ومدعى البديهة غير مستدل. فسبيل الخصم وإلزامه، كسبيل أهل السفسطة، إذا اعترضوا على المشاهدات والمحسوسات بالاحلام وضروب التخييلات.

على أنا نقول: إذا فرضنا الكلام فى متحيزين() شاغلين لحيزين، ورتبنا على ذلك غرضنا، والرب سبحانه وتعالى ليس بمتحيز، ومالا حيز له فلا يختص بجهة فى قرب أو بعد، وهذا أوضح() عند التأمل.

ومما تمسك به الأثمة في الرد عليهم أن قالوا : إذا زعمتم أن البحواهر في الأزل لم تـكن مجتمعـة ولا مفترقة ثم اجتمع منهـا ما اجتمع ، وافترق ما افترق ،

 <sup>(</sup>۱) ب : مجمان
 (۲) أ : مكررة
 (۳) ب : منفصلا

<sup>(</sup>٤) ب: واضح (٠)

فالذى اجتمع منها لايخلو: إما أن يجتمع عن افتراق أو يجتمع عن غير إفتراق فإن إجتمعت عن غير إفتراق ، فقد وضح قيام الافتراق بها قبل. وإن إجتمعت ولم تكن مفترقة قبل، فهذا معلوم بطلانه ضرورة. فإن كل شيئين موجودين يحدث فيهما وصف الاجتماع ، ولم يكن متحققا ، فلابد أن يحدث الإنضام عن تباعد . وأن يحدث تلاصق عن تباين ، وما قررناه في الإجتماع اللازم ترتيبه على الإفتراق ، فيقرر (١) في الإفتراق ، ويلزم ترتيبه على الإجتماع .

فإن قيل: لو لزم ما قلتموه فى المجتمعات والمفترقات (٣)، لزم مثله فى الاجتماع والإفتراق ، حتى يقــال لا يعقــل افــتراق إلا عن إجتماع ، ولا إجتماع إلا عن إفتراق ، وهذا يفضى إلى إثبات حوادث لا نهاية لها .

قلنا : هذا الذى ذكرتموه مقابلة عبارة بعبارة ، وليس الغرض تتبع الألفاظ وصيغتها ، وإنما المقصد معانيها ، فلم ننكر عليه ما قلتهوه لتسلقيب الاجتماع والافتراق ، ولكنا رجعنا إلى المعقول : فعرفنا بديهة أن المتحيزين إذا كانا موجودين في حالة غير مفترقين فيها ، ثم افترقا في الحالة الثانية ، فلابد أن يكونا مجتمعين قبلها ليفترقا ، وليس كذلك الإفتراق . فإنه لا يبعد في موجب العقل أن يبدع الله الجواهر ، ويخلق فيها إفتراقاً لتكون متبددة في أول الفطرة . وإنما لبعيد أن نثبت لها وجوداً (١٠) قبل افتراقها من غير اجتماع ولا إفتراق ، فوضح ما سألوه .

ومما تمسك به المحققون أن قالوا: قد أعطيتمونا معاشر الدهرية استحالة تعرى الجواهر عن الاعراض بعد أن قبلتها ، ومنعتم عودها عنصراً بسيطاً ، وأوجبتم قبولها الاعراض فيما لايزال وجوباً ، فلا تخلون إما أن تقولوا: وجب ذلك لها فيما لا يزال لانفسها ، فيلزم منه طرد ذلك في الأزل لوجود أنفس

<sup>(</sup>۱) (ب): نيتقرر (۲) ب: ترتبه

<sup>(</sup>٣) أ : 🕂 واو (٤) ب : وجود

الجواهر في الآزل عنسدكم . وإما أن تقولوا ثبت ذلك لمعنى . فإن قلتموه ، لزمكم القول بقيام ذلك المعنى بالجوهر . ثم تبقى عليكم الطلبة في قبول ذلك المعنى، فيلزم إثبات معنى آخر يوجب قبول المعنى الأول ، ثم يتسلسل القول . وإما أن تزعموا هذا الحمكم وهو [ أن ] وجوب قبول الأعراض ثبت لا للنفس ولا لمعنى ، وهذا باطل . إذ لوجاز ثبوت هذا الحكم في وقت مخصوص مع جواز ثبوته قبله وبعده من غير مقض ، جاز أن يثبت للجوهر حكم التحرك من غير مقتض ، وفيله تصريح بنني الأعراض . والقول بالعرو عن الأعراض فرع للقول بشوتها ، فيلم يبق بعد ذلك إلا القطع بأن الجواهر إنما تقبل الأعراض لانفسها .

فإن قيل: أليس الخلق يختص بما لا يزال ويمتنع في الآزل، فكذلك قبول الأعراض يثبت فيما لا يزال ولا يثبت في الآزل. وزءم (١) أن التقسيم الذي ذكرناه، ينعكس علينا فيما ألزمه، وهذا الذي قاله باطل من أوجه: أقربها أن الذي أحلناه: إثبات خلق أزلى، وهو مستحيل أبداً، إذ الآزلى ما لا أول له، والخلق ما افتتح إيجاده، والجميع بينها تناقض.

والذى جوزناه خلق مفتتح ، فحيث تصور (٢) ذلك يجوز . ثم إذا تصور ، وكان مفتقراً إلى قصد قاصد واقتضاء مقتض، وخصمنا يزعم أن الاعراض يقبلها الجوهر من غير مقتض فيما لا يزال ، فاستبان افتراق مذهبنا .

ثم نقول: لو تجموزنا فقلنسا [ إن ] ثبت (٣) الخسلق بالقدرة لنفسه ، لم يلزمنا فيه ما يلزمكم لو قسلتم إنه قبل العرض لنفسه ، فإنكم لو قسلتم ذلك ، لزمكم إثبات ذلك في الآزل ، إذ أثبتم أنفسها في الآزل . ونحن لم نثبت للخلق قبل حدوثه نفسها ، فيلزمنا (١) ما لزمكم ، فاستبان إندفاع السؤال من كل وجه .

<sup>(</sup>٣) ب: يثبت فارمنا

وإن ينهج الخصم ، فأثبت مخصصاً للجواهر بحكم قبول الأعراض ، فقد أجابنا إلى أقصى الغرض ، حيث أثبت مدبراً مخصصاً ، وكفانا مؤونة التطويل ، وعاد الكلام معه إلى المنهج الذي تكلم به الإسلاميون (١) ، إذا جوزوا تعرى الجواهر عن بعض الاعراض أو عن جميعها ، فهذه جمل مقنعة في الرد على الدهرية .

## فصل

## [ في استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض ]

يشتمل على الرد على المنتمين إلى الإسلام المجوزين عرو الجواهر / عن بعض ٩٢ أجناس الأعراض .

فمن أوضح الدلالة على استحالة عرو الجواهر عن الأعراض ، إتفاق الكافة على استحالة خلوها منها مع قيامها بها . فكما استحال ذلك بعد قيام الأعراض ، وجبت استحالته في مفتتح الفطرة .

وسبيل تجويز الدلالة أن نقول: إذا أحلتم عرو الجواهر عن الأعراض بعد قيامها بها ، فلا تخاون إما أن تقولوا: إن ذلك لنفس الجوهر ، فيلزمكم طرد ذلك في أول الخلق أيضا . وإما أن تقولوا: إن الجوهر لا يخلو عن الأعراض لقبوله لها ، فيلزم طرد ذلك في أول الخلق أيضاً . وإن قاتم : إن الجوهر إنما لم يخل عن الألوان بعد قيامها ، لأن اللون الذي قام به أولا ، لا يعدم إلا بطرو ضده ، ثم لا يعدم الضد الطارى . إلا بطار آخر ، فلا يخلو الجوهر عن لون أو ألوان متعاقبة . وهذا ما عليه معولهم في إحالة تعرى الجواهر من الألوان بعد قيامها بها . وهذا غير سديد لوجهين :

أحدهما : أن ما قالوه من عدم الشيء بضده بني على فاسد أصلهم ، وهم غير

<sup>(</sup>١) أ : الإسلاميين

مساعدين عليه . على أنا لو نقول: لو سلبنا اكم ما قلتموه جدلا ، لم يكن فيه مستروح ، إذ البياض السابق إلى الجوهر يعدم أولا ، ثم يعقبه السواد بعد عدم البياض. ولستم تقولون إن وجود البياض لا ينتنى إلا بعد وجود السواد ، إذ لوقلتم ذلك ، والتزمتم إجتماع الصدين ، لاستثبت (۱) لكم ما قلتموه (۲) ورمتموه من توقف انتفاء كل لون على وجود ضده. وإذا لم تقولوا ذلك ، وزعمتم أن عدم البياض يسبق وجود السواد فى إعدام البياض. فهلا قلتم : إن ليسبق وجود السواد فى إعدام البياض. فهلا قلتم : إن البياض يعدم ، ويجوز أن لا يعقبه سواد ، مصيرا إلى جواز تعرى الجواهر؟ وهذا لا مخلص لهم منه . وهو مطرد على كل فريق من البصريين والبغداديين فى جملة اجناس الأعراض / .

ومما نستدل به على البصريين أن نعتبر الألوان بالأكوان. وسبيل (٣) الاعتبار أن نقول: قد أعطيتمونا إستحالة تعرى الجواهر عن الأكوان، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك لقبول (٩) الجوهر الأكوان أو لنفس الجوهر. فإن كان لقبوله لها، فهذا الوفق متحقق في الألوان، فالتزموا قبول ما قلتموه في الأكوان. وإن زعمتم أن ذلك لنفس الجوهر، فنفسه بالإضافة إلى الأكوان كنفسه بالإضافة إلى الألوان، إذ لا ينفصل قول من قال: الجوهر لا يخلو عن اللون لنفسه، من قول من قال: إنه لا يخلو عن الكون لنفسه، والقولان متماثلان قطعا. فإما أن يبطلا أو يصحا، وليس صحة أحدهما أولى من صحة الثاني.

وإن زعم الخصم أن استحالة تعرى الجواهر عن الأكوان معلوم ضرورة .

قلنا : هـذا لا يقدح فى الدليل ، فإن المنظور فيه ، المستدل عليه ، يعتبر بالمعلوم ضرورة .

<sup>(</sup>۱) أ: لاستنب(۲) ب: - واو

<sup>(</sup>٣) ب: القبول (٤) ب: القبول

على أنا نقول لخصومكم ؛ ادّعى (١) مثل ذلك فى الألوان ، فإن أجسام العالم لو تركبت جملتها ومكشكك (٢) بين عينى شخص ، وتعلقت بها رؤيته ، فلابد أن تكون على هيئة ، ولون ، ومنظرة مخصوصة ، بحيث لو قدر طرو ألوان أخر عليها ، لاختلف المنظران (٣) ، كما يخشلف منظر الأبيض والأسود ، فقد استوى القولان .

والكعبى وأشياعـه يدعون من الضرورة فى الألوان ما ادعاه البصـريون فى الأكوان . وإن زعم الخصم أن الجوهر يتضمن الأكوان ، ولا يتضمن الألوان ، لم يكن تحت هـذا القول معنى ، إذ لا معنى التضمن (٤) إلا استحالة التعرى عن الأكوان ، فآل محصول القول إلى أن الجواهر لا تتعرى عن الأكوان ، وتتعرى عن الألوان . وهذا رجوع إلى محض الدعوى .

وبما تشبث به القاضى رضى الله عنه فى والشرح ، أن قال : تعاقب الأعراض على الجواهرلازم، ويستحيل المصير إلى إبطاله لتجويز التعرى عن الأعراض ، كا يستحيل المصير إلى تجويزا جمّاح المتضادات لما فيه (٥) من إبطال تعاقب الأعراض. وسبيل التحرير / أن يقال : لما استحال بطلان التعاقب باجتماع المتضادات فى حال. ٩٤ إستحال ذلك فى كل حال . فكذلك إذا استحال بطلان تعاقب الأعراض بالثعرى عنها بعد قبام الأعراض بالجواهر ، وجب أن يستحيل ذلك إبتداء ، ووجه القول فيه كما سبق .

و (٦)منذهب مذهب الكعبى، قامت عليه الأدلة الموجهة على البصريين، وخص مما يوجه على الملحدة في الأكوان، ولا معنى لإعادته.

(۱) ب: ادعاء (۲) ب: مثل

(٣) ب: لاختلفت المنظر تان (٤) ب: التضمن

(٠) أ: لما نبه ٠ مكررة (٦) أ: - واو

وأما الصالحي، فتوجه عليه الادلة المقامة على الدهرية و (١) الإسلاميين، ويخص بضرب من الإلزام لا محيص له منه، وذلك أنا نقول: إذا جوزت تعرى الجواهر عن الأعراض، فكيف تستدل على حدث الجواهر، إذ لا سسبيل إلى معرفة حدثها سوى ما قدمناه، وكل مذهب يسد باب الاستدلال على حدث الجواهر، فهو مردود.

ومما يعم كافة مخالفينا من المنتمين إلى الإسلام أن نقول: قد اتفقنا على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى ، ولا دليل على ذلك إلا أن يقال: لو قسس (٢) الحوادث لم يخل منها ، وأنتم أفسدتم ذلك على أنفسه كم . ولو حاولوا إثبات مرامهم بطريقة أخرى، لم يجدوا إليها سبيلا.

وقد ذكر الاستاذ أبو بكر والاستاذ أبو استحق طريقة فقالا : إذا أدرك المدرك جوهراً، ثم قام به سواد ، فأدركه مع السواد ، فيعلم تفرقة ضرورية بين حالتي الجوهر ، ولا تتعلق التفرقة إلا في شيئين . فدل أن التفرقة تعلقت بالسواد ولون آخر قبله ، إذ يستحيل أن تتعلق التفرقة بذات الجوهر والسواد ، إذ لو تعلقت التفرقة بهما لادركهما المدرك مع استمر ار السواد القائم بالجوهر . فوضح أن التفرقة المدركة بين حالتي الجوهر لم ترجع إلى ذات الجوهر والسواد ، وإنما رجعت إلى السواد ولون آخر قبله .

وهذه الطريقة مدخولة عندى من وجهين : أحدهما أن للقائل أن يقول : إن التفرقة على الوجه الذى ادعيتموه غير مسلم (٣) [بها] ، بل أقصى ما فيه أن نرى الجوهر وحده ، ثم نرى معه لونا (١)، فنفصل بين رؤية شيء واحد وبين رؤية شيئين .

(۱) أ: - واو (۲) ب: قبل

(٣) ب: مسلمة (٣) أ، ب: لون

والوجه الآخر أنا نجّوز أن يخلق / الله لنا إدراكا (١) متعلقاً بالجوهر ٥٥ دون لونه، ثم يخلق لنا إدراكا متعلقاً باونه. والإدراك أولا لم يثعلق بحال الجوهر وعرض زائد عليه، وهذا لازم لا محيص عنه. فهذه جمل مقنعة في إثبات ما رمناه.

# فصل

#### مشتمل على ذكر شبه الخالفين

إعلموا أحسن الله إرشادكم أن معظم شبه مخالفينا ترجع إلى طريقة واحدة ، وهي أنهم قالوا : الجسوهر والعرض موجودان متغايران محدثان ، لا يوجب أحدهما الثانى ولا يقتضيه . وسبيل كل فعلين صادرين من الفاعل أن يجوز ثبوت أحدهما دون الثانى ، إذ الفعل يصدر على اختيار الفاعل ، ويستحيل أن يوجب أحد الفعلين إحداث الفعل الآخر ، واعتبروا ذلك بالعرضين والجوهرين . فنقول : إذا صدر هذا عن البصريين في الألوان ، انتقض عليهم في الأكوان . فنقول : إذا صدر من الصالحي ، فياطل من أوجه أقربها : إن الذي قاله في الجوهر ينعكس عليه في العرض ، ويلزمه فيبطل من أوجه أقربها : إن الذي قاله في الجوهر ينعكس عليه في العرض ، ويلزمه تجويز عرض بلا جوهر لصدور العرض على إختيار الفاعل .

ويما يوضح فساد ذلك: أن فعل السواد يمنع من فعل البياض، مع تحقق الاختيار فى العرضين . فلأن لم يبعد امتناع أحدهما بالثانى ، لم يبعسد لزوم أحدهما عند ثبوت الثانى فى محل التنازع .

فإن قال : إن اجتماع الصدين من المستحيلات ، ولا يوصف القادر بالاقتدار على المحال .

<sup>(</sup>١) أ: إدراكنا

فيل : وكذلك وجود الجوهر دون الأعراض مستحيل لما قدمناه ، فكذلك استحالة جواهر لا تجتمع ولا تفترق .

وبمـا يوضح فساد ما تمسكوا به : أن الحياة شرط فى ثبوت العلم ، ثم العلم والحياة فعلان ، فهلا ثبت العلم دون الحياة على قضية مذهب الحصم ؟

وبما نعارضه به أن نقول: منقامت به آلام وأسقام ، وانتفت عنه الآفات المانعة من العلم ، فيعلم ما قام به من الآلم لا محالة . فلئن لم يبعد اقتران العلم والآلم وجوباً ، لم يبعد ذلك في الجوهر والعرض .

٩٦ ومما يتعلقون به : التمسك بضروب لا معنى للاستدلال / بها ، منها : أنهم يقولون الماء والهواء لا لون لهما ، والحجارة والخشب وقشـــور الجوز واللوز ونحوهما لا طعوم لها ، وكل ما ذكروه باطل .

فأما الماء فلا ينكر لونه إلا معاند. بيد أنه اختص بلون مخالف لسائر ألوان الأجسام. وفي الناس من قال: إنه على لون البياض، ويظهر ذلك بأن يقطر الماء من عاو إلى سفل، فيتبين أنه على لون البلسور. وهدذا كلام في تفصيل اللون وأصله معلوم قطعاً. ولو ساغ إنكارلون، لماساغ إنكارالبياض وماعداه من الآلوان. وأما الهواء فن الناس من قال إنه غير مدرك في وقتنا، ومنهم من قال إنه مدركاً سقطت عنه الطلبة في لونه. ومن أثبت كونه مدركاً سقطت عنه الطلبة في لونه. ومن أثبت كونه مدركاً وهو المنتصريح — أثبته ذا لون، وزعم أنه إذا جن الليل، أظلم الهواء، وضرب لونه إلى السواد، وإذا أضاء النهار (١) أضاء تأجزاء الهواء وضرب إلى البياض، وكل ذلك تكلف. فإن أكثر ما فيه أن يسلم الخصم أنا لم ندرك لون جوهر، و لا يدل عدم إدراكنا له على انتفائه، فإنا إنما ندرك ما يخلق لنا إدراكه.

وأما ما ذكروه من نني الطعم عن ضروب من الاجسام ، فساقط ضرورة

<sup>(</sup>١) ب: أنهار:

وبديه . فإن الحجر لو سحق واستفت (١) سحاقته ، لأدرك طعمها ، وكذلك القول في كُل ما ألزموه .

ولو سلمنا لهم جدلا ما راموه ، لما كان فيـــه حجة ، لما قدمنا من أن عدم الإدراك لا يدل على عدم المدرك . فهذه جملة شبههم ووجوه التقصى عنها .

واعلموا أنه لا مطمع للمعتزلة فى إثبات هذا الذكر ، مع تناقض أقوالهم وتنافرها ، على ما اشتمل الفصل عليه ، فلم يطرد لهم إذا أصل من الأصول المقدمة ، أعاذنا الله من المناقضات في (٢) أصول الديانات .

# القول في الأصل الرابع

وهو يشتمل على إثبات استحالة حوادث لا أول لها

والذي يحقق ذلك أوجه: أقربها ما ذكره شيخنا رضى الله عنه، وذلك أنه قال: من ننى الأولية على الحوادث، وزعم أنها لم ترل متعاقبة آحاداً، ثم تقدر الفراغ منها، وتحقق تصرمها، فقد جحد الضرورة وبديهة العقل / وذلك أن ما لا نهاية ٩٧ له لا عدد يحصره، ولا مبلغ يضبطه. [و]يستحيل بضرورة العقل. من قطعاً ٣٠٠ أن تمضى الآحاد على أثر الآحاد توالياً وتعاقباً، ثم يفضى ذلك إلى انقضاء ما لا نهاية له. فهذا معلوم بطلانه، مدرك فساده بديهة. وأقرب الأمور فيه: أن الجمع بين ننى النهاية والمصير إلى التناهى تنافض لا ينكره لبيب. فإذا وضح ذلك قلنا للدهرية: من قضية أصلكم أنه انقضى قبل الدورة التى في وقتنا هذا دورات لا نهاية لها، فإذا انقضى قبل الدورة التى في وقتنا هذا دورات لا نهاية لها، فإذا من قضية أصلكم أنه انقضى قبل الدورة التى في وقتنا هذا دورات لا نهاية لها، فإذا من قضية أصلكم أنه انقضى قبل الدورة التى في واحداً واحداً ، وهسذا ما لا يستريب فيه منصف .

وربما عبسر شيخنا عن ذلك فقال : شرط كل خادث على أصول الدهرية أن

<sup>(</sup>۱) أى ابتلت (۲) ب: و، (۳) أ، ب: وتطبأ

ينقضى قبله آحاد ما لا نهاية له . ومآ ل(١) ذلك فىالتحقيق يرجع إلى أنه لا يحدث حادث إلا بعد أن ينقضى ما لا ينقضى . ومن ذلك قال أهل الحق : إن فى تقدير حوادث لا نهاية لها(٢) ننى لجملة الحوادث ، فإنها لو ثبتت ، لكان كل واحسد مشروطاً بمحال ، وهو انقضاء ما لا ينقضى قبله ، وكل ما على ثبوته بمحال ، كان حالا . وهذه الطريقة مغنية فى إثبات ما نرومه .

ثم سلك أئمتنا طرقاً فى الحجاج: منها أن قالوا: من أثبت الحوادث ، وننى الأولية فيقسم عليه الفول ، ويقال له: ننى الأولية لا يخلو: إما أن يرجع إلى موجود واحد ، وإما أن يرجع إلى موجودات . فإن رجع ذلك إلى موجود واحد ، أثبتره فى الآزل ونفوا أوليته . فقد أثبترا قديماً لا أول له ، وأثبتوا حوادث متناهية لها أول . واستبان أن الذى ننى عنه الأولية ليس من الحوادث ، بل هو متصف بالقدم فى نفسه ، وما هو من الحوادث ، فالنهاية والبداية لازمتان له .

وإن زعم الخصم أن ننى الاولية يرجع إلى موجودات، ولا يتخصص بموجود واحد، كان ذلك واضح البطلان. فإن كل حادث له أول. فينبغى أن يصرف ننى الاولية إلى ذات أزلية، وإثبات حادث أزلى تناقض لا خفاء به.

ويما تمسك به الأثمة أن قالوا : حقيقة الحادث : الموجود الذي له أول . ه فإذا كان / هذا حقيقة الحادث الواحد ، فحقيقة الحوادث : هي التي لها أول . إذ الحقائق لا تختلف بانضهام آحاد إلى أفراد . والذي يقرر ذلك أن الجوهر الواحد إذا كان من حقيقته التحير ، فالجسواهر متحيزة إذا ثبت كون الجوهر الواحد متحيزاً .

وقد النزم بعض الأغبياء على ذلك سؤالا فقال : قد يثبت لحالة الاجتماع من

<sup>(</sup>١) ب: وقال (٢) ب: + تتنامي

الحكم ما يثبت في الانفراد ، فإن الواحد لو أخبر عما شاهده ، لم يقتض إخباره العلم بالخبر ، ولو أخبر عدد التواتر عما شاهدوه ، تضمن اخبارهم العلم بالخبر فرقاً بين الإفراد والاجتماع ، وهذا خلف من الكلام مرذول . وذلك أن الذي تمسكنا(١) بهمرتبط بالحقائق ، والذي ألزمه السائل ليسمن قبيل الحقائق . وذلك أن إخبارأهل التواتر ـ ليس يوجبالعلم بحقيقته(٢) ـ راجع إلى أجناس الخبرين أو إلى أجناس أخبارهم ، ولكنه منوط بإطراد العادة . ويجوز في المعقول تقدير انخراق العادة في إخبار أهل التواتر ، حتى لا يعلم المخبر . وإذا سبق المقتضى الانقضاء ، وجب متأخر عنه ، وإذا تأخر عنه ، كان له أول منه ابتدأ . والمنقضى الذي سبقه له أول أيضاً ، لأنه قبل الانقضاء ، والانقضاء يعقبه . وإذا (٦) تقدم الانقضاء منقض ،وجب أن يكون لهما أولان ، وهذا موجب تناهيهما . فَـــوزَ انة وزَان الحركة ، فإنها أبداً مسبوقة بأنها تفريغ جهة وإشغال أخرى . والتفريغ لا بد أن ريسبق بإشغال ، فهي أبداً مسبوقة ، وهي أبداً لها أول . كذلك ها هنا في الانقضاء المسبوق بمنقض عند إخبارهم . وكذلك يجوز تقدير إطراد العادة في أن نعلم صدق المخبر الواحد إذا كان صادقاً . فاستبان خروج ما ألزمه السائل عن غرضنا ، بل الذي أردناه إيضاح حقيقة ، والحقائق لا تختلف بالانفراد والاجتماع .

ومن أوضح ما نتمسك به أن نقول: إذا فرضنا الكلام فى وقتنا هذا ، فقد انقضى قبله ما لا نهاية له ، ولو فرضنا قولنا فى الوقت المتقدم على وقتنا بأحقاب ودهور ، لقال الخصم فيه : إنه انقضى قبله ما لا يتناهى ، ولا يزال يقدم الوهم ويقدر (١) الانقضاء قبله ، ويجرنا هذا الكلام إلى أحد أمرين كلاهما ينقضان أصول الدهرية .

<sup>(</sup>١) أ: عسك (٢) أ: بحقيقة

<sup>(</sup>٣) ب: فإذا (١) ب: ويقرر

أحدهما أن نقول: ينتهى الوهم إلى وقت يقال فيه الآن ينضرم ما لا يتناهى ، حتى لا يتحقق هذا القول قبل ذلك الوقت . فإن ارتضى الخصم ذلك ، كان باطلا بضرورة العقل . فإنا نعلم أن تقدير وقت قبيل ذلك الوقت المعين الذى فرضنا هم الكلام فيه ، كتقدير ذلك / الوقت ، وليس أحدهما أولى من الثانى ، ثم كذلك القول في وقت قبله إلى غير أول .

والذى يوضح ذلك: أنا لو خصصنا ذلك بوقت معين ، لزم منه ، إذا نفى قبل هذا الوقت، حادث واحد ، فالذى قبله متناه ، وما كان متناهياً ، لا يصير بواحد غير متناه ، وهذا معلوم ضرورة وبديهة . فاستبان بما قلناه بطلان قول من يقول: إنما ننتهى فى تقديمنا أوهامنا إلى وقت يقال فيه: انقضى قبله ما لا يتناهى ، ولا يسوغ تقديم الوهم على ذلك الوقت ، فقد وضح بطلان ذلك .

وإن زعم الخصم أن لا ننتهى فى الحكم بانقضاء الحوادث إلى أول لا يتعدى ولا يتجاوز، وأن حكم الانقضاء تحقق أزلا من غيرأول، فإن قال ذلك: اتضح تناقض قوله. فإن الذى يتحقق من غيرأولية، لا يتصورأن يقع قبله شىء، حق يكون مسوقاً به ويكون المتقدم عليه سابقاً له. إذ ما لا أول له لا يسبق، فكيف يتحقق قبسل الانقضاء المحكوم به فى الأزل حوادث، ثم انقضت. ولا تناقض يزيد على الحكم بإثبات حادث قبل الحكم فيه بانقضاء أزلى. وهسذا تصريح بثقد يم الحادث على الأزلى، وهذا باطل بضرورة العقل.

قال عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى: هذه الطريقة التى طردناها(١) مقتضبة مجتلبة مما أشار إليه المشايخ رضى الله عنهم ، فما تركوا بما مهدوه من قواعد العقائد مضطرباً للتأخرين ، ولكنى لم أر هدده الدلالة على هذه الصيغة المتقدمين، وهى بما ألهمنى الله تعالى لتحريرها ، ولو لم يكن فى كتابناهذا سوأها لكان بالحرى

<sup>(</sup>١) أ: طرنادها

أن ينتبط به. فإن جملة مذاهب الدهرية تستند إلى إثبات حوادث لا أول لها ، وفى إيضاح إفساد ذلك تصريح بمنع عقائدهم بالنقض والرفض .

ولم نذكر هذه الكلمات متمدحين ، بل أوردناها (۱) لنميز بين هذه الطريقة وبين ما عداها ، ولا نجرى جميع الآدلة بجرى واحداً فى الوضوح والحفاء . وقد ذكر الأنمة جملا من الأمثلة فى تحقق هذا الاصل نحو قول بعضهم إلى المعلق حدوثه العمدوث . بتقدم حدوث ما لا يتناهى عليه : يستحيل ويفضى إلى منع تصور الحدوث . وضربوا لذلك مثالا فقالوا : إذا قال القائل لمن (۲) يخاطبه : لا أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهما . فلا يصح الا أعطيك قبله درهما . فلا يصح منه إعطاء درهم ولا دينار على قصد شرطه . وهذا ونحوه يندرج تحت (۲) ما قدمناه من الطرق ، فلم نستحب الإطناب فى إيراد الامثلة ، فإنا شرطنا فى كتابنا هذا التعرض للقاصد من غير إخلال بها ، والإضراب عن التطويل بتكثير الامثلة والعبارات ، والله ولى التوفيق .

فإن قال من الملحدة قائل: إذا لم يبعد إثبات حوادث لا آخر لها ، لم يبعد إثبات حوادث لا أول لها ، وأشاروا بذلك إلى تجويز توالى الحوادث من غير انقضاء وتصرم . وهذا الذى ذكروه ساقط من أوجه : أقربها أنه ادعاء بجرد ، والكلام في حكم النظر لا يخلو : إما أن يكون دليلا ، وإما أن يكون قدحاً واعتراضاً . والذى ذكروه خارج من القسمين ، فإن ما قدمناه من الآدلة لا يقدح فى شىء منها ما ذكروه والذى أبدوه لا يصلح أن يكون دليلا ، فإنه اقتصار على دعوى بجردة ، ومعارضة لفظية من غير رعاية المعنى . وهذا القدر كاف فى الانفصال ، ولكنا نتعداه فنقول : حقيقة الحادث ما له أول . فنى ننى الأولية ننى حقيقة الحدوث ، وليس حقيقة الحادث ما له آخر ، فانفصل أحد الكلامين عن الآخر وضح المرق بينهما . ثم نقول : إنما الذى أنكرناه انقضاء ما لا يتناهى آحاداً

<sup>(</sup>۱) أ، ب ; أورناده (۲) ; أن ب (۳) بب ; محيث

وتعاقباً ، وأحلنا إن ينقضى ما لا نهاية له بمرور الواحد بعد الواحد ، وقطعنا استحالة دخول ما لا يتناهى فى الوجود ، وهذام ستنكر فيها الزمتموه . فإن الحوادث إذا كان لها مفتتح ، ثم كانت تتعاقب ، ولا يدخل فى الوجود إلا معدود ، ولا ينقضى إلا محدود ، فلو ألزمونا فى هذا الطرف انقضاء ما لا نهاية له ، لكان ولا ينقضى إلا عدود ، فلو ألزمونا فى هذا الطرف انقضاء ما لا نهاية له ، لكان يوضح ما قلناه : إن خصومنا وإن سدوغوا حوادث لا أول لها ، ثم وصفوها بالانقضاء مع انتفاء النهاية عليها ، فلا يسوغون إثبات حوادث لها أول ، ثم يتعاقب منها ما لا نهاية له . فالذى ألزمونا مما أقروا بإنكاره مع تجويزهم غيره . فقد راموا الجمع بين شيئين ، مع اعترافهم بافتراقهما . وهذا القدر كاف فى إيضاح ما رمناه .

وضرب بعض الآئمة للفرق مثالا فقال: نظير انقضاء ما لا ينقضى ، قول القائل: لا أعطيك درهماً إلا أعطيك قبلهدرهماً ، فيستحيل منه الإقدام على إعطاء درهم على موجب شرطه ، ونظير ما ألزمونا فى الآخر: لا أعطى درهماً إلا أعطى بعده آخر ، وذلك غير ممتنع ، وذكروا سوى ما قلناه ، وأحسن الامثلة ما أوردناه مع الاستغناء عنه ، فإن مراهنا أوضح من أن يحتاج فيه إلى عضده بالامثلة .

## **فصل** [ فى أن للجواهر أولا ]

إذا ثبتت الأعراض وثبت حدثها ، وثبتت استحالة تعرى الجواهر عنها ، واستبان أن للحوادث أولا ، فيخرج من مضمون هذه الأصول: أن الجواهر لم تعر عما له أول ، وإذا لم تعر عنه ، لم تسبقه ، إذ لو سبقته لكانت عارية عنسه ، وما لا يسبق ما له أول ، فله أول ، ولو خلينا (ا) وقضية ترتيبنا في الكتاب ،

<sup>(</sup>١) أ: تخلينا

لا كتفينا فى هذا الفصل بهذا القدر ، ولكن جرى رسم المحققين بايرادأسئلة واضح إندفاعها . وقد أشار القاضى رحمه الله فى « الشرح ، إلى بعضها(١) ، فلم نجمد بدآ من الإشارة إليها .

فإن قال قائل: ماقلتموه لايدل على تعيين أول للجواهر تخصيصاً بوقت، فإذا لم يدل على تعيين وقت حدثها، فينبغى أن لايدل على أصل حدثها على الجلة. وهذا من ركيك القول و مرذوله. فإن الذى قلناه يستند إلى العلم الضرورى، ويتضح مرامنا فيه بتقسيم البديهى مع تقرير ثبوت الآصول الاربعة. فإنه إذا وضح أن الجواهر لاتخلو عن الحوادث، ولها أول، فلاتخلو الجواهر إما أن تقدر قبل الحوادث، أو تقدر مع الحوادث، غير متقدمه عليها ولامتأخرة عنها، أو تقدر متأخرة عنها، فإن قدرت متقدمة، فقد عريت عن الحوادث ضرورة على هذا ١٠٢ التقدير، وإن قدرت مقارنة، فلم تكن الجواهر إذا موجودة قبل الحوادث، وإذا لتنفى وجودها قبل الحوادث، وأيذا مناخرة عنها الحوادث، وأيذا مناخرة عنها الحوادث، فقد بان أنها لم تكن المومه من تأخرها، وثبوتها بعد أن لم تكن ولكنه يجر إلى أصل باطل وهو فكانت، وهذا معنى الحدوث، وقد قدمنا الدليل على بطلان ذلك. فاستبان أن الإنبات الأعراض قائمة بأنفسها، وقد قدمنا الدليل على بطلان ذلك. فاستبان أن كلامنا يستند إلى العارورى، فلانقبل عليه شيئامن الترهات ومعارضات العبارات.

على أنا نقول: ليس من شرط معرفة الشيء تعين (٢) وقته . والذي يوضح ذلك: صحة معرفة افتقار الكتابة إلى الكاتب ، والبناء إلى البانى ، مع الذهول عن الوقت الذي اتفق فيه البناء وتقدرت فيه الكتابة . فكذلك (٣) الحدوث يعلم على الجملة ، وإن لم يتعين الوقت . فالذي يوضح ذلك أن الأعراض حادثة على الجملة ، وإن لم تتعين أوقات حدوثها ، فإن لم يبعد ذلك في الأعراض ، لم يبعد فيا قارن الأعراض ، ولم يسبقها . والتحقيق فيها : أنا عرفنا حدث الاعراض على الجملة .

<sup>(</sup>١) ب: تعبيمها (٢) ب: تعيين (٣) ب: وكذلك

وثبوت الأولية لها، فعرفنا حدث مالا يعرسى عنها على الجملة. ولو تعين لنا وقت أول حادث، لتعين لنا وقت حدوث ما قارنه ولم يسبقه. ووضوح ذلك يغنى عن الإطناب فيه.

فإن قال قائل: الحوادث التي تراها طارته على الأجسام في وقتنا، لاتدل على حدث الأجسام، والحوادث التي قبل هذه مثلها، فإذا لم يدل بعضها، لم يدل سائرها، وهذا ركيك واضح البطلان، وكذا نحاول بمثل هذا الكلام رد ماثبت ضرورة، وسبيل إيجاب الإنفصال أن نقول: الحوادث التي في وقتنا وقعت الجواهر قبلها، فلم تدل على حدثها، وأول الحوادث لم تسبقه الجواهر، فدل على الجواهر قبلها، فلم تدل على حدثها، وأول الحوادث لم تسبقه الجواهر، فدل على عن السؤال، ومما لم يهذون به في الأصلين، معارضات الفظية لامحصول لها: منها أنهم قالوا: لو لزم القول بأن ما لا يعرى من الحوادث حادث، لزم أن يقال ما لا يعرى عن الألوان عرض، وما لا يعرى عن الألوان لون، وما لا يعرى عن المنقضيات منقض (۱)، وما لا يعرى عن ما لا يبق، فنير باق.

وسبيل الجواب عن جميعها وجهان: أحدهما: الإمتناع عن قبول المعارضات عند استناد الدعوى إلى البدائه والضرورات. فإنا أوضحنا أن مالم يتحقق وجوده قبل حادث، ولم يكن متقدما عليه، ثم كان مقارنا له، فقد ثبت ضرورة أنه لم يكن فكان. ومن رام فى ذلك لنا قدحا مع تسليم الاصول، لم يتقبل منه، ونزل قوله منزلة مغالطات أهل السفسطة عند إنكار المشاهدات، وجحد المحسوسات.

والوجه الآخر في الجواب أن نقول: مالايسبق الحوادث ، فقد شاركها (٢) في حقيقة الحدوث . فإنه من حيث لم يسبق الحوادث فقد تأخر ، وكان بعد أن لم يكن . ومن حكم الحادث أن لا يسبق على الإطلاق ، فابا شارك مالا يعرى عن الحادث فيما يؤول إلى حقيقة الحدوث ، لزم الحكم بحدوثه .

<sup>(</sup>١) أ : منقضي

و إذا قلنا : لا يعرى اجوهر عن العرض ، فليس فى ذلك تثبيت مشابهة بينها فى حقيقة الأعراض أوحقيقة الجواهر . وكذلك إذا قال القائل : لا يعرى الجوهر ما لا يبتى ، فليس فى عدم عروه مما لا يبقى ، تشريك بينه و بين مالا يبقى فى حقيقة نفى البقاء . فلم يلزم الحكم بنفى البقاء عن الجوهر من حيث لم يعر عن المنقضيات غير ، الباقيات (١) . ولا معنى لبسط القول فيها هذه سبيله . ولولا إشارة القاضى رضى الله عنه إلى هذه الإعتراضات ، لا قتضى ترتيب الكتاب الاضراب عن مثل هذا الكلام .

#### فصل

## يشتمل على ذكر شبه الملحدة

أعلموا عصمكمالله أن بحارى كلام الدهرية تحصرها أربعة أقسام : أحدها تقدم م 1.٤ الفراغ منه ، وهو تعرضهم القدح فى الأصول الاربعة المنيبة إليها ثبوت حدوث العالم ، وقد قدمنا من كلامهم ، وانقضى (٢) ، بما فيه مقنع .

والقسم الثانى ، من شبههم يتمل بالتعرض لننى الصانع ، ولهم فى ذلك طريقان: أحدهما المصير إلى أن اثبات موجود قائم بنفسه مقدس عن الحادثات على ما يصير إليه الاسلاميون،غير معقول . والطرق الآخرى (٢) تتعلى بالتعديل والتجوير ، فإنهم ربما يقولون: فعل ما لا يتضمن ضراً و نفعاً (٤) إلى الفاعل ، ولا يدفع ضرراً عنه من قبيل العبث والسفه إلى غير ذلك من مضاربهم فى الحكمة والسفه . وسنستقصى الكلام عليهم فى الوجهين إن شاء الله عز وجل .

والقسم الثالث يشتمل على الإستشهاد بالشاهد على الغائب من غير رعاية وجه. فى الجمع بينهما ، وذلك أنهم يقولون : إذا لم يصادف الفلك إلا دواراً ، ازم الحكم

<sup>(</sup>١) ب: البقيات (٢) ب: المصالنا

<sup>(</sup>٣) ب: الآخر (٤) أ: ضرونهم

بذلك أبداً . وإنا إن(١) لم نشاهد دجاجة إلا من بيضة ، وإنسانا|لامن نطفة بين ذكر وأنثى ، لزم الحسكم بذلك فيما غاب عنـا . وهــذا الذي ذكروه خــروج عن المعقول .

وأول ما يفاتحون فيه الطلبة. فيقال لهم: أتعلمون (٢) ما ادعيتموه من الاستشهاد بالشاهد على النائب ضرورة أم تعلمونه نظراً ؟ فإن زعموا أنهم يعلمونه ضرورة ، سقطت مكالمتهم ،ورفضت محاجتهم . ثم لم يسلموا بأن يعارضوا بمثل دعواهم .

و إن زعموا أنهم علمو اما ذكروه نظراً،طولبوا باظهاره . فلايجدون إلى ذكر طريق فى النظر بعد ذلك سبيلا .

ثم نقول: لوصح ماقلتموة، لزم على طرده أن يحكم بننى المانعات ، من لم يرها. ولو قدر أقوام مكفوفون فى بعض جزائر البحار ، أو كانوا مدة فى قطر من الاقطار ، فيلزم أن يحكموا بننى الابصار طردا لما ذكر تموه . فإن يأبوا عا ألزموا ، كان ذلك نقضاً منهم لما مهدوه . وإن طردوا ، إستبان أن الإستشهاد اذن بالشاهد على النائب من غير تحرير وجمع ، لايفضى إلى العلم . وفى الإستشهاد عليهم بالنواقض متسع ، وفيا قلناه مقدع .

على أنا نقول: لوقلب قالب إعليكم دعواكم ، لم تمكونوا أسعد حالا منه . فإن قائلا قال: ماغاب عن المشاهدات، ينبغى أن يقدر على خلاف صفات الحسوسات، من حيث إختصت بالذهاب عن الإدراكات ، فما الفصل بين ما قدمتوه أرلا، وبين ما أبديناه الآن ؟ فلا يجدون إلى الفصل سبيلا، ويسقط القولان الفاسدان المتعارضان .

ثم نقول: كيف يستقيم ما ادعيتموه ، وقد أثبت معظمكم في الأزل الهيولي

(۱) ب: سکرر: (۲) ب: سکرر:

والعنصر ، وهو فى كونه بسيطاً غير قابل للأعراض مخالف للدرك بالمشاهدات. وكذلك الطباع التى هى استقصات العالم وأصولها عند الطبائعيين كانت على التباين فى الآزل ، ثم امتزجت وتركبت ، فتركب العالم من تركبها ، والمحسوس منها الآن على خلاف ما اثبتوه فى الآزل ، ولم يستقم إذن من هؤلاء التشبث بالعوائد فى المشاهدات مع إثباتهم ما يخالفها .

فإن زعموا أن الاستشهاد بالشاهد على الغائب بما استدل به الإسلاميون ، فلا منى للمنع منه . قيل لهم: لاسبيل إلى إنكار الاستشهاد بالشاهد على الغائب من كل وجه ، وإنما يسوغ القول به إذا إجتمع من كل وجه ، وإنما يسوغ القول به إذا إجتمع الشاهد والغائب في علة أو شرط ، أو حقيقة أو دليل ، وسنبسط القول في ذلك في مفتتح الصفات إن شاء الله تعالى .

والقسم الرابع من كلامهم يشتمل على ضروب من التمويهات تدل على جميعها طريقة واحدة . وهى أنهم قالوا : لو حكمنا بحدوث العالم ، لم يخل إما أن نقول : إنه حادث لعينه ، أو نقول انه حادث لمعنى. فإن قيل : إنه حادث لعينه ، لزم منه أن يعلم حدثه ، من يعلم عينه ، وليس الأمر كذلك . وإن كان حادثاً لمعنى ، فلا يخلو ذلك المعنى إما أن يكون قديما أو حادثا ، فإن كان قديما ، لزم الحكم بقدم مركبه ، وفيه القول بقدم العالم . وإن كان ذلك المعنى حادثا ، فالقول فى حدوثه كالقول فى حدوثه كالقول فى حدوثه كالقول فى حدوث العالم ، فيلزم أن يكون حادثاً لمعنى ويتسلسل القول عند ذلك . ١٠٩

وهذا الذى ذكروه واضح البطلان ، فأول ما يلزمهم عليه أن يعارضوا بمثله فى القدم ، فيقال لهم : إذا زعمتم أن العالم قديم ، لم يخل إما أن تقولوا : إنه قديم لعينه ، فيلزمه على مؤدى (١) قولهم أنه يعلم قدمه من يعلم عينه . وإما أن تقولوا إنه قديم لمعنى ، فيتسلسل عليهم القول فى قدم المعنى . ثم نقول : قد ثبتت صفة النفس ، ولايدركها من علم النفس ، وهذا كما أنهم يسوغون أن يعلم الانسان لونها،

<sup>(</sup>۱) ب: تود ٠

ولا يعلم كونه سواداً . فإن رجع كونه لونا وكونه سواداً إلى عينه ، فإذا لم يبعد ذلك فيما ألزمناكم، لم يبعد في ما أوردتموه . ويتصل شرح ذلك في أحكام العلوم، وسنذكر فيها جواز كون الشيء معلوما من وجه بجهولا من وجه . على أن من أئمتنا من صار إلى أن الحدوث ينبيء عن معلومين: أحدهما الوجود، والثانى العدم المتحقق قبل الوجود . فاذا كان ذلك، لم يلزم من علم أحدهما علم الثانى ، فاستبان سقوط السؤال من كل وجه .

#### فصل

## [في الرد على بعض القائلين بقدم العالم ]

قد قدمنا فى إثبات حدث العالم والردعلى القــائلين بقدمه على الجــلة ما فيــه عنى (١) . ونحن الآن نذكر تفــاصيل أقاويل مخــالنى الإســلام ، ونرمن إلى الرد عليها .

فالذى صار إليه أمم من الدهرية : أن العالم لم يزل علىماهو عليه ا آن ، فلم تزل دورة قبل دورة ، واقتران الانجم قبل اقتران إلى غير أول . ثم زعموا أن تأثيرات الفلك تتجدد ، كلما تجددت دوراته المتناسبة. وصار صائرون من هؤلاء إلى ما ذكرناه مع إثبات صانع مدبر . وزعموا أن العالم لم يزل مدبراً بتدبير الصانع ، وهذ ينسب إلى أبرقلس من الدهرية .

وذهب معظم الفلاسفة إلى إبطال القول بحوادث لا أول لها، فاما أبطلوا ذلك أثبتوا الهيولى والعنصر، ثم اختلفوا فى صفته. فقال بعضهم: كان الهيولى فى حكم الموجود الواحد لا انقسام فيه، وكان عريا عن الأعراض، ثم انقسم وتجزأ، وتركب وتشكل لما قامت به الاعراض.

*ا*نة : ب (۱)

وصار صائرون من هؤلاء إلى أن الهيولى جواهر / العالم ولم تزل متعددة ١٠٧ منقسمة ، ولكن كانت بسيطة. وعنوا بذلك عروها عن الاعراض .

ومما اختلف فيه أصحاب الهيولى أن قالوا : ما انقسم الهيولى بعــد أن لم يكن منقسما ، وتركب صوراً وأشكالا ، أو قبل الاعراض وكان عريا عنها .

فن صائرين منهم إلى أن صار إليه بقوة طبيعية حركية . وصار آخرون إلى أنه انعمل وانفعل من غير اقتضاء مقتضى وقصد قاصد ، وأثبت بعض منهم (١) الصانع القديم ، وزعم أن التأثيرات ظهرت فى الهيولى بقصد الصانع واختياره واقتداره .

وذهب بعض مخالفي الإسلام إلى أن أصل العالم الطبائع الاربعـة (٢) ، ولم تزل متناثرة (٢) ثم امتزجت فاقتتني (١) امتزاجها العالم .

وأثبت بعضهم طبيعة خاصة معدلة جامعة بين الطبائع الأربع. وأثبت آخرون منهم ما قلناه ، وفضاء قدروه مكاناً للطبائع التي هي استقصات العالم .

وذهب الثنوية إلى القول بقدم النور والظلمة ، ثم قالوا : ما زالا<sup>(م)</sup> متنافرين تصعداً وتسفلا ، فكان النور صاعداً ، والظلام متسفلا ، ثم امتزج منها جزءان ، فكان العالم من امتزاجهـــ) .

وذهب المرقيونية إلى إثبات معدل بين النور والظلمة . ثم من مذهب التنوية أن النور والظلمة عند الامتزاج (٦) يفعلان العالم قصداً. ومنهم من يقول: اقتضاه

(١) ب : بعضهم (٢) ب : الأدبع

(٣) ب: فاقتضاء

(٠) ب ; ماذا لا

طبعاً . والنور لو تفرد مزاجه ، لم يقتض إلا الخير ، والظـالام لو تفرد ، الم يقتض إلا الشر .

وصار الاشغانية إلى أن الظلام موات يقتضى الشر بطبعه ، والنور حيّ يقع منه الخير قصدا .

وذهب المجوس إلى القول بقدم النور وحدث الظلام ، ثم اختلفوا فى سبب حدث الظلام . فقال منهم قائلون: إنما حدث لشكة خطرت لبعض أشخماص النور ، وكانت فكرة ردية (١) فى الصلاة ، فولدت (٢) الظلام ، ثم تركب الظلام شيطانا .

وقال آخرون؛ إنما تولد الظلام من فكرة متعقبة لبعض أشخاص النور،وكانت مكرة ردية (٣) عبروا (١) عن رداءتها بالعقوبة ،ثم نعتوها فقالوا : خطر لبعض أشخاص النور ، أنه لو حدث ظلام شرير يناوئني (٥) وينازعني عزسي (٦) ، كيف كان يكون ؟ فتولدت من الفكرة : الظلمة .

وصار آخرون إلى أن الظلمة حـدثت بإحداث بعض أشـخاص النوبر ، فإنه أحدثها معاقبة لما (٧) فرطت منه مفارقة ما (٨) يخالف الحكة .

وعن أبى (٩) زكريا المتطبب(\*) أنه قال بقـدم المكان والزمان ، والنفس

(۱) ب، ردیئة
 (۲) ب، ردیئة
 (۳) ب: ودیئة
 (۵) أ: ناوئی
 (۲) ب: لن
 (۷) ب: لن
 (۸) ب: عالی

(\*) محد الرازى ( ۲۵۱ - ۲۱۱ م - ۸۲۰ - ۹۲۳ م)

عجد بني زكريا الرازي (أ بوبكر ) طبيب حكم ، كماوي . ولد بالري ونشأ بها ،ثم 🚤

والعقل المبدع. فهذه جمل من مذاهب الملحدة.

فأما المنجمون فسنعقد عليهم بابا فى أثناء الكتاب إن شاء الله عز وجل . وأما تفصيل الرد على الدهرية المثبتين حوادث لا أول لهـا ، فقد سـبق على أوضح وجه .

## [ الرد على الفلاسفة القائلين بقدم المادة ]

وأما وجه الرد على الفلاسفة القائلين بالعنصر والهيولى فهو (١) أن نقول: أنتم لا تخلون إما أن تزعموا أن العنصر الذى أثبتموه كان جواهر متعددة ، وإما أن تزعموا أنه متحد الذات غير متصف بالتعدد والانقسام. فإن أثبتم جواهر وحكمتم بوجودها ، اطردت عليه كم الآدلة التي قدرناها (٢) في استحالة تعرى الجواهر عن الأكوان ، وقيل لهم : لا تعقل الجواهر غير متلاصقة ولا متباعدة ، ولا نعيد ما سبق .

و إن زعم الخصم أن العنصر متحد الذات، كانذلك باطلامن أوجه: أقربها أن نقول: جو اهر العالم وأجسامه متعددة متنايرة، مدرك تعددها وتناير ها ضرورة وبديهة، فلا تخلون بعد ذلك إما أن تزعموا: أن هذه الاجسام كانت موجودة في الأزل، أو تزعموا

(۱) أ: وهو (۲) ب: قروناها

= اهتفل بعلم الاكسير وكان فى بدء أسمه سائفا ، وكان يننى ويضرب بالعود ، وسافر الى بغداد ، والمستفل بالعلوم المعقلية والأدبية ، وأما صناعة العلب فقد تعلمها وقد كبر . . وعمى فى آخر أيامه وقوق ببغداد ، من تصانيفه الكثيرة : الحاوى فى صناعة الطب فى مقدار ثلائين بحلدا ، الطب الروحانى ويسرف بطب النفوس ، الرتيب فى السكيمياء ، ألفه للمجربين وسماه أيضا كتاب الراحة ، منافع الأغذية وكتاب فى أن للانسان خالفاً متقفا حكيما . همجم البلدان ج ١٠ س ٣ - ٧ سنة ١٩٠٠ وراجم القدى - سير النبلاء ٩ : ٢٣٢ ، ابن شداكر الكتبى : عيون النواريخ ٢١ : ٢/٦ والقفطى - تاريخ الحكماء ٢٧١ ، ٢٧١

أنها لم تمكن موجودة فى الأزل ، أو تزعموا أن الموجود عنصرها وهو عين الأجسام المتغايرة .

فإن زعمتم أن هــذه الأجســام المتغــايرة المتعددة كانت موجودة فى الأزل، فيجب أن تكون متعددة. فإنا نعلم بضرورة العقلأن من أثبت ذاتين فيها لا يزال، وأثبتها فى الأزل، فينبغى أن يكونا شيئين موجودين فى الأزل.

فإن لم يقل صاحب هذا المذهب ذلك ، وأثبت موجودا واحداً في الأزل ، وموجودين فيما لايزال ، فقد أثبت فيما لايزال ، مالم يثبت في الأزل، إذ من بدائه العقول أن الاثنين زائد على الواحد ، فاستبان بذلك تناقض القول بقدم الجواهر المتنايرة ، مع المصير إلى إثبات موجود واحد في الأزل .

وعبر بعض الأثمة عن ذلك بأن قال: إذا زعم بأن العنصر واحد، ثم صار أشياء، فالأشياء أكثر من موجود واحد، فكيف يتقرر فى العقل إثبات ما هوأكثر من واحد، من غير حكم بحدث ما يحدث؟ وإنما ننفصل [عن] ما يروم بتقسيم. وهو أن نقول: لا تخلون فى وصفكم العنصر بالاتحاد (۱) اما أن تزعموا أن إتحاده (۲) على منهج إتحاد (۲) الصورة والظل والجسم، وهو مشتمل على موجودات، غير أنها متحدة فى قضية اسم العنصر، كما أن الإنسان متحد فى موجب إسم الإنسان. فإن كنتم أردتم ذلك، فقد أثبتم الجواهر بحتمعة متآلفة، وأبطلتم قواكم بتعرى الهيولى عن أجناس الأعراض، وإن أردتم بالاتحاد (۱) أن جملة الجواهر بتعرى الهيولى عن أجناس الأعراض، وإن أردتم بالاتحاد (۱) أن جملة الجواهر تشبت بحيث جوهر واحد على ما صار إليه القائلون بتداخل الجواهر، فقد مسبق الرد على هذه الطائفة بما فيه إقناع.

على أن ذلك لا يخلص الخصم مما أريد به ، فإنه لو ثبت التداخل وسلم جدلا، وجب الحكم (٥) بأن التداخل لا يتبت إلا لمعنى . إذ الاجتماع إذا لم يثبت إلا

<sup>(</sup>۱) ب: بالایجاد (۲) ب الجاده

<sup>(</sup>٣) ب: بالايجاد (٤) ب: بالايجاد

<sup>(</sup>٥) ب: الكلام

لاقتضاء معنى ، فكذلك التداخل. ويلزم عن ذلك التصريح بإثبـات المعنى ، وإفساد القول بالتعرى عنه.

و إن عنوا بالاتحاد (١) حقيقته من غير تقدير اجتماع و لا تداخل، ثمزعموا أن الموجودات في وقتنا هي عين ذلك الموجود الواحد الثابت له حقيقة الاتحاد(٢)، فقد جحدوا الضررورة وكفونامؤونة المحاجة .

ومما تتمسك به أن نقول: إن جاز ثبوت موجودات عن واحد من غير إثبات زيادة ، جاز رجوع الموجودات إلى حكم موجود واحد من غير انفصال (۲) وقد أعطونا استحالة رجوع الاجسام إلى حكم الجوهر الواحد ، ولا فاصل بين الوجبين ، إذ إثبات موجودات بعد الحكم باتحاد الوجود من غير زيادة في البعد والاستحالة ، كرد الموجودات/ إلى حكم موجود من غير نقصان . والذي يوضح ذلك أن الموجودات عند القوم تعنى الجواهر [الق] هي الهيولي ، والهيولي غير هذه الجواهر ، وإذا لم يبعد الاتحاد في أحد الطرفين لم يبعد في الثاني .

وبما يوضح ما قلناه أن العنصر الذي أثبتوه لا يخلو إما أن يكو ب جرماً متحيزاً ، وإما أن لا يكون مختصاً بجهة متاحية ، ثم يلزم منه أحد أمرين ، وكلاهما منكران(؛) عند القوم . أحدهما : أن يثبتوا كو نا مقتضياً (\*) اختصاصه بجهة ، فيلزم أن لا يعرى عن الاكوان . والثانى : أن يثبت حكم الاختصاص بالجهة من غير مقتض ، وهذا يجر القائل به إلى نني الاعراض .

و إن زعم الخصم أن العنصر متحيز غير شاغل لجهة (٦) وحيز ، كان ذلك خروجاً عن المعقول . ولو جاز إثبات متحيز لا يشغـــل حيزاً أو لا٧) ، لجاز ذلك فما

 <sup>(</sup>۱) ب: بالایجاد
 (۲) ب: نقصان
 (۱) ب: نقصان
 (۱) ب: مقتضی
 (۲) أ، ب: بجهة
 (۷) ب: أزلا

لا يزال ، ويدور عليهم إذا أثبتوا العنصر متحيزاً تقسيم ضرورى ، ضاهى تقسيم الاجتماع والافتراق على القائلين بإثبات جواهر متعسددة فى الآزل . وذلك أنا نقول : المتحيز لا يخلو إما أن يكون مختصاً بجهة واحدة ، أو زائلا عنها ، وبأيهما اتصفكان موصوفاً بكون ، إذ المختص بجهة ، إذا لم يزل عنها يفتقر (١) إلى كون ، وهو الذى يسمى سكوناً ، والزائل يفتقر إلى كون وهو الذى يسمى حركة .

فإن قيل : فقد أثبتم الجوهر فى حال حدوثه غير متحرك ولا سماكن ، فلا تستبعدوا مثل ذلك منا فى الازل.

قلنا: نحن نزعم أن الجوهر فى حال حدوثه مختص بكون ، وليس فى أصحابنا من ينكر ذلك . وإنما الخلاف قتسميته سكوناً أو حركة ، فثبتتوا الكون فى الأزل، وناقشوا فى تسميته ، وإنما غرضنا التعرض البعانى دون الألفاظ . ثم نقول : اختلف المحققون على مذهبكم فى الجوهر فى حال حدوثه . فصار صائرون إلى أن الكون القائم به المقتضى له الاختصاص بمكان أو تقسدير مكان ، لا يسمى حركة الكون القائم به المقتضى له الاختصاص بمكان أو تقسدير مكان ، لا يسمى حركة ولا سكوناً ، إذ لو سمى إحركة كان ذلك محالاً من حيث كانت الحركة زوالا وكوناً فى المكان الثانى بعد الكون فى غيره . وإنما يتحقق ذلك فى حالتين ، فاستحال إثباته فى الحالة الأولى . ولم يسم سسكوناً من حيث ينبيء السكون عن اللبث والاستقرار ، واستقرار الكون فى الجهة الواحدة . وهذا لا يصح فى حالة واحدة ، فامتنعوا عن تسمية الكون الأول حركة أو سكوناً .

فإن سلكنا هذه الطريقة ، قلنا لأصحاب العنصر والهيول : قد فارقناكم من وجهين : أحدهما : أنا أثبتنا كوناً ، وامتنعناعن تسميته ، وأنتم نفيتم الكون عن العنصر في الآزل . والآخر : أن الذي منعناه من تسمية (٢) ذلك الكون سكوناً ، إيجاد الحالة الأولى ، وعدم استمراد الوجود بعد ، وأنتم أثبتم العنصر أزلياً ،

(۱) ب: مفتقی (۲) ب: تسمیته

والأزلى مستمر الوجود . فما الذى منعكمين تثبيت كون هو سكون على الحقيقة؟ فهذه طريقة واحدة .

وذهب القاضى فى الكتاب المترجم ، بالنقض ، إلى أن الجوهر فى الحالة الأولى ساكن ، والدليل عليه أنه غير زائل ولا متنقل ، وكل جوهر لا يتصف بالانتقال يجب إتصافه بالسكون ، والذى يوضح ذلك أنه إذا اختص بجهة فى أول حال حدوثة ، ثم بتى فيها فى الحالة الثانية ، والكون غير باق عندنا ، وكذلك سائر الأعراض ، ثم الكون الثانى مثل الكون الأول باتفاق ، ولا امتناع من تسمية الكون الثانى سكونا ، والأول مثل الثانى ، وكل حكم يتبت للشىء ، يتبت لمثله . فإذا قيل له رضى الله عنه : السكون ينبىء عن لبث ولا يتحقق ذلك فى الحالة الأولى .

قال : هذا تفضل(١) في العبارة ، ولم تنطق بها يعرب ولا قحطان .

ولو عرضت هذه المعائى على أهل اللغات ، لم يدركوها إلا بدقيق النظر ، فلا معنى للاعتصام باللغة ، وقد وضح تماثل الكونين فى الحالين(٢) عقلا . فإن سلكنا هذه الطريقة ، سقط . بها تشغيب الفلاسفة عند عكسهم(٣) علينا قولنا فى خروج الجوهر عن كونه متحركا أو ساكناً ، فافهموه أرشدكم / الله .

هذا إن قال الخصم: إن الجوهر متحيز . وإن زعم أنه غير متحيز في أوله ، ويثبت له حكم التحيز في ألا يزال ، فهذا باطل من أوجه : منها أنا قدمنا أن حقيقة الجوهر : المتحيز . فني نفي التحيز في الآزل نني الجواهر . وأقصى غرضنا أن ينني خصمنا الجوهر في الآزل ، وقد صرح بنفيه من حيث المعنى ، فلا يضرنا بعد ذلك تسمية ما لم يتحيز جوهراً . وهذا ما لا محيص له .

علىأنا(؛) نقول : ما لا يكونمتحيزاً ، إذا ثبتله وصف التحيز ، فقدانقلب

<sup>(</sup>١) ب: نفضيل (٢) ب الحالتين

<sup>(</sup>٣) 1: عبسهم (٤) 1: أنه ما

جنسه ، ولو جاز انقلاب الجنس من هذا الوجه ، وجب تجويز انقلاب أجناس الاعراض حتى تتحيز وتخرج عن أوصافها ، وتصيرشا غلة الا حياز بعد أن لم تكن كذلك . إذ ليس خروج موجود واحد إلى التحيز بعد أن لم يكن متحيزاً ، أولى من خروج سائر الاعراض إلى وصف التحيز .

على أنا نقول: لو جاز أن يتحير ما لم يكن متحيراً ، لجساز أن يخرج عن التحير المتحير، فليس الانقلاب من أحد الوصفين إلى الآخر أولى من عكسه . فاتضح فساد القول بالعنصر من كل وجه .

ومَنَ أَشْتَمَلُ (Dواعتَضَد بما قدمناه منقواعد حدث العالم ، وجد في بسط الرد عليهم مقالاً . فهذا ضرب من الكلام عليهم .

ومن وجوه الكلام عليهم أن نقول : قسد زعمتم أن الهيولى كان عرياً عن الأعراض ، ثم حدثت الأعراض ، فلا تخلون إما أن تقولوا : حسدثت بقوة طبيعية في الهيولى ، وهو المذهب لطائفة منهم . وإما أن تقولوا : حدثت التأثيرات في الهيولى بصانع قديم ، وإلى ذلك صار القدماء من الفلاسفة . أو تقولوا : انفعل الهيولى من غير اقتضاء طبيعة ولا قصد قاصد ، وهذا مذهب آخرين منهم . وجملة الاقسام باطلة .

فأما القول بالقوة الطبيعية ، فسبيل إيجاب القول بالرد على القائاين [ بها] أن نقول : القوة التي ادعيتموها لا تخلو : إما أن تكون ثابتة في الآزل ، أو تثبت في لا يزال . فإن ثبتت في الآزل ، وجب أن يثبت مقتضاها في الآزل أيضاً ، فيما لا يزال . فإن مقتضى الطبيعة عند/ القائلين بها ، لا يستأخر عنها مع ارتفاع الموانع . فيلزم من ذلك القول بقدم التأثيرات ، وهدذا إبطال مذهب أصحاب العنصر ، فإنهم حكوا بحدث الآثار وقدم العنصر .

<sup>(</sup>۱) ب: استمد

و إن زعموا أن القوة الطبيعية حادثة ، قيل لهم : فما مقتضيها ، وما يوجب حدوثها ؟

وإن زعموا أنها تثبت من غير اقتضاء ، فليقولوا : ثبتت جملة الآثار من غير اقتضاء . وهذا اندخال في مذهب الانفعال . فإن راموا بما أريد بهم(١) مخلصاً ، وزعموا أن القوة تثبت أولا ، ولكن كانت معها موانع فلم تقتض الآثار . وهذا إن قالوه إفصاح منهم بإثبات معان مع العنصر ، وهو خلاف معتقدهم .

على أنا(٢) نسائلهم عن الموانع وقدمها وحدثها ، فإن حكموا بقدمها ، استحال زوالها ، فإن القديم لا يعدم اتفاقاً . وإن حكموا بحدوثها ، لزمهم تثبيت آثار قبلها ، وانجرت عليهم ضروب من المناقضات لا يخنى عن المحصل دركها . ولولا إيشار الاختصار ، لانبسط القول عليهم فى كل من أطراف الكلام . وسنستقصى الرد على الطبائعيين إن شاء الله .

وأما الصائرون إلى صرف الآثار إلىالصانع ، فقد قربوا من الحق فى إثباتهم الصانع . والوجه : الرد إلى ننى العنصر ، وقد أشبعنا القول فيه آنفاً ٢٠٠٠ .

على أنا نقول لهم: إن سمحت نفوسكم بالمصير إلىأن الآثار حدثت بالصانع، فاجعلوا الهيولى حادثاً واقعاً أيضاً باقتدار الصانع. والذي يوضح الحق فيما قلناه: إن الأعراض لا عنصر لها، بل تحدث بدياً (١) بالصانع، فإن لم يبعد حدوث الأعراض من غير عنصر، لم يبعد ذلك في الجواهر.

وأما القائلون بالانفعال من غير اقتضاء مقتض ، وقصد قاصــد فسيــاتى الرد عليهم عند ذكرنا افتقار الحدث إلى محدث .

<sup>(</sup>۱) ب: أريدم

أميا: أ (د) أماماً : ب (٣)

على أنا نقول لهم : إن لم يبعد حدوث الأعراض وانفعالها من غير مقتض ، فاحكموا بحدث الجواهر من غير مقتض . وهذا ما لا مخلص منه .

ومن الصائرين إلى العنصر من يقول: لانعلم أن العنصر انفعل أو اقتضته (۱) المبيعة أو قصد / قاصد انفعالها ، وهؤلاء لايخلون وشكهم ، بل نوضح لهم فساد جملة الافسام التي ترددوا فيها . فهذه جمل وجيزة مقنعة في الرد على أصحاب العنصر . ولا تستقيم على أصول المعتزلة لأوجه:

منها أن الصالحي منهم : جوّز تعرى الجواهر عن جملة الأعراض ، فما مخلص له من جميع ما ألزم على الهيولى و(٢)القدول بالعنصير . وجدوّز الكعبي تعرى الجواهر عن الأكوان . وجورّز البصريون التعرى عن الألوان ماعدا الأكوان ، فلا يستقيم لهم مع هذه الأصول طرد دلالة .

ومن أركان الرد على القائلين بالعنصر قولنا: إن ما يتعدد، ولم يكن متعدداً، يجب أن يكون متجدداً. وقد أفسد الجبائل ذلك على نفسه ومتبعيه (٢) حيث قال: من قرأ آية من القرآن، فقد وجد مع قراءته كلام الله تعالى، فلو انتدب للقراءة ألف من القراء، فيوجد مع قراءة كل واحد منهم كلام الله، والذي يوجد مع الجميع، غير ما وجد مع الأول من غير زيادة. فلئن جاز ذلك، جاز لاصحاب العنصر أن يقولوا: العنصر واحد ثم انقسم، ولم يزد (٤).

ومن أعظم ما يصدهم عن الرد: اثباتهم جو اهر فى العدم هى ذوات على الحقائق، عرّية عن الأعراض، وهذا تصريح منهم بمذهب القوم.

قال الاستاذ أبو اسحق : ناظرت بعض رؤسائهم ـــ يعنى عبـّـاد مــ وألزمته

(١) ب : اقتضاء (١) ب : - الهيولي و

(٣) ب: وشيعته (٤) ب: يرد

ابن عباد : هو أبو القاسم ، اسهاعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن احمد بن ===

فى خلل الكلام مذهب الدهرية فى اثبات جواهر لامثقاربة (١)ولامتباعدة . فقال بحيباً : الفلاسفة على فطنهم أعقل بما يظن ، وقد ذهلت عن حقيقة مذهبهم ، ولا يظن بهم إثبات جواهر موجودة ليست بمجتمعة ولا مفترقه ، ولكنهم عنوا يخلوها عن الاعراض عدمها ، فلم يحسنوا العبارة عن معتقدهم .

قال الاستاذ: فقلت له: بم يتكر الصاحب على من يقول من الفلاسفة إن المعتزلة أعقل (٢) من أن يقولوا الجواهر على حقائقها ، وليست موجوده بل هي موجودة (٣) عندهم ، وعبروا (٤) بعدمها عن عروها عن الاعراض ، فلم يجمد مقالا يحمك ، فالذي (٥) قاله / ذب عن الفلاسفة ، وتصريح ١١٥ موافقتهم .

#### فصال

#### في الرد على الطبائعيين

اعلموا وفقكم الله أن الصائرين إلى الطبائع فريقان : أحدهما: يوافقون أهل الإسلام في القول في حدث العالم و إثبات الصانع ، ولكنهم يصيرون إلى أن الله

<sup>==</sup> ادريس الطلقائي • الملقب بالصاحب ، وقال عنه ابن خلكان ، نادرة الدهر وأعجوبة المصر في مكارمه وكرمه . أخذ الأدب عن أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوى . من أبي الفضل بن العميد وغيرها • ولد ٣٢٦ ه في اصطغر وتوفى ٣٨٠ ه بالرى ثم نقل إلى أصبيان .

<sup>(</sup>ابن خلكان ٩٣، يتبمة المدهر للثمالبي ١٩٢/٣ - ٢٩٠ الفرق ١٨٥)

<sup>(</sup>۱) ب : متقارنة (۲) ب : أغفل

<sup>(</sup>٣) ب: هكذا في النسختين ، والأصح معدومة (٤) ب ; وغيروا

 <sup>(•)</sup> ب : على أن الذي

تعالى خلق الأجسام على طبائع (١) وخواص تقتضى أفعالا طبيعية ، غير صادرة عن اختيار. وقد مال إلى ذلك ثمامة من أشرس وطائفة من المعتزلة ، والكلام على هؤلاء يتعلق بأحكام القدر وابطال التولد ، فاقتضى الترتيب تأخير الكلام على هؤلاء .

وصار الفريق الثانى إلى القول بقدم الطبائع الأربع ، على ما قدمنا حكاية مذهبهم ، وغرضنا الاعتناء بالرد عليهم ،ولذلك طرق منها أن نقول : أنتم لاتخلون إما أن تثبتوا الطبائع مختصة بالجواهر فى الأزل ، وإما أن تثبتوا الطبائع والخواص غير مختصة بالجواهر .

فإن أثبتم الطبائع مختصة بالجواهر وحكمتم بقدم (٢) الجواهر ، فقد ماثل قولكم قول من سبق من الدهرية ، وسديل الرد عليكم إيضاح حدث الجواهر بما قدمناه من الدلالة . وإن زعمتم أن الطبائع كانت منفردة بالوجود ، غير مختصة بجواهر قديمة ، كان ذلك باطلا . فإن الخواص لاتخلو من ثلاثة أقسام : إما أن تكون قائمة بأنفسها مضاهية للجواهر في القيام بالنفس ، وإما أن تكون في حكم الأعراض التي لاتقوم بأنفسها ، بل تقوم بجواهر هي أغيارها (٣) ، أو تكون في حكم صفات الانفس . فإن كانت في حكم الجواهر ، فهذا قول بقدم الجواهر وقد

<sup>(</sup>۱) ب: -- واو (۲) ب: بقدر

<sup>(</sup>٣) ب: أغيار سها

<sup>\*</sup> تمامة بن أشرس النمجى أبو معن : من كبار المعتزلة وكان له اتصال بالرشيد، ثم بالمأون . ثمامة بن أشرس النمجى أبو معن : من كبار المعتزلة وكان له اتصال بالرشيد، ثم بالمأون . أتباعه يسمون الثماميه . أورد بعض ما انفرد به من آراء (المقريزى) . قال ابن حزم : أن المالم فعل الله بطباعه ، وقال الجاحظ : ماعامت أنه كان في زمانه قروى ولا بلدى بلغ من حسن الافهام مع قلة عدد الحروه، ولا من سهولة المخرج مع اسلامه من التسكلف ، ماكان بلغه ، تاريخ بغداد لا : ه ١ ١ (لسان الميزان لا : هه ميزان الاعتدال ١ \* ١٧٣ ، البيان والتبيين ١ \* ١ ٢٠ ، الجطط ٢ \* ٢٤٧ الملل ح ١ ص ٢٠ ، الغرق ص١٧٧)

سبق من الرد على ذلك ما فيه مقنع . على أن الخصوصية لو قامت بنفسها ، لما قامت بغيرها، والطبائع بعد الامتزاج وتشكيل العالم، لاتقوم بنفسها .

والذى يوضح ذلك :أن الطبيعه لوكانت فى حكم جوهر ، لما خلت عن طبيعة ، فإن كل قائم بنفسه ذو خاصية عندهم .

وإن زعموا أن الطبائع فى حكم الأعراض ، فينبغى أن لاتقوم بأنفسها لما أوضحناه فيما /سبق من استحالة قيام العرض بنفسه .

وإن زعموا أن الخواص فى حكم صفات الأنفس، فهذا مقتضى أصلهم ، فيبعد ثبوت الخواص على الانفراد والإستبداد . فإن العرض إذا لم يقم بنفسه ، واستحال تقدير ثبوته دون موصوف به ، فلان يستحيل تقدير خاصية دون عنص بها أولى ، فإن الخاصية أزم للذات(١) من العرض .

ثم الذى قالوه قرب من جحد الضرورة ، فإن خاصية لايختص بها مختص لاتعقل ، إذ الخاصية تنبىء عن مختص بها ، ويتنافض القول بإثبات الحاصية مع ننى المختص بها ، إذ الإختصاص لايتحقق إلا بين مختص ومختص به .

والذى يوضح ماقلناه : إنهم أحالوا ثبوت الجواهر دون خواصها ، فلان يحيلوا ثبوت الجواهر دون المختص بها أولى . وهذا واضح لا خفاء به .

ومما نرد به عليهم أن نقول: قد زعمتم أن الطبائع المترجت ولم تكن ممترجة، وهذا تصريح مذكر (٢) باعتوار النقيضين على الطبائع، فإنها إذا اتصفت بالإمتزاج فقد كانت قبل الإمتزاج على خلاف حكم الإمتزاج، وإذا اعتور عليها النقيضان، دل ذلك على حدثها، كما دل اعتوار المتعافبات على حدث الجواهر، على ماسبق بسط القول فيه.

فإن أنكروا بما الزمناهم في الطبائع شيث ، كان أقرب الطريق أن يستلوا عن حدث الجواهر والدليل عليه . فكل ما يبدونه في حدث الجواهر من تعاقب الحوادث ، فيلزمهم في الطبائع . فإن أنكروا حدث الجواهر ، فقد خرجوا عن قول الطبائعيين ، والتحقوا بمذاهب سائر الدهرية .

ومما نستدل به عليهم أن نقول: إذا أثبتم الطبائع فلاتخلون: إما أن تثبتوا لها محال، أو لاتثبتوها. فإن اثبتوا لها ، محال، زادوا على الاستقصات الآربع ، وإن لم يثبتوا لها محال ــ وهي ليست بمتحيزة ــ فقد ثبت كلها لافي محال. وإذا ثبت () شيئان لا في محل ، فلامعني لامتزاجها ، فإنه إنما يمتزج كل شيئين متابينين يختص كل واحد منهما بجهة إن كان متحيزا ،أو محل إن كان ذا محل ، فإذا مهمة الإمتزاج إختصاص بحيزين ولا محلين / فلا محصول للامتزاج ، وهذا واضح لن تدبره .

ومن أحسن مانعتصم به أن نقول :إذا (٢) امتزجت الطبائع ، فلاتخلو إما أن تثبت عند امتزاجها بلا على أو تثبت مع المحل (٣) ، فإن ثبت عند امتزاجها بلا على ، ثم ثبت المحل بعد الامتزاج بوقت واحد ، فهذا باطل . فإنه لو جاز ثبوت الطبائع ممتزجة في غير محل في حالة واحدة ، لجاز تقدير ذلك في حالتين .

وإن زعموا أن المحل الذى تختص الطبائع به يقارن الامتزاج ، فقد امتزجت الطبائع إذاً فى المحل ، فإذا امتزجت فى المحل كيف تقتضيه ؟ وهلاكان المحل باقتضاء الامتزاج أولى من الامتزاج باقتضاء المحل ؟ فإنهما مقتر نان ، ليس أحدهما أولى بالاقتضاء من الثانى .

ثم نقول لهم : إذا امتزجت الطبائع ، فلاتخار إما أن تمتزج لانفسها ، أو

u- L

<sup>(</sup>۱) ب : أثبت (۲) أ ; – ألف (۲) أ : – ألف

تمتزج لمعنى يقتضى إمتزاجها ، أوتمتزج لا لانفسها ولا لمعنى .

فإن زعموا أنها امتزجت لانفسها ، لزمهم أن تكون متزجـة فى الازل لشبوت أنفسها ، فإن صفة النفس ازم النفس، ثم يلزم أن تتباين لانفسها أيضاً ، ويفضى(١) مفاد هذا الكلام إلى تثبيتها بحتمعة متبائنة لانفسها .

فإن زعموا أنها امتزجت لمعنى ، لم يخل ذلك المعنى إما أن يوصف بالعدم أو بالوجود . فإن وصف بالعدم كان محالا . فإن العدم ننى محض من كل وجه ، ولافرق بين ننى المقتضى وبين إثبات مقتضى مننى معدوم . على أنه لوجاز تقدير مقتضى معدوم ، لجاز أن يقتضى العالم عدم ، حتى لاتمس الحاجة إلى اثبات الوجود للطبائع الأربع .

على أنا لو قدرنا مقتضيا معدوما ، لما اختص اقتضاؤه بامتزاج الطبائع بوقت دون وقت ، ولو (۲) كان المقتضى للامتزاج موجوداً ، لم يخل: إما أن يكون قديماً أوحادثاً . فإن كان قديماً، لزم منه قدم الإمتزاج ، إذ ليس اقتضاء الإمتزاج أولى بوقت منه بآخر . وإن كان المقتضى حادثاً ، فينبغى أن يفتقر إلى مؤثر مقتض له ، ولا مؤثر عندهم إلا إمتزاج الطبائع . فاقتضى ذلك أن تمتزج | الطبائع ، ليثبت مقتضى الامتزاج ، ويثبت المقتضى لتمتزج الطبائع ، وهذا غاية التناقض .

وإن أثبتوا حادثا مقتضيا للامتزاج ولا مقتضى له ، لزمهم تجويز حدوث العالم من غير أن يقدروا له مقتضيا . وهـذا فيه ابطال القول بالطبع المؤثر . فإن قالوا : ألستم أثبتم صانعا وصفتموه بأنه قادر (٣)فى أزله ، ثمأ حلتم وقوع المقدور فى الأزل ، وجوزتم وقوعه فيما لايزال ، فيم تنكرون على من يزعم أن مايقتضى المتزاج الطبائع قديم ، ولكنه يقتضى الإمتزاج فيما لايزال ؟

قلنا : هذا الذي ألزمتمونا ليس من قبيل ما ألزمناكم . فإن الطبيعة عندكم

(١) ب: پقتضي (٢) ب ؛ لو (٣) أ ، ب: قادراً

توجب تأثيرها من غير تقدير اختياره ، والدليل عليه أن الإمتزاج لما اقتضى تركب العالم ، لم يجز استئخار التركيب عنه ، فلو ثبت طبيعة قديمة تقتضى إمتزاجا ، لما استأخر مقتضاها عنها ، كالم يستأخر مقتضى الامتزاج عنه . وأما القادر ، فليس يقتضى مقدوره إيجاباً ، بل يثبت مقدوره على إختيار من القادر، فاستبان إفتراق الإلزامين .

وعلى الطبائعيين ضروب من الكلام ، رأينا تأخيرها ، وقصرنا الكلام الآن على ما يتضمن ابطال القول بقدم الطبائع . و(١) نقول لهم:ما أدع يتموه ، أعلمتموه ضرورة أم نظراً ؟ فإن أدعو العلم الضرورى ، سقطت مكلة م وقو بلوا بمثل دعواهم .

وإن زعموا أنهم عاموا معتقدهم نظراً ، طولبوا باظهاره . فإن قالوا: إنما قلنا إن الطبائع أصول العالم، من حيث لم يخل جزء من أجزاء العالم عن الطبائع الآدبع . فيقال لهم : أول ما يلزمكم على ذلك ، القول بقدم الجواهر . فإنا كالم نصادف الجواهر دون الطبائع ، لم نصادف الطبائع دون الجواهر . فإن لم يلزم الحمد بقدم الجواهر ، لم يلزم ذلك في الطبائع . ثم نقول : كا لم تخل الجواهر عن الطبائع على زعمكم ، فكذلك لم تخسل عن الأكوان والآلوان وماعداها من الأعراض ، فهلا قلتم إن أصول العالم الأكوان من حيث لم تعر الجواهر منها ، ثم نقابل مذهب هؤلاء بمذهب الثنوية ونقول لهم : بم تنكرون على من قال لهم أن الثنوية أن أصل العالم النور والظلمة ، من حيث / لم يخل عنها الجواهر ، وكل ما قلناه توسع منا في الكلام وتسليم للطبائع جدلا ، ولو ناقشناهم في إثباتها على ماسنذكره في التولد ، لم يجدوا إلى اثباتها سبيلا .

<sup>(</sup>١) ب: نم

## فصبيل

ف

#### الردعلى الثنوية القائلين بقدم النور والظلمة

اعلوا وفقك الله أن من أصل هؤلاء القول بقدم النور ، وهو أجسام متصعدة ، لانهاية لها من جهة العلو" . وإنما تتناهى من جهة السفل . وكذلك الظلة أجسام متسفلة بطبعها ، لا نهاية لها من جهة السفل ، وينتهى حدها فى جهة العلو . وكل ما قدمناه فى حدث الأجسام يدل على الرد عليهم . وكل ما رددناه على الطبائعيين، حيث قررنا أن ما امتزج بعد أن لم يكن متزجا، دل تعاقب النقيضين على حدثه . وما قررنا من إفتقار الامتزاج إلى مقتض مع تقسيم القول فيه ، يتردد على الثنوية حرفا حرفا ، ثم نقول لهم : إذا زعمتم أن النور لم يزل متصعداً ، والظلام لم يزل متسفلا ، فالجو الذى بين حديهما لا يخلو إما أن يكون فى حكم المتناهى ، وباطل أن يكون فى حكم المتناهى ، فإنهما ما زالا يتباعدان و يردادان تباينا إلى غير أول ، وهذا ينفى النهاية قطعا .

و إن زعموا أن ما بينهما فى حكم لا يتناهى ، فكيف يتصور امتزاجها وقطعها ما هو فى حكم ما لا يتناهى ؟

و إن زعموا أن النور في مركز لا يزداد إرتفاعاً منه ، والظلام في مركز لا يتسفل ، كان ذلك باطلا . فإنهم إذا حكموا بأن النور يتصعد بطبعه ، فليس تصعده في جو أولى منه في آخر . وكذلك القول في تسفل الظلام ، فالمصير إلى الوقوف ابطال القول بالتصعد والتسفل ، ومنوضح ذلك على الطبائعيين وأصحاب المراكز .

وأما المرقيونية : القائلون باثبات المعدل ، فوجه الرد عليهم فى إثبات حدث الاجسام كما سبق . ونخصهم بكلام فنقول : هذا المعدل لا يخلو إما أن يكون

موافقاً النور ، أو يكون موافقاً للظلة ، أو يكون مخالفاً لهما . فإن كان موافقاً ١٧٠ للنور / فهو من النور ، ومن حكمه منافرة الظلام . وإن كان مماثلا الظلام فهو منه ، ومن طبعه منافرة النور . وإن كان منافراً لهما ، فلابد من تقدير معدل بين النور والظلام ، ويتسلسل القول إلى ما لا نهاية له .

والرد على الديصانية:كالرد على سائرالثنوية ، ويخصصون بقلب مذهبهم عليهم. فنقدر النور جماداً، والظلام مختاراً، فلا يجدون بين ذلك ومذهبهم فصلا. واعلموا أن جل الكلام في الخير والشر من مذاهب الثنوية يتعلن بالتعديل والتجوير على ما سأتى إن شاء الله .

وأما المجوس ، فالكلام عليهم فى قدم النور كالكلام على من سبق ، ثم نعكس مذاهبهم ونطالبهم بالفصل فلا يجدون إليه سبيلا . فنقول : بم تنكرون على من يحكم بقدم الظلام، ويقدر النور من فكرة حسنة خطرت لبعض أشخاص الظلام ؟ فلا يجدون فى ذلك فصلا .

ثم يقال لهم : الفكرة أو الشكة التي تولد منها الشيطان ، خير أم شر ؟

فإن قدروه (١) خيراً، فقيل (٢) لهم : فكيف ولد الخير شراً ، ولو جازذلك ، لجاز أن يولد النور أيضاً شراً من غيرتقدير فكرة .

وإن زعموا أنها شر قيل لهم : فما الذي ولسّدها ولا ظلام قبلها ؟ فلا يجدون عن ذلك محيصاً . ثم نقابل بعض مذاهبهم ببعض ، فتتساقط (٣) . والكلام عليهم في الخير والشر يستقصي في التعديل والتجوير إن شاء الله . فهذه (١) جمــل مقنعة في

<sup>(</sup>١) ب: قرروه (٢) ب: فقل

<sup>(</sup>٣) أ : نتسانط (٤) ب : وهذه

الكلام على تفاصيل مذاهب مخالفي الإسلام ، وإن شذ" منها شيء ، أرشد ماذكر ناه إلى ما لم نذكره .

#### فصل

#### مشتمل على

مطاعن أهل الزيغ على شيخنا فى اللمع والانفصال عنها

اعاموا وفقكم الله أن أهل البدعوالأهواء تولعوا بالفحص والتنقير على الله م ثم طروا باستفراغ كنه الجهد فى ذكر المطاعن على فسول الكتاب ، ولم يتعرضوا المبسوطات من مصنفات شيخنا ، علماً منهم بأن المبسوط من كلامه ينطوى على استيعاب جوانب الكلام والتقصى عن الشبه . ولا نغادر (١) لطاعن مضطرباً ، ونحن نذكر / إن شاء الله جملة ماوجهوه من المطاعن على محسول الكتاب ، ونوضح ١٢١ الانفصال منها .

فما وجهوه أن قالوا: أقصى ما ذكره فى إثبات حدث العالم: النطفة إذا كانت قابلة للتغير والانقلاب والاعتمال، ينبغى أن تكون حادثة. فإن القديم لايتغير، قابلة للتغير التغييرات لا يخلو عنها. وهذا الذى ذكروه دعوى مجردة مذكورة فى صيغة (٢) الحجاج. وذلك أن حدث الاجرام يستند إلى إثبات الاعراض، فى صيغة (٢) الحجاج، وذلك أن حدث الاجرام يستند إلى إثبات الاعراض، وهو لم يقم دلالة على إثباتها، ولم يوضح الدلالة على حدثها، ولم يسلك فى كتابه مسلك الاقتصار على ذكر بجرد المذاهب، بأن حمدل نفسه على التسك بطريق الحجج، ثم لم يتممها، فكان ذلك خروجاً عن حد النظر، وقصوراً عن حد الحجاج.

وهـ ذا الذي ذكروه باطل ، وذلك بأن كل محقق يمـ لم أن المختصـرات من

<sup>(</sup>۱) ب: تفادر (۲) پ: صنعة

المصنفات لاتحتمل من البسط واستغراق جوانب الكلام ماتشتمل عليه المبسوطات. وأقصى ما يمكن فى المختصرات، ذكر العبارات الوجيزة المنبهة على المقاصد مع إيثار الاختصاء م وتجنب الإكثار .

والذى يوضح ذلك أن الطاعنين من المعتزلة وغيرهم لا يخلون فيما بين أظهرهم عن تصنيف مشقدات وجيزة ، مع القطع بأنها لا تنطوى على استيعاب أركان الأدلة . ففيا ذكروه إذا منع الاختصار ، وهو خروج عن اتفاق جملة المصنفين في فنون العلم . فإذا وضح جواز الاكتفاء بالتنبيه : فني كلام شيخنا التنبيه على كل ما يحتاج إليه مقرباً من التصريح .

والذى يوضح ذلك: أن المعول فى إثبات الأعراض على تغسير الذوات، فإن الأعراض لو رجعت إلى أنفس الذوات لاستحال التغير. فقد أوماً رضى الله عنه إلى ماعليه المعول فى إثبات الاعراض، ونبسه على حدثها لما ذكر تعاقب الاحوال. المتناقضة، إذ المرجوع فى إثبات حدثها إلى العلم بحدث الطارى لطروه، وحدث الذى قبله لعدمه عند طروء ضده، إذ القديم لا يعدم، ولم ينصب على ذلك دليلا لما كان متفقاً عله.

المعنى الله عنه بالتعرض لاستحالة خروج ما يقبل التغيير (۱) عن تعاقب الآحوال ، فقد نبه على جملة المقصد . والذي يوضح ذلك أن الرب تعالى ذكر في محمم كتابه إحتجاج ابراهيم صاوات الله عليه على حدث الأنجم والشمس بأفولها (۲) بعد طلوعها ، وانتقالها عن حالها ، ثم قال الرب تعالى بعد انقضاء ذكر حجاجه ، وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه (۱۲) ، . فسمى ماتقدم ذكره حجة ، والذي ذكره شيخنا عين مسألة إبراهيم عليه السلام ، والمعترض على إبراهيم .

 <sup>(</sup>۱) ب: التفير
 (۲) ب: بأقوالها

<sup>(</sup>۴) س ۲: ۲۸

على أنا نقول: لعله رضى الله عنه رام نصب الدلالة على القائلين بإثبات الأعراض ، الصائرين إلى القول بحدثها ، وهم أصحاب المنصر. وليس يتعين عليه استيعاب الكلام على الطوائف فى محتص اللغة ، وتعرضه لذكر النطفة من أوضح الدلائل على رومه الكلام على أصحاب الهيولى القائلين بأن العالم فى الهيولى بالقوة، والنخلة فى النواة ، والإنسان فى النطفة بالقوة ، فلذلك لم يبسط القول فى إثبات الأعراض وحدثها .

ثم نقول: لا يتوقف ثبوت حدث العالم على إثبات الأعراض، ولكن من علم تعاقب الآحوال المتناقضة على بعض الذوات، علم استحالة عروه منها. فهذا يفضى به إلى العلم بحدث الذات، وإن لم يتعرض لكون الآحوال موجودات وكونها أغيارا للذات، فلم يتوقف إذا إثبات حدث الجواهر على إثبات الأعراض. هكذا قال ابن بجاهد (\*) والقاضى رضى الله عنهما، فاستبان بما قلناه انه لا يتوقف العلم بحدث العالم على العلم بثبوت الآعراض، فإن المقصد يثبت دون ذلك.

فإن قال قائل: لئن اكتفيتم بالأحوال، فلا بد من إحاطة العلم بتجددها.

قلنا: نفس تعاقبها ينبيء عن الغرض (۱) والمقصد. فإنا وإن قدرنا القول بالكمون والظهور، أو قدرنا القول بشبوت الأعراض فى غير محال ، ثم قدرنا إنتقالها ، فلا تخلو الدوات مع هذه المعتقدات / الفاسدة عن تعاقب الأحوال ، ١٢٣ وهو المفضى إلى المقصد من حدثها . فلم يتوقف العلم بحدث الجواهر على شيء من هذه الأصول . وهذا واضح لاخفاء به . ولولا ماقلناه ، للزم تكفير معظم البرية والتبرىء منهم إذ لم يتكلم فى الكون والظهور واستحالة قيام العرض بالنفس

<sup>(</sup>٣) أ : التمرش

<sup>(\*)</sup> ابن مجاهد هو محد بن احد بن محد - ابن مجاهد اليصرى .

إلا(١) شرذمة من أهل العصر ، وسنبسط القول فى ذلك عنــــد ذكرنا التكفير والتضليل وما يقتضيهما .

وقدذكر شيخنا رضى الله عنه دلالةوجيزة تنطوى على إثبات الحدث والمحدث، فآثر نا(٢) ذكرها لتنجم إلى ما قدمناه من الاكتفاء بتعافب الاحوال ، وذلك أنه قال : إذا نظرنا إلى الواحد منا \_ وقد عابنا أن أصله نطفة ، ولم يكن مولوداً (٢) إلا بعد والد \_ فلا يخلو إما أن نقدر الامرهكذا إلى غير أول ، أو نقدر أولا . فإن قدرنا ذلك إلى (٢) غير أول ، كان محالا ضرورة . فإنه لو سبق الواحد الذى فيه الكلام والدون لا نهاية لهم ، لما انصرفت منو بَسَهُم (٥) ، حتى تنتهى النوبة إلى هذا ، فاستبان أن لنا أولا . ثم ذلك الاول لا يخلو إما أن يكون بافتضاء طبيعة ، فتلك الطبيعة إن كانت قديمة ، فينبغى أن تبقى حتى نتصور فى وقتنا بتلك طبيعة ، فتلك الطبيعية حدوث إنسان من غير سبق نطفة ، كما تحقق ذلك فى أول مرة . وأيضاً فإن تلك الطبيعية ما بالها اقتضت ثبوت إنسان فى وقت دون وقت .

فإن قال قائل: إن الفلك اقتضى ثبوت إنسان إبتداء من غير نقطة لتجميع (٦) الأنجم المدبرة ، أو لثبوت مطارح أشعتها على وجه دون وجه ، وكان ذلك فى بعض الأوقات .

فيقال: أليس سير الأنجم متناسباً ، ولا يثبت للا نجم اجتماعاً إلا وستنشى إليه مرة أخرى عوداً على بدو . فينبغى أن يكون قبل الاجتماع الذى قدر تموه اجتماع مثله ، وكذلك قبل ذلك الذى قبله إلى غير أول ، فكيف ينقضى حتى تنتهى النوبة إلى الذى فيه الكلام ؟ فقد بطل أن يكون الإنسان من أثر طبيعة / فلكية ، ويستحيل ثبوت حادث محكم متقن جائز الوجود والعسدم في وقت مخصوص على

<sup>(</sup>۱) ب: إلى (۲) ب: وآثرنا

<sup>(</sup>٣) أ : مولود (٤) ب : الا

<sup>(</sup>ه) أ: أبوتهم (٦) ب: لتجمع

صفة مخصوصة من غير اقتضاء مقتضى ، وقد بطل اقتضاء الطبائع ، فلم يبتى إلا إثبات المحدث . فأغنت هذه النكتة عن كل ما قدمناه ، وجرت إلى العلم بالحدث وإبطال القوى والطبائع ، وتضمنت العلم بالمحدث .

وبما ذكره شيخنا رضى الله عنسه فى بعض بحالس النظر سوهو يحاول مناظرة بعض الملحدة القائلين بقدم الارض بجبالها وبحارها ، وسهلها ووعرها فقال رضى الله عنه : ألستم تزعمون أن الامطار ، وتوالى الرياح ، وتعاقب أشسعة الشمس على الصخور الصم تقلقلها وترضرضها وتدكدكها ، وأن الصخرات المرئية فى حضيض [الجبال](1) إنما هى متدهورة إليها(1) من قالها وذراها ، فاو كانت لم تزل تنقص ، لما بق منها شيء ، فإن ما تسلط عليه نقص ، لا يتناهى ، لم يقدر (1) منه شيئاً ، وأفحم الملحد ، وتقبل الدين .

وإنما ذكرنا هـذه الطرق لنضرب في المختصرات من الأدلة ضربك في المبسوطات.

ويما ذكره شيخنا رضى الله (٤) عنه موجزاً أن قال: لو كانت الجواهر قديمة ، لم تخل: إما أن تكون إما بحتمعة وإما مفترقة ، أو بحتمعة مفترقة ، أو بالمحتمدة والمفترقة ، و كذلك بضرورة العقل و [ ب ] ضرورة العقل نعلم استحالة كونها بحتمعة مفترقة معا ، و كذلك بضرورة العقل نعلم استحالة كونها (٥) لا متلاصقة متدانية ولا متباعدة . فإن قالوا: إنها بحتمعة ، فلا يخلو: إما أن تجتمع الانفسها ، فيستحيل خلوها عن وصف الاجتماع ما بقيت أنفسها ، وإما أن تجتمع لمعنى ، ثم يجب أن يكون ذلك المعنى قديماً ، إذ ثبت الاجتماع أزلياً . ولو ثبت اجتماع قديم ، الزمولم يعدم ، إذ ليس الافتراق الطارى ينفى الاجتماع القديم الاجتماع القديم للافتراق ، و (٢) حتى لا يطرأ ، ينفى الاجتماع القديم للافتراق ، و (٢) حتى لا يطرأ ،

<sup>(</sup>١) أ، ب: جبل (٢)

<sup>(</sup>٣) ب : يندر (٤) ب : - الله

<sup>(</sup>ه) أ: - لا (٦) ب: - واو

فلما افترقت جواهرالعالم بطل القول باجتماعها فى الآزل . وكذلك لو قدرت مفترقة ، ١٢٥ فينبغى أن لا تجتمع أبداً لمثل ما قدمناه . فإذا استحال إثبات الاجتماع والافتراق جميعاً ، واستحال الاتصاف بهما والخلو منهما ، فلم يبق إلا القول بنني الجواهر في الأزل ، إذا لو ثبت لم تخل عن أحد الاقسام الذي بطل جميعها .

فإن قال قائل : قد استدل صاحبكم باعتوار الأحوال على تغير النطفة ، وقال : لو كانت قديمة لما تغيرت ، ، فما دليلكم على منع تغير القديم ؟

قلنا: لنا فى ذلك (١) وجهان: أحدهما البسط، والآخر الإيجاز. وسبيل البسط الإحالة على أصول سبقت، وذلك لأنا أوضحنا إستحالة عدم القديم، ولو تغير القديم لاقتضى ذلك عدم صفة، وثبوت أخرى. ثم الصفة المعدومة تقديراً، لو كانت حادثة، للزم قبول القديم للحوادث، وذلك محال. وسياتى شرحه بعد إثبات الصانع. وإن كانت تلك الصفة قديمة، فقد (٢) وضح الدليل على استحالة عدم القديم.

و إن أوجزنا قلنا : القديم واجبوجوده ، وكما يجبوجوده ، تجب صفات وجوده . وما يحيلزوال وجوده ، يحيل زوال صفات وجوده .

فإن قال قائل : أليس الرب تعالى فعل بعد أن لم يفعـــل ، ثم لم يقتض ذلك تغيراً راجعاً إلى ذاته ، فكذلك يثبت النطفة صفات لم تكن ولا تقتضى تغيرها ؟

قلنا : الذى قلتموه باطل من أوجه : أقربها أن الصفات الطارئة على النطفة قامت بالنطفة ، وأدركناها على صفات ثم أدركناها على خلافها ، فاستيقنا اختلاف الصفات الراجعة إلى ذات النطفة ، وإذا فعل الرب فعلا (لم يقتض ذلك تغيراً

<sup>(</sup>۱) ب: ذاك (۲) ب: قد

راجعاً إلى ذا ته(١) ، (٢) فيعلمه الذات عليه بعسد أن لم يعلم موصوفه ، بل الذات لم تطرأ عليها صفات بالفعل ، إذ ثبت الفعل غير قائم بالذات .

فإن قال قائل: أليس القادر منا لا يخلو(٣) عن فعل الشيء وتركه ، فإذا أثبتم القديم قادراً ققولوا: انه لا يخلو عن فعلأو ترك لفعل ، وترك الفعل فعل ، فيلزم من ذلك إثبات حوادث / في الازل .

قلنا: هذا تمويه لا محصول له ، فإن الواحد منا لم يجب اتصافه بالفعل() وتركه منحيث كان قادراً ، بل إنما وجب ذلك من حيث تقوم المضادات المتعاقبة بذاته ، والقائم بالذات ، القابل المتضادات ، لا يخلو عن جميعها ، سواء كان قادراً أو (°) مضطراً . والقديم سبحانه وتعالى لا تقوم أفعاله بذاته ، بل يفعلها غير قائمة به ، فيحدثها متى شاء ، ولا يحدثها إذا لم يرد (٢) إحداثها .

والذى يوضح ذلك : أنا لو صححنا من أنفسنا فعلا فى غير محال ، وقدرنا بعض ما صار إليه بعض الإسلاميين فى القول بالتولد ، لجاز أن يعرى عنه وعن ضده من حيث لم يقم بنا ، فاندفع تمويههم من كل وجه . على أن أقصى ما قالوه الاستشهاد بالشاهد على الغائب من غير جامع بينهما ، وقد أوضحنا إبطاله .

#### فصل

مشتمل على ذكر القديم ومعناه ؛ والحادث وحقيقته

فأما القديم فقد اختلفوا فى معناه . فقال المتقدمون من مشايخنا : إن القديم هو الموجود الذى لا أول لوجوده .

 <sup>(</sup>۱) ب : —ما بين الغوسين
 (۲) ب : إن الغوسين
 (۳) ب : لا يخلق
 (۵) ب : — أو
 (٦) أ : يود

وذهب معمر بن عباد الله أن القديم من أسماء الإضافة ، وكذلك الحادث. وزعم أن وصف القديم لا يتحقق للبارى قبل حدوث الحادثات ، ولو قدر مقدر موجوداً له أول ، ولم يعتقد قديماً ، لم يصح وصف الحدوث في معتقده ، وينزل القدم والحدوث منزلة الجهات ، فلا يتحقق فوق (١) ولا تحت ، وكذلك القول في سائر الجهات .

وذهب المتأخرون من المعتزلة إلى أن القديم هو الإله ، وأول من أحدث ذلك الجبائى . فإنه لما استدل عندنفسه على ننى الصفات بقوله : إن البارى سبحانه و تعالى قديم ، وقدمه أخص وصفه ، فلو ثبتت صفة قسديمة الشاركته فى أخص الوصف ، والاشتراك فى سائر الأوصاف .

فقيل له ـــ فى جملة ما اعترض عليه به ــ : إذا زعمت أن أخص أوصاف ١٢٧ الإله قدمه ، فقل إن حقيقة الإله أنه قديم / وحقيقةالإلهية القدم . فركب ما ألزم وقال : حقيقة الإلهية القدم ، وهذا مذهب لم يسبق إليه .

والذى اختاره شيخنا رضى الله عنه فى القديم: هو المتقسدم فى الوجود على شريطة المبالغة ، وليس يتخصص بالذى لا أول لوجوده ، بإريطاق عليه ، ويطلق (٢) أيضاً على المتقدم المتقادم من الحوادث . والذى اختاره هو الآصح ، والدليسل عليه : أن الذى تنازعاً (٢) فيه كلمة لغوية ، فالمصير (٤) فى معناها ومقتضاها إلى أهل اللغة وأرباب اللسان ، وقد ظهر واشتهر منهم تسمية ما تقادم وعتى قديماً . ومنه قولهم : دار قديمة ، وعز قسديم ، وقال تعالى فى محكم كتابه : (حتى عاد

<sup>(</sup>١) ب: بلا (٢) أ: وينطلق

<sup>(</sup>٣) أ: يتنازعنا (٤) أ: بالمصر

معمر بن عباد السلمى . توفى ۲۲۰ ه . وهو من:ممترلة القدريه ، كان عالماً عدلا .
 قال بننى الصفات وننى القدر خيره وشره من الله تعالى ( الملل ج ١ ص ٢٦ ، طيقات الممترة ص ١٥ .
 الممترة ص ١٥ --- ٥ لابن المرتضى ) .

كالعرجون القديم (١) . وقال عن من قائل : (هذا إفك (٢) قديم (٣) . فاستبان بما قلمناه جواز تسمية ما له أول قديماً ، ولم يبق للخصم بعد ذلك إلا أن يقول : ها ذكر تموه تجوز و توسع ، وليس بمجرى على وضع اللغة وحقيقتها . وسبيل الانفصال عن ذلك أن نقول : كل ما ظهر استماله ، ولم يعسد من الشواذ ، ولم يكن من خبر (٤) الشوارد ، ولم يثبت في اللغة منقسولا متجوزاً به عن أصل سائر في اللغة ، فيجب حمله على الحقيقة ، وعلى مدعى التجوز (٥) الدليل (٦) . إذ لو ساغ إدعاء التجوز مع ظهور الاستمال وعدم الدليل ، لجاز سلوك هذا المسلك في جملة حقائق اللغة . ومن أقرب الشواهد إلى ما نحن فيه قول القائل : هذا باق ، فهذا ينطاق على الحادث المفتتح وجوده ، المعرض للعدم . فلو قال قائل : إن الباقي إذا أطلق على ما كان عرضة الزوال ، كان بجازاً ، لم يكن أسعد حالا في القديم بمن أعتقد ذلك في الباقي .

وبما يوضح ما قلناه اتفاق أرباب الاصول على أن كل لفظة وردت في كتاب الله ولم تقم دلالة على التجوز بها ، فهى بجراة على حقيقتها . وعلى من يدعى التجوز إقامة الدليل . وإنما خصصنا تمسكنا بظاهر الكتاب ، ليكون ذلك وازعاً الخصم في دعوى التجوز / مع العجز عن نصب الدلالة ، فإن المكتنى في الاستدلال ١٢٨ بالجارى في تجاوز (٧) أهل اللغات ، لا يعدم من يدعى التجوز و يتعسف بدعواه بغير إيضاح بدليل .

فإن قال قائل: لو صح ما قلتموه ، للزم منه أن يكون الشيء حادثاً قديماً ، وهذا متناقض . إذ العقلاء كما اعتقدوا تناقض الوجود والعدم ، إعتقدوا تناقض الحدوث والقدم . وهذا الذي قالوه مجرد تشنيع وتشغيب لا طائل تحته .

طاأ (۲) ۳۱:۴٦ (۱)

<sup>(</sup>۴) ۱۱: ٤٦ (۳) ب: حبر

<sup>(</sup>ه) أ : التجواز (٦) أ : الدليل (٧) ب : تجاول

وسبيل مفاتحتهم بالكلام أن يقال: تزعمون أن القدم يناقض (١) الحدوث ، ويرجع التناقض إلى ذاتى اللفظينو نفسيهما ، أم تزعمون أنالتناقض يرجع إلى (٢) معنيهما ؟ ويستحيل ادعاء التناقض بين نفسى اللفظين ، فإذا وجب صرف التناقض إلى المعنيين ، فلا تناقض بين معنى القديم على ما قلناه وبين معنى الحادث ، فإن القديم هو المتقدم ، والحادث هو الذي له أول ، ولا منافضة بين هذين المعنيين . وإنما تتحقق المناقضة إذا ثبتت (٣) الأولية الشيء ، ونفيت عنه الأولية حتى يقال : إن الشيء له [أول] (٤) ولا أول له ، فلا تستقيم لهم دعوى التناقض إلا بعد أن يثبتوا أن القديم هو الذي لا أول لوجوده ، وهذا ما فيه التنازع .

و إن سلكو امسلكا آخر فى التشغيب (٥) وقالوا: فيما قلتموه القول بقدم العالم، فإن القديم عندكم هو المتقادم ، وهذا متحقق فى جواهر العالم ، وفى الإفصاح بذلك موافقة الدهرية .

قلنا: هذا لو كان الخلاف مع الدهرية في إطلاق العبارات (٢) و تتبع التسميات ، وليس الامر كذلك . فإن المطلب من محاجتهم إبطال ما اعتقدوه و انطووا عليه في ننى الاولية . وليس الفرض إثبات اللغات و إطلاق العبارات ، إذ ربما يعرض الخلاف على من لا يعرف لغة العرب من الدهرية . فاندفع ما ألزمتموه ، واستبان أنه مجرد دعوى .

فإن قال قائل: لو رجع القدم إلى التقدم فى الوجود ، لزم منه أن يقال : ١٢٩ إذا تعاقب حادثان فى حالتين فالحادث / فى الحالة الأولى يتصف بكونه قديماً فى الحالة الثانية ، فإنه تقدم على الحادث الثانى . وهذا الذى ذكروه لا محصول له .

<sup>(</sup>۱) ب: يتنافض (۲) ت: + من

<sup>(</sup>٣) ب: أثبتت (٤) – وأول ، من النسختين

<sup>(</sup>ه) ب: المشعيب (٦) ب: المباريات

فإن مرجعنا(۱) إلى إثبات ما رمناه إلى اللغات وأهلها ، وقد رأيناهم يسمون العتيق المتقادم ، الذى امتدت مدة بقائه : قديماً ، ولا يسمون الموجود في التين لطيفتين قديماً ، فاتبعنا اللغة نفياً و إثباتاً ؛ ولم يثبت هذا الإسم بقضية عقلية ، فينفصل عما يلزم عليه . على أن القديم على (۱) بناء فعيل ؛ وهو من أبنية المبالغة ؛ فاقتضى ذلك مبالغة في التقدم ، فهذا وجه الكلام على من قال : القديم لا أول لوجوده .

وأما من زعم أن القديم من أسماء الإضافة فيقال له: لم زعمت ذلك؛ وما دليلك عليه ؟ ولا سبيل إلى إثبات اللغات عقلا ؛ ويطالب بإظهار دلالة عقلية ، ولا يشهد لما صار إليه موجب لغة . ولو ساغ المصير إلى أن القديم من أسماء الإضافة ، ولا يتحقق نقيضه ، جاز أن يقال : الحيّ ، والقادر ، والعالم من أسهاء الإضافة ، فلا يتحقق حيّ ، قادر ، عالم إلا عند تحقق ميت ، وعاجز ؛ وجاهل . وكذلك لو قال قائل : إن العدم مضاف إلى الوجود ، فلا يتحقق عدم إلا عن وجود سابق ، ويلزم من ذلك أن لا يتحقق قبل حدوث العالم .

وبما يوضح فساد ما قاله معمر بن عباد أن من لاينطوى معتقده على قديم ، وعلم أنه حدث مالم يكن ، فيعلم قطعاً أن الذى وجد عن عدم ، فقدحند . وليس من شرط علمه بحدثه ، أن يخطر له قدم قديم . ومنكر ذلك جاحد الضرورة ، والمعترف به نافض لمذهبه فى المصير إلى أن الحدث من أسماء الاضافة .

وأما من زعمأن القديم هو الإله، وحقيقة الالهية القدم، فوجه(٢) الرد عليهم من أوجه: أحدها أن ننصب الادلة على اثبات الصفات القديمة، وفي اثباتها إبطال هذا الاصل. فإن الدليل الدال على ثبوتها \_ مع إستحالة كونها آلهة \_

<sup>(</sup>۱) ب : مرجماً (۲) ب : - على أن القديم على

<sup>(</sup>٣) ب: قوجد،

۱۳۰ يوضح بطلان قول من قال: إن القديم هو الإله ، و نستقصى الآدلة إن شاءالله في كتاب « الصفات . .

والوجه(١) الآخر من الرد أن نقول: الإلهية يصح إطلاقها صفة لله مثعلقة بالبرّية والخليقة، إذ يحسنأن نقول: إله الحلق (ولايحسن أن نقول قديم الحلق(٢)) على إدادة المعنى الأول. فاستبان أن اللفظين لا يحريان بجرى واحداً.

ومن الدليل على فساد ما قالوه أن نقول: معنى القديم يرجع إلى إثبات وجود دائم مع نفى الأولية ، فإذا ثبت رجوع القدم إلى الوجود ، فيجب أن يشارك فى الالهية من شارك فى الوجود . وحتى يقال : البادى إله لم يزل ، من حيث كان موجوداً لم يزل ، والحادث إله عن أول ، من حيث كان موجوداً عن أرل ، والبادى إله واجب الالهية ،من حيث كان واجب الوجود ، والحادث (جائز والبادى إله واجب الالهية ،من حيث كان واجب الوجود . وتحقيق القول فى ذلك : أن القدم الإلهية من حيث كان من الوجود . وتحقيق القول فى ذلك : أن القدم ينيء عن الوجود و ننى الأولية ، فيستحيل (٤) صرف معنى الإلهية إلى نفى الأولية ، فإن الالهية صفة ثابتة ، فاستحال تحقيقها بنفى .

ومما يوضح ما قلناه : إن حقيقة الإلهيسة لو كانت قدما ، لاعتقد الإلهيسة من اعتقد المالم بحقيقة الشيء عالم به ، إذ يستحيل أن يعلم حقيقة الوجود من لم يعلم الحوهر . ونحن نعلم أن الدهرية يعتقدون قدم جواهر العالم ، ولا يعتقدون أنها آلهة .

فإن قالوا: الآلهة عندكم لاترجع إلى الاختراع والاقتدار عليه ، وقد نرى طائفة من عبدة الاصنام يعتقدون الهيتها (٢) بأنها لاتصنع ، ولاتبصر ، ولاتسمع ولاتغنى عن عبدتها شيئاً .

<sup>(</sup>١) ب: فالوجه (٢) ب: - ما بين القوسين

<sup>(</sup>٣) ب: -- مابين القوسين (٤) ب: ويستحيل

<sup>(</sup>٠) ب: آلهتها

قلنا: هذا خروج منكمعن حد النظر ، فانا لم نبد لكم معتقداً فى حقيقة الالهية، فهذا خوض منكم فيما لايغنيكم ، على أنكم زالون فيه ، وذلك أن عبدة الاصنام يعتقدون أنها تضر و تنفع ، ويتقربون اليها بالقرابين ، ويبتهاون اليهافيما يسنح (١٣١ لهم من الحاجات ، ويعن لهم من المهمات ، ومن ذلك عبدوها . وفيهم شرذمة إتخذت الاصنام على قبور الانبياء متيمنين (٢) بها ، متخذين إياها كالحراب المعظم والمساجد ، وهؤلاء لا يزعمون أنها آلهة ، فاندفع ما عارضونا به .

ومن الدليل على ما قلناه: إن القدم لوكان أخص أوصاف الإله، وجب على طرد أصاكم: أن القديم يخالف الحادث بوصف القدم (٢). ثمم إذا قلتم ذلك لاتخلون: إما أن ترعموا أن القديم يخالف الحادث، والحادث لايخالف القديم. فإن قلتم ذلك خرجتم عن ضرورة العقل. فإنا نعلم بديهة أن ماخالف شيئاً، خالفه ذلك الشيء، كما نعلم أن ماضاد شيئا ضاده ذلك الشيء، شيئاً، خالفه ذلك الشيء، كما نعلق إلا بشيئين كالثفاير والتماثل، ويطرد ذلك في كل وصف لا يتعلق إلا بشيئين كالثفاير والتماثل، والاختلاف والتضاد. وإن اعترفوا بأن الحادث يخالف القديم بحدوثه، كما يخالف الاعتراف بذلك، قيل لهم: ينبغي أن يخالف الحادث القديم بحدوثه، كما يخالف القديم الحادث بقدمه. ثم إذا صرحوا بذلك، لزم أن يكون الحدوث أخص وصف القديم، ثم يلزمهم من طرد ذلك أن وصف الحدوث من حيث اشتركا في الأخص، وهذا يتماثل كل حادثين مجتمعين في وصف الحدوث من حيث اشتركا في الأخص، وهذا لا مخاص منه. فإذا جاز حوادث مختلفة لاختلاف خواصها، فما المانع من ثبوت قدماء في حكم المختلف من حيث اختلف خواصها؟

فان قالوا : الجوهر الحادث إنما يخالف القديم بكو نه جوهراً لا بحدوثه ،كان

<sup>(</sup>۱) أ: يشح (۲) ب: متيمين

<sup>(</sup>٣) ب: القديم (٤) ب: فلا

ذلك باطلا من أوجه: أحدها: أنه إذا جاز مخالفة الجوهر العرض ، للاختلاف فى الأخص مع التماثل فى وصف الوجود والاشتراك فى الشيئية والحدوث، فبم تنكرون على من يجوز إشتراك الشيئين فى الأخص مع اختلافهما فى سائر الأوصاف ؟

والذي يحقق ذلك أن التماثل في الأوصاف العامة معلل عند المعتزلة بالتماثل في ١٣٢ الوصف الآخص، والحكم المعلول لا / يثبت دون علته، فما بال الإشتراك في الشيئية والوجود والحدوث يثبت من غير علة توجب الاشتراك والتماثل.

ومما يوضح فساد ما استروحوا اليه أن الجوهر الحادث لو كان يخالف القديم يجوهريته ، لما علم مخالفته له العالم بحدثه الذاهل عن تحيزه . ونحن نعلم أن العالم بحدث الجوهر ، الجاهل بتحيزه ، يضطر إلى العلم بمخالفة الحادث القديم ، وهذا واضح فى إفساد ماقالوه .

ومما يوضح ذلك أن القديم إذا خالف الحادث فى وصف القدم (١) ، وكان وجه إقتضاء المخالفة من جهة الحادث وجه إقتضاء المخالفة من جهة الحادث أن له أولا(٢) ، فإن هذه المخالفة أخص بمخالمفة القدم من الجوهرية . فاستبان بطلان ما قالوه من كل سبيل . والمسألة تتعلق بأحكام التماثل وسيأتى مستفيضاً (٣) إن شاء الله . فهذا إيجاز القول(٤) فى القديم ومعناه .

## [ القول في معنى الحادث ]

وأما الحادث فقد اختلفت عبارات الاثمة فى ذكر حقيقته . فصار صائرون إلى أنه الذى كان بعد أن لم يكن ، وذهب آخىرون إلى أن الحمادث ما لم يكن ثم

<sup>(</sup>۱) ب: - القديم (۲) ب: أول

<sup>(</sup>٣) ب: مستقصى (٤) ب: القدر

كان . وقال آخرون هو الموجود الذى له أول . وقال آخرون هوالمفتتح وجوده . والذى ارتضاه شيخنا من غير رغبة منه من العبارات التي قدمناها أن قال : الحادث هو المثأخر ، وربحا انبسط القول : هو المتأخر بوجوده عن الآزلى . ورام باختيار هذه العبارة قطع تشغيبات لابن الراوندى ولا برقلس(١) ث أوردها يحيى النحوى (٢) في نقضه كلام الدهرية ، فما سأله ابن الرواندى على ما قدمناه (٣) من العبارات أن قال : قول القائل الحادث ما كان بعد أن لم يكن ، ترتيب شيء على شفة شيء وتعقيبه به . والعدم عند معظم الإسلاميين نني محض غير مستمر على صفة من صفات الإثبات، فلا يتحقق ترتيب شيء عليه ، ولا فرق بين قول القائل : ماكان بعد أن لم يكن ، وبين قوله ماكان / بعد لاشي كان (٤٠) .

و إن كان المتمسك بهذا الحد من الصائرين إلى أن المعدوم شيء ، فيوجه عليه سؤال أوضح مما تقدم . وذلك أنه يقال له : إذا كان الحادث شيئا قبل حدوثه ، ثم قيل فيه : كان بعد أن لم يكن ، فكان .

(١) غبرواضعة في ( أ ) الكندى

(۱) ب: قال (۱) ب: قال

\* أبرقلس: أو برقلس أو بركليس ، فيلسوف وثنى أفلاطونى محدث ( نسبه إلى الأفلاطونية المحدثة ) . وكان له من الأثر الحبير في دوائر الاسلاميين مايضارع أرسطو نفسه وقد عرف المؤرخون الاسلاميون للفلسفة اسمه ، كما ذكروا أنه « أفلاطونى » وأنه ، « القائل بالدهر » . وعرفوا قائمة كتبه ومنها « الثاؤلوجيا أى الربوبيه ، والخير المحض » . ( انظر نشأة الفكر ١ : ١٦٦ ، الفقطى ، أخبار ص ٦٣ ، الفهرست ٣٦٤ ، اللل ٢ : ٤٣٢ ) .

◄ يحين النحوى : هرفه المؤرخون المسلمون « يحيى فيلو بونوس » من رده على أبرقلس القاتل بالدهر ، من الاسكندرية ، وهو غير يحيى النحوى الديلمي الممروف بالبطريق • ( نمأة الفكر ١ : ١٩٠ ، ١٩٠ )

قيل(١) : كان نفسه بعد نفسه ، وهذا من التناقض البين .

مم إنه سلك قريبا من هذا المسلك في التعرض لسائر العبارات خلا العبارة التي ارتضاها شيخنا . فقال : قول القائل مالم يكن ثم كان ، ينبيء عن ترتيب ، وقد سبق بطلان إرادة الترتيب ، وزعم أيضا أن قول القائل : الحادث مالوجوده أول متناقض، فإن أول الحادث عندالاسلاميين نفسه ، ويستحيل أن يكون الشي ءأول نفسه،

و إن أثبت مثبت للحادث أولا هوغيره ، فيلزم أن يكون ذلك الأول حادثا وله أول ، ثم يلزم منه إثبات حوادث لا نهاية لها ، وهو بنية معظم الدهرية .

وسبيل الكلام على ما ذكره أن نقول إعتراضات تنقسم فى أنفسها، وتننوع مواقعها، فربما كان الغرض بها الإعتراض على المعانى التى تدل عليها العبارات، وربما كان الغرض منها المناقشة فى العبارات (٢) مع الاتفاق فى المعنى. وموقع الإعتراضات غير هذين، وكل من وقف موقف المعترض (٣)، ولم يتعلق كلامه بلفظ ولا معنى، كان حائداً عن مقصد الإعتراض.

فإذا وضح ذلك رتبنا عليه مقصدنا ، وقلنا : إن كان السائل يطلب جحد معنى الحدوث ، فتسقط مكالمته . إذ معنى الحدوث والوجود المفتتح ، معلوم ضرورة و بديهة والمناكر فيه مراغم (٤) متعسف ، وإن قصد السائل التعرض القدح فى العبارة ، كان المرجع فى تصحيحها إلى أرباب اللغة وأصحاب اللسان . ونحن نعلم أن العبارات التى قدمناها لو عرضت على أهل اللسان ، لانتدبوا إلى فهم معناها على حسب ما أوردناها ، ولما عدّوها من شواذ الكلام وشوارده ، فإذا صحت المعانى واستقامت العبارات عند أهلها ، لم يبق للاعتراضات منجع .

على أن ماذكره من أن الترتيب يتضمن إثبات شيئين ،ساقط . فإن أقصى ما يني -

<sup>(</sup>١) ب: قيل (٢) ب: المارات

<sup>(</sup>٣) ب: المعترضين (٤) أ : ، زاعم

عنه الترتيب ، تعقيب معلوم بمعلوم (۱) ، والعدم معلوم ، كما أن الحدوث معلوم فقد ترتب من هذا الوجه معلوم على معلوم . فأما اشتراط كون المعلومين ذاتين شيئين فما لار٢) تقتضيه (٢) اللغات ، وشارطه متحكم (٤) على أهل اللغات والمعانى .

ثم سلك أثمتنا مع السائل مسلكنا على طرد سؤاله بصده عن نظم كلمتين ، وتأليف كلامين ، سؤالا وانفصالا() . فإن هذا المنهج ، لو تشبث به متشبث ، لانحسم به أبواب الجواز ، وضافت به مذاهب الكلام . وإيضاح () ذلك أنا نقول السائل إن قال هذا الحد غير صحيح : قواك () هذا من أسماء الاشارة ، فإلام تشير ؟ وقوالك غير صحيح ينبيء عن إثبات غيرين ، والصحيح يدل على متركب على وجه مخصوص ، فلا ينطق بشيء إلا تتوجه (() عليه طلبات ، تضامى مقاصده ، ثم كل ما قدمه من التشغيبات ليس يتوجه على ما ارتضاه شيخنا حيث قال : الحادث هو المتساخر عن الآزلى . وأول ما اعترض به على قول من قال : الحادث ما لوجوده أول ، فلا محصول له . ولصاحب الحد أن يقول : أثبت للحادث أولا هو غيره ، ويشير به إلى حادث متقدم عليه . وإن سئل عن أول الحوادث فوجود البارى سبحانه وتعالى سابق له ، وهو أول من وجود الحادث . والاحسن أن تصرف الأولية إلى ما يتعلق بنفس الحادث ، ويكون تقدير قول القائل : الحادث ما لوجوده أول ، أى الحادث يختص وجوده بالوقت الأول ، فترجع الأولية إلى الأوقات أو تقديرها . ولامعنى للاطناب في العبارات مع وضوح المقصد منها .

فإن قال قائل: الحدوث عين وجود الحادث أو وصف زائد عليه؟ فإن كان

| (٢) ب: لانقتضيه | (۱) ب : على معلوم |
|-----------------|-------------------|
| (٤) ب: ١٨٠٨     | (٣) ب : + أحل     |
| جائنا ديد (٦)   | Visit * L. Ca)    |

<sup>(</sup>٧) ب: فواد (٨) أ: متوجه

الما عين وجود المحادث ، وجب أن يكون العالم بوجود المحادث علما بحدوثه ، و إن كان يرجع إلى وصف زائد عليه ، لم يخل إما أن يكون ذلك الوصف وجوداً أو عدماً . فإن كان السؤال من الدهرية ، فقد سلف الجواب عنه . و إن رام السائل استرشاداً ، فقد اختلف جواب الأئمة . فالذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه : أن الحدوث عبارة عن معاومين : أحدهما وجود ، والثاني عدم ، و لا يجب من الاحاطة بأحدهما العلم بالثاني . و لانستنكر العلم بالوجود اضطراراً من غير علم بالحدوث ، إذا لم يتبين العالم بالوجود عدم قبله .

وصار معظم الآئمة إلى أن الحدوث يني، عن وجود مخصوص ، وقد يعرف الشيء في وصف عموم من يجهله في وصف خصوص . وأسد (۱) الطرق ما ارتضاه القاضي ، إذ الحدوث ليس بحال عنده ليتحقق الجهل بها مع العلم بالذات ، ولابد من تقدير معاومين يتعلق بها علمان مختلفان . فهذه جملة مقنعة في إثبات حدث (۲) العالم بسطاً و إيجازاً وضرباً في المشروح من الطرق (۳) و الموجز منها. وقدأشرنا إلى معظم المقاصد في أطراف المسالة عند الأكوان ، ونحن ذاكروها عند نني التشهيه والتجسم ، والقول في التأليف ومعناه إن شاء الله تعالى .

# القول في إثبات العلم بالصانع

إعابوا وفقكم الله أن أثمة الأصول سلكوا مسلكين في التوصل إلى العلم بالصائع. فسلك بعضهم طريق الاستدلال على الجملة ، وسلك آخرون طريق إسناد (١) العلم بالمحدث إلى ضرورات العقول وبدائها مع تقدير العلم بحدث العالم . ونحن نوضح منهاج الحجاج أولا ، ثم ننعطف على إيضاح الطريقة الثانية إن شاء الله عز وجل .

(١)ب : أسدل (٢) ب : حدوث

(٣) ب: الطريق (٤) ب: استناد

والعبارات وإن اختلفت أو تباينت فى نصب الدلالة على المحدث، فرجع جميعها إلى نكتة واحدة ، وهى أن يقال : ما كان بعد أن لم يكن ، واختص كونه بوقت أو تقدير وقت فلا يخلو : إما أن يقدر وجوده فى الوقت المعين واجباً ، أويقدر جائزاً . فإن قدر مقدر / وجوده فى الوقت المخصوص واجباً متعيناً ، كان ذلك ١٣٦ باطلامن أوجه : أحدها: أنه لووجب له الوجود فى وقت مخصوص ، لما كان هو بوجوب الوجود فى وقت مخصوص ، لما كان هو الواجبات والجائزات . فيلو وجب الوجود لجوهر فى وقت ، لزم ذلك فى كل جوهر حتى توجد الجواهر دفعة واحدة ، وكذلك القول فى الاعراض المتجانسة ، فلما وجدنا (١) [ المتهائلات ] يئقدم (٢) بعضها ويتأخر (٣) بعضها ، استبان بذلك أن الوجود (٤) غير واجب بشىء (٥) منها .

ومما يوضح ذلك أن تقدير وجوب الوجود فى وقت كتقديره فى وقت قبله أو وقت بعده ، إذ الأوقات فيما يتعين متاثلة ، ووجه ادعاء الوجوب فى بعضها كوجه إدعائه فى سائرها ، ووجوب الوجود ليس يتفاوت فى نفسه ، فلا معى لاختصاص وجوب الوجود بوقت دون وقت . وهذا واضح لا خفاء به ، والذى يحقق ذلك أيضاً : أنه لو جاز تقدير ثبوت أحد الحكين على الوجوب ، ليستقل الواجب بوجوبه عن اقتضاء مقتض ، لزم طرد ذلك فى الاحكام المعثورة على الجواهر ، حتى يقال : إذا (٦) تحرك الجوهر فى وقت ، فقد وجب له التحرك فى ذلك الوقت المعين ، فلا يفتقر إلى زائد يقتضى له التحرك . وهذا يفضى إلى ننى الاعراض وقد سبق إثباتها .

وبما يوضح ما قلناه : إنا لو سلمنا وجوب الوجود في وقت معين جدلا ، لما

(۱) ب: وجد

(٣) ب: بتأخر (٤) ب: وحود

(۱) ب: اشی، (۲) ب: إذ

قدح ذلك فى مقصدنا من الدلالة ، ولا طردت الدلالة فى جوب الوجود على القائلين به كا اطردت فى الوجود. وإيضاح ذلك: أن الوجوب الذى ادعاه المدعى مستحدث ، وإضافته إلى وقت كاضافته إلى غيره ، فينبغى أن لا يثبث هذا الحكم المستحدث ـ و(١) نعنى الوجوب ـ إلا باقتضاء مقتضى .

وسلك بعض الأئمة مسلكا آخر فقـال: لوكان الحـادث واجب الوجود ، والقديم واجب الوجود ، لما تميز وجود القديم عن وجود الحادث (٢) المحدث. ولو كان جاز (٣) حادث / واجب وجوده ، لجاز قديم جائز وجوده ، ولو جاز وجود القديم لجاز عدمه . وقد وضح الدليل على استحالة عدم القديم .

وأحسن الطرق وأولاها أن نقول: المصير إلى وجوب وجود الحادث يفضى إلى القول باستحالة ما علم جوازه بضرورة العقل، وإيضاح ذلك أن قول القائل بوجوب وجود الحادث فى وقت مخصوص، يوجب عليه القول باستحالة تقدير استمرار العدم فى ألوقت المعين بدلا عن الوجود.

ومن زعم أن الذى يتحقق عدمه سابقاً إلى غير أول ، ثم فرض الكلام فى وقث يماثل ما قبله من الأوقات ويشاكل ما بعده منها ، وقال : كان العدم جائزاً فى الوقت الذى قبل هذا ، ثم استحال العدم فى هذا الوقت مع تماثل الوقتين ، وعدم تأثيرهما فيما يتحقق فيهما من عدم أو وجود ، ولم يثبت موجب مقتض لم يكن ثابتاً قبل (١٠)، ومعهذه القواعد يستحيل استمرار العدم فى الوقت المعين ، فقد خرج عن ضرورة العقل .

وسبيل إدعاء استمرار العدم كسبيل ادعاء استمرار الوجود القديم. والمصير إلى وجوب عدم القديم في وقت مخصوص ، وقد أوضحنا فيما سبق أن الصائر إلى وجوب عدم القديم، الذاهب إلى

<sup>(</sup>۱) ب: - واو ، (۲) ب: - الحادث

استحالة استمراروجوده من غيرطروء مقتض يقتنى العدم، خارج عن المعقول. فاستبان بما قلناه بطلان قول من يقول إن الحسادث واجب الوجود. وإذا ثبت جواز وجود الحادث، فن مقتضاه جواز عدمه بدلا عن وجوده. فإذا كان العدم والوجود جميعاً جائزين، ولم يكن أحدهما أولى من الآخر، فإذا تحقق العدم والوجود، لم يخل: إما أن يتحقق لنفسه أو لمعنى زائد عليه قائم به، أو لجوازه، أو لتخصيص مخصص، ولا للنفس ولا الجواز. ويبطل المصير إلى أن الوجود يشبت للنفس لأوجه: منها أن الوجود لو تحقق لنفس الحادث لما اختص بذلك يشبت للنفس، ولوجب / إطراد هذا الحكم فى جميع الجنس لتساوى الأنفس ١٣٨ المتاثلة فى الصفات.وهذا كما أن الجوهر لما تحير لنفسه، وجب أن يتحير كل جوهر. المتاثلة فى الصفات.وهذا كما أن الجوهر بعضها، وضح بذلك بطلان المصير إلى أن على عدنا وجد منها وجد لنفسه.

والذي يوضح ذلك أن إضافة النفس إلى وقت كاضافته إلى مشله ، فلام (١) ثبوت الوجود للنفس في جميع الأوقات . وهذا يفضى إلى القول بقدم الحادث . وتحقيق القول في ذلك : أن قول القائل : حدث الشيء لنفسه لايخلو إما أن يصدر عن إثبات نفس قبل الحدث ، أو يصدر عن نني النفس قبل الحدث . فإن كان الناهب إلى هذا السؤال بمن يعتقد أن المعدوم قبل حدثه نفس ، ثم قال مع هذا المعتقد: أنه يحدث لنفسه، فهو إفصاح منه بالتناقض . فإنه لوحدث لنفسه، لحدث مهما تحققت نفسه ، وقد تحقق كونه نفساً قبل حدوثه، وهذا لاخفاء به . وإن كان السائل يعتقد أن المعدوم ليس بنفس ، ويصير نفساً فيقال له : لم صار نفساً ولم يكن نفساً ؟ فإن قال : صار نفساً لنفسه ، كان ذلك من لغو الكلام ، فإن مصيره نفساً عين كونه نفساً ، فآل محصول الكلام إلى أنه إنما صار نفساً لانه صار نفسا، وهذا خارج عن قضايا التعليل وموجب افتضاء المقتضيات ، ويؤول محصول هذا القسم إلى أن الحادث حدث لا لعلة ولا لمقتض ، فافهموه .

<sup>(</sup>١) ب: نيازم

فإن قال قائل: إن الحادث حدث لمعنى أوجب حدوثه، روجع فىذلك المعنى، وقيل له: أهو من الأعراض القائمة بالمحال، أو عبّرت به عن مخصص؟ فإن زعم أنه عبّر به عن مخصص، فقد ارتفع الحلاف فى المعنى ورجع التناقش والثنازع فى تسمية المخصص معنى، وهذا سهل المدرك.

وإن زعم أن المعنى المقتضى لحدوث الحادث عرض من الأعراض، كان ذلك باطلا من أوجه:

المعنى الايخلو: إما أن يكون قديماً أو حادثاً . فإن كان قديماً لوم أو حادثاً . فإن كان قديماً لوم ثبوت موجبه قديماً ، فإن الموجب لا يتقدم على موجبه . وإن كان ذلك المعنى (١) حادثاً (٢) ، وجب(٢) أن يفتقر إلى معنى آخر يقتضى له الحدث ، ثم يتسلسل القول ، ويفضى إلى إثبات حوادث لا نهايه لها .

والذى يوضح ذلك: أن المعنى إنما يوجب الحكم لماقام به. فلوأمنتم (٤) القول محدوث الجوهر لمعنى يقوم به ، لما صح القول محدوث الأعراض ، إذ لاتقوم بها الأعراض، وقد أوضحنا فيا قدمنا ، حدث(٥) الاعراض والجواهر جميعاً .

وإن زعم السائل أن الوجود إنما يثبت لجوازه ، كان ذلك باطلامن أوجه: أحدها: أن الجواز يتحقق في استمرارالعدم تحققه في الوجود. فلئن ثبت الوجود لجوازه ، وجب أن يتحقق العدم لجوازه أيضاً ، إذ وجه الجواز غير مختلف فيها. ويلزم من قول ذلك ، ثبوت الوجود من حيث جاز ، واستمرار العدم من حيث جاز ، فيوجد غير (7) ما يعدم .

والذي يرضح فساد ذلك : أن جواز الوجود يعم جميع الحوادث ، فلواقتضي

(۱) أ: لمني (۲) أ: - حادثا

(٣) ب: أوجب (٤) ب: استس

(٠) ب : حدو**ن** (٦) ب : عين

جواز ُ وجوداً ، للزم وجود جملة الحوادث من حيث عمها حكم الجواز . وأيضاً فإن جواز الوجود لا يختص بوقت دون وقت ، والوجود يختص بوقت ، فبطل تعليل مختص بوقت بحكم يعم الأوقات .

وإن قال الحصم: الحدوث ثبت لالمقتض ولا لعلة ، فعند ذلك تحزب المحقون حزبين : فصار المعظم منهم إلى نسبة هذا القائل إلى جحد البدائة والضرورات . فإنه مهما مسلم السائل جواز وجود الحادث ، وجواز إستمرار العدم بدلا من الحدوث ، واعترف بتائل الاوقات وعدم تأثيرها في الوجود والعدم، ثم قال مع ذلك بثبوت الوجود في وقت مخصوص من غير مقتض ومخصص ومرجب و تأثير مؤثر ، فقيد جحيد الضرورة ، ويتضح كشف ذلك عليه بالتعرض لبدائع الصنع، والحكات من الآيات في الارضين والسموات . فنسوغ حدوث الساء و تكونها (١) بعد أن لم تكن ، وتخصصها بما عليه من الحركات المتناسبة ، والصفات البديعة ، ثم قال : إتقق كونها في وقت من غير اقتضاء من مقتض ، وتخصيص من المخصص كان مباهناً .

وهذا القسم لم يعتقده معتقد ، ولم ينتحله منتحل ، ولكن جرى الرسم باستيعاب (٢) الاقسام فى الكلام ، وإن لم يقل ببعضها أحد.

وسلك بعض المحققين طريقة أخرى ، ورام إبطال هذا القسم بالدليل فقال : تجويز ثبوت حدكم من غير مقتض يجر إلى القول بننى الأعراض ، إذ لو جاز ثبوت الوجود بدلا عن العدم من غير مقتضى ، جاز ثبوت الأعراض، [و]التحرك بدلاعن التسكين من غير مقتض، وقد سبق في إثبات الاعراض ما فيه مقنع .

وقال الاستاذ أبو اسحق : لو حدث الحادث من غير محله ، ولم يتحقق منع فى ماثر الاوقات ، وهو بما يقع لا عن مقتض ولا عن قصد ، وجب أن يقع لا عالم عند ارتفاع الموانع، فإن مايثبت من غير اقتضاء ،كان واجب الثبوت كالقديم.

18.

<sup>(</sup>۱) ب: نکوما

وسلك بعض الأئمة طريقة لا نرتضيها فقال: انتفاء العلة والمقتضى لا يختص بوقت دون وقت ، فلو وجد الحادث لا لعلة فى وقت ، لوجب قيامه قبله ، إذ ننى العسلة متحقق فى الوقتين ، وهذا فيه نظر . فإن نافى العسلة غير معلل بننى العلل ، حتى يقال له : لو وجسد لاجل ننى العلة فى وقت ، لوجد مهما انتفت العلة . وقد أوردنا هذا السؤال والقدح فيه فى إثبات الاعراض ، فالاولى الاجتزاء بما قدمناه .

# س\_ؤال

## [ هل يفتقر العدم إلى معدوم ]

فإن قال قائل : لو وجب افتقار الحدوث إلى محدث للتقسيم الذى قدمتموه ، وجب افتقار العدم إلى معدم .

الجواب أن نقول: ما ألزمتمونا من العدم لا تخلون فيه: إما أن تعنوا به ما بعد سبق الوجود، وإما أن تلزموا العدم قبل تحقق الوجود. فإن ألزمتمونا العدم بعد سبق الوجود، فتفصيل القول فيه أن نقول: الموجود إذا عدم لم يخل عدمه من أحد أمرين: إما أن يكون واجباً أو جائزاً. فإن كان العدم واجباً، فلا يفتقر إلى مخصص، وليس يلزم ذلك على طرد الدلالة. فإنا فرضنا الكلام في يفتقر إلى مخصص، ولدلك يوجب استغناء القديم سبحانه وتعالى في وجوده عن مخصص من حيث وجب له الوجود. والعقلاء أجمعوا على أن الواجب لا يتعلق بالفاعل، وإنما يتعلق بالفاعل، وإنما يتعلق بالفاعل و(١٥ المخصص ما كان جائزاً. واختلفوا في أن الحكم الموجب عن علم عن علة هل ينقسم إلى واجب وجائز؟

<sup>(</sup>۱) ب: – واو

فالذىصار إليه أهل الحق: أن الواجب منالاحكام لا يمتنع تعليله لوجوبه، كما أن الجائز لا يمتنع تعليله لجوازه .

وذهبت(۱) المعتزلة إلى منع تعليل الواجب من الاحكام . وسنبسط القول في ذلك عند ذكرنا ما يعلل ، وما لا يعلل في الصفات ، إن شاء الله .

فخرج بما قدمناه أن الواجب لا يتعلق بالفاعل والمخصص باتفاق أرباب الالباب، وإن تعلق الواجب من الاحكام بالعلل عند أهل الحق ، فقد وضح اندفاع السؤال، إذ الدلالة مفروضة في تقابل الجائزين . وإن استفصل الخصم بين الواجب في حكم العلة ، أحلنا إيضاح الفصل على أبواب العلل . فهذا لو أراد الخصم إلزامنا عدماً واجباً . والعدم الواجب عدم الاعراض عند الصائرين إلى استحالة بقائها . وإن ألزمنا عدماً جائزاً ، وهو عدم ما يجوز بقاؤه ، فجواز (٢) البقاء مختص بالجواهر .

فإذا قال المازم: عدم الجوهر بعد وجوده جائز، واستمرار الوجود أيضاً، فإذا تحقق العدم لم يخل: إما أن يكون بتخصيص المخصص، وإما أن يتحقق من غير تخصيص، فقد نقضتم الدلالة على غير تخصيص، فقد نقضتم الدلالة على افتقار الحدث إلى المخصص، إذ معولكم فيها على أن الجائز لا يتحقق دون تخصيص، وقد التزمتم عدم جائز من غير تخصيص.

قالوا: وإن زعمتم أن العسدم يثبت بتخصيص ، كان ذلك باطلاعلى قضية أصلكم ، فإن العدم ننى محض من كل وجه ، وليس بموصوف فى نفسه ، ولا صفة لغيره . فإذا (٤) لم يتعلق فيه وجه / ثبوت ، فلا معنى لتعلق التخصيص (٥)به ، إذ ٢٤

<sup>(</sup>١) ب: وذهب (٢) في النسخين : وجواز

<sup>(</sup>٣) ب: وان (c) أ: فاذ

<sup>(</sup>٥) ب : التخمس.

لا بد للتخصيص من مخصص ، والمخصص ثابت والمعدوم منتني .

فالجواب عما قالوه من أوجه: أحدها أن نقول: إنما يتحقق العدم الجائز بمعدم، كا يتحقق الوجود الجائز بموجد، وهذه طريقة سلكها القاضي رضي الله عنه ، لما اختار أن الباقي باق لنفسه ، لا ببقاء يزيد عليه. وقد صار غيره من المشايخ إلى أن الباقي باق ببقاء ، وإنما يتحقق العدم عند هؤلاء بقطع البقاء عن الجوهر. فقيل القاضي لما اختار صرف البقاء إلى نفس الوجود: كيف يتحقق عدم الباقي عندك؟ فذكر عند توجيهه السؤال على نفسه طرقاً في الانفصال: أحدها: أنه يعدم بإعدام الله إياه ، ولا يمتنع أن يكون العدم مراداً ، مقصوداً ،مقدوراً كا أنه معلوم. فإن سلكنا هذه الطريقة ، اندفع السؤال على الدلالة ، و بقيت المناقشة في أن العدم كيف يكون مخصصاً وهو نني محض. وهسذا خروج عن المسألة ، وتعرض لما يتعلق مها .

على أنا نقول: لا معنى للتخصيص إلا الإرادة ، ولا يمتنع كون العدم مراداً. ولا محصول لقول السائل إن المخصص ينبيء عن صفة الشبوت ، فإنه لا معنى المخصص إلا كونه مراداً . وكون المراد مراداً لا يقتضى ثبوته ، كما أن [كون] المعلوم معلوماً لا يقتضى ثبوته ، إذ المعلوم ينقسم إلى: وجود وعدم ، وكذلك المراد . فهذا لو سلكنا طريقة القاضى .

وإن قلنا بما قال سائر المشايخ ، وصرنا إلى أن الجوهر إنما يعدم بأن لا يخلق له البقاء ، فوجه الانفصال عن السؤال على ذلك بطريقين : أحدهما : أن عدم الجوهر يتعلق بالمخصص من وجهين : فإنه إن أراد دوام وجوده ، يخلق له البقاء توالياً وتتابعاً . وإن أراد أن يعدم ، لم يخلق له البقاء ، فقد تعلق بقصده من وجه . وليس غرضنا في ما قدمناه من الدلالة تفصيل وجه التعلق بالمخصص ، وإنما غرضنا إثبات تعلقه على الجملة ، وهذا المعنى متحقق في العدم الطارى .

والوجه الآخر من الجواب أن نقول : العسدم إنما هو انقطاع الوجود ،

وأحلناه على انقطاع شرط استمرار الوجود وكان الانقطاع معلق بانقطاع شرط، والوجود إبتداء ثبوت، فاقتضى فحكم التخصص (۱) ثبوتاً، وهذا واضح لاخفاء به (۲). ثم إن السائل ضمن سؤاله الجواب عنه حيث قال: العدم ليس بثبوت، فاستحال تعلق التخصص به . فيقال له : عين ما ذكرته يوضح الانفصال عن السؤال، فإن الوجود ثبوت على التحقيق، وهوجائز فى نفسه، فجاز أن يفتقر إلى مخصص، والعدم على زعمك ننى محض وقد اعترفت باستحالة تعلق التخصيص بهمن حيث كان نفياً من كلوجه فقد جمح السائل بين إلزام العدم على الوجود والفرق بينهما، كان نفياً من كلوجه فقد جمح السائل بين إلزام العدم على الوجود والفرق بينهما، وكفانا مؤونة الجواب . وهذا كله فيه ، إذا أزمونا العدم بعد سبق الوجود، وإن ألزمونا العدم قبل الوجود، وإن ألزمت ونا العدم قبل الوجود، وإن ألومت والتخصيص كاسبق تقديره . وإن ألزمتمونا في وقت ، يوجد فيه على قضية إرادته ومشيئته ، وما لم يوجد، فقد أرادالته أن في وقت ، يوجد فيه على قضية إرادته ومشيئته ، وما لم يوجد، فقد أرادالته أن يوجد ، فلم يوجد لإرادة الله . ويتضح ذلك بأن نعلم أن من أصل (۲) أهل الحق أن إرادة الله قديمة ، والإرادة القديمة تتعلق بكل ما يصح أن يكون مراداً ، والعدم يصح أن يراد . فلزم على موجب ذلك ، تعلق العدم فيا لا يزال بقضية المشيئة .

ثم نقول: إنما فرضنا الدلالة فى ثبوت وجود لجائز لم يكن فكان ، فنظيره عدم طارعلى وجود،فأما العدم قبل الوجود، فليس حكما متجدداً تحقق بعداً نلم يتحقق . ونظير استمرار العدم استمرار الوجود فى الباق ، ثم استمرار الوجود لا يكون فى حكم أول الوجود ، إذ القدرة / تتعلق بالوجود فى أول حاله ، ولا تتعلق به فى ١٤٤ استمراره ، فاندفع ما ألزموه من كل وجه ، واطردت الدلالة فى طردها .

وبما مهذى به الزائغون أن قالوا : لو دل ما قلتموه على إثبات محدث، لدل على

<sup>(</sup>٢) ب: أصول

نقيضه . ومعلوم أن الدلالة التي ذكرتموها ، إنما تدل على زعمكم على المحدث على الجلة ، ثم تثبت صفات المحدث وخصائصه بطرق النظر . وهذا من ركيك الكلام ، فإن الأدلة تنقسم : فنها ما تتضمن مدلولاتها أعلى الجلة ، ومنها ما تقضيها على التفصيل . وهذا من قبيل السؤال المتقدم في إثبات حدث العالم ، حيث قال القائل : إن عدم التعرى من الحوادث ، لو دل على الحدث ، لدل على تعيين وقت الحدث ، وقد قدمنا طرق الجواب ، فلا معنى لإعادتها .

فهذا الذى ذكرناه ينبه على جملة ما قاله الأئمة فى إثبات افتقار الحدث إلى محدث وقد تختلف صيخ الأدلة ،وتتباين العبارات عنها ، والمعول فى جميعها على ما قدمناه من أن الحكم الجائز يتعلق بمخصص ، ثم ربما تفرض الدلالة فى الوجود والعدم ، ويقابل حكم الجواز فيهما . وربما تفرض فى تقددم بعض الحوادث واستتخار بعنها وربما تفرض فى اختصاص الأجسام بأنواع من الصفات وضروب من الميئات والتركيبات ووجه طرد الدليل فى جميعهاما سبق من التقسيم ، فيقال: لايخلو إماأن يتقدم منها ما يقدم ، أو يتخصص منها ما يتخصص فى الهيئات ، والتشكلات المائن يتقدم منها ما يقدم ، أو للتحصيص ، أو للجواز، أو لا لعلة . وسق (٢) الدلالة على مارسمناه ، تجدها صحيحة مفضة إلى الحق

#### فصل

[ في بيان مذهب الأشعرى \* في حدث العالم ]

قد قدمنا فى افتقار الحدث إلى المحدث ما فيه مقنع ، وغرضنا الآن التعرض

قد أشرنا إليه فيما سبق ونزيد هنا إيضاها فنقول : هو على بن إسماعيل بن إسحق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى عبد الله بن قيم الله بن إلال بن عامر بن أبى موسى عبد الله بن قيم الله بن اله بن الله بن الله

<sup>(</sup>۱) ب: التشكيلات (۲) أ: وسيق

ع الأشرى ( ۲۷۰ - ۲۷۱ م) ·

لشرح كلام شيخنا فى اللمع ، والتقصى على ما وجه على كلامه من المطاعن. والسبيل فيه أن نذكر ماذكره شيخنا رضى الله عنه، ونبين ما يرتبط به كلامه من الأصول، ثم ننعطف على وجوه المطاعن وطرق الانفصال .

فأما كلام شيخنا فالغرض منه ثلاثة أشياء: أحدها أنه قال: إنحن نعملم أن ١٤٥ النطفة انقلبت عن حالها ، فصارت علقة ، ثم صارت العلقة مضغة ، وذكر أطوار الخلق في مفتدح الفطرة ، ثم قال شيخنا: المصير إلى أن النطفة [ليست هي التي] نقلت نفسها ، فإن الشخص في حال(١) كاله لا يقتدر على نقل نفسه ، فإذا عجز عن نقل نفسه في كاله ، كان عنه في قصور حاله أعجز . ثم قال: قد جرت أحوال على العاقل المميز ، ولا اقتدار له على شيء منها كالشباب والتكهل والهرم . فعلم أن ما سبق وفرط من تعاقب أحواله ، يضاهي ما شاهده من الأحوال في كمال عقله .

ثم قال: من انتظر تركب بناء محكم متقن، وتشكله على هيئات مخصوصة من غير بان و مخصص، كان عن المعقول خارجا، وفي الجهل والجا، فهذا معنى كلامه، وقد ذكر القاضي رحمه الله فصولا في «الشرح»، رأينا تأخيرها والاجتزاء بذكر المذهب فيها، واحالة استقصاء الأدلة فيها على مواضعها.

(١) ب: مال

= الأشعرى اليمانى البصرى (أبو الحسن) ، متسكام ، مشارك في بعض العلوم تنسب إليه الطائفة الأشعرية ، وله بالبصرة ، وسكن بنداد ، ورد على الملحدة والمعترفة والشيعة والجهمية والخوارج وغيرهم ، وتوفى ببه داد سنة نيف وثلاثين وثلثمائة ، من تصانيفه السكثيرة : الفصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الله ، خلف الأعمال ، الرد على المجسمة ، الرد على الروندى في الصفات والقرآن والتنبين عن أصول الدين ، معجم البلدان ج ٧ س ه ٣ سنة ٩ • ١٩ ، وراجع الأسنوى طبقات الشافعية ٤ / ٢ ، ١ / ١ ، والدهبي - سبر النبلاء سنة ٩ • ١ ، ١ ، ١ ، ابن شاكر السكتبي: عيون التواريخ ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١ ،

فما (۱) أشار اليه : الخلق والمخلوق ومعناهما ، وسيأتى ذلك فى خلق الأفعال إن شاء الله . ثم أشار إلى جمل من أحكام القدر يستند كلام شيخنا إليها : منها ايضاح القول فى أن القدرة الحادثة تقارن مقدورها ، ومنها التعرض لوقوع العجز فى حكم الاقتران موقع القدرة . فلا عجز إلا مقارن المعجوز عنه ، وتفصيل ذلك يأتى فى أحكام القدر إن شاء الله تعالى .

وما ذكره تفصيل القول فيها يصح أن يكون مقدوراً للاجسام ، وفيها لا يصح كونه مقدوراً ، فلا يخلو الحي عن القدرة على عنى صد من أصداد القدرة عليه ، وأصداد القدرة : العجز ، أو القدرة على صد ذلك المقدور ، وذكر أيضا استحالة قيام القدرة أو العجز بالحي الذي لا آفة به تمنعه من العلم مع عدم عليه بالذي قام به ، فهذا جملة ما أشار اليه ، ولا بد من جميعها في تقدير ماقاله شيخنها .

ووجه تحريرها ماقاله شيخنا ردا إلى هذه الأصول أن نقول: العاقل غيرقادر على نقل نفسه ، وليس ذلك من قبيل/مقدوره ، إذ لوكان من قبيل مقدوره ، لما خلا عن القدرة عليه أو عن ضدالقدرة . ولو اتصف بضد القدرة لعلمه من نفسه ، كا يعلم المرتعش عجزه عن رعشته ، والعاقل ليس يحس من نفسه قدرة على النقل ولا عجزاً عنه ، ثم يتوصل بذلك إلى نني النقل في أحوال النطفة ، إذ لو كان ذلك مقدوراً ، لتعلقت القدرة أيضا بأحوال الكبر ، فإنها أضدادها ، وكل من كان شيء مقدوراً ) له ، كانت أضداده الخاصة مقدورة له .

ثم إن القاضى رضى الله عنه لما أشار إلى هذه الفصول، ، وذكر لمعاً من أداتها (٢) ، انعطف بالرد على القائلين بالطبائع . والكلام فى الطبائع ينقسم: فنه ما يتعلق بننى الطبيعة القديمة ، وقد قدمنا فى ذلك كلاما مقنعاً ، ومنه ما يتعلق

<sup>(</sup>۱) ب: فمهما (۲) ب عقدورا

<sup>(</sup>٣) ب: مرادها

بننى أصل الطبائع ، وهذا يرتبط بالثولد وسنستقصيه فى بابه . وبما أشار إليه فى خلل الكلام الرد على من قال : الأوقات تؤثر فى الحوادث وتخصصها بصفاتها . والكلام فى ذلك يتنوع ، فيتعلق ضرب منه ببيان الأوقات والساعات ، وسنعقد فى ذلك بابا ، إن شاء الله . والضرب الشانى يتعلق بمنع كون الوقت مؤثراً ، والسبيل فى منع تأثير الطبائع والأنجم والفلك . فهذه جمل ذكرها القاضى رضى الله عنه و بسط القول فى بعض أطراف الكلام، فلم نر استقصاء الأدلة ولا الإجتزاء بذكر أطرافها .

#### فصل

## [ في الرد على مطاعن أهل الزيغ ]

مشتمل على مطاعن أهل الزيغ ووجوه الإنفصال عنها .

اعلىوا عصمكم الله أن المعترلة وجهوا ضروباً من الأسئلة على كلام شيخنا يتعلق بعضها بالمناقشة باللفظ ، وبعضها بالترتيب فى حكم النظر والجدل ، وبعضها بالمرتيب فى حكم النظر والجدل ، وبعضها بالمعانى . فما سألوه أن قالوا : ذكر سؤالا عاماً وجواباً خاصاً ، ولا يحسن ذلك فى مقتضى التفاوض (١)؛ بل ينبغى أن يستوعب السؤال الجواب أو يزيد عليه .

وقد قال: لو سأل سائل فقال: ما الدليل على أن للخلق خالقاً؟ ثم قال فى الجواب: بتأمل الانسان أحواله وأطواره، فاختص جوابه ببعض المخلوقات، والسؤال عن جميعها.

ومن/أسئلتهم أن قالوا : قد وجه على نفسه المطالبة بإقامة الأدلة على اغتقار ١٤٧ الحلق إلى الحالق ، ثم تعرض لننى كون الإنسان خالقاً . وهـذا الجواب لايلائم السؤال ، فإنه ما سأل نفسه ننى صفة الحالقين عن بعض الموجودات .

<sup>(</sup>١) ب : التفارض

ومن أسئلتهم [ما] قد نكس(۱) الترتيب المعروف وعكس النظم المألوف فى المصنفات ، حيث رام اقامة الدليل على الصانع قبل إثبات الصنع ، والفعل . والترتيب يقتضى إثبات الحوادث والأفعال ، ثم إثبات افتقارها إلى المحدث . والغرض من(۲) إقامة الدلاله على إثبات الصانع ، الرد على الدهرية القائلين بقدم العالم ، فكان تثبيت حدث العالم ، ولا أولى .

ومما اعترضوا عليه أن قالوا: لم يذكر صاحبكم أدلة تقنع ، ولا اقتصر على بحرد المقالات ، فلا هو أضرب عن الحجاج، ولا احتج احتجاجا سديداً . وأقصى ما تمسك به استجهال من انتظر بناء من غير بان ، وكتابة من غير كاتب ، وهذا كتفاء بمحض الدعوى . ومن أسلئتهم أن قالوا: الكتابة والبناء عنده لايقعان مقدوران (۲) للعباد ، إذ من أصله أن العبد لا يقدر على ما يقع مباينا لمحل قدرته ، فلا يتعلق البناء بالبانى على قضية أصله لااكتسابا ولااختراعا . ولامعنى للاستشهاد بما يخالف أصله ، وإن كان يستشهد بإطراد العادة فى وقوع الكتابة على حسبقصد الكاتب ، فلا معنى للاستشهاد باستمرار العادات على منكرى التوحيد مع الاعتراف بأن خرق العادة عكن سائغ . وعضدوا ذلك بأن قالوا: كما يستبعد فى العادة عدوث بناء غير متعلق بانى ، فكذلك نستنكر حدوث بناء بقدرة (٤) الله بدئا من غير قصد قاصد منا مع تقدر وإطراد العادات .

وعا(٥) سألوه أن قالواً: أليس من أصلكم أن مالا يقدر عليه ، لايعجز عنــه أصلا ؟ وقد نطق شيخكم بالعجز حيث قال : إذا عجز عنه في الكبر ، كان عنه في الصغر أعجز ، وهذا بناقض أصــله .

١٤٨ وعا سألوه عن الجملة أن قالوا: ليس يستقيم مذكم إثبات المحدث/مع نفيكم

<sup>(</sup>۱) أ: يتبين (۲) أ: – من ·

<sup>(</sup>٣) ب: مقدورين (٧) ب: يقدره

<sup>(0) 1;</sup> وما

الإحداث والإيجاد منا شاهدا ، إذ سبيل إثبات الحكم غائبا رده إلى الشاهد. فاذا أنكرتم خالفاً مبدعاً شاهداً ، وجوزتم وقوع الفعل على حسب قمد القادر واختياره من غير أن يكون إيجاد[آ] من القادر ، فلا يجدون إلى إثبات محدث سبيلا .

وربما وجهوا هذا السؤالف معرض آخر فقالوا: من أصلكم أن طريق تعلق القادر منا بفعله: الاكتساب ، والرب يتعالى عنسه ويتصف بالاختراع والحلق. فما أثبتموه شاهداً ، أحلتموه غائباً ، منعتموه شاهداً ، فكيف تتوصلون إلى الاستشهاد بالشاهد على الغائب ؟

ومما اعترضوا به أن قالوا : قداستدل شيخـكم بآية من كتــاب الله وهي قوله تعــالى :

( أفرأيتم ماتمنون(١) ). قالوا : وكيف يسوغ الاستدلال على من ينكر الصائع بآية من الكتاب . والمحتج عليه ينكر القرآن والصائع الموصوف به ، فلامعنى للاحتجاج عليه بالقرآن . فهذه جمل مطاعنهم ، فلا يشذعنها من المقاصد شيء ، وكلها تمويهات يستزل بأمثالها العوام ، ويدلس بها على الطغام . ونحن الآن ننعطف على جميع ماذكروه ونوضح الإنفصال عنه ، والله ولى التأييد والتسديد .

أما ماذكره أو لا من أنه عمم السؤال وخصص الجواب، فلامحصول له من أوجه: أحدها: أن شيخنا ينكر صيغ العموم، فلاسبيل إلى أن يدعى عليه عموم صيغة السؤال وشمو لها، وهو من القائلين بنني الصيغة العامة. على أنه لوكان من القائلين بالعموم، لما لزم تعميم اللفظة التي ذكر ناها، فإنه لو قال القائل: ما الدليل على أن للخلق خالقاً، فذكر الخلق، وليس ذلك من صيغ الجمع فيعم. و(١) الآلف

واللام يدخلان للعهد ، وقد يدخلان الجنس ، وهو لم يتعرض لواحد منهما .

على أنا لو سلمنـا عموم السؤال ، لمـا كان عليـه معترض فى فرض الـكلام فى صورة على التعيين ، إذ كان الغرض(١) لايختلف باختلاف الصور . وربما يكون الكلام فى بعضها أجلى وأفرب إلى الافهام ، وأننى لطرق الإبهام .

والذى يوضح ذلك أن من / قال: الدليل على ثبوت, الأعراض أن الجـوهر الساكن إذا تحرك ، اقتضى ذلك زيادة معنى ، كان ذلك الكلام مستقيا فى رسم النظر، وإن اختص الدليل بالأكوان وتقدم ذكر الأعراض. ومن أنكر فى مذاهب الكلام وطرق الحوار والتفاوض (٢) ، التنبيه بذكر صورة على أمثالها ، فقد جحد مالا يجحد .

وأما قولهم إن(٢) سأل نفسه الدليل على الصانح ، ثم تعرض لينفي (٤) كون الانسان صانعاً . فهذا خلف من السؤال ، دل على ذهول السائل عن سياق الكلام ، واقتصاره (٥) على بعض أطراف الدليل . وذلك أن شيخنا ذكر فى تعلى البناء بالبانى ، والكتابة بالكاتب ، ما أوضح به استحالة تكوسن (٦) الحادثات من غير تعلى بمخصص . ثم ذكر فى تصانيف (٢) الكلام ، ما ينفى كون الانسان خالقاً . فانطوى كلامه الوجيز على إثبات الصانع (٨) على الجلة ، وننى كون الانسان خالقاً ، فقد أجاب عما عنه سأل وزاد .

وأما اعتراضهم على الترتيب، ومصيرهم إلى وجوب تقديم إثبات الفعل والحدوث على إثبات الفاعل، فساقط . فإنهم لايخلون: إما أن يمنعواهذا الترتيب

(۱) ب: العرض
 (۲) ب: العرض
 (۶) ب: الغنى
 (۵) ب: واقتصار
 (۲) ب: أن تكون
 (۷) ب: تضاعیف
 (۸) ب: مصانع

ولا يجيزوه أصلا ، أو يحيزوه مع المصير إلى أن غيره أحسن منه . فإن منعوه جملة، بطل ما قالوه من وجهين: أحدهما: أنه لا يمتنع فى طرق النظر تقدير تسليم أصل جدلا ، وتأسيس نظر عليه. فالدهرية وإن صاروا إلى قدم العالم ، لوقدر عليهم حدث وفعل ، فهموه ، فيقدر عليهم. ثم نوضح افتقارمافدر إلى فاعل ، وقد سبق ذلك في فصول النظر .

والوجمه الآخر في الجواب أن نقول: من الملحمة من أثبت ضروباً من الحوادث كالأعراض ونحوها ، وزعم أنها تنفعل من غير مخترع مخصص . وقد أثبت بعض المنتمين إلى المملة حوادث ليست بأفعال الفاعلين. وإلى قريب من ذلك صار ثمامة بن أشرس ، وبعض القمائلين بالتولد ، فلا يمتنع إذا نصب الدليل على هؤلاء مع قولهم بقدم جواهر العالم . وليس/ يتعين على كل حَسبر أن ١٥٠ يجمع في المختصرات تتبع جميع أقوال الطوائف ، بل له التعرض لبعضها والإضراب عن سائرها . وقد يستدعى من الأثمة المكلام في أعيار . من المسائل ، فيسعفون السائلين بهناهم . فوضح بطلان قول من قال : إن هذا الترتيب غير جائز .

وإن سلبوا جوازه و ناقشوا (١) في حسنه ، هان الخطب ، إذ لا يتحين على المصنف أحسن ترتيب . على أن الذي قال رضى الله عنه من أحسنه ، وإن رام غرضين ، لم يفطن لهم أغبياء المعتزلة وجهالهم . أحدهما : انه رأى كثيراً من الناس ينفرون عن طرق الكلام ويا بونها ، ولو صديد الكلام باثبات الأعراض والتعرض للجواهر، لن (٢) يامن أن ينفر صدركتا به مطالعه ، فبدأ بإثبات الصانع في معرض لا يا باه أحد ، ثم ذكر حدث العالم في درج الكلام ، وقد "ده كالركن من أركان الدلالة .

والغرض الآخرأنه رضى الله عنه علم أن المقصود من كل ما يحوم عليه: معرفة

<sup>(</sup>١) ب: نافسوا (٢) أ: لمن

الإله. فرأى البداية بالمقصود أولى ، وتصدير (۱) المكتاب به أحرى ، فأحسن من ترتيب . ولكن لم يحظ (۲) به المعتزلة إما لفرط التعنت ، وإما لعدم البصائر . وأما ما ذكروه من الكتابة والكاتب ، والبناء والبانى ، من قولهم: إن الكتابة لاتقع مقدورة عندكم الكاتب، لاعلى وجه الكسب، ولاعلى وصف الاختراع . وقد ذكر أثمتنا طرقا في سبيل استشهاده بالكتابة والكاتب ، والبناء والبانى .

فنهم من قال: أراد بالكتابة التي استشهد بها: حركات المكاتب القائمة بمحل قصده ، المستعقبة بإلف الحروف وإنتظام الأسطر على بجرى العادة ، فرجع إستشهاده إلى ما هو مقدور الكاتب. ثم من أصحابنا من قال: إن المكتابة هي التي تقوم بالكاتب ، ولكنها تكتسب هذا الاسم عند وقوع الأحرف بائنة من محل القدرة، بقدرة الرب سبحانه وتعالى. ولابعد في تسمية مقدرات الكاتبكتابة، على الذيجوز أن يقال: فلان سريع الكتابة، وفلان بطيء الكتابة ، ويراد بذلك توالى الحركات وقلة الفترات ، ويراد بالبطىء نقيض ذلك . وهذا القائل يصير إلى أن الحركات تتعاقب ، ويراد بالبطىء مقدورات الكاتب، والحط حروف تنظم ، وكلمات تتعاقب .

وصار صائرون إلى إطلاق إسم الكتابة على الخطوط، وعلى مقدورات الكاتب جيعاً. ونقول : اسم الكتابة وإن تناول ما كان مقدوراً للسكاتب، وما لم يكن مقدوراً له، فإنما أراد شيختا الإستشهاد بالكتابة المقدورة للكاتب،ولكن من حيث يدل تنضيد(٣) الابنيه وتألفها على مقدورات البائى ، فرض الكلام فيه إيضا حاوكشفا وتقريباً من الافهام ، فهذا وجه .

ومن أصحابنا من سلك طريقة أخرى فقال : ما قصد شيخنا السكلام فى فاعل

<sup>(</sup>١) أ: تقدير (٢) أ: يحط

<sup>(</sup>٣) ب: بتعمد

متدين (١) ولا بان (٢) متخصص فيظن (٣)، به أنه قدر الواحد منا مقتدراً على أفعال بائنة عن محل القدرة ، وإنما غرضه أن يوضح افتقار البناء إلى البانى على الجلة . وإنما انتحى في هذا أسد المسالك (٤) وأحسن المناهج . فإن الأفعال عند معظم الدهرية، القائلين بالطبائع والقوى تنقسم إلى: الاختيارية(٥) والطبيعية(١). فالاختيارية(٧) كالبناء ، والكتابة، والنسج، وتحوها . والطبيعية(٨) كنشوء الحيوان ونماء الناهيات (٩) ، وما يطرأ على الجواهر في الانقلابات والاستحالات من حالات إلى حالات ، نحو استحالة العصير خر[آ]، والبيضة علقة ثم فرخا ، والنطفة علقة ، ثم مضغة ، ثم طا .

ومن أصلهم أن الإختيارى لا يقع طبيعيا ، فغرض (١٠) شيخنا الكلام فيما تقدره الدهرية من الطبيعيات ، وهى أطوار النطف . واستشهد فى الرد عليهم بالاختيارى ، وأوما (١١) إلى إستواء جميع الحوادث فى الفرع والاصل بالإحكام والاتقان ، والتخصص بالصفات والاوقات ، فهذا ما رامه . فأما الثعرض لتعيين القول فى البانى والكاتب ، فلم / ينطو عليه كلام (١٢) شيخنا . وهذا من أحسن ١٥٧ الوجوه فى الإنفصال عن السؤال .

فإن قال قائل : ذكره (١٣) البنساء والكتابة يدل على أنه أراد فرض الكلام في المخلوقين، فان الرب ، تبارك و تعالى، يتصف بكو نه خالقاً مبدعا ، ولا يتصف

(۱) ب: معين
 (۲) ب: معين
 (۳) ب: فنظر
 (۵) ب: المسلك
 (۵) ب: والطبيعة
 (٧) ب: الاختيار به
 (٨) ب: والطبيعة
 (٩) ب: الناصات
 (١٠) ب: ففرض
 (١١) ب: وأرمى
 (١٢) ب: حكلم

بالبناء والكتابة ، وهذه غفلة من السائل . فإن الرب تعالى أضاف البناء إلى نفسه فعلا فى آى من كتابه . منها قولة تعالى : ( والسهاء وما بنساها(١) ) . وقال تعالى : ( كتب(٢) على نفسه الرحمة(٣) ) . وفى الحديث : ( إنه كتب التوراة بيده ) . فلا امتناع فى إضافة البناء والكتابة إلى الله تعالى خلقا وفعلا .

وسلك بيض الأثمة مسلكا آخر فقال: اختار شيخنا المصير إلى أن الحوادث يعلم استحالة تكونها (٤) بأنفسها إضطراراً ، ومن صح عنده حدث السموات بما فيها من عجائب الآيات وحدث الارضين، وعلم أنها لم تكن كانت. واعتقد جواز كونها وجواز استمرار العدم ، فيعلم من (٩) ثبوت هذه العقائد ضرورة وبديهة ، أن هذه الحوادث لم تكن بأنفسها من غير مقتض ولا مخص . وقد مال إلى ذلك إبن الجبائي وغيره من المعتراة . والقاضي رضى الله عنه لا يفصح بذلك في شيء من كتبه ، إلا أنه ذكر ما يلجى الى ذلك ويدل عليه لا محالة . وذلك أنه قال : بضرورة العقل نعلم أن الفعل الحجم المتقن ، يدل على العساليم . ثم ببديهية العقل نعلم كون استحالة العالم ميتاً، ووجوب كونه حياً . وأشار إلى إبطال طرق المستدلين في هذه المسائل . فلا يكاد يخني على محصل أن المصير إلى افتقار الحكم إلى بالفاعل ضرورة و بديهة ، يتضمن لا محالة إثبات الفاعل ضرورة ، إذ تعلق الفعل عالم ضرورة و بديهة ، يتضمن لا محالة إثبات الفاعل ضرورة ، إذ تعلق الفعل بالفاعل أوضح في النفوس من تعلق الإحكام بالعالم ، كيف وقد أثبتت المعترلة عاد كتعالا متقنة محكمة لا تدل على علم فاعلها . وإنما / ذكرت من أصل القاضي ما ذكرته ، لتعلم مشاركته لهؤلاء في إدعاء الضرورة ، وإن لم يصرح بذلك في صدر الكتاب .

قال عبــد الملك بن عبــد الله : أسد الطرق عندى في المسألة ادعاء الضرورة ،

(١) ١٠ : ٥ ﴿ رَبِّكُ \* فِي النَّسْخَتِينَ ﴿ لَا كِنْ \* فِي النَّسْخَتِينَ ﴿ لَا كُنَّا لَا اللَّهُ الْمُسْخَتِينَ

(۲) ۲: ۳ (۱۲ تیکویتها

(ه) ب : ن

ومن لم يسلك هذا المسلك أولا، اضطرته الحاجة إلى ساوكه آخراً (۱). فإن من سلك طريق الاستدلال ، كان من اقسام دليله أن قائلا لو قال: حدث الحادث لا لهلة ولا لمقتض ولا لمخصص ، فإن رد هذا القدم وأسنده إلى دعوى الضرورة وأوضحه بالشواهد والامثلة ، تخلص . وإن تكن الاخرى ، لم يستقم له وجه سديد يقطع الطلبات في دفع هذا السؤال . وأقصى ما قيل فيه أوجه قدمناها . منها أن يقال : لو لم يكن له مخصص ، لما كان بالاختصاص (۲) بوقت وصفة، أولى من الاختصاص (۲) بغيرهما . وللمطالب أن يقول : لم لا يجوز أن يختص من غير مخصص ولامقتض ؟

وبمساقيل في الجواب عن ذلك: إنه لو جاز الاختصاص بوصف من غير مخصص مقتض ، لجاز المصير إلى أن المتحرك يختص بوصف التحرك من غير مقتض ، وهذا فيه نظر أيضاً . فإن من أصعب الاسئلة في نني الاعراض ، أر يقول القائل : ثبت التحرك لاالنفس ولا لعلة ، فليس يستقيم إحالة الجواب في هذه المسألة على الاعراض ، والسؤال متوجه (٤) في المسألتين . فأولى الطرق وأحراها إدعاء الضرورة ، وعليه يدل كلام شيخنا [حيث] اقتصر على الاستجهال في الإستشهاد بالبناء والكتابة ، ولم يبح (٥) بصيغة الاستدلال . فعلى هذا لامعترض على شيخنا . فإن موضح (٦) الضرورات يذكر في كشفها الصور والامثال ، وإن لم يكن فيها طرق (٧) الربط والتحرير .

وذكر بعض الأثمة وجها آخر في الانفصال فقال : الكتابة لا تقع إلا من

<sup>(</sup>١) ب : آخر (٢) ب : الاختصاس

<sup>(</sup>٣) ب: - بوقت وصفة أولى من الاختصاص (٤) ب: يتوجه

<sup>(</sup>ه) ب: يحتج (٦) ب: توضيح

<sup>(</sup>٧) ب: طريق

كاثب ، فقدار تبطت الكتابة بالكاتب حتى نستجهل منتظر (۱) وقوع الكتابة والبناء من امر غير كاتب إوبان . وإذا ارتبط الشيء بالشيء ، وكان الغرض التعرض لإثبات التعلق على الجملة دون التفاصيل ، فلا يصير (۲) كون ذلك الإرتباط راجعاً إلى الكسب أو الاختراع أو إطراد العادة . وذلك لأن العاقل يعلم التعلق أولا ، ثم يعلم بعده تفصيله بدقيق النظر . وهذه الطريقة غير مرضية إذ لا تعلق البناء بالباني أصلا واستمرار العادات لا يعلن شيئا بشيء . فأصل التعلق منتف عندنا ، وإطراد العادة ليس يتعلق ، وهمذا يتضح لمن تأمله . وأنى يستقيم إدعاء صرف التعلق إلى العادة ، مع المصير إلى تجويز انخراقها 1 ا فاجتز بما قدمنا من الطرق ففيها أكل الغنية .

وأما ما تمسكوا به من أن الاستجهال يتحقق فى انتظار وقوع البناء والكتابة من غير بان وكاتب منا ، وإن قدر وقوعهما بقدرة الله ، فهذا غير مستقيم . فإن من قدر تجويز وقوع ذلك بقدرة الله ، كان محقاً غير مستجهل . وإنما يتجه هذا السؤال على من يتمسك بالعادات وإطرادها ولا يذكر وجهاً فى التعلق سواها .

وأما ما ذكروه من أنه اقتصر على الدعوى ولم يقرنها بالحجاج ، فساقط من وجهين :أحدهما : أنا إذا قلنا إنه سلك طريق دعوى الضرورة ، فلا يلزم علىذلك إيضاح حجاج ، بل أقصى ما يطلب فى كشف الضرورات وإيضاحها ، ذكر الامثلة على الجلة . وإن قلنا : إنه رضى الله عنه احتج وسلك مسلك النظر ، فني كلامه النبيه على وجوه النظر وطرائق الاستدلال . ولكن الكتاب وجيز لا يحتمل البسطة والإغراق ، ورب غنية أنجع من بسط .

<sup>(</sup>۱) ب: منظر (۲) ب يضر

وأما ما ذكروه من أن إثبات المحدث غائباً ، لا يستقيم بمن لم يثبت محدثاً شاهداً ، فساقط من أوجه : أحدها : أن نقول : لو سلمنا لكم امتناع الاستشهاد بالشاهد على الغائب ، لم يكن فى ذاك ما يصد عن إثبات المحسدث ، وذلك أن الاستشهاد بالشاهد آمن (١) وجوه الادلة ، وللا دلة طرق سواه . فليس فى انسداد (٢) طريق منع من التسك بغيرها ، على ماسنذ كرضروب الادلة فى كتاب العلل، إن ١٥٥ شاء الله .

والذي يحقق ما قلناه: إن تعلق الحادث بالمحدث من الوجه الذي قدمناه، يتحقق من غير تعرض لشاهد وغائب. إذ الحدوث الجائز يفتقر من وجه جوازه إلى مخصص من غيرأن يخطر الناظر المستدل تثبيت فاعل شاهداً. ثم لو صح ما قالوه، للزم منه نني مختر ع الجواهر، من حيث لم يحد شاهداً مخترعاً للا بجسام. فإن راموامن ذلك انفصالا، وقالوا: ثبوت الاختراع في الأعراض يدل على ثبوته في الأجسام. قيل لهم: إن جاز الاستدلال بخلق الأعراض (٣) على خلق الأجسام، مع اختلاف قيل لهم: إن جاز الاستدلال بخلق الأحكام، فلا يستبعداً يضاً الاستدلال بتعلق قدر تناعلى تعلن قدرة البارى، وإن اختلف وجه تعلق القدر تين . ثم الذي قالوه يجر إلى الدهرون في السائع، قدرة البارى، وإن اختلف وجه تعلق القدر تين . ثم الذي قالوه يجر إلى الدهرون في السائع، فإن قائلا لوقال: لم نجد إلى اشاهد، فلا سبيل إلى إثبات إله أصلا، وكذلك إذا قال المجسمة: إذا لم نشاهد فاعلا إلا جسما، لزم القضاء بذلك على النائب، فاستبان بذلك على النائب، فاستبان بذلك بطلان ما عولوا عليه، وسنشبع القول في ذلك في خلق الأفعال إن بناء الله .

ثم نقول: إنما يمتنع عليكم إثبات المحدث لمنافضا تكم في معتقدا تكم . فما يصدكم عن ذلك لمناقضا تكم ما صدكم عن إثبات حدث العالم، إذ لا يثبت المحدث لمن لم يثبت له حدث الحوادث ، ثم نقول : إن لم يبعد على مقتضى أصلكم ثبوت حادث مختص بوقت

<sup>(</sup>۱) ب: من (۲) ب: استداد

<sup>(</sup>٣) ب : الأغراض

ووصف ، غير مفتقر إلى إرادة ، فلا تستبعدوا ثبوت فعل غير مفتقر إلى فاعل . وأردنا بما قلناه إرادة الرب على مذاهب البصرية . فإنهم أثبتوا لله إرادات حادثة ، وزعوا أنها لا تراد . ولا يتخلص الكعبي بما أريد بإخوانه بأن ينفى الإرادة ، فإن الذى قاله أعظم وأطم (١) ، إذ لو جاز ثبوت العالم من غير قصد وتخصيص وإرادة ، جاز ثبوته من غير قدرة .

107 وبما يصد المعتزلة عن إثبات الفاعل : نقضهم دلالة الاحكام/على العالم ، فأنهم زعموا أنالإحكام يدل على العالم ، ثم جوزوافعلا ، محكما ، متقناً ، صادراً بمن لم يعلمه . فلتن جاز إنتقاض هذه الدلالة ، ساغ إنتقاض دلالة الفعل على الفاعل .

ومما يمنعهم من ذلك مصيرهم إلى أن القدرة لا تتعلق بالحادث في حال حدوثه . وفي هذا ننى تعلق القدرة جملة . فإن العدم لم يثبت عدماً بالقدرة ، وإذا ثبت الوجود، لم يكن متعلقاً القدرة ، وهذا قطع لتعلق القدرة . وسنبسط القول في ذلك في أحكام الاستطاعة إن شاء الله .

وأما ما ذكروه من أن ما أثبتموه من أفعالنا ، أحلتموه فى صفة فعــل الله تعالى ، فقد اندرج جواب ذلك حيثما قدمناه . وبما يعترضون به قولهم : إن شيخنا خالف أصله ، حيث أثبت العجز فيما لا تتصور القدرة عليه . وهذا الذى ذكروه غباوة وجهل ، فإن العجز قد يراد به ضد القدرة ، وقد يعبر به عن عدم الاقتدار ، حتى لو قال قائل : لو اجتمع العالمون على خلق جسم عجزوا عنه ، لم يكن ذلك مستنكراً فى الإطلاق .

والذى يوضع ذاك : أن قلب العصا ، وفلتى البحر ، و إحياء الموتى وما ضاها : سميت فى الشريعة معجزات ، من حيث عجزا لخلائق عن الإتيان بمثلها ، مع العلم بأن معظم آيات الانبياء ليست من قبيل مقدورات الخلن . و إنما غرض شيخنا وضع

<sup>(</sup>١) ب: وأتم

الكتاب على العبارات المعهودة المتداولة فى تفاوض الناس، مع تجنب اصطلاحات المشكلم ، والتمسك باالفظ اللغوى أولى من التمسك بما يصطلح عليه فئة من الناس .

وأما ما اعترضوا به من قولهم: إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا يتحقق، وهذا باطل من أوجه: أقربها سببان (۱). أحدهما: أنشيخنا لم يستدل عليهم بنفس الآية، وإنما استدل عليهم بمعناها، وهي تنطوى على وجه الحجاج. والذي يوضح ذلك: أن الرب تعالى احتج بما ذكره على الكفرة والمنكرين فذكره (۲) شيخنا ليقيم الاحتجاج به، على حسب ما أراد الله من الاحتجاج. فوضح أن ما ذكروه قدح في احتجاج الله على الحوائف الكفرة.

JOV

والوجه الآخر: أن شيخنا لم يرد بذكر الآية احتجاجاً ، بل رام تقريب الأمر على منكرى الكلام من الحشوية والمقلدة . فإنهم ظنوا أن الكلام فى الترحيد ، بما أبدعه المتأخرون ، واستحدثه (٢) الحاف (٤) بعد انقراض ساف الآمة ، فأوضح شيخنا فى كل أصل من الأصول أن الذى تركوه من الحجاج مذكور فى كتاب الله منصوص عليه ، وأن كلامنا فى تقدير التفسير الكتاب والشرح له ، فهذا ما أراد به من ذكر الآى ، وهذا غرض سديد لا ينكره متأمل محصل .

# القول في نفي التشبيه

اعلموا أرشدكم الله أن من أعظم أركان الدين ننى التشبيه . وقد افتتن فيه فئتان وابتلى عليه طائفتان . فغلت طائفة ، ونفت جملة صفات الإثبات ، ظناً منهم أن المصير إلى إثباتها مفض إلى التشبيه . وإلى ذلك صار من أثبت الصانع من الفلاسفة . وإلى من الباطنية ، فزعموا أن القديم لا يوصف بالوجود ، ولكن

<sup>(</sup>۱) ب: شيئان (۲) ب فذكر

<sup>(</sup>٣) ب: واستحدث (١) ب: الحلق

يقال: إنه ليس بمعدوم، وكذلك لا يوصف بكونه حياً ، عالماً ، قادراً ، بل يقال ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل. وطردوا ذلك فى جملة صفات الإثبات التى ثبتت للمحدثات أسماؤها . وقالوا : لو وصفنا الرب بشىء منها ، مع اتصاف الحوادث بها اقتضى ذلك تشبيهاً (١) ، واختلف هؤلاء فى وصف الرب بالقدم، والإلهية، وسائر الصفات التى يختص بها ولا يشاركه فى أسمائها المحدثون .

فذهب بعضهم إلى التمنع (٢) من إثباتها حسما للباب (٢)، وذهب آخرون إلى إثباتها، وصاروا إلى أن إثباتها يخالف إثبات الصفات الثابتة للحوادث ، إذ فى إثباتها لزوم اشتراك القديم (٤) والحادث فى الصفة . وليس يلزم ذلك فيما يختص به الإله من الصفات ، فهؤلاء أدتهم ظنونهم فى نفى التشييه إلى التعطيل .

وغلت طائفة من المثبتين ، فاقتر بوا من التشبيه ، واعتقدوا ما يلزمهم القول بماثلة القديم صنعه وفعله . فذهب ذاهبون إلى أن الرب سبحانه و تعالى : جسم . ثم اختلفت (٥) مذاهب هؤلاء / فزعم بعضهم : أن معنى الجسم : الوجود ، وأن المعنى بقولنا : إن الله جسم ، أنه موجود . وصار آخرون إلى أن الجسم هو القائم بالنفس وقد مال إلى هذين المذهبين طائفة من الكراميه . وذهب بعض المجسمة إلى وصف الرب تعالى بحقيقة أحكام الأجسام ، وصار إلى أنه متركب ، متألف من جوارح وأبعاض ، تعالى الله عن قولهم . ثم غلا الجهلة من المجسمة ، فن غلاتهم مقاتل بن سلمان و داود الخوارز مى (٥) وهشام بن الحكم . فيؤثر عن مقاتل وداود إنهما سلمان وداود الخوارز مى (٥) وهشام بن الحكم . فيؤثر عن مقاتل وداود إنهما

<sup>(</sup>١) أ : تشيراً (٢) ب : التعتم

<sup>(</sup>٣) ب: القاب (٤) ب: القدم

<sup>(</sup>ه) أ، ب اختلف ٠

<sup>(</sup>٦) مكتوبة هكذا فى النسختين ، والأسسح أنه « داود الجواربي » « صاحب فرقة » • الجواربية ، من الحجسمة ، ولكن من المحتمل أنه أيضاً داود الجواربي الحوارزمي .

م سليمان بن مقاتل ( ٠٠٠ - ١٥٠ هـ ، ٠٠٠ - ٧٦٧ م ) ==

قالا إنه لحم ودم . وقالهشام : هو نور يتلاثلاً كالسبيكة البيضاء ، وقالهو سبعة أشبار بشبر نفسه ، وأشار إلى أبى قبيس وقال : ما أظن إلا أنه أكبر منه بقليل ، وصرح بما يناقض ذلك فى بعض مقالاته . فقال : هو أكبر من العرش ، والعرش يقلم و يحمله مثقلا به ، وهو مع العرش كالكرسى (۱) تتحمله سافاه ، وصرح كثير من اتباع المجسمة بأنه على صورة الإنسان وهيئته .

ومما يتصل بذلك القول بالحلول . وقد اختلفالقائلون به :فصار صائرون إلى القول بقدم الأرواح ، والمصير إلى أنها من ذات القديم تحل الاشخاص والاشباح [ فتحيا ] ٢٦ بها ثم ٢٦ ترجع إلى الذات عند انقضاء حالها .

وصار آخرون إلى تخصيص الحلول بالأجسام المونقة الديمة الهيئة، المختصة بحسن المنظر. فزعم أن جزءاً من الإله يحل هذا الضرب من الاجسام. ومنهم من خصص ذلك بالحيوان، ومنهم من طرده في جملة الاجسام التي تتخصص بحسن الهيئة. وعا يجر إلى إثبات أحكام الاجسام: مذهب النصارى في اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجهما، على ما سنبسط القول عليهم إن شاء الله.

ومنالغلاة فىالتشبيه اليهود على ما سيأتى شرح أفوالهم . و إنما الغرض منذكر

<sup>(</sup>۱) ب: کالسکرکی (۲) ب: فتحیی ، أ : فتحی

<sup>(</sup>۴) أ: إن

<sup>=</sup> سایمان بن بشر بن قاتل الأزدى ، مفسر ، له تفسیرالفرآن الـكریم .معجم البلدان ج ٤ س ٢٥٦ سنة ٢٩٦ . وراجع حاجی خلیفة : كشف الظنون سنة ٢٩٦

ت داودالجواربي: ذكرهالسمعائي في الانساب فقال: ذكر هشام بن سالم الجواليق مانصه وعنه أُخذ داود الجواربي قوله ان معبوده له جميم اعشاء الإنسان الا الفرج واللحرة الفارق ص ٢٢٨ ، المقالات ج 1 س ٢٥٨ )

هذه المذاهب،التوصل إلى طرق الرد على معتقديها ، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى فى أن يوفقنا للشكر على ما خصصنا به من الدين القويم والمنهج المستقيم ، المتعالى عن تعطيل المعطلة ، وتجسيم المجسمة .

104 وبما يتصل / بصدر هـــذا الكتاب من قبل الخوض في المطلب، ذكر معنى التشبيه.

## [معنى التشبيــه]

اعلموا أن التشبيه قد يطلق والمر أد به اعتقاد المشابهة . فيقال لمعتقده مشبّسه ، كما يقال لمعتقد الوحدانية موحد . وقد يطلق التشبيه والمراد به الاخبار عن تشابه المتشابهين (۱) . وقد يطاق والمراد به إثبات فعل على مثال فعل . فيقال الذي رام فعلا يشبه فعلا ، قصدتشبيه فعله بفعل غيره، وقصد تشبيه فعله السابق .

فإن قال قائل : هل تسمون الغلاة من الجسمة مشبهة ؟

قلنا: هذا بما اختلف فيه جواب شيخنا، فقال في بعض كتبه : إن الغلاة منهم مشبهة، وإن لم يصرحوا بلفظ التشبيه، بل أبوه وامتنعوا منه، لأن الامة أجمعت على من قال: الرب صورة متصورة على هيشة الإنسان، فقد شبه ربه، فلا ينفع صاحب هذا المذهب بعد ذلك نفي محمة (٢) التشبيه. وقال في بعض مقالاته: المشبه من يعترف بالتشبيه، فأما من ينكره يثبت \_ مع التجسيم والغلو فيه \_ للرب صفات لا يجوز ثبوتها إلا للخلوقات، فلانسميه مشبها تحقيقاً، إذ المشبه: من يعتقد تشابه الرب والمحدث من كل وجه، إذ حقيقة المثلين: المتشابهين في جملة الصفات. فخرج من ذلك أنا، وإن ألزمنا هؤلاء المصير إلى التشبيه حجاجاً و نظراً

(۱) ب: المنابهين (۲) ب: كامة

واستدلالا ، فلا نصفهم بحقيقة التشبيه ، وليس كل ما يازم صاحب مذهب،ظرآ يجوز وصفه به بدئا . فإنا نازم المعتزلة:الخروج إلى مذهب الدهرية في كثير من قواعد الدين ، ثم لا نجوز وصفهم بأنهم دهرية ، وهذه الطريقة أسد .

فإن قيل: فهل تكفرون المجسمة، وما تفصيل قولكم فى ذلك ؟ قلنا: سنعقد فى التكفير (١) والتبرى، والتضليل، وحكم المكفرين من المتأولين، وحكم الصالين من أهل البدع والأهواء، باباً فى آخر الكتاب إن شاء الله. وسبيلنا أن نذكر حقيقة المثلين والخلافين والغيرين (٣)، ونوضح المذاهب / فى هذه الأبواب، ونؤثر ١٦٠ الصحيح منها ونرد على سائرها.

<sup>(</sup>۱) ب: التفكير (۲) ب: والغير

#### حقيقة المثلمين أوالحلافين

اعلىلوا أرشدكم الله أن عبارات المتكلمين ومذاهبهم اختلفت فى حقيقة المثلين. والذى صار إليه أهل الحق أن المثلين: كل شيئين سدّ أحدهما مسد الآخر فيا يجب ويجوز من الصفات . وربما عبر الآئمة عن ذلك فقالوا : المثلان :كل موجودين مستويين فيا يجوز من صفات الإثبات. وربما قالوا: هما الموجودان اللذان يجب لاحدها ما يجوز للثانى ، ويمتنع عليه ما يمتنع على الثانى .

وجملة العبارات واجعة إلى محصول واحد ، وهي الإستواء في صفات النفس . فكل شيئين استويا في جميع صفات النفس ، فهما مثلان ، وذهب الجباتي إلى أن المثلين هما المستويان في صفة النفس . وهذا يستند إلى أصل له في الصفات ، وذلك أنه يزعم: أن الصفات التي لا تثبت عن المعانى تنقسم إلى : صفة يقال فيها إنها صفة النفس ، وإلى صفة يقال فيها إنها تثبت لا للنفس ولا البعني ، وصفة نفس السواد [1]كونه سوادا ، لا لمكونه لونا أو (١)عرضا [أو] شيئاً من الصفات التي تحققت لا للنفس ولا للبعني ، وسنعقد في شرح ذلك باباً في إثبات أحكام التماثل إن شاء الله .

وذهب ابن الأخشيد\* ، من معتزلة البصرة ، إلى أن المثلين : هما المجتمعان

<sup>(</sup>۱) ب:و.

ابن الأخشيد : هو أبو بكر أحمد بن الأخشيد. ذكره ابن المرتضى فى رجال الطبقة
 التاسعة من طبقات المعترفة ، و نقل عن المرزباني انه قال : ابوبكر وابو الحسن بن المنجمكان =

فى أخص الأوصاف. وإلى ذلك مال ابن الجبائى ومعظم المتأخرين من المعترلة. ثم زعم هؤلاء أن الاجتماع فى الاخص، يوجب الاجتماع فى سائر الأوصاف التى تثبت لا لمعنى .

وذهب النجّــار إلى أن المثلين: هما المجتمعان فى صفة من صفات الاثبات، إذا لم يكن أحدهما بالثانى. فاقتضى فحوى كلامه تماثل كل حادثين، واحترز بقوله: إذا لم يكن أحدهما بالثانى عن الحادث والقديم، فإن الحادث حصــل(١) بقــدرة القديم(٢)، فاشتراكها فى صفة الاثبات لايتضمن تماثلهما.

وحكى الاستاذ أبو بكر \* عن القلانسى \* قريبا من مذهب النجار ، وذلك أنه قال : كل مشتركين إلى الحدوث فهما مثلان ، ولم يرد أن الاشتراك في الحدوث ولكن يوجب الاشتراك في سائر الصفات على ماصار إليه أصحاب الاخص . ولكن محصول قوله يؤول إلى تجويز اطلاق القول بتماثل الحادثين في صفة الحدوث (٣) ، وإن اختلفا فيما عداه من الصفات . وهذا مصير منه إلى جواز القول باختلاف المتماثلين من وجه ، وتماثلها من وجه . وحكى عن بعض أهل النظر أنه قال : لا يتحقق التماثل بين شيئين أصلا . فإن التماثل لا يتحقق مع ثبوت وجه من التباين والافتراق . ونحن شيئين أصلا . فإن التماثل لا يتحقق مع ثبوت وجه من التباين والافتراق . ونحن

(۱) ب: يصل (۲) ب: القديم

(٣) ب: المدت

محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى ، الأصبهائى ، أبو بسكر : واعظ ، من فقها ، الشافسين فالنجوم الزاهرة : قتله محمود بن سبكتكين بالسم ، لقوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط ، وإن روحه قد بطل وتلاشى . له مصنفات كثيرة .

( انظر الاعلام ٦ : ٣١٣ ، السبكي ٣ : ٧ ه - ٥٩ ، النجوم الزاهرة ٤ : ٧٤٠)

\* القلائسي: ( ٣٠٥٠ ٤٠٠٠ م) الأعلام ٢ : ٣٣٣ - في : من ( ن)

محمد بن الحسين بن بندار، أبو العز القلانسي ، الواسطى . مقرى الطرق بى عصره . من كستبه ه لرصاد المبتدىء وتذكرة المنتهى - خ، وغيره . انظر بروكيان ١ : ١٩٥، الحجلد الأول ، غاية النهاية ٢ : ١١٥ ، الواف بالوفيات ٣ : ٤

نعلم أن كل موجودين متغايرين، يباين وجود كل واحد منهما وجود الآخر .

وذهبت (۱) الفلاسفة والباطنية إلى أن المثلين: هما المستويان في صفة من صفات الاثبات ، وبما ينبغى أن يحيطوا به علما قبل الحوض في ذكر الآدلة ، أن يعلموا أن الحائضين في أحكام التماثل على مذهبين: فمن صائرين إلى نني الاحوال ، ومن قائلين باثباتها ، على ما سنشرح القول فيها في (۲) الصفات إن شاء الله .

ثم الذى صار إليه كافة أئمتنا ، القول بنفى الأحوال . ومن سلك هذه الطريقة لم يكن لتعليل(٣) التماثل عنده وجه ، إذ المتماثلان يتماثلان لأنفسهما ، وليس يرجع تماثلهما(١) إلى وصف زائد على ذاتيهما(٩) ، بل تماثلهما عينهما . فلو قلنا : إن أنفسهما علة تماثلها، وتماثلهما أنفسهما ، لآل مرجع الكلام إلى أنهما تماثلا لانهما تماثلا ، وهذا لامعني له .

وأما القاضى رضى الله عنه فقد مال إلىالقول بالأحوال، وترددت فيه أجوبته ثم استقر جوابه فى الهداية على القول بها . فن قضية أصله أن كون السوادسوادا، أو كونه لونا، أو كونه عرضا، أحوال زائدة على وجوده، فإذا تماثل السوادان، وتماثل الجوهران، فهل يقال إن تماثلهما حال زائد على سائر الاحوال، أو هو منى، عن التساوى فى صفات الاجناس، وليس حالا زائداً عليها ؟

وهذا بما ردد القاضى فيه جوابه . فقال مرة : ليس التماثل حالا زائدا على ١٦٢ كون الجوهرين متحيزين، شيئين ،حاملين الأعراض الماغير ذلك من صفات أنفسهما. واستدل على ذلك بأن قال : لوجعلنا التماثل حالا زائداً على الصفات التى ذكرتها، للزم أن أقول : إن الرب تعالى إذا خلق جوهراً فرداً ، فيثبت له الحال المقدر

<sup>(</sup>۱) ب ؛ وذهب (۲) ب ؛ - بي

<sup>(</sup>٣) ب: التمليل ب (٤) ب عائليل

<sup>(</sup>ه) ب : ذاتها

المعبر عنه بالمثلية ، وذلك مستحيل . إذ الجوهر الفرد لأيما ثل نفسه ، وإنمأ يما ثل غيره . ولو قلت : إن الحال المقدره تثبت بعد وجود جوهر آخر ، كان ذلك محالا قادحا في أصل متفق عليه ، وذلك أن الاحوال الثابتة الانفس عن غير معان ، يستحيل تجددها للا نفس بعدسبق الانفس. إذ كون السواد سواداً، لما كان حالاراجعاً إلى نفس السواد ، استحال تقدير نفس السواد غير متصف به ، فهذا أحد جوابيه .

مم قال: ولوجعلت التماثل حالا زائدة على ماذكرته من صفات الاجناس، كان مستقيا، إذ التماثل وصف معلوم، وحال معقول كسائر الاحوال، ولاسبيل إلى نفيه مع القول بالاحوال. ثم انفصل عماذكره فى جوابه الاول فقال: لوخلق الله تعالى جوهراً فرداً، لكان على الحال الذى لو قدر جوهر آخر، لسمى ذلك تماثلا، فيثبت للجوهر الفرد الحال والوصف، ولا يسمى تماثلا، ولا يعدنى وقوف تسميه على حدوث ذات.

والذى يوضح ذلك: أنمن صرف التائل إلى غير أوصاف الأجناس، فيلزمه مثل هذا السؤال، إذ يقال له: إذا خلق الله تعالى جوهراً فرداً، فقد ثبتت لهجميع صفات النفس، ولم يسم مماثلة، ثم يسمى مماثلة عند وجود جوهر آخر، فكذلك القول في الحالاتي قدرناها، وأثبتناها زائدة على أوصاف الاجناس.

ثم قال رضى الله عنه : إن صرفنا التماثل إلى أوصاف الاجناس ، فهو بما لا يعلل أصلا ، فإن صفات الاجناس لاتعلل وفاقا على ماسنوضحه فى أحكام العلل. وإن قلنا : إن التماثل وصف زائد على أوصاف الاجناس/فهل يعلل ؟

هذا مما ردد أيضا فيه جوابه ، وقال : الأشبه منع تعليله وان اثبتناه(١) حالا زائداً ، ولو عللناه لم يبعد . ثم قال : إن سلكنا طريق التعليل فسبيل، تعليل التماثل ماصار إليه ابن الجبائى من القول بالأخص ، وقد قال رضى الله عنه في . كتاب

<sup>(</sup>١) ب: أثننا

الُعلُل ، : إن التماثل وألاختلاف لا يعللان ، وقطع به قوله ، وهو الاصح من أجوبته ، فاعلموه .

وبما نقدمه على ذكر الأدلة: أن معظم الأئمة صاروا إلى تجو يزاجتماع المختلفين في الأخس ، وإن كانا مختلفين . وهؤلاء أوضحوا ماقالوه مذهبا .

فإن قالوا : أخص وصف العلم الحادث بالسواد ، أنه علم بسواد معين ، وعلم الرب سبحانه وتعالى، علم بذلك السواد بعينه ، ثم لم يقض الاشتراك(١)في الآخص تماثل العلمين .

والذى اختاره القاضى رضى الله عنه: أن المختلفين (٢) لا يجوز اجتماعهما فى أخص الأوصاف ، إذ لوساغ ذلك ، لساغ اجتهاع شيئين فى كونهما سوادين مع اختلافها فى صفة أخرى ، وسنعقد فى ذلك فصلا إن شاء الله ، ونوضح فيه كلام القاضى وانفصاله عن مسئلة العلم ، فهذا ذكر المذاهب على الجملة ، ونحن الآن نوضح الرد على ما نعتقد بطلانه من المذاهب ، ثم ننعطف على اثبات مذهبنا .

فأما الردعلى الصائرين إلى أن المثلين هما المجتمعان(٢) في أخص الأوصاف فن أوجه:

أقربها: أن نننى الأحوال، ونحيل ثبوت وصف ليس بموجود ولا بمعدوم. ويسهل مدرك ذلك رداً على المعتزلة، فإن من قال بالأحوال منهم، لم يصفها بكونها معلومة ولا بجهولة، وهذا خروج عن قضية العقل. فإذا بان(٤) انتفاء الاحوال، رتبنا عليه غرضنا وقلنا: إنما السواد ثابت واحد، وليست له صفات زائدة عليه معضها بأنها الاخص، (فقد بطل المصير إلى الاخص، ()

(١) ب: الاشتراق (٢) أ: المختلف

(٣) ب: المجتمعين (١) ب: فأن بان

(٥) ب: خمايين القوسين

على نفي الأحوال بطلانا ظاهراً .

ومما يقوى التمسك به أيضاً أن نقول: أنتم لاتخلون إما أن تزعموا أن الاجتماع في الأخص، يوجب الاجتماع في سائر الصفات، ايجاب() العلة معلولها، وإما أن تزعموا أن الاجتماع في الاخص، ليس بموجب للاجتماع فيما عداه .

فإن زعمتم أن الاجتماع فى الآخص، يوجب الاجتماع فى سائر الصفات ــ وهذا حقيقة أصل اللزوم ــ فيلزمهم على ذلك أن يمنعوا اشتراك المختلفين فى الأوصاف العامة . فإن التماثل فيها ، إنما يوجب الاجتماع فى الآخص، والحكم إذا ثبت بعلة، استحال قيام ثبوته مع انتفاء العلة .

فإذا زعمتم أن الاجتماع فى الآخص، يوجب التماثل فى سائر الأوصاف، وقدرتم الاجتماع فى الآخص علة موجبة ، فيلزمكم فى حكم العلل ، انتفاء الاشتراك فى وصف من الأوصاف عند انتفاء الاجتماع فى الآخص ، إذ لوساغ تعليل حكم بعلة مم ثبوته دونها ، ساغ تعليل كون العالم عالما بالعلم ، مع تجويز ثبوت هذا الحكم دون العلم . وهذا نقض للعلة وإبطال لها .

فان قالوا : نحن لانستنكر أن يثبت الحكم معلولات موجباً مرة ، وغير معلول اخرى ، ولهذا قلنا إن كون العالم منا عالما، معلول، وكون القديم سبحانه وتعالى عالما ، غير معلول .

فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن نقول: من أعظم زللكم وأوصح تخليطكم وجهالاتكم فرفكم بين الشاهد والغائب في حكم العلة، وسنبسط القول عليكم في الصفات إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) ب: ایجاد ... (۲) ب: معارما

<sup>(</sup>٣) ب : معلوم

والوجه الآخر في الجواب أن تقول: من فرق منكم بين الشاهد والغائب في حكم العلة ، أسند معتقده إلى فرق أبداه، ليس يتحقق مثله في الذي نحن فيه. وذلك أنه قال: كون القديم ـ سبحانه و تعالى ـ عالما، واجب له ، والواجب لا يعلل، بل يستقل بوجو به عن اقتضاء موجب ، أو كون الواحد منا عالما، جائز . فقد أشار هؤلاء إلى ما في صدورهم من الفرق .

والذى نحن فيه من التهائل والاختلاف، لا تفارق صورة منه صورة أخرى فى حكم جواز وجوب ،فنفرق بينها فى تعليــل أحدهما ، ونفى تعليــل الشــانى، وهذا مالا مخلص لهم عنه .

وإن تعسف من جهلة المعتزلة متعسف وقال: الاجتماع في الأخص ليس بموجب للاجتماع في سائر الصفات، وهذا خروج عن مذهب القوم، وإعراض عن معتقده م. على أنه باطل من وجهين: أحدهما أن نقول: إذا اعترفتم بأن الاجتماع في الأخص ليس بموجب التماثل في عداه من الأوصاف، فا يؤمنكم أن يجتمع الشيئان في الأخص مع التباين في بعض الأوصاف، كا يختلف المختلفان في الأخص مع الاستراك في كثير من الأوصاف؟ فإذا لم يكن الاجتماع في الأخص موجبا للاجتماع في الأوصاف، ولا مقتضيا له، فما المانع مما قلناه؟

م نقول: لوساعدناكم على أن المتاثلين في الأخص، متاثلان في سائر الأوصاف، وهو الذي أشار اليه القاضي رضى الله عنه في بعض أجو بته ـــ وقد سلم لنا أن الاجتماع في الأخص، لا أثر له في ايجاب الاجتماع في سائر الصفات ــ في بالكم ذكرتم في حكم التاثل الأخص، وأعرضتم عن غييره؟ ولا بد في حكم التاثل من الاشتراك في سائر الصفات. ولزوم ذلك في الأخص كلزومه في غيره، وليس بعض الصفات مقتضيا بعضا على هذه الطريقة. ولامعني لتخصيص الأخص بالذكر، إذ قضية التاثل تعم جملة صفات النفس، فيلزم التعرض لجميعها. وهذا الذي صار إليه أهل الحق حيث قالوا: المتماثلان: هما المشتركان في جملة صفات النفس،

واعالوا أن من سلك من المعتزلة هذه الطريقة ، ونفى كون الاخص علة في إنتضاء التهائل والاختلاف ، وسلكنا الطريقة التي ذكرها/القاغى حيث قال : ١٦٦ لا يجتمع مختلفان في الا خص ، فلا يبقى للاختلاف مع المعتزلة على هاتين الطريقتين موقع ، ويؤول الكلام إلى عارة محضة . فإنا في حقيقة المثلين نعب عن حميع صفات النفس ، وهم يعبرون عن الاخص ويزعمون أن التعبير عنه يدل على ما عداه . ويعترفون معنا بنفي التعليل والإيجاب ، فيرتفع التنازع في يدل على ما عداه . ويعترفون معنا بنفي التعليل والإيجاب ، فيرتفع التنازع في المعنى، ويؤول الكلام إلى المناقشة في العبارة ، عند ذكر نا جميع الصفات ، واقتصارهم على ذكر الاخص منها .

ومن أقوى ما نستدل به أن نقول: قد ثبت من أصلهم أن الشيء يخالف ما يخالف ، بالوصف الذي يماثل به ما يماثل ، وهذا معتقد القوم ، فلا خفاء به . فإذا ثبت ذلك ، رتبنا عليه غرضنا وقلنا: أنتم لا تخاون إذا سئلتم عن القدرة والعلم ، مثلا ، وقيل لكم : هل يخالف العلم القدرة في كونه علما أم لا يخالفها ؟ فإن زعمتم أن العلم يخالف القدرة ، من حيث كان علماً ، فيلزه كم على قضية أصلكم أن تقولوا: أن العلم يماثل العلم بكونه علماً ، جرياً على ما مهدتموه منقولكم: إن الشيء يماثل ما ثله يما يخالف به مخالفه ، وبازم من مقتضى ذلك المصير إلى تماثل كل علين ، وهذا ما لا سبيل إليه .

وإن زعموا أن العلم لا(١) يخالف القدرة، من حيث كان علمًا، فقد خرجوا عن المعقول، واقتربوا من جحد الضرورة. فإنا نعلم أن كون العلم علما في حكم المخالفة، ككون (٢) (القدرة قدرة، كمانعلم أن كون السواد سواداً، في حكم المخالفة

<sup>(</sup>۱) ب: - لا

<sup>(</sup>٣) ب: - مايين القوسين

ككون (١) ) البياض بياضاً . ولو ساغ لمنكر أن ينكر حكم الاختلاف في كون (العلم عابماً وكون القدرة قدرة ، ساغ لآخر أن ينكر حكم الاختلاف في كون السواد سواداً وكون البياض بياضاً ، وليس أحد القائلين بأسعد من الثاني والذي يوضح ما قلناه : أنه ليس بين حكم الاختلاف وبين حكم التماثل رتبة ، فإذا لم يكن ١٩٧ كون العلم علماً في حكم المخالفة ككون (١) القدرة قدرة ، فينبغي أن يكون في حكم الماثلة له ، ليكون كونه علما مع كون القدرة قدرة ، بمثابة اجتماعها في كونها عرضين ، موجودين ، حادثين ، فهذا معلوم بطلانه بضرورة العقل . فاستبان بطلان مذهبهم من كل وجه ، وانسد[ت] عليهم مسالك الانفصال .

ومما يرد عليهم معتقدهم أن نقول: قد زعمتم أن المجتمعة في الآخص، يجب اجتهاعهما في سائر الصفات. ونحن نريكم من منافضاتكم، ما يخالف ذلك وينقضه. وذلك أنكم زعمتم أن الجوهر المعدوم، مثل للجوهر الموجود، وقد اختلفا إذ الجوهر الموجود يجب له التحيز، ويستحيل ذلك على المعدوم. وكذلك الموجود يقبل الأعراض، بخلاف المعدوم، وهما مثلان. وكذلك إرادة البارى تعالى على أصلكم، تماثل إرادة الواحد منا، إذا تعلقا بمتعلق واحد، مع مصيرهم إلى القول باستحالة قيام إرادة الله بمحل، في الأخص، مختلفين في بعض الأوصاف.

فإن تعسف متعسف وزعم: أن إرادة الواحد منا، لا تماثل إرادة الله ، كان ذلك باطلا على مقتضى أصلهم . وسبيل تقريب القول فيه أن نقول : نراجع هؤلاء فى أخص وصف إرادتنا، فلا يمكنهم أن يقولوا : أخص وصفها قيامها بالحل ، إذ القيام بالحل ، يثبت لجملة الأعراض مع اختسلاف أجناسها ، فلا بعد أن يقولوا : ( إن اخص وصف إرادتنا ، كونها ارادة لشى ،

<sup>(</sup>۱) ب: – ما بين القوسين (۲) ب: – ما بين القوسين

<sup>(</sup>٣) ب: لكون

معلوم، ومراد معين . فيلزمهم (۱) على طرد ذلك أن يقولوا (۲) : ) إذا تعلقت ارادة الله تعالى بعين ما تعلقت به ارادتنا ، فقد اشتركتا فى الأخص ، وان لم يقولوا ذلك، نقضوا أصلهم، وهذا ما لامهرب لهم منه .

ومها نستدل به على القائلين بأن التماثل في سائر الأوصاف معلل بالاجتماع في الأخص / أن نقول: تماثل المتماثلان حكم واحد وقضية واحدة لاتختلف من حيث مهم متماثلة ، إذ عائلة السواد السواد في حكم عائلة البياض البياض. ولا يختلف وصف الوجود في الموجودات ، وإن اختلفت صفاتها بعد الاجتماع في حقيقة الوجود. فإذا ثبت ذلك اسندنا اليه ما نلتمسه (؟) وقلنا : معاشر المعتزلة خبرونا عن علة تماثل السوادين ؟ فإن زعموا أنهما تماثلا للوجود ، أو للحدوث ، أو لكونها عرضين ، أو لونين، كان ذلك باطلا . إذ لا وصف من هذه الاوصاف ، إلا ويسوغ تقدير إشتراك المختلفين فيه .

و إن زعموا أن السواد يماثل السواد لكونه سواداً ،والتماثل معلل بهذا الوصف، فيازمهم أن يقولوا : لايماثل البياض البياض ، إذ ليس بسواد .

و إن زعموا أن المائلة بين البياضين تثبت لكل واحد منهما بياضاً ، فقد أثبتوا حكما واحداً، لا تختلف حقيقته ، معللا بعال مختلفة ، ولو جاز ذلك، جاز أن يعلل كون العالم عالما بالعلم مرة وبالقدرة بأخرى .

فإن قالوا: هذا الذي قلتموه غير سديد ، فإن من أصاكم أن كون البارى عالماً معلل بالعلم ، كما أن [كون] الواحد منا عالما معلل به، ثم قلتم : علم البارى سبحانه و تعالى خلاف لعلمنا ، فإن لم يبعد ذلك منكم ، فلا تستبعدوه منا في أحكام التماثل .

<sup>(</sup>۱) ب : فيلزم (۲) ب : مكرر ما بين القوسين

<sup>(</sup>٣) ب: ما نظمسه

فالجراب عن ذلك أن نقول: كون العالم عالما، معلل بالعلم عندنا شاهداً وغائباً. والوجه الذي لاجله(۱) أوجب العلم كون العالم عالما، ليس يختلف شاهداً وغائباً. وإيضاح ذلك: أن العلم في حتى الواحد منا، لم يوجب كون محله عالما من حيث كان حادثا، ولا من حيث كان موجودا، إذ هذه الصفات تثبت لاضداد العلم، ثبوتها للعلم، فثبت(۲) أنه إنما أوجبكون محله عالما من حيث كان علما، وهذا ما لا يختلف فيه علم القديم وعلم الحدث، فدل على من حيث كان علما، في الوصف الذي يوجب كون العالم عالما، فما أوجب الحمم الم يختلفا فيه، بل اشتركا فيه، وما اختلفا فيه من حيث الصفات، ليسشيء منها(۲) مقتضيا حكه،

فإن قالوا: هذا الذي قدرتموه في العلمين محقق في أخص السواد والبياض ، وذلك أن كون السواد سواداً ، وإن كان في حكم المخالفة لكون البياض بياضاً ، فقد استويا في كونهما أخصين . فهذا الوجه الذي يوجب التماثل ، والوصفان مشتركان فيه كاشتراك العلمين في الوصف المقتضي للحكم الموجب له ، وهذا من أهم أسئلة القوم ، وهذا أقصى مضطربهم .

ونحن الآن نوضح فساده بأقرب طريق إن شاء الله. وذلك انا نقول ؛ كون العلم عندنا علماً على القول بالأحوال، حال للعلم،وصفة له زائدة على ذاته، فلم يبعد منا أن نقول : إنما أوجب العلم حكمه لكونه علماً، لما كان(؛) كونه علماً وصفاً () زائداً على الذات . فأنتم (٦) إذا زعمتم أن كون السواد سواداً ، إنما اقتضى الماثلة والمخالفة، من حيث كان أخص . قيل لكم : كون السواد أخص لا يخلو : إما أن ينبيء عن وصف زائد . فإن لم يقتض كون السواد أخص ، وصفا زائدا وحا لا ، فقد بطل التمسك به .

<sup>(</sup>١) ب: لأوله (٢) ب: فثبت

<sup>(</sup>٣) ب: منهما (٤) ب

<sup>(</sup>ه) ب : - ومفا (٦) ب: وأنتم

والمصير إلى كون السواد سواداً يوجب التماثل من أجله ، فإن ما(١) لم يثبت أصلا ، كيف يحال عليه وجه إيجاب التماثل ؟ وإن زعمتم أن كونه أخص ، وصف زائد له ، فيلزم من ذلك إستحالة لا يرتضيها(٢) محقق . وذلك أن الآخص لو اقتضى وصفاً بخصوصه ، لاقتضى الآعم وصفاً لعمومه ، إذ ليس أحدهما أولى بذلك(٣) من الثانى . ثم إذا قدرنا الوصف الاخص وصفاً من أجله اختص ، لم يخل ذلك الوصف من أن يكونخاصاً أو عاماً . فإن كان خاصاً ، وجب أن يثبت له حال لخصوصه . وكذلك القول في وصف الوصف ، وحال الحال . وهذا يتسلسل فيه المقال ، / وهو باطل اتفاقاً . وإن كان ذلك الوصف المقدر للخاص عاما ، نزم ١٧٠ أن يثبت له وصف لعمومه ، ثم يلزم منه ما قدمناه . على أنه يستحيل أن يكون المقتضى للاختصاص الخاص عاماً ، إذ العام لا يوجب اختصاصاً ، بل يوجب عموماً .

فإنقالوا . لا يثبت الوصف المقتضى كون السواد أخص حالا ، إذ الاحوال، لا أحوال لها .

قلنا: وكذلك كون السواد سواداً حال ، فلا تثبتوا له حالا . فاستبان بما قدمناه أن ما ذكرناه من اجتماع العلمين فى وصف ، لم يتقرر لهم فى(٤) اجتماع الاخصين ، وهذا لا محيص لهم عنه . وعند تقرره ، اضمحات عليهم حيلهم ، وتناهى موجودهم . ولم يذكر أحد من أثمتنا هذا الفصل على هذا التقريب الذى سهله الله تعالى فى كتابنا .

ويمــا(٠) يوضح ما قلناه : أن الخصوص إذا حقق فى كون السواد سواداً ، لم يرجع إلا إلى ننى محض ، إذ لو فسرنا اختصاص الوصف بثبوته ، لكان ذلك

| (۲) ب: لا يرتضيهما | ب: ما | (1) |
|--------------------|-------|-----|
|--------------------|-------|-----|

<sup>(</sup>ه) ب: -- واو

محالا ، لاشتراك العام والحاص فى الثبوت . وإن فسر نا الحصوص بأنه ثبت للذات المعنية (١) ، وانتنى عن غيرها ، فقد آل الاختصاص إلى انتفاء تلك الصفة عن غير الذات المعنيسة (٣) . فإذا ثبت تعلق الاختصاص بالننى ، بان أنه (٣) ليس من قبيل كون العلم علماً ، إذ هو وصف ثابت لا خفاء بثبوته على القول بالأحوال .

ويما يصدهم عن المصير إلى تعليل التماثل بالأخص ، ما ثبت من أصلهم من منع تعليل الواجب. فإن من أعظم أصولهم أن الواجب من الأحكام لا يعلل ، وإنما يعلل الجائز منها ، ولهذا منعوا أن يكون البارى عالماً ، معلل بالعلم من حيث كان واجباً . وخصصوا التعليل بكون الواحد مناً عالماً ، من حيث كان جائزاً. فيقال: تماثل السوادين واجب أم جائز ؟

وقد ناظرت بعض شيوخ المعتزلة وألزمته ذلك ، فتأجل فى الانفصال عنه شهراً ، ثم اعترف بالآخرة بأنه لا بد من إبطال أحد الاصلين : إما أن يبطل منع تعليل الواجب ، وإما أن يبطل تعليل التماثل والاختلاف.

وبما تمسك به الاستاذ أبو إسحق أن قال : الإرادات يجمعها وصف واحد اتفاقاً ، ولا تختلف فيه ، وإنما يتحقق اختلافهما بإضافتها إلى مثعلقاتها ، فتخالف

<sup>(</sup>۱) ب: المعينة (۲) ب: المعينة

<sup>43 : (4)</sup> 

إرادة الحركة إرادة السكون ، وتستبيز المخالفة بينهما باختصاص كر إرادة بمتعلقها . ثم فدتتعلق القدرة بعيزما تعلقت به الإرادة ، ولا يجب من اتحاد تعلقهما تماثلهما .

فإن قال الخصم : الإرادة والقدرة ، وإن اتحدا في التعلق ، اختلفا فيما عداه من الأوصاف .

قلنا : هذا لا ينجيكم عما أريد بكم . فإنا أوضحنا أن أخص وصف الإرادة ، تعلق تعلق مخصوص ، وهذا الوصف نفسه يتحقق فى القسدرة المثعلقة بمتعلق الإرادة . فإن حاولوا من ذلك انفصالا وقالوا : إنما خالفت الإرادة ما خالفت لاختصاصها بمتعلقها ، وهى إرادة ، فيلزمهم أن يقولوا : الأخص يرجع إلى وصفين : أحدهما : اختصاص التعلق ، والثانى : كونه على وصف مخصوص فى التعلق . وهذا ينقض أصلهم ، إذ يستحيل عندهم أن يكون الذات أخصان ، ويستحيل أيضا عندهم رجوع التماثل إلى موجبين . فوضح بذلك اضطراب مذهبهم و بطلانه من كل وجه .

وبما تمسك به الاستاذ أن قال: لو رجع التماثل إلى الاخص ، وعلل به ، لوجب أن لا يفرّق تمـــاثل المتماثلين من لم يحط علماً بأخص أوصافهما . ونحن ١٧٢ نعلم أنه قد يعلم العاقل تماثل البياضين ، ولما ينظر بعد في الاخص والاعم من الاوصاف .

وهذا الذى ذكره إن استقام على ننى الأحوال ، لم يستقم على القول بها . فإنا إذا قلنا بالأحوال ، لم ننكر أن يعلم العاقل حكما ، ثم يتوصل بعد معرفته إلى العلم بعلته ، وسنبسط القول فى ذلك فى أحكام العلل إن شاء الله .

وبما جرى الرسم بمناقشة المعتزلة فيه : إطلاقهم الآخص والأعم في الصفات الراجعة إلى الآنفس ، وهذا غير سديد . فإن الخصوص والعموم إنما يتحققان في

الأفوال، وقد تكون اللفظة الواحدة عامة وقد تكون خاصة ، فاللفظة العامة هي الصيغة التي تتناول شيئين فصاعداً ، والخاصة مطلقاً هي اللفظة المختصة ، ولا تتحقق في صفات الأنفس قضية العموم ، إذ صفة كل نفس لازمة له لا تتعداه إلى غيره ، بل التسمية الواحدة قد تنطوى على جملة من المسميات ، فوضر (١) أن العموم والخصوص لا يتحققان إلا في الألفاظ ، فهذه عمد الأصحاب في الرد على القائلين بالأخص .

ثم نقول : لم زعمتم أن المتماثلين هما المجتمعان في الآخص ، وما دليلكم على ذلك ؟

فإن قالوا : الدليل على ذلك أن السوادين إذا تماثلا ، فلا يخلو تماثلهما ، إما أن يعلل بوجودهما(٢) ، فيلزم من ذلك الحكم بتماثل السواد والبياض لاشتراكهما فى الوجود . وبمثل هذه الطريقة يبطل تعليل تماثلهما ، لكونهما(٣) عرضين، أو لونين، أو حادثين ، فلم يستقم تعليل تماثل السوادين بشيء من الصفات العامة لاشتراك المختلفات والمتماثلات(٤) فيها . فتعين بالسبر والتقسيم تعليل تماثل السوادين بالأخص .

قلنا(°): هذا الذي قلتموه متفرع على أصل تنازعونفيه | وذلك أنالاحكام تنقسم: فنها ما يعلل، ومنها ما لا يعلل. فبينوا أو لا كونالتماثل معللا، حتى إذا ثبت ذلك، ترتب علية تفصيل القول فىالعلة، ولا تجدون إلى إثبات ذلك سبيلا. وقد أوضحنا في عمدنا طرقاً دالة على منع تعليل التماثل.

فإن قالوا : الدليل على ما قلناه إن السواد لما ماثل السواد ، كانا مشتركين في

 <sup>(</sup>۱) أ : توضع (۲) ب : بوجودها (۳) ب : بكونهما

<sup>(1)</sup> أ: المختلفان والمتماثلان (٠) ب: قلناه

الأخص، ولم نجد مثليز إلا مشتركين فى الأخص، فقضينا بذلك، وحكمنا بكون التماثل معللا بالأخص.

قلنا: أما اجتماع السوادين فىالآخص فسلم. وأما قولكم إنهما إنما تماثلان للاجتماع فىالآخص، فتنازع فيه. فلم زعمتم أنه لما لم يوجد متماثلان إلا مجتمعان فى الآخص ( وجب أن يكون الآخص(٢) ) علة ؟

وهذه طلبة لا يجدون إلى الخروج عنها سبيلا. وما يتمسكون به أن قالوا السواد إنما خالف البياض بكونه سواداً ، فإذا اختصت المخالفة بالأخص ، وجب أن تقع الماثلة بين المتاثلين بما تقع به المخالفة من المختلفين. وهذا الذى قالوه غير سديد ، فإن المخالفة لا تختص عندنا بالأخص ، بل قد تتحقق في الصفة العامة ، إذ العلم يخالف السواد في كونه علماً ، وإن لم (٢) يكن ذلك من أخص أوصافه ، وكذلك السواد يخالف العلم بكونه لوناً ، وقد أوضحنا ذلك في خال أدلتنا ، وجررنا(١) إلى الترامه المعترلة . فوضح بذلك أن الاختلاف لا يختص بالأخص ، وبطل ما عولوا عليه جملة وتفصيلا . فهذه جملة كافية في الرد على الفاتاين بالأخص .

#### فصـــل

#### [ في القول في صفة النفس ]

مشتمل على إيضاح الرد على لجبائى وشيعته حيثقالوا: المتماثلان هماالجتمعان في صفة النفس. اعلىوا رحمكم الله أن الغرض في الرد عليهم، لا يتضح إلا بعد تقديم القول في إيضاح صفة النفس والمعنى، وتمييز أحد القولين(٠) عن الآخر،

<sup>(</sup>١) س: عَاثَات (٢) س: - وجد أَن بِكُونَ الأَخْص

<sup>(</sup>٣) ب: - لم (٤) أ: وجوزنا

 <sup>(</sup>a) أ: القباين
 (٦) ب: إنتفاؤها

١٧٤ وقد اضطربت المعتزلةو تباينت مذاهبها / فى حقيقةصفة النفس. وتحن الآن نذكر مذاهب أهل الحق ، ثم ننعطف على ذكر مذاهب المخالفين .

إذا قال قائل: ما حقيقة صفة النفس عندكم؟

قانا : صفة النفس عندنا : كل صفة إثبات راجعة إلى ذات لا لمعنى زائد عليها . وهذا الحد سديد مطرد ، منبيء عن الغرض والمقصد ، فيدخل تحت هذا ، كون الجوهر جوهراً ، وتحيزه ، وكونه شيئاً وذاتاً ، وقبوله للا عراض ، ووجوده وحدوثه . وكذلك القول في جملة صفات الاجناس .

وعبر الاستاذ رضى الله عنه عن صفة النفس بعبارتين آيلتين إلى مآل واحد. إحداهما أن قال: صفة النفس: كلصفة دل الوصف بها على الذات دون معنى زائد على الذات، كالعالم والقادر ونحوهما.

والعبارة الثانية تدانى هذه فى المعنى ، وذلك أنه قال : صفة النفس : كل صفة لا يصح توهم انتفاءها(١) مع بقاء النفس ، وصفة المعنى : كل ما يتوهم انتفاؤه مع بقاء الذات .

فإن قال قائل : علم البارى سبحانه و تعالى لا يتوهم إنتفاؤه مع بقاء الذات ، ثم لم يكن من صفات النفس عندكم .

قلنا: هذا غير لازم، لأن انتفاء العلم لم يستحل توهمه لأجل بقاء الذات، بل أنما يستحيل لقدمالعلم، وليس كذلك كون الجوهرجوهراً، فإن استحالة انتفائه مرتبطة بتقدير بقاء الذات، وهذا واضح لكل متأمل.

# [رأى المعتزلة في صفة النفس]

واختلفت مذاهب المعترلة في ذلك . فذهب الجبائي إلى أن صفة النفس بميا يتماثل المشتركان فيها ، ويختلف المختلفان فيها . وحقيقة أصله ترجع إلى أن ضفة

<sup>(</sup>١) ب إنتفاؤها .

النفس هي الآخص الذي ذكره أصحاب الآخص ، ولا يتصور على قضية أصله ثبوت صفة نفس لذات واحدة .

والذى صار إليه معظم المعتزلة: أن صفة النفس هى الصفة اللازمة النفس، وهؤلاء زعموا أن كون اللون لوناً ، وكونه عرضاً وشيئاً من صفات النفس . وكذلك / القول فى كل صفة تازم النفس فى الوجود والعدم .

ومن قضيةهذا الأصل ،جعلوا كون القديم عالماً من صفات النفس ، من حيث كانت هذه الصفة لازمة القديم ، ومن ذلك منعوا تعليل الواجب . ثم قسموا الصفات أربعة أنسام :

منها صفة النفس ، وقد قدمنا قولهم فيها .

ومنهاصفة المعنى: وهى كلصفة معللة بمعنى زائد على الموصوف. وعبر بعضهم عن صفة المعنى فقال: هى كل صفة جائزة. وهذه العبارة مدخولة من أوجــه: أقربها أن الحدوث من الصفات الجائزة، وليس من صفات المعانى.

والثالث من الصفات ، صفة تثبت بالفاعل وهى : الحدوث ، وليس هو من صفات النفس عندهم ، إذ العدم يتصف عندهم بكونه نفساً مع انتفاء وصف الحدوث ، فصدهم ذلك عن جعل الحدوث من صفات النفس.

والقسم الرابع هى الصفات التابعة الحدوث . وحصر مذهبهم فيها أن كل صفة تجددت عند الحدوث ، فهى من الصفات التابعة للحدوث ، وهـــذا القبيل ينقسم عندهم : فنها ما يحصل بالإرادة ، وهى نحو كون الأمر أمراً ، فإن قول القائل : افعل ، ليس بأمر لنفسه ، فإنه قد يثبت ولا يكون أمراً ، فإذا (١) وقع (٢) أمراً ، كان كذلك ، لإرادة الآمر جعله أمراً .

<sup>(</sup>۱) ب: وإذا (۲) أ: رفر

ومن الصفات التابعة المحدوث ، ما يثبت من غير إقتضاء قدرة وإرادة ، وهى عُو قبول الجوهر العرض فى الحدوث وقيسام الأعراض بالجواهر ، ومن هسذا القبيل تحيز الجوهر .

واجتمعت جملة الصفات التي هي تابعة للحدوث في أنها ليست من أثر القدرة ، واختلفت بعد ذلك : فبعضها (۱) من أثر الإرادة عندهم ، وبعضها من أثر كون الفاعل عالما وهو كون الفعل محكما ، وبعضها يتبع الحدوث من اقتضاء صفة من الصفات ، كقبول الجوهر للعرض وقيام العرض بالمحل ، ومن هذا القبيل حسن الحسن ، وقبح القبيح في معظم ما يحسن ويقبح ، إ

IVT

ثم قالوا فى الحدوث والصفات التابعة له أنها تثبت لا للنفس ولا لمعنى . فهذه جملة وجيرة، محيطة باضطرابات مذهبهم ، رمنا بايرادها تنبيها(٢) عليها أنها كثيرة التدوار (٣) فى الكلام . ولا سبيل إلى الرد عليهم فى الافسسام الاربعة ، فإنها تتعلق بأبواب تأتى إن شاء الله . ولكنا نوضح الحق فيها يتعلق بصفات النفس، فإنها(٤) مطلبنا .

فأما ما قاله الجبائى، فخلف من القول مس تند إلى محض التحمكم ، وسديل مفاتحته (٥) بالكلام أن نقول: أليس كون الاون لوناً، صفة لازمة وجوداً وعدما ، كا أن كون السواد سواداً لازم ، فما الذى حجر ومنع من تسمية كون اللون لونا صفة نفس ؟ ولو ساغ ننى ذلك فى كون اللون لونا مع لزومه النفس ، ساغ ذلك فى كون اللون لونا مع لزومه النفس ، ساغ ذلك فى كون السواد سواداً ، وهذ ما لافصل فيه .

(۱) ب: - فيعضها (۲) ن: بايراد ما تثبتها

(٣) ب: التداور (٤) ب: فانهما

(٥) ب: مفاتحة

ويتضح غرضنا بتقسم \_ لا يجد الجبائي عنه محيصاً \_ وذلك أنا نقول: ألست زعمت أن كون السواد سواداً صفة نفس ، من حيث أن النفس توجبها ، فا الذي عنيته بذلك؟ فإن أردت أنه صفة نفس على معنى أنه يازم النفس ، لزم طرد ذلك في كون اللون لوناً . وإن زعمت أن كون السواد سواداً صفة نفس، من حيثأنالنفس توجبها ، فهذا باطل من أوجه : أحدها: أن صفة النفس لاتعلل اتفاقاً، على ما سنوضح ذلك في أحكام العلل إن شاء الله.

ثم يقال له : إن جاز المصير إلى كون النفس علة في كون السواد سواداً ، فما الما نع من جعل النفس علة في كون اللورى لوناً ؟ فهذا ما لا مخلص منه . وأنيّ يستقيم على مذهبه تعليل كون السواد سواداً ، وهو واجب عنـــده ، والواجب لا يُعلَل . وهذا مما اتفق عليه المعتزلة ، فلم يبق لقوله مرجوع .

ثم إذا استبان تنافض مذهبه وفساده في صفة النفس ، ترتب عليـه بطلان قوله في التماثل حيث قال : المشلان هما المجتمعان في صفة النفس . وبما استثل به ا لأثمة في / إبطال مذهبه في التماثل أن قالوا : الختافان عندك مختلفان لنفسيهما(١)، ١٧٧ إذ الاختلاف يرجع إلى صفة النفس ، كما أن التماثل يرجع إلى صفة النفس .فلزم على مؤد (٢) قوله أن يحكم بتماثل المختلفين من حيث اجتمعا في وصف الاختلاف، وهذا ما أورده القاضي رضي الله عنه في «الشرح».

فلو قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن اختسلاف المختـلفين ليس بصـفة نفس ، وإنما صفة النفس كون احدهما سواداً، وكون الشانى بياضاً، فأما حكم الاختلاف فليس من صفات الانفس، فيارم من الاشتراك فيه التاال .

قلناً . هذا سانط ، فإن الاختلاف حكم ثابت ، وهو معلل عند الجبائي بمـا يرجع إلى صفة النفس ، كما أن التماثل معلل بصقة النفس، وكلوصف علل بوصف

(٢) ب: تو د

<sup>(</sup>١) ب: لنفيها

نفس، فهو وصف نفس ، إذ كل صفة لم تثبت للنفس ولا لمعنى، فهى غير معالة إجماعاً. فلما كارف التماثل والاختلاف معللين ، استحال أن يكونا من الصفات التى تثبت لا للنفس ولا لمعنى ، إذ كل صفة كانت كذلك، لم تكن من المصلولات اتفاقاً ، فثبت أنهما من صفات النفس ، ولزم من ذلك تماثل المختلفين ، وهذا من الأسرار، فاعلموه .

وأما وجه الردعلي من زعم من المعتزلة أن صفة النفس هي اللازمة للنفس ، فيطول تتبعه . وسنستقصى القول في الردعلي منع تعليل الواجب من الصفات في كتاب الصفات إن شاء الله .

#### فصل

### [ في أن ما ثبت تما ثلها لا يصح اختلافها ]

فإن قال قائل : هل يجوز أن يتماثل الشيئان من وجه ويختلفان من وجه ؟

قلنا: كل شيئين ثبت تماثلها ؛ لم يصح اختلافها بوجه من الوجوه . وكل وكل شيئين ثبت اختلافها ، لم يصح تماثلها . وإيضاح ذلك يترتب (١) على أصل لابد من تقديمه ، وهو أن نصلم أن المتماثلين يتماثلان(٢) لنفسيها لا لمعنيين زائدين عليها ، وكذلك المختلفان، يختلفان(٢) لنفسيها .

وذهب بعض المتكلمين إلى أن المتماثلين يتما ثلان لمعنيين قائمين بذا تيهما، وكذلك القول في المختلفين . وهؤلاء زعموا أن الاختلاف والتماثل إنما يتحققان في الجواهر دون الاعراض . ثم حقيقة أصولهم : أن كل جوهرين قام بأحدهما من الاعراض (٤)، بما هو في حكم الماثلة ، لما قام بالثاني ، فها متاثلان لاستواء

(٣) أ: مختلفان (٤) ب: - رعا

أعراضها. وإذا قام بأحدهما عرض هو فى حكم المخالفة للعرض القائم بالثانى، فهما مختلفان. وهؤلاء لم يصيروا إلى أن التماثل والإختلاف عرضان مغايران لسائر أجنساس الأعراض؛ بل يعنون بالمعنى الذى أطلقوه، المتفق عليمه من أجناس الاعراض.

ومقتضى أصلهم أنه لا يتحقق بين العرضين اختلاف ولا تماثل ، فإنهما لو تماثلاً أو اختلفا ، أفضى ذلك إلى قيام عرضين بها على موجب أصلهم . وذهب أبو الهذيل العلاف إلى أن السواد والبياض خلافان ، وكل واحد منها خلاف لازخر ، وليسا مختلفين ، وليس واحد منها مخالفاً (۱) للآخر ، وإنما المختلفان الجوهران اللذان قام بها خلافان . والدليل على فساد المصير إلى أن المختلفين مختلفان لمعني أن نقول : السواد مع البياض لا يخلو القول فيهما : إما أن يقال إنهامتها ثلان أو مختلفان ، أو لا مته ثلان ولا مختلفان .

فإن زعم الخصم أنها مختلفان ، فقد سلم المسألة حيث أثبت (٢) الاختلاف بين العرضين ، مع القطع باستحالة قيام العرضين بالعرضين . وهذا تصريح بنني تعليل الاختلاف بالأعراض عموماً ، فإن كلحكم ثبت غير معلل في حالة، لزم أن يكون غير معلل أبداً .

و إن زعم الخصم أن السواد والبياض مثلان، فقد خرج عن المعقول، ومسلم المسألة [ في ] ذلك ، حيث أثبت حكم التسائل بين العرضين ، مع الاعتراف باستحالة قيام العرض بالعرض .

وإن زعم الخصم أنها ليسا مثلين ولا خلافين ، أوضحنا له حقيقة أصلنا فى المثلين والخلافين .

وقلنما : مرادنا بالمثلين : كل شيئين سد أحدهما مسد الآخر . ومرادنا / ١٧٩

<sup>(</sup>١) أ: مخالف (٢) أ: أثبتت

بالخلافين نقيض ذلك . أفترعمون أن البياض والسواد يسد أحدهمامسدالثانى، أم لا يسد مسده (۱) ؟

فإن قلتم: إن أحدهما لا يسد مسد الثانى، فقد وافقتمونا فى المعنى الذى أردناه بالاختلاف ، ورجعت المناقشة إلى إطلاق لفظة أو منعها . وإطلاق الألفاظ مدركه اللغات . ونحن نعلم أن من قال : السواد يخالف البياض ، لم ينكر عليه مقاله فى تجاوز أهل اللسان ، فقد ثبت من مأخذ اللغات ما قلناه لغة ، وثبت الوفاق فى المعنى ، وسقط وجوه الخلاف .

وإن زعم الخصم: أن السواد يسد مسد البياض، فقد أنكر ضرورة العقل. وإن زعم أنه لا يقال فيهما أن أحدهما يسد مسد الآخر أو لا يسد مسده، كان ذلك مراغمة البديهة أيضاً ؛ إذ كل شيئين لا يخلوان من أن يسد أحدهما مسد الثانى أو لا يسد مسده، وليس بين النفى والإثبات رتبة. وكل قسمة استندت إلى إثبات صفة أو نفيها، فنكر القسمين جاحد للضرورة (٢). فهذا أقوى ما نتمسك به.

واعتصم بعض أثمتنا بنكتة أخرى فقال: إذا زعم الخصم أن البياضين فى أنها لا يتما ثلان و لا يختلفان كالسواد مع البياض ، فينبغى (٣) أن يثبت من قيام البياض والسواد . وهدا ما لا مخلص البياض والسواد . وهدا ما لا مخلص البياض منه إلا أن يقول: البياض مع السواد اختلفا ، فأوجبا اختلاف محليها ، وليس كذلك البياض مع البياض . ومها قال الخصم ذلك ، فقد صرح باثبات الاختلاف بين الاعراض .

وقد أشار القاضي ــ رضي الله عنــه ــ إلى طرق في الرد على هؤلاء ذكرها

<sup>(</sup>۱) ب: يسده (۲) ب: الضرورة

<sup>(</sup>٣) ب: - فتنبغي

في ﴿ الهَدَايَةِ ﴾ ، غير معوَّل عليها وهي مزيفة عندنا . فما ذكره : أن الجوهر بن لو تماثلًا لقيام بياضين بهما، وجب أن يختلف القيام حركة بأحـدهما وسكون بالثاني، ويازم منذلك أن يكو نامختلفيز من وجه، متاتلين من وجه، وذلك عال اوهذا ١٨٠ فيه نظر عندى فإن الذين صرفوا التماثل والإختلاف إلى المعانى ، لا يستمع مون إثبات التمائل من وجه ، والاختلاف من وجه ، وهو كما لا يبعد كونالذات عالمة من وجه ، جاهــلة من وجه ، لما رجع كونه عالماً جاهلا إلى معنيــين ، فــكذلك هاهنا . وهذا واضح لا خفاء به .

ومما ذكره القاضي والاستاذ أبو بكر : أن الجوهر لو ماثل جوهراً (١) لقيام بِياضين بِهَا ، وجب أن يقال : إذا قام بياضان في وقتين بجوهر واحد ، فيماثل الجبوهر نفسه ، وهمذا مدخول عندي ، إذ التماثل لا يتحقق إلا بين شيئين ، كما أن إسم الجسم لا ينطلق إلا عند انضمام جوهر إلى جوهر ، وإن كان كل واحد من الجوهرين في انضامه على حكمه في الفراده . ولو لزم مماثلة الجوهر نفسه في صفات المعانى ، لزم مما ثلته نفسه في صفات النفس ، فاستبان سقوط هذه الطريقة ، والمعول(٢) على ما تقدم . فإذا تمهد هذا الأصل رجعنـا إلى غرضـنا في امتناع التماثل من وجهوالاختلاف من وجه .

وقد قدمنا للقاضي ـــ رضي الله عنه ــ طرقا ثلاثة من التماثل:

أحدها : على نني الأحوال .

والثانية : على القول بالأحوال ، وننى تعليل التماثل .

والثالثة : على القول بالحال ، وتعليل التماثل .

فإن نفينا الأحوال ، إتسق كلامنا ، واتضح مانبتنيه منمنع التماثل من وجه،

(١) أب : جوهر

(Y) 4: ellangl

مع الاختلاف من وجه . فإنا على نفى الحال ، ننفى الوجوه والصفات الزائدة على الذات .

وإن أطلقنا الوجوه فى بعض بحارى الكلام ، أشرنا بها إلى اختلاف العاوم المتعلقة بالذات الواحدة، فخرج من هذه الجلة أن السواد إذا خالف البياض فى كونه سواداً ، إذ (١) كونه لوناغير (٢) كونه سواداً ، وكذلك كوئه عرضاًغير (٣) كونه سواداً ، وليس بوصف زائد عليه . فإذا خالف البياض فى كونه سواداً، فقد خالفه فى وجوده ، ووضوح ذلك يغنى عن بسط القول فيه . /

141

فأما الكلام على الطريقة الثانية ـــ وهى إثبات الأحوال ، ومنع التعليل ـــ فواضح أيضا . وذلك أن محصول قولنا فى هذه الطريقة مانوضحه الآن.فنقول: المثلان هما (٤) المستويان فى جميع صفات النفس ، ولا نقول إنهما تماثلا لعلة ، فيلزمنا دفع نقض موجبه على طرد العلة .

وإذا اختلف الشيئان من وجه ، فليسا متماثلين من كل وجه ، إذ يستحيل التماثل من جميسع الوجوه مع الاختسلاف فى وجه من الوجوه ، فإن هذا غاية التدافض ، لا يخنى مدركه على عافسل . والمشتركان فى بعض الأوصاف ليسا بمثلين .

فيقول القائل: تماثلا من وجه ، واختلفا من وجه ، إذ لا تماثل إلا من كل الوجوه . وليس ذلك حكما معللا بالاجتماع في وصف . فيلزم منه تماثل كل مشتركين ، وإيضاح ذلك \_ على القول بتعليل التماثل \_ سهل المرام أيضاً .

<sup>(</sup>١) ب: أو (٢) ب: ءين

<sup>(</sup>r)  $\psi: ago$ 

وسبيل تمهيد القول فيه أن نقول: يستحيل أن يلتبس من الاشتراك فىالوجود تماثل . ونحصر(١) الاختلاف الحقيق ــ في مختلفين ــ في صفة الوجود . فإن الاختلاف لا يتحقق إلا بين موجودين ، ويستحيل أن يخالف الوجود عدماً ، إذ العدم نني محض ، والمخالفة من صفات الإثبات ، ويستحيل الجمع بين تمحيص(٢) النفي ، و تثبيت صفات الإثبات . فمن ضرورة المختلفين وجودهما ، ومرام المتكلم في صفة الاختلاف أن أحد الموجودين لما اختص بصفةنفس لم تثبت للثاني ، كان هذا الموجود ـــ منحيث اختص بصفته ـــ مخالفاً للموجود الثاني من حيث اختص بصفة أخرى . فهذا ما أرادوه باختلاف الموجودين . فأما طلب الاختلاف في نفس الوجود ليثبت لأحدهما ، وينتني عن الثاني فحال ، ومن غلا ، فشرط الاختلاف في صفة الوجود ، أركسه ذلك على أم رأسه ، وجرَّه إلى نني الاختلاف، إذ لا يعقل الاختلاف إلا بين موجو دين ، فغي شرط الاختلاف في الوجود نني / الاختلاف . وكل شرط في حكم لو قدّر ثبوته نني حكمه ، لم يكن شرطاً ؛ ١٨٧ بل كَانَ مَناقَضًا . فإذا وضح ذلك في وصف الوجود ، فقرره في سائر الصفات العامة . فإنه كماوجب مخالفة الوجود الوجود (٣) لما اختص به منوصفه ، فكذلك يجب مخالفة اللون اللون ، فإن السواد في كونه لوناً مختص بصفة السوادية ، كما أنه في وجوده مختص بها ، ثم وجب مخالفة الوجود للاختصاص بها ، فيجب المخالفة في صفة اللونية بمنزلة(٤) ذلك ، إذ إضافة الاخص إلى كل وصف عام ، كإضافته إلىالوجود . ويُسعضد (٥)ذلك بأن نعلم أن الاحوال عند مثبتيها لا تختلف ولا تتماثل ، فإنها لا توصف بالوجود(٢) ولا بكونها ذوات ، فاستحال اتصافهـا بالتماثل والاختلاف ، وتحقق أن الذي يوصف بالتماثل والاختلاف النوات التي

<sup>(</sup>۱) ب: يحصر (۲) ب: تمحين

 <sup>(</sup>۲) ب: بالوجود (٤) ب: بعزلة

<sup>(</sup>a) أ: ويمتضد (٦) ب: -- بالوجود<sup>-</sup>

لها الاحوال . ثم يقع الاختلاف على هـــذه الطريقة بالأخص ، وهو يعم فى اختصاصه جملة صفات العموم ، فهذا أقصى ما يقال فى ذلك .

واعلموا أن الكلام فى هذا الفصل سهل المدرك عند الرد إلى التحقيق - فإن غرضنا بكل ما قدمناه أن نوضح تقديس الرب عن الحدث ، وعن كل صفة دلت على الحدث . فهذا أقصى مرامنا بنني(١) التشبيه والتمثيل .

قاو قال قائل: إذا ثبت الوجود لله تعالى ، واتصف الحادث بالوجود أيضاً ، فقد تشابها فى صفة الوجود . واعتشر ف بأن الاشتراك فى هذا الوصف ليس باشتراك فى حدث ، ولا فى صفة دلت على حدث ، فقد تحقق المعنى ، وتحكم فى إطلاق لفظ (۲) التشبيه مراغماً فيه إجماع الآمة ، فتمنع (۲) عن إطلاق اللفظ سماً وإجماعاً (١) ، وإن صح معتقده من حيث المعنى ، فاستبان بذلك أن الكلام فى هذا الفصل يرجع فى مآله إلى تناقش فى لفظ ، وتناقش فى إطلاق عبارة ، وسسيل إطلاق العبارة والمنع منه الشرع ، فلم يبتى ريب فى شىء من أطراف الكلام ،

### فصل مشتمل على الرد

على من قال: المثلان كل مشتركين في صفة الإثبات

والأولى بنا البداية بالفلاسفة والباطنية حيث قالوا: لا نصف (٠٠) الرب بالوجود، إذ لو وصفناه به لوجب كونه مماثلا للحوادث.

وسبيل الكلام عليهم من أوجه:

(۱) ب: ينني (۲) ب: - انظ

(٣) ب: فتمتنم (٤) ب: جماعاً

(ه) ب: يتصف

احدها: أن نسائلهم عن إثبات الصانع، وافتقار الصنع إليه. فإذا اعترفوا بذلك، أقمّنا عليهم واضح البراهين فى وجوب الوجود للصانع، وحققنا عليهم استواء القول بننى الصانع، والقول بننى وجوده. وسيأتى ذلك فى صدر الصفات، إن شاء الله. فإذا ثبت ذلك وضح بطلان أصلهم فى التماثل.

ومن أوضح ما نتمسك به عليهم ، أن نقول : إذا سئلتم عن وجود البارى ، قلتم إنه ليس بمعدوم ، ومعلوم أن نبى النبى إثبات ، كما أن نبى الإثبات نبى ، وهذا معلوم بأوائل العقول و بدائهها .

فإذا قلتم: الرب تعالى ليس بمنى ، فقد صرحتم بكونه ثابتاً ، إذ ليس بين الننى والإثبات (١) رتبه . ثم إذا لزم الثبوت من ننى النبى ، لوجب الماثلة على قضية أصلكم ، فإن الثبوت متحقق فينا . فإما أن تنقضوا أصلكم فى التماثل ، وإما أن لا تقولوا إنه ليس بمننى ، وهذا لا مخلص لهم منه . فإن رجعوا عند لزوم السؤال إلى عبارة محضد فقالوا : لم ننطق فى صفات البارى بإثبات ، ونطقنا فى صفاتنا بالإثبات ، فلم يلزمنا التماثل . قيل لهم : أنتم وإن لم تنطقوا فى صفات الإله بصيغة بالإثبات ، فقد نطقتم بصيغة معناها الإثبات . وإنما الغرض من العبارات معانبها ، وأقوال القائلين . وعبارة المعبرين لا توجب للذوات شيئاً من الصفات ، فإنها ترجع إلى اللغات الثابتة (٢) توفيقاً واصطلاحاً ، ووضوح ذلك يغنى عن بسطه .

ثم الذى يقطع دا برهم أن نقول: إذا قلتم الرب ليس بمنفى (٣) ، فلا تخلون إما أن تعتقدوا ثبوته عند نفيكم نفيه ، وتمنعوا / من تسميته ثابتاً مع انطواء ١٨٤ معتقدكم عليه . وإما أن تزعموا أنا مع نني النني ، لا نعتقد الثبوت .

<sup>(</sup>١) أ: الثبوت (٢) أ: ثابتة

<sup>(</sup>٣) ب: ينتني

العبارة ،فصفوا الله تعالى بالوجود ،وانطقوا به ، واعْتَــَـَـقدوْا وجودالحادث، ولا تنطقوا به ، لتنتنى المائلة لفظاً \_ كا قلتم \_ وهذا مَا لا مخلص لهم منه . والثبوت اللازم أولى بأن ننطق به من الجائز .

و إن زعمتم أنا مع ننى الننى لا نعتقد الثبوت ، فقدخرجتم عن ضرورة العقل . فإنا نعلم بديهاً أن ما علم أنه ليس بمننى ، فهو ثابت . والمناقش فى ذلك مراغم .

ويما نستدل به أيضاً أن نقول: معاشر الفلاسفة خبرونا: أتزعمون أن الاشتراك في وصف واحد من أوصاف الإثبات يوجب الاشتراك في اعداه من الأوصاف، أم تزعمون أن الاشتراك في وصف لا يوجب الاشتراك في غيره؟

فإن زعمتم أن الاشتراك في صفات الإثبات يوجب الاشتراك في سائر الصفات ، كان ذلك باطلا ، لعلمنا باشتراك السواد والبياض في كونها عرضين مع اختلافهما في كون أحدهما سواداً وكون الثاني بياضاً ، فاستبان بذلك أن الاجتماع في صفة واحدة لا يوجب الاجتماع في سائرها .

فإن اعترفوا بأن الاشتراك فى صفة لا يوجب الاشتراك فى غيرها . فيقال لهم : ما المانع من اشتراك الحادث والقديم فىصفة الوجود ، مع اختصا مى الرب بصفات الإلهية ، و نعوت الربوبية ، والاشتراك فى الوجود ليس بما يدل على الاشتراك فى الحدث ؟

والذى نحاذره ، إثبات الحدث أو ما يدل على الحدث ، فإن رجموا فقالوا : النشبيه بما يتوقى فى العقائد أيضاً .

قيل لهم : ما توقينا التشبيه للفظة ، وإنما توقيناه لادائه إلى الحدث ، وكل ما لا يؤدى(١) إليه ، لانكثرت به ، ثم محاذرة التعطيل أولى من محاذرة التشبيه ،

<sup>(</sup>۱) ن: - بزدی

إن رجعتم / إلى محض الإطلاقات . فبطل ما قالوه من كل وجه .

وبما تمسك به الآثمة عليهم أن قالوا : لو وجب من الاشتراك لفظة فى الإثبات تماثل من غير رجوع إلى معنى ومحصول ؛ لزم من الاشتراك فى صفة النفس تماثل حتى يكون القديم مثلا(١) للجهاد من حيث قيل إنه غير جاهل . وإذا لم يلزم هذا فى النفى ، لم يلزم فى الإثبات .

100

فإن راموا فصلا بينهما لم يجدوه ، فإن مرجعهم إلى نفس اللفظة دون المعنى ، كما تقريره . وبما ألزموه أن قيل لهم : قد زعمتم أن الإله معلوم ، مذكور ، والحادث كذلك ، فالترموا من ذلك اشتراكا وتشماجاً ، أو انقضوا أصلكم ، والمعول على ما قدمناه قبل .

ومما نتمسك به أن نقول: إذا تحاشيتم من إثبات صفة ، وظننتم أن إثباتها يفضى إلى التشبيه ، فهل تقولوا : إن الرب سبحانه وتعالى مخالف لخلقه ، وخلاف الحوادث ، أم تأبون ذلك ؟

فإن زعمتم أنه خلاف خلقه ، فقسد صرحتم بصفة إثبات ، ثم لا يتحقق الاختلاف إلا بين ثابتين ، فإن ما لا يتحقق ثبوته ؛ يستحيل وصفه بالمخالفة .

وإن زعمتم أن الرب تعالى ليس بخلاف لحلقه ، فهذا يورطكم فيما منه فررتم (٣) ، فإن المخالفة إذا نفيت أنبأ نفيها عن ثبوت الماثلة والمشابهة ، فكيف يستقيم ننى صفات الإثبات محاذرة من التشبيه ، ومحافظة على ننى الماثلة ، مع التصريح بننى المخالفة ؟ وليس يستريب ذو عقل فى أن ننى المخالفة أقرب إلى ألانباء عن ثبوت المشابهة من المصير إلى إثبات الوجود . وهذا لا مخلص لهم منه ، وعليه عوس القاضى فى « الشرح » .

<sup>(</sup>١) ب: مثال (٢) ب: والمعمول

<sup>(</sup>٣) ب: قررتم

فأما ما صار إليه النجسار وموافقوه ، من أن المتماثلين (۱) هما المشتركان في صفة إذا لم يكن أحدهما بالثانى ، فهذا ساقط لا محصول له ؛ إذ لو كان الاشتراك في صفة الإثبات يوجب التشابه ، لوجب ذلك في القديم والحادث لاشتراكهما في الوجود / كما صار إليه الباطنية والفلاسفة ؛ إذ الوجود صفة إثبات كالحدوث ، والجوهر والسواد ــ وإن اشتركا في الحدوث ، واختلفا فيما عداه من صفات النفس ، كما أن الوجود تحقق للقديم والحادث ــ لم (۲) يختلفا في حقيقة الوجود ، وإنما اختلفا فيما عداه من الأوصاف .

وأما ما قيد به النجار كلامه من قوله: إذا لم يكن أحدهما الثانى ، فتقييد لفظ لا يعصمهم عما يراد به فى بقية المعانى ، فإن المجتمعين فى صفة إثبات (وإن لم يكن أحدهما بالثانى ، لم يشتركا إلا فى صفة إثبات ) (٢٠) . والحادث مع القديم مشتركان فى صفة الوجود ، وليس يمنع كون أحدهما بالثانى ، اجتماعهما فى صفة الإثبات ، وإنما يتلقى التماثل من الاجتماع فى الصفة . وأما كون أحد الشيئين بالثانى ، فالمصير إلى أنه ليس ممان يؤثر فى تشابه وتماثل ، فإما المصير إلى ما صار إليه الفلاسفة ، وإما الإضراب عن هذا المذهب جلة . وأما ما صار إليه الفلاسفة ، وإما الإضراب عن هذا المذهب جلة . وأما ما صار إليه النائمين فى ننى التماثل جلة ، فلا محصول له عند التحقيق .

فإن أقصى ما تمسك به ، أن وجود أحد البياضين لا يسد مسد وجود البياض الثانى ، فإن أحد البياضين لو عدم عن محله فى حال وجود البياض الآخر فى محله ، لم يقتض وجود ذلك البياض أبيضاض محل البياض الذي محدم ، فدل أن أحد البياضين لا يسد مسدالثانى . وهذا الذي قاله لا محصول له ، فإنه لا بدمن (7) أن أحد البياضين عين الثانى ، وكيف يسوغ تقدير الشيئين شيئاً واحداً ؟ ا

<sup>(</sup>١) ب: الماثلين (٢) أ، ب: ولم

<sup>(</sup>٣) ب: - ما بين القرسين . (١) أ: عا

و إذا قدرناهما شيئين حادثين ، لم نمنع وجود أحدهما مع عدمالثانى ، و إنما الذى نعنيه بتماثل المتماثلين أن كل واحد منهما يثبت له من صفه النفسمثل ما يثبت للشائى ، إذ أحد البياضين حادث ، عرض ، لون ، بياض كالثانى .

وإن أنكر الخصمذلك ، فقد جحد الضرورة إ. وإناعترف به ، فهو ما نريده بالتماثل ، فتؤول المناقشة / إلى العبارة ، وإطلاق العبارة يتلق : إما من اللغة ، ١٨٧ وإما من الشرع ، وتسمية البياضين مثلين ، غير مستنكر لغة ولا شرعاً .

## فصل [ فی مشارکة شیء شیئاً ]

فإن قال قائل : هل يجوز ــعلى قضية أصلكمــ مشاركة شيء شيئاً في أخص وصفه مع اختلافهما ؟

قلنا : هذا بما اختلف فيه الآئمة . فصار صائرون منهم إلى تجويز ذلك ، وهو أحد جو ا بى القاضى ، وامتنع منه آخرون ، وإليه صار كافة المعتزلة .

أما الذين جوزوا ذلك ، فقد تمسكوا بأن قالوا : أخص وصف علم الواحد مناكونه علماً بمعلوم متعين مخصوص ، نحو كونه علماً بسواد ، وعلم البارى سبحانه و تعالى متعلن (۱) بعين ما يتعلق به علمنا ، ويثبت له الوصف الذى هو أخص وصف علمنا ، ثم لم يلزم من ذلك تماثل العلمين ، وكذلك قال هؤلاء : أخص وصف الحياة ب التي هي من صفائنا ب كونها حياة . وهذه الصفة متحتقة بحياة البارى سبحانه و تعالى . ثم لم يلزم من ذلك تماثل الحياتين .

والذي ارتضاه القاضي منع اجتماع المختلفين فيالأخص . قال : ولو ساغذلك

<sup>(</sup>١) ب : پتعلق

لساغ (۱) تماثل السوادين كونهماسوادين مع اختصاص أحدهما بصفة لا تثبت (۲) للثانى . وانفصل عسا تمسك به الأولون حيث قالوا : أخص وصف علمنا تعلقه بمعلوم متعين . فقال : ليس ذلك أخص وصف العلم ، إذ لو كان أخص وصف العلم كونه علماً بالسواد ، للزم أن يؤثر المعلوم فى العلم . وقد أطبق المحققون على أن المعلوم لا يؤثر فى العلم ، ولا يقتضى له وصفاً حقيقياً ، كا أن العلم لا يؤثر فى المعلوم ، ولا يقتضى له وصفاً حقيقياً ؛ بل يتعلق به على ما هو عليه ، فدل على أن خاص وصف العلم لا يرجع إلى تعلقه بمعلومه ؛ بل خاص وصف العلم بالسواد أنه على وصف وحال يقتضى له الاختصاص بمتعلق دون ما سواه . وهذا الوصف لم يثبت لعلم البارى ، فيلزم من الاشتراك فيه الاجتماع فى الأخص / وكذلك ليس يسلم القاضى أن أخص وصف الحياة شاهداً كونها حياة ، بل يثبت لها أخص على الجملة ، ولمن لم يضع على المهادة ، وسنبسط القول فى ذلك فى الصفات إن شاء الله .

وبما يتصل بهذا الفصل ، أن قائلا لو قال : قد بنى القاضى منع اجتماع المختلفين فى الاخص على استحالة كون العرض الواحد سواداً ، حلاوة . فلو قال قائل بتجويز(٣) ذلك ، فما وجــه الرد عليه معالقول بإثبات الاحوال ؟

قلنا: قد سلك بعض الأثمة فى منع ذلك طرقاً منها: أنه لو جاز كون السواد حلاوة ، لم يمتنع أن يكون حركة ، عاماً ، قدرة ، ويلزم من ذلك إتصاف العرض الواحد بجملة من الأعراض ، وذلك يفضى إلى جهالات منها: أن كون العالم عالماً بعد العلم بكونه أسود ، يدل على إثبات زائد على السواد الذى أحطنا به علماً أولا

<sup>(</sup>۱) ب: - لساغ (۲) ب : ثبتت

<sup>(</sup>٣) ب: يتجوز

وكذلك كون القادر قادراً ، إذ لو منعنا دلالة كون العالم عالماً على العلم ، الزم طرد ذلك فى السواد ، وهذا يفخى إلى ننى الاعراض ، ويحسم سبيل الادلة عليها. والكلام فى تفاصيـــل الاعراض ، إذا جر" إلى ننى أصلها ، كان تناقضاً ، إذ لا يسوغ التفصيل إلا بعد إثبات الاصل(۱) .

ومما يوضح ما قلناه : أن العرض الواحد لو كان سواداً ، علماً ، لشرط في وجوده الحياة من حيث كان علماً ، ولم تشترط فيه الحياة من حيث كان سواداً، فيؤدى ذلك إلى أن يكون وجوده مشروطاً غير مشروط .

وبما تمسك به القاضى أن قال: لو قدرنا سواداً هو حلاوة ، وسواداً ليس بحلاوة ، لم يخل إما أن يكونا مثلين أو خلافين ضسدين ، أو خلافين ليسا بضدين (٢) . وباطل أن يكونا مثلين ، فإن المثلين حكمهما أن يسد أحدهما مسد الثانى . وإنما يتحقق ذلك مع الاشتراك في جملة صفات النفس .

ولو قيل: إنهما ضدان خلافان ، كان ذلك باطلا أيضاً ، فإن من حكم كل خلافين ضدين أن يتضادا / على المحل فى كل صفة اختلفا فيه ، وهـــذا كالسواد ١٨٩ والبياض ، فإنهما لما اختلفا وتضادا ، لزم أن يتناقضا فى خواصهما .

ولو قيل: إنهما مختلفان وليسا(٢) بضدين ، ولزم تجويز اجتماعهما فى المحل الواحد ، ولو اجتمعا فى المحل الواحد ، وطرأ بياض ، فلا شك أنه يضاد السواد الذى ليس بحلاوة وينفيه . ثم لا يخلو الحصم بعد ذلك إما أن يقول: إن البياض لا يضاد السواد الذى هو حلاوة ، فيلزم من ذلك اجتماع السواد والبياض فى المحل الواحد . وإن قال: إنه يضاده من حيث كان سواداً.

<sup>(</sup>۱) أ : أصل (۲) ب : ضدين

<sup>(</sup>٣) أ ' ب : ليس

قبل له : يجب أن لا يضاده من حيث كان حلاوة ، إذ ليس اعتبار أحدهما أولى من الثاني .

واعلموا ــ وفقكم الله ــ أن ابن مجاهد مرضى الله عنه ــ من أشده الناس فى ننى الأحوال . وقد قال رضى الله عنه : من ننى الحال ، استقام له ننى ذلك . وذلك أن الحلاوة والسواد وجودان ، ولا يتقرر فى المعقول تبوت وجودين (۱) لموجود واحد ، إذ الوجود نفس الموجود ، فتقدير الوجودين لواحد كتقدير الشيئين شيئاً واحداً ، ولا يستقيم معناه ، ولا يستقيم ذلك مع (۲) ما قاله من يننى الاحوال منها ذلك (۲) مع القول بإثبات الاحوال . فإن مثبت الاحوال يزعم أنها أوصاف زائدة على الوجود ، فكما لا يمتنع أن يثبت لله علم محتمى باحوال وصفات ليست لعلمنا ، فلا يبعد أن يثبت سواد حادث محتص بحال ، غير متحقق لما علمناه من السواد ، ثم أنه تتبع جملة ما ذكرناه بالنقض .

فقال: أما قول من قال: إن كون العالم عالماً يدل على ثبوتالعلم ، فلا مدافعة فيه ، ولكن ما الدليل على أن كون العلم مغاير السواد ، وإنما الذى تقتضيه الدلالة إثبات العلم ، وقد تحقق ذلك .

فإن قال قائل: فكيف تثبت أحكاماً بعلة واحدة ؟

قلنا : وما المانع منه إذا كان للعرض الواحد أحوال تقتضى أحكاماً ، لكونه ١٩٠ على تلك الحال ، فلا مانع من ذلك / عقلا :

<sup>(</sup>۱) ب: وجود (۲) أن ب: - مع

<sup>(</sup>٣) أ : - ذلك

<sup>\*</sup> ابن عامد ( ٢٤٠ - ٢٢٤ ه ) الأعلام ط: ٨٣ ط ١٣٤٠

أبو بكر ، أحمد بن موسى بن المباس ، ابن مجاهد : الفّارى ، م آخر من انتهت إليه الرياسة في علوم القرآن ببغداد ، وكان حسن الأدب ، رقيق الخلق ، فطناً ، جواداً . له «كتاب الفراءات الكبير » وكتاب فراءة ابن كثير » و \* قراءة النبي أسلى الله عليه وسلم » . انظر الفهرست لابن النديم ١ : ٣١

فَإِن قيل ؛ فيم تعلمون أن علم العالم غير لونه ، مع تجويزكم ما قلتموه .

قلنا : سبيل معرفة ذلك العلم استمرار اللون مع زوال العلم . فإذا رأينا الألوان مستمرة والعقائد تختلف ، فعلمنا بذلك مغايرة اللون للاعتقاد . ولو صور الخصم الكلام في محل استمر لونهوعله ، لقيل فيه : إنا نعلم تغاير العلم واللون ، من حيث علمنا إطراد العادة لمغايرة اللون العادم .

فلو جوزنا إخراق العوائد، لم يكن فى ذلك دليل عقلاً . والقاضى أن يتمسك ما لا قدح فيه ، فيقول : منايرة اللون العلم مما عرفناه قطماً ، فلو جوزنا كون اللون علماً ، مع المصير إلى ننى بقاء الألوان ، لما توصلنا إلى منايرة اللون العلم .

والذى ذكره المسترض من أن سبيل معرفة ذلك استمرار (١) الألوان مع اختلاف المقائد، لا محصول له .

[و] القائل أن يقول: إن الألوان تتجدد حالا بعد حال، فإذا اتصف الأسود بكونه علماً (٢) ، ثم اتصف في الحالة الثانية بكونه جهلاً (٣) مع أنه أسود فيها ، فقد طرأ في الحالة الثانية سسواد ، ولم يبق السواد الأول ، فما يؤمننا أن يكون السواد الثاني سواداً جهلا ، وكان الأول سواداً علماً ؟ وهذا يجر حلا الحالة للسواد الثاني سواداً جهلا ، وكان الألوان أو غيرها . وعا يتفق الاستشهاد به وهذا من أقوى ما يتمسك به القاضي أن كل مذهب يحسم باب الوصول إلى تغاير الألوان والشقدر ، كان باطلا .

واعترض ابن مجاهد على النكتة الآخرى ، وهي أن السواد لو جاز أن يكون علماً ، لوجب أن بكون مشروطاً بالحياة من وجه ، غير مشروط بها من وجه ،

<sup>(</sup>۱) ب: اسمراد (۲) ب: عالاً

<sup>(</sup>٣) ب: جاهلا (٤) ب: فإن ، أن الب ي

فهذا قول مدخول. فإنه إن لم يبعد كون الحياة شرطاً فى العلم ـــ من حيث كان علماً ، لا من حيث كان عرضاً ــ فكذلك لا يبعــد أن نقول : الحياة شرط فى السواد الذى هو علم ، من حيث كان /علماً ، لا من حيث كان سواداً . وهذا الاعتراض سديد .

واعترض (۱) أيضاً على قول القائل: إن السوادين اللذين اتصف أحدهما بكونه علماً ، ولم يتصف الثانى به ، لا يخلوان من التماثل والاختلاف على طردنا الدلالة. فقال معترضاً: بم ينكر المستدل بذلك على من يزعم أنهما متضادان ، مختلفان ، ولا يجبمن تضادهما اختلافهما من كل وجه ، فإن المثلان ضدان عند أهل الحق ، إذ كما يستحيل اجتماع السواد والبياض في المحل الواحد ، فكذلك يستحيل اجتماع السوادين . فإذا لم يبعد تضاد مثلين من كل وجه ؛ لم يبعد أيضاً تضاد مثلين من وجه ، مختلفين من وجه ، وهذا الاعتراض سديد أيضاً ، ولعلنا نعيد طرفاً من ذلك عند إيتائنا(۲) الاحوال ، وذكر نا طرق الاعتراض على مثبتها .

### فصل

#### [ في حقيقمة المختلفين ]

فإن قال قائل: قد قدمتم فيما ذكرتم حقيقة المثلين ، ورددتم على مخالفيكم ، فأرضحوا الآن حقيقة المختلفين .

قلنا: المختلفان: كل شيئين تخصص أحدهما عن الثانى بصفة نفس ، فخرج عن تضية ذلك أنا لا نشترط في تحقق اختلاف الذاتين عموم الاختسلاف في جملة صفات النفس.

والذي يوضح ذلك : أما حكمنا بمخالفة الجوهر ٣) للعرض ، لما تحقق اختصاصه

<sup>(</sup>۱) ب: قامترش (۲) أ : إثباتنا

<sup>(</sup>٣) ب: الجواهر

بصفة نفس لا تثبت العرض . و لا تكاد تخنى مشاركة الجوهر العرض فى كثير من صفة النفس كالوجود ، والحدوث ونحوهها . وكذلك إذا حكمنا بمخالفة السواد البياض لاختصاصه بكونه سواداً ، و(١) انتفاء هـذه الصفة عن البياض ، فنعلم أنهما يشتركان فى كونهما عرضين ، لونين ، حادثين . فخرج (٢) من مضمون ما قلناه : أن من حكم التماثل : الاشتراك فى جملة صفة النفس ، كا سبق إيضاحه ، وليس من شرط المختلفين الاختلاف فى جملة صفات النفس .

. فإن قيل: / فإذا زعمتم أن السواد والبياض يختلفان من الوجسه الذى قلتم ١٩٢ وذكرتم أنهما لا يختلفان فى الوجود، والحدوث، والعرضية، واللونية، فقولوا إنهما متماثلان فى هذه الصفات لاشتراكهما فيها.

قلنا: قد قدمنا فى ذلك قو لا مقنعاً ، وإنما أعدنا السؤال لزيادة رمناها ، وهى أن القاضى قال: لو أطلق مطلق لفظ التشابه فى بعض الصفات التى اشترك فيها الحادثان . وقيد التشابه به ، فقد أصاب فى المعنى ، وما قاله غير مستنكر لغة أيضا . وإنما الكلام فى الحوادث ، فلا مناقشة فى التعبير عنها ، وإنما الذى ممنعه أن يطلق لفظ التسبيه بين القديم بسبحانه وتعالى بوالحادث ، مع العلم بثبوت حقيقة الوجود شاهداً وغائبا ، ولكن العبارات عن الذات والصفات ، موقوفة على الإذن الشرعى ، على ما سنبسط القول فى ذلك فى موضعه إن شاء الله .

وبما ينبغى أن نحيط علما به ، أن السائل إذا سألك فقال لك : أيجوز أن يشترك المختلفان فى صفة من الصفات ؟ فسبيل جوا بك(٢)أن تقول(١) : عبسرت عن واجب بالجائز(٥) ، ومن حكم كل مختلفين وجوب اشتراكهما فى بعض

<sup>(</sup>١) ب: أو (٢) ب: يخرج

<sup>(</sup>٣) ب : جوائب (٤) ب : أأول

<sup>(</sup>ه) أ : بالجواز

الصفات ، فلا يتصور مختلفان فى كل صفات الذات ، إذ لا يتحقق الاختلاف إلا بين موجودين . وصفة الوجود بما اشترك فيها الذاتان ، فاعلموه .

وهذا الذى ذكرناه على القول بالأحوال. فأما إذا نفينا القول بهما ، فنقطع باستحالة اشتراك المختلفين فى بعض الصفات ، إذ ليس عندنا فى الأحوال للذات صفات وأحوال زائدة عليه ، يتقدر الاختلاف فى بعضها ، والاشتراك فى بعضها .

وإذا قال قائل: سواد مرجود، فوجود عين السواد كونه سوادآ، وليس بعنى زائد عليه، فوضح بذلك أن الذاتين، على القول بننى الأحوال، /لايشتركان في صفة حقيقية، وإشتراكها في تسميتها موجودين يؤول إلى اللغات، والتجاوز، والإطلاقات دون حقائق الصفات.

فإن قال قائل: إذا أثبتم لله علماً وقدرة ، وعلم اختصاص القدرة بصفة غير ثابتة للعلم ، فهل تقولون: إن علم الله وقدرته مختلفان ، أم تأبون ذلك ؟ و إذا أثبتم لله يدين ، وزعمتم أنها صفتان() ، وليستا بجارحتين ، فكل واحدة منهما لا تختص بصفة عن الأخرى ، فهلا سميتم اليدين ، بمعنى الصفتين ، مثلين من حيث لم تختص إحداهما ؟

الجواب عن ذلك أن نقول: اختلفت أثمتنا فى إطلاق القول بأن العلم والقدرة مختلفان. فذهب بمضهم إلى الامتناع من ذلك، وقال: لا نسمى العلم والقدرة مختلفين ولا متاثلين. وسلك هذا القائل مسلكين: أحدهما أن قال: الاختلاف والتماثل لا يتحققان إلا بين غيرين، وحقيقة الغيرين (٢) كل شيئين يجوز تقدير وجود احدهما مع عدم الثانى، وعلم الله وقدرته قديمان، لا يجوز عدم واحد

<sup>(</sup>١) أ : صفتين (٢) أ : + من ا

منهما ، فإن ما وجب له القدم ، استحال عليه العدم. والاختـــلاف والتمـــائل شرطهما التغاير .

وسلك هذا القائل مسلكا آخر فقال: لوصح معنى الاختلاف بين الإله وقدرته في موجب العقل، لما ساغ لنا تسميتها (١) مختلفين. فإن التسميات المتعلقات بالذات والصفات متوقفة على إذن الشريعة ، ورب معنى يصح ولا يجوز التعبير عنه في صفات الرب. والدليل عليه أن الجود والسخاء يجريان في اللغة بجرى واحداً ، ولكن لما ورد الشرع بتسمية الرب جواداً لم نتحاش منها، ولا يجوز تسميته سخياً، وسنبسط القول في ذلك إن شاء الله في بعض أبواب التعديل والتجوير (٢) . فهذه طريقة لبعض الأثمة .

وسلك القاضى طريقة أخرى فقال: لا أتحاشى من إطلاق القول بأن العلم / ١٩٤ والقدرة مختلفان ، إذ حقيقة الاختلاف تؤول إلى أن أحـد الذاتين لا يسد مسد الثانى ، وهذا المعنى يتحقق فى العلم والقدرة ، فخرج من ذلك أنا إذا سلكنا سبيل القاضى ، وسئلنا عن حقيقة الخلافين أو المشلين ، قلنا : هما الشيئان اللذان (٣) يسـد أحدهما مسد الآخر ، أو لا يسد مسده على ما قدمناه من الحسدين ، ولا نقيد القول بالغيرين .

ومن سلك المسلك الأول ، وسئل عن حقيقة المثلين قال : هما كل غيرين يسد أحدهما مسد الآخر ، والخلافان (٢) كل غيرين لا يسد أحدهما مسد الآخر .

واعلموا أن الكلام فيما ذكرناه يؤول إلى المناقشة فى العبارة مع الاتفاق على المعنى. فإن من امتنع عن (٥) اطلاق لفظ الحسلافين يعترف مع ذلك باختصاص القدرة

<sup>(</sup>۱) ب: التجريز (۲) ب: التجريز

<sup>(</sup>٣) أ ، ب : الذي (٤) ب : والخلافان

<sup>(</sup>ه) ب: على

بصفة لم تثبث للعلم . ومن أطلق لفظ الخلافين اعترف بمنع التغاير ، فرجع التشاجر إلى اللفظ دون المنى . وأما اليدان فقد أكثر الأئمة فيها فذهب جملة المتقدمين إلى حمل اليدين على القدرة ، فيندفع السؤال على هذه الطريقة ، على ما سياتى شرحها .

وصار شيخنا فى بعض أجوبته إلى أن اليدين : صفتان قائمتــان (١) للذات ، لا نتوصل بالعقل إلى معرفتها لولا ورود السمع .

قيل له : فهلا حكمت بتماثلها ؟

قال بحيباً : اليدان ما أثبتا إلا سمعاً ، ثم لم (٢) يدل السمع على اشتراكهما في جملة الصفات ، فيلزم من ذلك التماثل . وكل صفة سمعية ، فتفصيل القولى فيها موقوف على السمع ، كما يتوقف أصل إثباتها على السمع ، فوضح المقصد من كل ما قلناه .

## القول في حقيقة الغيرير.

اعلموا أحسن الله إرشادكم ، أن أطراف الكلام فى التماثلوالاختلاف ترتبط بالغيرية ، ويتصل بها مجارى القول ، فرأينا ذكر حقيقة الغيرين ها هنا ، وإن جرى رسم الآئمة بذكرها فى الصفات .

مه وقد كان أثمتنا م صدراً من الدهريقولون: حقيقة الغيرين: كل موجودين يجوز تقدير وجود أحدهما مع عدم الثانى ، ولذلك امتنعوا من إطلاق القول بأن صفات الرب تعالى أغيار . وكان شيخنا أبو الحسن ينصر هذا المذهب برهة من الزمان، فوجه عليه سؤال من بعض المخالفين ، وقيل له : لو كان حقيقة الغيرين كل موجودين ، يجوزوجود أحدهما مع عدم الآخر ، لما علم الدهرى ــ الصائر إلى

القول بقدم الجواهر حمايرة جسم جسها . ونحن نعلم على الضرورة أن معتقد (١) قدم الجواهر إذا نظر إلى شخصين، علم أن أحدهما غير الثانى، ولوكانه [ت]حقيقة الغيرية راجعة إلى جواز العدم ، لما علم الغيرية من لم يعلم جواز العدم ، فاختسار شيخنا تغيير العبارة لدفع السؤال، فقال: الغيران: كل موجودين تجوز مفارقة أحدهما الآخر فى العدم ، أو الوجود ، أو المكان ، أو الزمان ، فيندفع السؤال على ذلك ، فإن الملحد ، وإن لم يعلم جواز العدم، لم يخف عليه تحقق مفارقة أحدهما الآخر فى المكان أو الزمان .

واختلفت عبارات المعـتزلة فى حقيقـة الغيرين. فقــال بعضهم: الغيران هما الشيئان. وزاد بعضهم فقال: كل شيئين يجوز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر، فهما غيران.

وقال أبو هاشم فى بعض مقالاته : الذيران : كل ماصحت فيه عبــارة التُثنية .

وذهب شر ذمة من المعتزلة إلى أن الغيرين: هما الذاتان اللتان قامت بهما الغيريه. فقد روا الغيرية معنى زائداً، وهذا يدانى مذهب قول من قال: إن المختلفين مختلفان لمعنى. والدليل على فساد قول من قال: إن الغيرين هما الشيئان، أن نقول: لو كان حقيقة الغيرين مافاته، لوجب على طرده أن يقال: إذا كان الغيران شيئين، والشيئان غيرين، وجب أن يكون الشيء الواحد غيراً من حيث كان شيئاً / حتى إذا قدر شيء فرد لزم إطلاق القول بأنه غير لما سمى شيئاً، وهذا ١٩٦ باطل لاخفاء به. إذ يستحيل أن يغاير الشيء الواحد نفسه، كما يستحيل أن يماثل نفسه أو يخالفها، إذ التغاير من الألفاظ المتعلقة بالذاتين فصاعداً. فكل مذهب جر صاحبه إلى تحقيقه في الشيء الواحد، كان باطلاً.

فإن اعترضوا على ذلك ، وقالوا . قد يثبت عند الاجتماع من الصفات ما لا

<sup>(</sup>۱) أ ، ب : معتمد

يثبت عند الانفراد. والدليل عليه أن اسم الجسم إنما يتحقق عند اجتماع جوهرين أو جواهر، ولا يتحقق ذلك عند تفرد الجواهرشيئيتها(١)(٢) آحاداً ، وهذا تلبيس منهم ، وحيد عن موضع الإلزام ، فانهم لما قالوا . الغيران هما الشيئان ، فقد وبطوا غيرية الغيرين بشيئية الشيئين . وإذا تحققت الشيئية في الفرد ، فيلم لا تتحقق الغيرية فيه ، فهذا وجه إلزامنا .

وأما الذى ألزمونا ، فليس نـلتزم (٣) . فإنا لم نقـل : حقيقـة الجسـم الجوهران ، فيلزمنا تثبيت ذلك في الجوهر الفرد ؛ بل الجسم هو المتألف عندنا ، فكل متألف جسم(٤) .

فإن قالوا: إذا تألف جوهران، فكل واحد منهما قد قام به تأليف، والمتألف ما قام به التأليف، فها إذن متألفان، فاحكموا بأنهما جسهان.

قلنا : هذا ما نرتضيه (°) . وسنرضح القول فيه عند ذكرنا الجسم وحدّه .

ومما يوضح ما قلناه : أن الغيرية لو رجعت إلى معنى الشيئية، لأضيف الغير كما يضاف الشيء من حيث (٦) اشتق حكم أحدهما من الثانى. ومعلوم أنه لا يحسن أن نقول : شيئين ، على حد ما يقال ٧٠) : غيرى . فاستبان بذلك تباين اللفظين ، وتبان معنيهما .

وبما يوضح ذلك أنه يحسن بنا أن نقول جارحة(٨) الإنسان شيء منه ، ولا يحسن أن نقول : إنها غير منه ، ولو تتبعت الوجوه الفاصلة بين اللفظين في بجارى الإضافات ، ألفيت منها الكثير . ويجمع جميع ما قدمناه ما / اندرج في خال

(۱) أن شيئيا
 (۳) بنيلزم
 (۵) أن بنيلزم
 (۵) بنيلزم
 (۵) بنيلزم
 (۷) بنيلزم

الكلام من أن الغيرية لفظة منبئة عن تعلق بذات ، والشيئيــة لا تنبىء عن ذلك . فلا يجوز تلقى حقيقة إحداهما من الآخرى .

ومما ذكره الأستاذ أبو اسحق أن قال: قد صار الهاشمية ، ومتبعوا الناشى إلى أن القديم والحادث لا يشتركان فى إسم الشيء . وهؤلاء اعتقدوا كون القديم والحادث غيرين ، وإن لم يعتقدوا كونها شيئين . فاستبان بذلك بطلان تحديد الغيرين بالشيئين ، وهذا بإزاء ما ألزموا شيخنا على حد الغيرين بأنهما: الشيئان اللذان يجوز عدم أحدهما مع وجود الآخر .

وأما من قال: إن الغيرين كل ما صحت عبارة التثنية فيه ، وهذا من مقالات أبي هاشم ، وهو باطل عليه صريحاً بالأحوال ، فإنه أثبتها ، وثنساها ، وجمعها ، فقال : حال ، وحالان ، وأحوال ، وقال : ليست بأشياء ، فبطل حده مذهه .

وأما من زعم أن الغيرين : غيران لمعنيين .

فسيبل الرد على هؤلاء كسبيل الرد على من زعم أن المختلفين اختلفا لمعنيين . فإن استدل من ذهب إلى أن حقيقة الغيرين الشيئان ؛ بأن قال : إذا اعتقد المعتقد ثبوت شيئين ، فليس بين أن يكون أحدهما غير الشانى ، وبين أن يكون هو هو (۱) رتبة تعقل ، كما ليس بين الوجود والعدم متزلة معقولة . وهذا الذى قالوه اكتفاء منهم بمحض الدعوى ، واقتصار على مجرد نقل المذهب . فيم ينكرون على من زعم أن العلم والقدرة موجودان ، شيئان ، ولا يقال : أحدهما هو الثانى من حيث كانا موجودين ، ولا يقال : أحدهما غير الشانى من حيث تنبىء الغيرية عن جواز عدم أحد الغيرين ، في الرد على ذلك ؟ وما يبطله ؟ فأوضحوه إن وجدتم إليه سبيلا .

<sup>(</sup>۱) ب: - مو

ثم نقول: لم نمتنع عن إطلاق الغيرية إلا لما فيها من إيهام تجويز العدم ، فإن اطلق مطاق الغيرية | ، وعنى بذلك ثبوث الموجودين ـــ مع التصريح باستحالة العدم ـــ فقد أصاب معتقدنا في المعنى ، غير أنه تحديم في إطلاق عبارة ، لم يأذن الشرع فيها . وسنشرح ذلك في الصفات إن شاء الله .

وما حاولوا به بطلان ما قلناه فى حقيقة الغيرين ، أن قالوا : إذا زعمتم أن الغيرين هما الشيئان اللذان يفارق أحدهما الثانى بالعدم ، أو الوجود ، أوالمكان ، أو الزمان ، فيلزمكم على قضية ذلك أن تقولوا : إن القدرة الحادثة مع المقدور كالمتغايرين ، من حيث يستحيل ثبوت أحدهما دون الثانى . و هذا الذى ذكروه تدليس لا محصول له . فإن عين ما قدر مقدوراً ، يجوز تقديره من غير قدرة حادثة عليه ، وكذلك يجوز تقديره مقدراً (١) مع قدرة أخرى تماثل القدرة الحادثة ، وكذلك القول فى القدرة مع المقدور ، وهذا واضح لا خفاء به .

وسبيل إلزامهم ذلك ، كسبيل قول القائل : لا ينبغى أن يكون الجوهر غـير العرض من حيث لا يصح انفراد أحدهما بالوجود عن الثانى .

ومما يموهون به على الجهلة قولهم: إن الغيرية لواقتضت تجويز عدم ماقلتموه، لوجب أن يقال: إن الخلق غير الله من حيث جاز عدمهم، والقديم ليس بغير الحلق من حيث استحال عدمه. وهذا الذى ذكروه مخرقة (٢)، لا محصول لها. فإنا لم نشترط فى حقيقة الغيرين جواز عدم كل واحد منهما مع وجود الثانى على البدل، ولكنا اكتفينا فى حقيقة الغيرين بأن قلنا: هما الموجودان اللذان يصبح عدم أحدهما مع وجود الثانى، وهذا المعنى يتحقق فى الخلق والخالق، إذ جراز العدم يتحقق فى أخلق والحالق، إذ جراز العدم يتحقق فى أحدهما، وهو الخلق. ولهم تمويهات لا تشذ عما ذكرنا أصوله، فرأينا الاكتفاء بما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) أ : تقدير

قال القاضى رضى الله عنه: الكلام فى الغيرين من أهون ما تكلم به المتكلمون، فإن محصوله لا يرجع إلى تنساكر فى أمر عقلى ، وإنما هو تنسازع راجع إلى ١٩٩ مضمون اللغة وقضية الإطلاق منها . فإن أقصى ما رام المعتزلة بالتشبث بالغيرية فى الصفات ، أن يثبتوا أن الصفة ليست لموجود (١) زائد على الذات . فإذا صرح خصومهم بأن العسلم والذات موجودان ، ومنع عدمهما من حيث ثبت قسدمها ، فيؤول الكلام بعد ذلك إلى إطلاق العبارة مع انتفاء النزاع فى المعنى .

ثم قان القاضى: ولست أرى هذه المسألة بالغة مبلغ القطعيات من حيث لم يدل عليها عقل ، ولم تنتصب فيها دلالة قاطعة شرعية ، وغرضه بما ذكره تمييز المسائل في القطع والتجويز حتى لا يُدجري الشادي (٢) جميع المسائل بجرى واحداً.

### فصل

### [ في مخالفة الله لخلقه ]

قد أطلق معظم الآئمة القول بأن الله تعالى مخالف لخلقه ، وهو خلاف خلقه . والمتنع أبو الهذيل من القول بأنه مخالف لخلقه ، وأطلق القول بأنه خلاف خلقه بناء منه على ماتقدم من أصله، حيث قال: المختلفان والمخالفان هما : الشيئان اللذان قام بهما خلافان . وفيما قدمناه عليه من الكلام مقنع .

وذهب عباد(°) بن سلمان الصميري (°) إلى أن الله تعالى ليس بمخالف لحلقه.

<sup>(</sup>۱) ب: يموجود (۲) ب: الشاذي

<sup>(</sup>٣) أ: الصدرى

<sup>(\*)</sup> عباد بن سليمان الصميرى . أحد رجال الطبقة السمايعة من المعتزلة . وله كتب معروفة ، كان من أصحاب همام الفوطى . وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر والزندقة أنظر (طبقات المعتزلة ص ٧٧ . المقالات ٢٣٩/٢٣٧/١ ) .

وسلك في منع ذلك مسلكا غير مسلك أبي الهذيل ، وذلك أنه قال : لو كان مخالفًا لخلقه ، لكان ذلك من أسمائه ، ولكان منكر ذلك كافراً يلزم التبرى منسه . وألزم الأشياء له أن يقال : أقصى ما تمسكت به المحاذرة عن إطلاق ما لم تمتنع الامة منه . وهـذا يجرك إلى أعظم ما تحـاشيته ، فإنا نقول : أَتَــز ْعُــم أَن الله خلاف خلقه ؟

فإن اعترف بذلك توسُّجه(١) عليه في الخلاف ما أنكره من المخالف . وإن امتنع من إطلاق الخلاف ، امتناعه من إطلاق الخالف(٢) . قيل له : إذا زعمت أن الله ليس بخلاف لخلقه ولا مخالف ، فقد صرحت بما ينيء عن محض التشبيه . ٧٠٠ وهذا أولى بالمجانبة بما ذكرت . /

ثم نقول : ليس كل ما يعتقد في ذات الرب سبحانه وصفاته يعد في أسمائه ، وليس كل معدود من أسماء الله عند قوم بما يكفر جاحده ، ويتبرأ من منكره ، على ما سنشرح ذلك في كتاب « التكفير والتبرىء ، إن شاء الله .

على أنا نقول له : قد زعمت أن الله نعالى كاره المعاصى ؛ مع علمك بخلاف من يخالف في ذلك ، فقد ر ذلك إسماً ، وإلتزم فيه ما ألزمت خصمك .

ثم نقول: قد وصفت كلام الله بأنه مخلوق، فقدَّر ذلك من أسمائه، لتسكفر جاحده كما نكفر جاحد القرآن ، فاضمحل ما قاله من كل وجه .

## فصل [في شبه أهل الزيغ]

اعلموا أحسن الله توفيقكم أن أهل الزيغ وجهوا على شيخنا جملا من الاسئلة،

· (٢) 나 (٢) (١) ب: يوجه يهون مدرك الانفصال عن معظمها . ونحن الآن نذكر الأهم منها .

فم اعترضوا به عليه أن قالوا: قد بنى شيخكم ننى التشبيه على أصل لم يتقدم منه إثباته ، وذلك أنه قال: لو شابه القديم المحدث ، لكان محدثاً . وكان الترتيب يقتضى أن يقدم الدلالة على قدم الصانع أولا ، ثم يبنى عليها نفى التشبيه .

وبما سألوه أن قالوا : قد قال صاحب المكتاب .. يعنون شيخنا رضى الله عنه :

لو شابه القديم الحادث من وجه ، لزم حدثه من ذلك الوجه .

قالوا: وهذا مضطرب من الكلام ، فإن الحسدوث لا تنقسم له الوجوه (۱) فينفر دبعنها لبعض الذوات دون بعض، [لان] الحدوث حقيقة واحدة [تختص] بجميع الحوادث .

ومما اعترضوا عليه أن قالوا: قد قدّم كلامه على الاعتصام بكلامالله تعالى ، والذى يقتضيه التأدب فى الدين ؛ تقسديم كلام الله ، وكل ما ذكروه تمويه لا محصول له .

فأما الذى قدموه من أنه لم يتعرض لنصب الدلالة على القدم .

فالجواب عن ذلك من وجبين: أحدهما: أنه لا يتعين على المصنف أن يتكلم في كل مختصر وجيز على كل ما قل وجل من المسائل ؛ بل له نعمسد(٢) الكلام في بعض ما تدعو إليه الحاجة ، ولو استدعى من إبعض العلماء تصنيف مسألة واحدة ٢٠١ من أجزاء الاعتقاد ، يصبح منه إسعاف المستدعى بالكلام في تلك المسألة من غير تعرض لمقدماتها ، بل يبني القول فيها على تسليم المقدمات وثبوتها . فلعل شديخنا استدعى منه الكلام في أعيان مسائل ،أو رأى الحاجة في زمنه إلى ما ذكره أمس"؛

<sup>(</sup>۱) أ: وجوه

إذ لا يخني افتنان الناس في التشيه ، مع انتفاء الريب عنهم في القدم .

والوجه الآخر من الجواب أن نقول: لما كان القدم من الصفات ، آثر شيخنا تأخير ذكره إلى الكلام فى أقسام الصفات ليكون الكلام فى الصفات متسوالياً غير منقطع .

وأما الذى اعترضوا به منقوله: إنه لو شابه القديم الحادث من وجه ، لكان حادثاً من ذلك الوجه ، فغير سديد . ولكلام شيخنا محملان :

أحدهما: أن نقول: أراد شيخنا بماقال، التعرض للصفات الدالة على الحدث، والتحوين، وقبول (وللحوادث صفات تدل على الحدث) (١) من نحو التأليف، والتحوين، وقبول الأعراض. فأوضح ــ رضى الله عنه ــ أنه تعالى يتقدس عن جميعها، إذ لو ومُصف بوجه منها؛ لثبت حدثه من ذلك الوجه، أى لو قسرل (٢) ذلك، لثبت حدثه من جهة دلالة ذلك الوجسه. فهذا ما رامه بذكر الوجوه، لا أنه جعل للحدوث وجوها.

ويمكن أن يقال: أراد رضى الله عنه ببعض الوجوه بعض الحوادث ، ورام بذلك إيضاح استحالة مشابهة الرب لجميع (٣) أجناس الحوادث ، وإيضاح استحالة مشابهته لجنس (١) من أجناس الحوادث ، وضرب من ضروبها .

وأراد بالوجوه فنون الحوادث وضروبها ، فاستمر ما أراد ، واندفع تمويه المطلين .

وأما الذي ذكروه من الاعتراض ، في تأخير ذكر كلام الله تعالى ، فساقط من الكلام ، إذ ليس في مثـــل ذلك حرج(٠) باتفاق الآمة . على أن الاحسن

<sup>(</sup>١) ب : - ما بين القوسين (٢) ب : قيل

<sup>(</sup>۴) ب: جيم (٤) ب: كجنس

<sup>(</sup>ه) ب: خرج

ما ذكره شيخنا ، إذ الأولى لكل(١) ناصح فى الدين ، أن يشفق على المدعوين إليه ، ويقيه عن / المعاطب جهده . ومن الإشفاق فى ذلك توطئة كلام قبل ذكر ٢٠٧كلام الله تعالى ، حتى إن قدر من المخاطب المدعو لجاجة ولدد(٢) ، لم يكن ذلك كجحده كلام الله ، ومراغمته قوله ، فن أحسن الترتيب تليين جانب المخاطب ، و تقليل نفرته و نخوته ؛ ثم عطفه على كلام الله أخيراً ليطمئن(١) إليه ، و يجتمع(١) له الشاهدان فى أصول الأديان .

ثم قد استدل شيخنا بقو له تعالى . « ليس كثله شي. (٥) . .

وقد جرى الرسم بتوجيه ســـؤال على تحقيق معنى الكاف فى قوله , ليس كثله شيء(١) ي .

والجواب عنه هين المدرك . والذى التزمناه فى كتابه التعرض لغرر المعانى ، والإضراب عن بسط القول فى الظواهر ، إلا إذا مست الحاجة فى بعض المسائل.

ولكنا نذكر قدراً يقع بهالاستقلال. فنقول: الكاف في كلام العرب موردان: فقد ترد مورد الأسماء، ثم تنقسم في هذه الجهة مواردها انقسام موارد الأسماء فتقع فاعله، ومفعولا بها، وصفه، وحالا، وتتنزل منزلة مثل. وقد ترد الكاف حرفاً، فتكون إذ ذاك صلة مؤكدة. وسبيل تمييز هذا المورد عن ما تقدم: أن تعلم أن الكاف إذا اتصلت بمثل، أو اتصلت بكاف أخرى تعطى معنى مثل، فيتعين تقديرها صلة زائدة مؤكدة وليس ذلك من قبيل التأويل؛ بل هو حتم (٧) في مذاهب الكلام.

<sup>(</sup>۱) ب: + ۱۱ (۴) ب: وادل

<sup>(</sup>٣) ب : لتطشن (٤) ب : ويجمع

<sup>(</sup>۷) ۲ :: ۱۲ ۹ ، (۵)

ومنه قول القائل: وصاليات (١) ككا(٢) يؤثفين (١). معناه مثل ما يؤثفين ، والكاف زائدة . وقال القائل: فصيروا مثل كعصف مأكول . معناه مثل عصف مأكول . فاستبان ما قلناه من تقدير الكاف صلة عند انضامها إلى مثل أو كاف في معناه .

والذى يوضح ذلك أن أحداً من الأمم لم يثبت للرب تعالى مثلا ، ثم ننى عنه المثل ، فيستقيم على معتقده حمل الكاف على غير التأكيد ، فدل على أن المراد و ليس م. كثله شيء (١٠) أن ليس / شيء مثله . وقد انبسط أهل التأويل في ذلك ، ومرجع الكل إلى ما ذكرناه .

(١) جمع وصيلة ، وهيمؤنث الوصيل ، يمنى الناقة التي وصلت بين عضرة أبطن ، وتأتى عشى العادة أيضاً . والحضب ، انظر أقرب الموادد ٢ . ١٤٥٨

<sup>(</sup>۲) ب: کا

<sup>(</sup>٣) تأثف الرجل المسكان: لم يبرحه . وتأثنوه: اجتمعوا حوله . ورماه بالأثاق أى بالشركله • انظر أقرب الموارد ١٤٠٨ .

<sup>11: 17 (1)</sup> 

كتاب التوحيد

## القول في حقيقة الواحد ومعناه

اختلفت عبارات أئمتنا ـــ رضى الله عنهم ـــ فى حقيقة الواحـــــــ ومعناه . فالذى صار إليه الأكثرون : أن الواحد هو الشيء الذى لا يصح انقسامه .

وقال آخرون: الواحد هو الذى لا يصح فيه تقدير رفع وإبقاء ، وهـــذه العبارة تدانى الأولى فى المعنى ، وإن خالفتها فى الصيغة . فإن الذى يتوهم رفع شىء منه ، مع إبقاء شىء ، هو المنقسم المتعدد .

وعبّس بعض الأصحاب فقال : الواحد هو الذى لا يقالفيه شيء ، وشيء على غير معنى التكرار ، وهذا قريب ما سبق أيضاً .

والذى اختاره القاضى أن قال : الواحد هو الشىء ، وحاول قدحاً فيا تقدم من العبارات ، فقال : من قال حقيقة الواحد الشىء الذى لا ينقسم ، فقد ركب الحد من وصفين . وشيخنا يأبى تركب الحد ، كما يأبى تركب العلل .

فإذا قال قائل: الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم، فقد ذكر في حده الشيء، ثم تعرض بعده لانتفاء الانقسام، وهذا تعرض لمعنيين: أحدهما: نني، والثانى إثبات. ولا يسسوغ الاكتفاء بانتفاء الانقسام من غير تعرض لإثبات الشيء، أذ لو اكتبى فكيف بالننى المحض؟! بطل عليه حده بالعدم.

و بمثل هذه الطريقة اعترض على سائر العبارات ، ثم ارتضى لنفسه فى حقيقة الواحد أنه الشيء ، ووجه على نفسه سؤالين ، وانفصل عنهما . أحدهما : أنه قال : للقائل أن يقول : الحد الذى ارتضيته ليس بما تغيىء اللغة عنه ، وتدل عليه ، والواحد لفظ عربية فإذا رمنا كشف معناها ، وجب تقريب الكشف من قضية اللغة ، وموجب اللسان ، ثم انفصل عن ذلك ، وقال : ليس غرضنا بما نطلقه من الحدود والحقائق / فى الديانات تهذيب اللغات ، ولا البحث عن معانيها ، إذلو كان الغرض ع٠٠

من الحدود ذلك ، لكان [أهل] اللغة والآئمة المشتغاون بحفظها أولى أن يسائلوا عن الحدود منا . فوضح أن غرضنا : إيضاح المعانى المقصودة من التوحيد بعبارات وجيزة مقرّبة ما يتوقع فيه الاستبهام من الأفهام ، وإنما على الحاد أن يذكر عبارة مفهومة دالة على غرضه في الحد ، وهذا المعنى متحقق في قولنا : الواحد هو الشيء . والمحافظة في حدود الكلام على المعانى أولى من تتبع اللغات ، ولوعرضت إصطلاحات المتكلم على اللغات ، لما كانت تفهم إلا بتقريب ،

ومما وجهه على نفسه أن قال: العرب تسمى الإنسان واحداً ، وإن كان متركباً من أشياء . فاستبان أن الاتحاد لا يتلق من الشيئية . وهذا واضح الاندفاع ، فإن أهل اللسان من حيث تجوزوا سموا الشخص إنساناً واحداً ، فيجوزون فيسمون شيئاً واحداً ، وإن رد الامرمعهم إلى التحقيق ، وقر رلهم انقسام الإنسان و تجزئه ، قالوا: هو أشياء وآحاد موجودات ، فاستبان بذلك اندفاع السؤال .

والذى ذكره القاضى فى إيثار ما آثره سديد، وما اعترض به على ما سبق من العبارات يمكن دفعه، وذلك أن أهل التحقيق قالوا: إنما يمتنع تركيب الحد من وصفين يتقرر فى المعقول ثبوت أحدهما دون الثانى . فأما إذا انطوى الحد على التعرض لمعنيين متلازمين لا يعقل ثبوت أحدهما دون الثانى ، فلا منع فى التحديد على هذا الوجه .

والقول فى ذلك يستقصى فى العلل إن شاء الله . فقد خرج من مضمون ما قلناه : إن الشيء الذى انتنى عنه الانقسام هو الذي يقال فيه إنه واحد ، وكونه شيئاً مع انتفاء الانقسام عنه ملازمان ، وهذا نحو تحديد المثلين : إنهما الشيئان ٥٠٠ أو الغيران اللذان يسد أحدهما مسد الآخر ، فلم يقدح فى الحد / التعرض للشيئية والغيرية مع التعرض لسد أحد الشيئين مسد الآخر . ولا معنى لبسط القول فى ذلك ، فإنه بما يأتى إن شاء الله .

وقد ذكر القاضي طريقة أخرى ، ووافقه عليها الاستاذ أبو بكر ، وذلك أنهما

قالا. إذا فرسطنا عن الواحد ، قلنا السائل : هذه الصيغة التي صدرت منك متردة بين معان . فقد يطلق الواحد ويراد به الشيء الذي لا ينقسم وجوده ، كا قلناه ، وقد يطلق والمراد به نني النظائر والأشكال عن الموصوف بالاتحاد ، فيقال : فلان والحد عصره ، والمراد بذلك انفراده بصفات لا يشارك فيها . وقد يطلق الواحد ويراد أنه لا ملجأ ولا ملاذ بسواه . وهذه المعاني الثلاثة تتحقق في صفة الإله ، فهو المتحد في ذاته المتقدس عن الانقسام والتجزيء ، وهو الواحد على أنه لا يشبه شيئاً ولا يشبهشيء ، وهو الواحد على أنه الملجأ في دفع الضر والمبلوي ، ولا ملجأ سواه ، ولا ملاذ في انتفاء النفع وروم دفع الضر إلا إياه ، ولا يستقيم اعتقاد الوحدانية لمن حرم ركناً من هذه الأركان الثلاثة . فأما نني الشبيه فقد قدمنا فيه صدراً من الكلام ، وسنذكر تفصيل القول فيه عند إقامة الدلالة على نني التجسيم . وأما تفويض الأمور إلى الله المتحقيق ، فلا يستقيم إلا مع القول بأنه لا خاق وأما تفويض المصير إلى أن الفانيات الحادثات كلها بمشيئة الله ، وسيأتي ذلك . ولمذا ما ذكره أهل الحق في الواحد ومعناه .

وذهبت المجسمة إلى أن المعنى باتحاد البارى إلى أنه فاعل ، مدبر . ولم يفسروا الاتحاد بانتفاء الانقسام ، لما اعتقدوا كون البارى تعالى متصوراً متركباً ، تعالى الله عن قولهم ، والرد عليهم يذكر من بعد .

وذهبت الفلاسفة إلى أن الواحد؛ هو الشيء الذي ليس بكثير ولا كثرة ، وهذه العبارة ، تقارن ما قدمناه من العبارات فإنهم يعبرون بالكثرة / عن العسدد ، ٢٠٦ وبالكثير عن المتعدد . ويعبرون عن المساحة بالعظم ، فرجع قولهم إلى نني العدد والانقسام . وربما تصح الحدود المنطقية على أصول الإسلاميين . والذي تأباه من ذلكما فيه الإيهام والاستبهام .

والغرض من ذكر الحد التوصل إلى الكشف والبيان ، والواحـــد أقرب إلى الأفهام من قول القائل : ليس بكثير ولا كثرة .

وذهب عباد بن سليمان الصميرى والصالحي من المعتزلة إلى أنَّ مَعَنَى الوَّاحد في

صفات الله أنه الممدوح بأن يقال له : واحد . وهذا الذى ذكراه ليس من الحدود في شيء ، إذ الاستبهام باق بعد ذكر ذلك ، كما كان قبله .

. والقائل أن يقول: الرب تعالى إذا مدحه خلقه ، أو مدح نفسه لصفه من الصفات ؛ فلا بد أن تكون تلك الصفة معاومة .

فإذا قال عباد والصالحي : الواحد هو إذا وصفالرب به كان مدحاً .

. فيقال لهما : ما وجه المدح له ، فأوضحا معناه ليستبين أنه من صفات المدح أم ليس منها . ولو ساغ سلوك هذه الطريقة ، لساغ التمسك بمثلها فى جملة صفات الله تعالى إذا قيل : ما حقيقة كونه عالماً ، قادراً ، حياً ، قديماً ؟ أجرى(١) فى جميع ذلك ما ذكراه .

وبما يوضح الرد عليهما أنهما فرقا الواحدانية إلى قول المادحين ، فيلزمهما على طرد ذلك ننى الوحدانية فى الأزل من حيث انتفت الأفوال . ومن أصلهما القول بحدث كلام الله ، فلم يكن فى الأزل كلام لمتكلم ، فإن باكما بما ألزما ،خرجا عن الدن ، وإن امتنعا عن الترامه ، نقضا حدهما .

وبم يؤثر عن بعض المعتزلة فى حقيقة الوحدانية أنه قال: الواحد هو الذى يقال فيه مع شىء آخر شيئان ، وهذا مستبشع مردود باتفاق الأمة . فإن الربسبحانه وتعالى ، وإن اتصف بكونه شيئاً ، فلا يجوز أن يقال إنه أحد الآشياء / أو شىء من الآشياء ، فإن ذلك ينبيء عن التجنيس والتمثيل ، ولم يرد بذلك إطلاق فى الشرع، وهو معذلك باطل على شرط الحدود ، فإن شرط الحدود ، وحصره فى المقصود . فأما تعليقه بغيره مع الاشتراك فى نفس المقصود فغير سديد ، والذى ذكروه بهذه المثابة .

<sup>(</sup>۱) ب: أحرا

#### فصل

## [ هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ ]

فإن قال قائل : إذا قيل فى الشيء إنه واحد ، فهذا من صفات النفس أم من صفات المعانى ؟

قلنا: كون الواحد واحداً لا يرجع إلى معنى زائد على ذاته ، فإنه لو كان واحداً معنى ، لكان ذلك المعنى واحد المعنى أيضاً ، ويفضى ذلك إلى إثبات ما لا نهاية له من المعانى . وقد حكى القاضى عن بعض أصحاب الإثبات : أن الرب تعالى واحد بالوحدانية ، والوحدانية صفة زائدة على الذات ، وهذا لا يؤثر عن أحد من أثمتنا ، وهو من شاذ المقالات .

فإذا وضح أن كون الشيء واحداً لا يرجع إلى معنى زائد على ذاته ، فقد اختلف بعدذلك أهل الكلام . فصار أبو هاشم إلى أن كون الشيء واحد[آ] يرجع إلى صفة ننى ، وكان المقصود منه انتفاء ما عدا الموجود الفرد . والقاضي ربما يميل إلى ذلك في بعض أجوبته ، والأظهر من كلامه أن الاتحاد صفة إثبات ، ثم هي صفة نفس على هذه الطريقة ، فإن كل صفة من صفات الإثبات ترجع إلى الذات دون معنى زائد عليها ، فهي صفة نفس عندنا . وقد قدمنا في ذلك قولا متنداً .

وذهب الجبائى ومتبعوه إلى أن كون الشيء واحداً صفة تثبت لا للنفس و لا لمعنى ، وهذا بناء على ما سبق من أصله ، وهو أنه قال : صفة النفس ما يجب بالاشتراك فيها التماثل ، ثم لما ذكر القاضى أن الاتحاد من صفات الإثبات، ردد قوله في تصحيح تعليله بصفة نفسية ، ثم استقر جوابه على قطع التعليل ، وكل ما يتعلق / بالعلة ٢٠٨ والمعلول ، فوضع استقصائه الصفات .

ومما ينبغى أن نحيط عاماً به : أنا إذا صرفنا الاتحاد إلى الننى ، فلا يسوغ تعليله أصلا ؛ إذ النفى لا يعلل وفاقا ، وإنما يمكن ترديد القول فى تعليل صفات الإثبات .

#### فصل

### [ هل تتعدد صفات البارى تعالى ]

فإن قال قائل: [هل] يجوز إطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع غيره ، كما تعد جملة الآحاد ، ويراد بعدها ذكرها بعضها مع بعض ؟ وربما يوجهونهذا السؤال فى صفات البارى سبحانه و تعالى . ويقولون : أتزعمون أن صفات البارى متعددة ، أم تأبون ذلك ؟

وسبيل الجواب عن السؤالين أن نقول : إن رام السائل بالعدّ أن يذكر الله مع غيره ، فهذا لا منع فيه . وإن رام به تجنيساً وتمثيلا ومصيراً إلى أن يجانس المعدودات، فهو مستحيل لما قدمناه من نني التشبيه. فهذا سبيل الجواب عن المعنى ، وإن وقع السؤال عن جواز اطلاق اللفظ ، فقد صار معظم الاصحاب إلى منع إطلاقه من حيث لم يرد فى ذلك إذن صريح ، وإطلاق الالفاظ فى الذات والصفات موقوف على إطلاق الشريعة .

ورد القاضى جوابه فى والهداية، فقال مرة: كما لم يرد فى ذلك إطلاق ، لم يرد في ذلك إطلاق ، لم يرد فيه أيضاً منع . ومن أصل القاضى أن المنع يتوقف على الشرع، كما يتوقف التجويز عليه ، وكل ما لم يرد فيه منع فى واحد منهما ، لم يحكم فيه بحظر ولا إباحة ، وسنسط القول فى ذلك فى الصفات إن شاء الله .

وأما الذى ذكروه فى الصفات ، فقد روى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : الله تعالى واحد بصفاته . وامتذع عن إطلاق القول بأن الصفات معدودة .

قال الأستاذ أبو إسحق: لم يرد عبد الله اتحاد وجود الذات والصفات، فإن ذلك لا يستقيم إلا على أصلين: أحدهما: نفى الصفات، كما صار الله المعتزلة.

والثانى: إثبات الصفات والذات مع المصير إلى اتحادها بالوجود. وهذا نص مذهب النصارى / فى الآب والإبن والروح، وإنما أراد أحمد معنيين: بأن ٢٠٩ الله تعالى واحد فى الإلهية، ولا تتعدد إلهيته بثبوت الصفات، فالإله واحد وهو موصوف بصفات الإلهية، فهوأ حد وجهى كلامه. ويجوز حمل كلامه على الامتناع من لفظ العدد.

والذى يوضح ذلك :أنه نص فى كتبه فى غير موضع على أن الصفات ليست موجودات ، فلا يظن به اتحاد وجود الذات والصفات .

قال القاضى ؛ أما وإن امتنعت من اطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع غيره ، فلا امتنع من اطلاق القول بأن صفاته معدودة ، وهي نهايته ، إن لم تثبث اليدين والعينسين والوجه صفات ؛ فلا امتناع من عدها . هذا ما ارتضاه ، وهو الأصح ، فاعلمه ، وفي الامتناع عنه من الإبهام ما ليس في النطق به ، فافهموه .

#### فصل

#### [ في معنى التوحيد ]

فإن قال قائل ؛ قـد ذكر تم حقيقـة الواحـد ومعناه ، فما التوحيد ؟ وما المعنى به ؟

قلنا: التوحيد لفظة مشتركة. فقد يراد بها فصل شيء من شيء ، وافراده عنه بعد انضهامه إليه ، فيقال للمفرق بين جوهرين: قد وجدكل واحد منهها. وقد يراد بالتوحيد اعتقادالوحدانية، بالتوحيدالإتيان بالفعل الواحد على التفريد. وقد يريدون بهذا الاخبار عن التوحيد قولا مع عدم الإطلاق هذه اللفظة . وقد يريدون بهذا الاخبار عن التوحيد قولا مع عدم الإطلاع على اعتقاد القائل ، وكل ما ذكرناه تعرض للعبارات ، وتمييد للقدمات . والغرض من كتاب ، التوحيد ، إقامة الدلالة على وحدانية

الإله ، وأنه لا إله سواه . ونحن الآن نخوض فى المقصد ، ونقيم الدلالة الوحدانية ، ونوضح إستقامتها على أصول أهل الحق ، واضطرابها على مذاهب مخالفيهم .

# القول في الدلالة على الوحدانية

اعلموا وفقكم الله أن الأئمة سلكوا طرقا سديدة فى الدلالة على إثبات الوحدانية، ٢١٠ وسنأتى على جميعها إن شاء الله، و نو ضح السديد منها والمدخول/.

والذى جرى الرسم بتقديمه دليل التمانع . و نحن نحرره إن شاء الله ، و نوضح بالادلة أصوله ، و نقر راستقامته على أصول أهل الحق ، واضطرابه على أصول خالفيهم . فأما وجه التحرير فهو أن نقول : لو أثبتنا إلهين قديمين ، حيين ، قادرين ؛ وأراد أحدهما حركة جوهر في وقت معين ، وأراد الثاني سكونه في ذلك الوقت ، وقصد كل واحد منهما إلى تنفيذ مراده ، فلا يخلو : إما أن يقدر حصول المرادين، وإنمان يقدر انتفاؤهما، وإماأن يقدر حصول أحدهما وانتفاء الآخر . فإن قدر حصول المرادين، كان ذلك عالا ، ولزم من تقديره تجويز اجتماح الضدين . وإن قدر انتفاء المرادين ، كان ذلك عالا لاستحالة عرو الجوهر القابل للحركة والسكون عنهما ، وقد قررنا في صدر الكتاب استحالة ذلك . على أنه لو قدرامتناع المرادين ، للد ذلك على نقص كل واحد من القديمين وخروجهما من الإلهية . وإن قدر نفوذ لمراد أحدهما دون الثانى ، فالذى نفذ مراده الغالب ، والذى لم ينفذ مراده مع قصده تنفيذه ؛ هو الممنوع الضعيف المهين ، والممنوع المنعوت بالنقص مراده مع قصده تنفيذه ؛ هو الممنوع الضعيف المهين ، والممنوع المنعوت بالنقص لا يستوجب صفة الإلهية ، فهذا سبيل [ تحرير ] (١) الدلالة . ولكن الغرض منها لا يتضح على البسط والتقرير إلا بتقديم أصول و تقريرها ، و نحن إن شاء الله لذكر أصول هذه الدلالة أصلار أن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل : تجويز

فن أصولها أن تعلموا أنا قدرنا قديمين ، قادرين ، مريدين ، فيجوز تقسدير اختلافهما في الإرادة .

ولو طالبنا مطالب فقال: بم تنكرون على من يزعم أنا نثبت قديمين، ونمنع تصور اختلافهما، ونصير إلى استحالة اختلاف إرادتى القديمين، ونقول: يجب أن يريد كل واحد منها، ما يريده الآخر حتما واجبا ؟

فالجواب عن ذلك أن نقول: إذا انفرد كل واحد منها بإرادته ، فعلوم أن إرادة كل واحد منها صالحة لكل مراد ، مجوس كو المقدس ولو ٢١١ قدر نا انفراد أحدهما، لصحت منه إرادة حركة الجوهر المقدس ولو انفرد الثانى، لصحت منه إرادة حركة الجوهر المقدس وهذا مالا سبيل لصحت منه إرادة لسكون الجوهر المخصوص فى الوقت المعين ، وهذا مالا سبيل إلى دفعه، مع تقدير انفراد كل واحد منها . فإذا قدر اجتماعها ، فالذى يصح من كل واحد منها إرادته . [و]لو قدر منفرداً ، لا يخلو: إما أن يجوز تقدير إرادته مع تقدير الاجتماع ، وإما أن لا يجرز ذلك مع الإجتماع ، وإن جاز تقديره مع تقدير الانفراد .

فإن زعم المطالب أن ما تقدر فى الانفراد يجوز أن يقدر فى الاجتماع ، فقد سلم هذا الفصل ، واستبان تجويز إرادة أحدهما الحركة ، وإرادة الآخر السكون من الوقت الواحد ، من حيث جاز ذلك من كل واحد منهما لو قدر منفرداً .

ولو قال المطااب : يمتنع عند تقدير الاجتماع ، ما يجوز عند تقديرالانفراد.

قلنا: هذا محال من أوجه: أغربها: أن أحدهما إذا أراد تحريك جوهر في وقت معين مخصوص، فقد قلتم يمتنع على الثاني إرادة السكون في هذا الوقت.

فيقال لكم : لا يخلو هذا الامتناع : إما أن يقال فيه تحقق لنفس أحد القديمين ، أو الصفة أخرى من صفاته . وباطل أن يقال يمتنع على أحد القديمين

وجه من الإرادة لنفس القديم الآخر ، فإن نفس القديم الآخر لا تغلب إرادة القديم الثانى، وقد كانت إرادته، مع تقدير الانفراد، صالحة الرجه الذى فيه الكلام . وإنما صلحت له ، وصح ذلك الوجه منها، لنفس الإرادة وذاتها ، واستحال خروجها عرب حقيقتها وقضية صفتها فى الوجوب والصحة بسبب نفس القديم الآخر . وإنما وضح أن صحة تعلق الإرادة بالوجه المخصوص، راجع إلى نفس الإرادة ، ونفسها ثابتة ، ولا يجوز تقدير ثبوت النفس مع انتفاء صفات النفس، الإرادة ، وقب الحقائق . ولو جاز ذلك فى صفة واحدة من صفات الإرادة ؛ جاز ذلك فى سائرها، حتى يقال : نفس أحد القديمين تسلب جميع صفات إرادة القديم الثانى مع ثبوت نفس الإرادة ، وهذا مبلغ من الجهل لا يرتضيه محقق . ومما الثانى مع ثبوت نفس المرادة ، وهذا مبلغ من الجهل لا يرتضيه محقق . ومما الاختصاص بنفس الموصوف ، وما لا يختص به ؛ لا يوجب له حكما . ولهذا المتنع أن يتصف الشيء بكونه عالما بعلم يقوم بغيره من حيث لم يختص ذلك العمل به على ما سنقرر ذلك فى الصفات إن شاء الله تعالى . فإذ وضح ذلك بنينا عليه ما نروم، فقانا: نفس أحد القديمين لا تختص بنفس الثانى اختصاص قيام، فاستحال أن توجب له حكما معنوياً ، وهو كونه مريداً لمراده معين مخصوص .

والذى يحقق ذلك: أن الذوات القائمة بأنفسها لا يوجب بعضها حكما لبعض ، من حيث لم يقم بعضها ببعض . ولهذا استحال أن يوجب جوهر حكما لجوهرمن حيث لا يوجد أحدهما قائماً بالثانى ، ووضوح ذلك يغنى عن الإطناب فيه ، فهذا لو قال الخصم : إن أحد القديمين يمنع الآخر عن وجه من الإرادة بنفسه .

ولوقال: إنه يمنعه بإرادته ، لكان الكلام فى ذلك كالكلام فيما سبق. فإن إرادة أحد [ القديمين ](١) قائمة به إختصاصاً يستحيل أن يؤثر فى الذات التى لم تقم بها ، كما يستحيل أن يريد مريد لإرادة تقوم بنديره ، فكذلك يستحيل أن يثبت

<sup>(</sup>١) كتوبة . القديم

لذات حكم لإرادة تقوم بغيره . ويبطل ذاك أيضاً لماقدمناه من أن صحة ما ادعينا صحته، راجع إلى نفس الإرادة ، ويستحيل خروج الشيء عن صفة نفسه لإرادة تتعلق بغيره تعلق قيام .

والذى يوضح ذلك: أنه لو جاز تناقض حكمى إرادتين مع قيــامها بمحلين ؛ لجــاز تضادهما على المحلين . فإذا امتـٰنع التضــاد لتعدد المحلين ، امتنع تنــاقض الحكمين بمثل ذلك / .

والذى يقرر ما قلناه: ان الإرادة إنما تؤثر فى الحدوث كما سنقرر فى أحكام الإرادة ، إن شاء الله عز وجل . فأنى يستقيم مع ذلك تأثير إحدى الإرادتين فى قضية الإرادة الأخرى مع قدمهما ؟ فاستبان بذلك قطع القول بأن الاجتماع لا يؤثر فى قضية بغير الإرادة .

و إن قال الحصم : إنما امتنع ما قلتموه لصفة أخرى من صفات [ أحد ] (١) القديمين دون الآخر ، كان الرد عليه كما قلناه حرفا حرفا .

قال الاستاذ أبو اسحق : ما وجسّه الزائنون فى التوحيد سؤالا إلا وقدر تسليمه لازداد حجاج أهل الحق وضوحا . ووجه تقرير ذلك فى هذا السؤال: أن الذى نحاذره فى إثبات القديمين تمانع فى الفعلين . فإذا إدعى الخصم إمتناع قضية من قضايا الإرادة ، لولا الاجتماع ، لما امتنعت . فهذا أعظم ما نبغيه ، فإن المنع ] (٢) من قضية الصفة القديمة ، أعظم من المنع من قبيل الافعال .

فإن قال قائل: هذا الذى قدمتموه يبطل عليكم ، وذلك أن الجوهرين إذا تماسا فيثبت لكل واحد منها حكم التماس عند الاجتماع، مع مصيركم إلى أن الجوهر إنما يماس ما يماسه لقيام الماسة به لا لقيام الماسة بالثانى ، ومع ذلك لا يجوز تقدير

<sup>(</sup>١) في الأصل : إحدى (٢) في الأصل: المنبع

قيام الماسة بالجوهر الفرد،فقد وضح مخالفة حكم الاجتماع حكم الانفراد، مع أنه لا يثبت الحكم عند الاجتماع إلا لقيام المعنى بذات الجوهر على الاختصاص .

وهـذا الذى ذكروه مردود من وجهـين: أحـدهما: أنا نعلم ببديهة العقل استحالة ثبوت المهاسة من أحد الطرفين. ونعلم اضطراراً أن ما ماس شيئاً فقد ماسه ذلك الشيء، وليس كذلك المريدان المتصفان بالإرادتين، فإنه ليس من ضرورة إرادة أحدهما الشيء أن يريد الثانى ذلك الشيء. فقد وضح الفصل بين المسألتين قبل أن نخوض فى تحقيق النظر. وإنمـا ذلك لمعنى وهو أن الشيء المتعلق بغيره إنما يرتبط بمتعلقه. وإذا (١) / أراد أحد المريدين مراداً، فإنمـا متعلق إرادته مراده لا المريد الثانى، والتماس يتعلق بالمهاسين.

ثم نقول: لم تلزمونا أمراً معنوياً وإنما تشبثتم بنعت. وذلك أن أهل التحقيق قالوا: إذا تماس الجوهران؛ فقد قام بكل واحد منهما كون يخصصه بحيزه وليس لواحد منها حكم من كوبالثانى، فلوعدم أحد الجوهرين واستقرالتانى فى حيزه، وتتابعت عليه الاكولن حالا على حال، فالكون الذى طرأ عليه بعد عدم المهاسة، مثل الكون الذى قام به عند التماس؛ فقد قام به عند الانفراد، ما قام به عند الاجتماع، بيد أنه لا يسمى مماسة. فوضح بذلك رجوع ما ألزموه إلى التسميات. وفى الفصل بقايا نتشاجر فيهامع المعتزلة، سنذكرها عند ذكر نا مطاعننا عليهم ومطاعنهم. فهذا أحد الاصول.

والأصل الثانى: أن يعلموا أن ما نبغيه من التمانع ، إنما يستقيم عند فرض الكلام فى المحل الواحد ، إذا غرضنا تصوير منع أحدهما الثانى مع إتحاد المحل ، فإنه إذا بطل فى المحل الواحد نفوذ المرادين للتضاد المعلوم بطلانه ضرورة ، واستحال انتفاء المرادين للعلم باستحالة خلو المحل عن الصدين ، لم يبق بعد ذلك إلا منع أحدهما الثانى. ولوفرضنا الكلام فى محلين، لنفذ المرادان من غير استحالة ، ولم يؤد ذلك إلى تمانع أصلا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إذا » مكررة

فإن قال قائل: هذا الذى قلتموه صحيح ، غير أنه باطل على موجب أصلكم ، وذلك أنكم قلتم : لا تتعلق قدرة القادر المحدث إلا بفعل فى محل قدرته ، ونفيتم التولد . ونحن نعلم أن القادرين المحدثين قد يمانعان ، وقد يمنع أحدهما الثانى ، بأن يقف فى جهة مخصوصة ، فيكون وقوفه فيها منعا لصاحبه من التحرك في تلك الجهة ، فقد تصور التمانع، مع أنها لا يجتمعان على فعلين مقدورين لها فى محل واحد .

قلنا: لا تمانع إلا فى المحل الواحد . ولذلك قال أئمتنا: / لا يتصور التمانع ٢١٥ بين المحدثين، ولا يتصورمن أحدهما منع الثانى، فقد وضح أن الذى ادعاهالسائل منوع عندنا. وأما الذى تمثل به من وقوف الواقف فى الجهة، ومنعه صاحبه من الحركة فيها فساقط، فإن القدرة عندنا تقارن المقدور، ولا قدرة للذى لا يتحرك فى تلك الجهة على الحركة . ولو خلق الله له القدرة ، لخلق الحركة معها، فوضح اندفاع السؤال، واستقصاؤه يتشبث بالتولد.

الأصل الثالث من أصول الدلالة : أن يعلم أن ما رمناهمن تقدير التمانع يشوقف تجويزه على تصوير تناقض الإرادتين القلم تمتين بالمريدين ، ولا يتحقق تقدير التمانع دون ذلك . وبيانه أنا لو صورنا من أحد القديمين تحريك جسم ، ولم نشصور من الثانى القصد إلى تسكينه فى وقت تحريك ، لما كان منوعاً . فإن أحدهما إذا أراد التحريك، والثانى وافقه فيما أراده ، ولم يرده ولم يكرهه ، أو ذهل عنه، ولم يحاول الحركة ولا ضدها، فلا يسمى ممنوعاً . وإنما الممنوع من يريد الشيء ويقصده ، فيصد عن مراده ويحال بينه وبين مقصوده ، وهذا واضح لاخفاء به ، ولاجل ذلك يبعد تسمية الميت والجاد ممنوع ، من حيث لم يتحقق منه قصد وصد هم بالشيء ثم رد ، وهذا واضح فى جنبة الممنوع .

وقد قال الأثمة رضى الله عنهم : كما تتوقف صفة الممنوع على إرادته ، فكذلك تتوقف صفة المانع على إرادته ، إذ المنع يتعلق بمانع وممنوع ، فَإِذَا اقْتَضَى أُحِد طَرِفِيه إِرادة ، اقتضاه(۱)الثاني . وهذا قول القاضي في الهدايه . .

لو قلت : صفة الممنوع إنما تفتقر إلى محض إرادته مع امتناع مراده، ولا تفتقر إلى كون فاعل المنع مريداً المنع ، لكنت غير متعد . والصحيح ما قاله ، وهو واضح عند التأمل وليس الغرض بهذا الأصل التشبث بالحلاق لفظ فى جنبة ٢١٦ المانع ، وإنما المعنى المقصود ، والغرض المتبوع ، التعرض لجانب / الممنوع . فإن ضعفه إنما يتبين بأن يريد فشيرد ، أو يقصد فيصد ، ولولا إرادته لما استبان ضعفه ، فافهموه ترشدوا .

الأصل الرابع من أصل الدلالة: أن تعلموا أن الغرض من التمافع وتقديره يتوقف على تشبيت حال واحد من القديمين مختصاً بحكم الإرادة ، تحقيقا على وجه يصح الاختصاص عليه . ومن امتنع عليه ذلك، لم يستقم له فصل التمانع وإيضاح ذلك أنا لو قدرنا قديمين، لقدرنا كل واحد منهما مريداً بارادة قديمة قائمة بذاته على الاختصاص ، فصح لذلك اختلافهما في الإرادة، ويسترتب على صحة الاختلاف الممانع .

والمعتزلة افترقت مذاهبها في الإرادة ، ولا يستتب على مذهب من مذاهبهم ما رمناه ، وذلك أن الآكثرين منهم صاروا إلى أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة . ثم لما قيل لهم : يستحيل قيمام الحوادث بذات الرب ، زعموا أنا نثبت إرادة حادثة لا في محل ، ثم ألزموا بعد ذلك أن يصرفوا حكم تلك الإرادة إلى كل مريد من حيث لا اختصاص لها بشيء من الدوات ، فحاولوا من ذلك انفصالا، وقالوا: يختص حكم الإرادة التي في غير محل بموجود قائم بنفسه في غير جهة ، فنقض ذلك عليهم بالفناء . فإنهم زعموا أن فناء الجواهر معني يخلقه الله تعالى لا في محل تفني به الجواهر . فألزموا أن يقولوا: يختص مقتضي الفناء بموجود في غير جهة ، وهذا يجرهم إلى تجويز عدم القديم، وسنبسط القول في ذلك في كتاب « الفناء والبقاء » .

<sup>(</sup>١) الأصح: اقتضاها

على أنا نسود إلى غرضنا من التمانع ونقول: لو قددر قديمين لا جهة لواحد منهما والإرادة لا فى محل ، فينبغى أن يكونا جميعاً مريدين بها من حيث لا اختصاص لها بواحد منهما . فإن راموا عن ذلك انفصالا وقالوا : يختص بالاتصاف بالإرادة فاعلها ، كان ذلك باطلا . فإن المريد لو اتسف بحكم الإرادة لفعله لها، لوجب أن يكون الرب مريداً بالإرادة التي يبدعها في محل .

والذى يوضح ذلك: أن كونه متكل لمارجع إلى صفات الفعل على أصول المعتزلة، قالوا على طردها: لا يفعل الله كلاما إلا وهو متكلم به، فهذا مذهب البصريين. أما البغداديون (١) من المعتزلة فقد أربوا على إخوائهم، فأنكروا الإرادة جملة، وقالوا: إذا ذكرت الارادة في فعل الله فهي عين فعله، وإذا ذكرت في أفسال العباد فهي أمر الله بها، فلا مطمع لحرً لاء في دلالة التمانع المثبتة على القصد والرد.

وما استدل أحد من البغداديين بدلالة التمانع ، وإنما توصلوا على زعمهم إلى التوحيد بطرق ذكروها ، وسنذكرها و ننقضها إن شاء الله عز وجل .

الأصل الخامس: أن تعلموا أنا إذا قدرنا قديمين فلا نثبت لواحد منهما قدرة توجب مقدورها لا محالة ، وكذلك لانصير إلى أن إرادة كلواحد منهما توجب وجود المراد على حسب تعلقها بالمراد ، وذلك أنا لو سلكنا هذه الطريقة ، وصرنا إلى أن مقدوركل واحد منهما يجب وجوده ، فلا نسلم طرد دلالة التمانع مع ذلك ، وذلك أنا إذا قلنا : تحريك الجسم مقدور لأحدهما ، وتسكينه مقدور للشانى ، وأحدهما يريد التحريك والثانى يريد التسكين ، فلو قلنا بوجوب نفوذ مراديهما لما كان ذلك عانعاً ، بل تجويزاً لاجتماع الضدين ، وهو مستحيل لاشك فيه .

ولمكن لو سلكنا هذا المسلك ، كان ذلك حيداً مناعن دليل التمانع ، وتشبثاً بطريقة أخرى فى الدلالة . وإنما عظم تناقش المتكلمين فى دلالة التمانع من أنها هى

<sup>(</sup>١) فالأسل: البغداديين.

الدلالة المنصور رعليها في كتاب الله . فخرج مما غلناه أنا إذا قدرنا قديمين وتمسكنا بطريقة التمانع ؛ لزمنا القطع بأن كل إرادة لكل قديم لا توجب مرادها ، وليس المعنى بما نطلقه في خلل الكلام من الإيجاب ؛ إيجاب العلة معلولها ، وإنما مرادنا بذلك ثبوت وجود المراد لا محالة .

۲۱۸ فإن قال قائل: كيف/يستقيم ما ذكرتموه على أصلاكم، ومصيركم إلى أن الإله لا يريد كون شيء إلا بكون كما نريد؟ وزعمتم أنه يجب وجود مراداته على قضية إرادته، فكيف يستقيم مع ذلك المصير إلى أن الارادة لا تتضمن وجود المراد؟

قلنا : هذه زلة من السائل وتحريف منه المذهب ، وذلك أنا نقول: إنما يجب نفوذ إرادة كل نفوذ إرادة الإله لوجوب إيجاده . فلو قدرنا قديمين ، لم يجب نفوذ إرادة كل واحد منهما ، بل يلزم نفوذ إرادة أحدهما ، وقصور الثانى عن موجب الإرادة ، فالتنبيه يدل على قصور أحد القديمين لا محالة ، ولا يتصور مع إعتقاد القديمين إعتقاد نفوذ مراديهما .

فإن قال قائل: من أصلكم أن القادر لا يجوز أن يكون بمنوعاً عن مقدوره ، وأفصى غرضكم في هذا الأصل أن تثبتوا أن قدرة واحد منهما لاتوجب مقدورها، حتى إذا ثبت لكم ذاك ، بنيتم عليه تصور منع أحد القادرين عن مقدوره . ويلزم من ذاك حس على زعمكم حس ثبوت نقص الممنوع وضعفه . وقد بان إحالتكم كون القادر بمنوعاً .

فالجواب عن ذلك أن نقول ؛ يمتنع عندنا محدثقادر بمنوع عن مقدوره ، بناء على أصلنا في وجوب مقارنة المقدور بالقدرة الحادثة للقدرة ، فو ثبتنا قادراً شاهداً على امتناع مقدوره ، لزمنا تجويز تقدم القدرة الحادثة على مقدورها . ولو قدرنا قديماً ، قادراً ، لم يمتنع أن يمنع عن مقدوره تارة ، ولا يمنع عنه أخرى ، إذ لا يجب مقارنة مقدور القديم قدرته ، بل يجب تقدم القدرة على أخرى ، إذ لا يجب مقارنة مقدور القديم قدرته ، بل يجب تقدم القدرة على

المقدور حتى قال القاضى: لو كنا من القائلين ببقاء الأعراض ، ولم نمنح بقاء القدرة الحادثة ، فيجوز على ذلك تقدم القدرة على المقدور ، ولا نمنح أن يكون المشدود على هيئة القاعدين قادراً على القيام ، منوعاً منه ، فافهموا ذلك .

الأصل السادس: أن الذى قدرناه بين القديمين منالمئع لو تحقق، لدل وجود المذع على ضعف الممنوع، ولو لم يقع ما قلناه، ولكن [لو] جاز وقوعه / الـل ٢١٩ جواز وقوعه على مثل ما يدل عليه نفس وقوعه من ضعف من تقدر ممنوعاً.

والذى يوضح ذلك :أن قيمام الحوادث لما دل على حـدث الذات التي قامت الحوادث بها ؛ فيدل تجويز القيام على ما يدل عليه نفس القيام لو تحقق .

والممائر إلى أن الحوادث قامت بذات الرب ، يلزمه من دلالة الحدث ما يلزم الذى يقول إنها لم تقم به ، ويجوز قيامها به ، وكذلك القول فى جملة ما يستحيل على الإله ، فتجويزها كتحقيقها ، فإنه لما استحال كونه عاجزاً ، جاهلا ، ساهيا ، فيتنزل واصف الإله بهذه الصفات كمجوزها عليه ، وإن لم يصفه بها ثبوتاً وتحقيقاً.

والذى يكشف الحق فى ذلك أن الإله كما يستحيل أن يكون ممنوعاً مصدوداً عن مراده تحقيقاً ، يستحيل أن يكون ذلك جائزاً (١) فيه . ولو أثبتنا قدرة على المنح؛ لزم كون المنح مقدوراً إذ لا تتعلق القدرة إلا بجائز ، وغرضنا فى تمييد هذا الأصل دفع سؤال الزائنين . وذلك أنهم قالوا : بم تنكرون على من يزعم أنه يثبت قديمين ولكنهما يتفقان فى جملة المرادات ولا يتحقق بينهما اختلاف ، فيؤدى الاختلاف إلى ما أحلنموه ؟

وسبيل الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ادعيتموه من اتفاقهما واجب حتى لا يجوز تقدير خلافه ، أم هو جائز ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل : جائز .

فإن زعموا أن اتفاقهما واجب ، ولا يجوز تقدير اختلافهما ، فقــد أوضحنا عظلان ذلك في أول أصل من الأصول .

و إن زعموا أن اتفاقهما لا يجب ، بل يثبتجوازاً ، فسبيل الكلام علىهؤلاء ما ذكر ناه الآن من أن تجويز المنع في الدلالة على الضعف كتحقيق المنع .

قال القاضى: والذى ذكر ناه مستقل بنفسه ، مستغن عن الاستشهاد بتقدير منع في الثناهد . وقد ذكر بعض أثمتنا في ذلك استشهاداً ، فقال : إذا نظرنا إلى باطش سوى ، ذى مر قوى ، ونظرنا إلى نحيف مهين ، ضعيف غير متين ، ورجعنا إلى ٢٧٠ العقول ، وقسدرنا بينهما تنازعاً / وعلينا أن الذى قدرناه لو كان ، لكان الأبسد غالباً ، والضعيف مغلوباً . ثم لا تتوقف معرفة ذلك على الوقوع ، بل تعلم دونه . فإن من يشاهد ليثاهموراً يتناور أرنباً ضعيفاً ، علمضعف الارنب وقوة الليث، وإن لم يتفق تشاورهما .

قال القاضى: فى الاستشهاد بذلك نظر على أصول أهل الحق ، فإنهم يمنعون . التولد ، والقول به ، ويحيلون أن يفعل محدث وإن تتامت مرّته ، وتكاملت ممنكت ، فعلا فى غير محل قدرته ، فلا يتصور تمانع بين محدثين أصلا ؛ بل من أقدره الله وجد مع قدرته مقدورها . وإنما يستشهد بهذه الأمثلة القائلين بالتولد ، فلا ينبغى أن نساهمهم فما اختصوا به .

وإن أردت تقرير الاستشهاد قراره ، فالوجه فيه أن تقول : لو سيق ناظر إلى اعتقاد صحة التولد غالطاً ، فنعلم مع تقدير هذا الاعتقاد كما قلناه ، وهذا واضح لمن تأمله .

فإن قال قائل: بل هذا الذى ذكر تموه يبطل عليكم بأصلين: أحدهما: أنكم قلتم . لو ظهرت المعجزة على وفق دعوى الحادث، لاقتضى ظهورها بطلان وجه دلالتها على صدق الصادق. ثم زعمتم أن البارى سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة على

إظهار المعجزة على أيدى الكذا بين ، فلزم على طرد ما فدمشه وه أن تقولوا : جواز القدرة على إظهار المعجزة على أيدى الكذا بين ، يدل على بطلان وجه دلالة المعجزة على صدق الصادقين كنفس الوقوع جرياً ، على ما مهدتموه من تنزيل جواز وقوع الشيء بمنزلة وقوعه .

والأصل الثانى خلاف المعلوم ، فإنه مقدور لله تعالى ، وإن كان لا يقع . فإذا علم الله تعالى أن السموات لا تنفطر فى وقتنا ، فقسد قلتم إن الله تعالى قادر على تصديعها وتفطيرها ، وإن علم خلاف ذلك . ثم لو وقع خلاف المعلوم ، لدل على انقلاب العلم جهلا لجواز وقوعه ، وكونه مقسدوراً لا يدل على ذلك كنفس الوقوع .

الجواب / أن نقول: أما المعجزة فيطول تتبع حقائقها ومواقعها ، وسنستقصى ٢٧١ القول فيها فى موضعها إن شاء الله . غير أنا نذكر ما يقع به الانفصال عن السؤال فتقول : من آيات الانبياء قلب العصا ، وفلق البحر ، وإحياء الموتى ، وتعجيز الخلائق عن معارضة كلام بمثله وشكله ، والرب تعالى موصوف بالقدرة على جميع ذلك عموماً . وهذه الاجناس من قبيل مقدورات الإله ، فلا نستنكر كون قلب العصا مقسدوراً ، ولكن لو وافق ذلك دعوى مدعى ؛ لم يكن ذلك المدعى الاصادقاً .

فإن لح السائل وقال : ظهور المعجزة على وفق دعوى الكاذب ، هـــل · يستحيل ؟.

فلنا : ذلك مستحيل ، فخلق الكذب على حياله ، لا استحالة فيه ، وقلب العصا على انفراده ، لا استحالة فيه ، وهذا كانقول : خلق السواد فى الجوهر مقدور الإله، وكذلك خلق ضده ، والجمع بينهما محال ، وإن كان كل واحد منهما مقدوراً ، فاستبان بذلك أن ما يدل على إبطال المعجزة ، لا يجوز وقوعه ، وقد أثبتنا جواز وقوع التمانع بين القديمين ، فاستبان انفصالنا عن السؤال ، وبقريب من ذلك تنفصل على خلاف المعلوم فنقول: المعنى بقولنا: إن خلاف المعلوم مقدوراً، أنه من جنس ما يقدر عليه، وليس يمتنع حدوثه لوصف يرجع إلى ذاته وجنسه، فهو مقدور على هذا المعنى، ولو وقع لكان الله عالماً بوقوعه. ولا بعد فى تقدير ذلك لفظاً كما قال تعالى: و ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، (١). فأخبر عن تقدير ردهم مع علمه بأنهم لا يردون. والمعنى لبسط القول فى هذه الملة، فإنها من دقائق أحكام القدر. ولكن الذى نبغيه فى الانفصال أن نقول:

يستحيل وقوع شيء ؛ والله تعالى غير عالم به ، فهذا عندنا من المحالات ، ولو وقع لكان الله عالماً به ، فقولوا على طرد ذلك : إن المذع لو وقع ، لم يدل على ٢٢٢ الضعف ، كما قلنا : إن ما يقع من المقدورات / فالله تعالى عالم بها لا محالة . وإن قد تر غير معلوم ، لا يجوز أن يقع غير معلوم ، فقود ذلك أن نقول : لا يجوز أن يقع غير معلوم ، فقود ذلك أن نقول : لا يجوز أن يقع المذع . ولهم على ما قلناه سؤال ، وهذا أقصى الإمكان وقصاراه في القدح ، وذلك أنهم قالوا : إن جاز لكم أن تقولوا : خلاف المعلوم مقدور ولا يقم إلا معلوم ، ولو قدر غير معلوم اكان محالا ، جاز لنا أن نقول : اختلاف القديمين مكن ، جائز ، ولكنه لا يقع ، ولو وقع كان اتفاقاً ، ولم يكن اختلافاً ، وهذا من أهم أسئلتهم ، فاعتنوا بفهم الجواب عنه . وسبيله أن نقول :

إذا فرضنا الكلام فى قادر ، مخترع ، واحد ، وقد قامت عندنا الآدلة القاطرة على أن كل ما يقع من أفعاله يجب أن يكون عالماً بها ، فنو قلنا : يقع خلاف معلومه غير معلوم له ، لدل وقوعه على كونه معلوماً لمخترعه ، وهو غير معلوم له ، فتجتمع فيه صفتان متناقضتان . ويازم أن يكون معلوماً غير معلوم القادر الواحد ، وهذا غاية التناقض ، فأحلنا لذلك وقوع شيء غير معلوم لمخترعه والذات ذات واحدة .

<sup>7: 44 (1)</sup> 

وإذا فرضنا الكلام فى قديمين ، فلا يجب لأحسدهما حكم من إرادة الثانى ، فإنهما ذاتان فانهما ذاتان قديمتان ، فلا يجب لأحسدهما حكم من إرادة الثانى ، فإنهما ذاتان مريدان بإرادتين ، ولا يتبت التناقض بين ذاتين ، فلا يستحيل أن يقع مراد أحدهما مكروها له بعينه ، أحدهما مكروها للآخر ، بل يستحيل أن يقع مراد أحدهما مكروها له بعينه ، كا يستحيل أن يقع الشيء معلوماً له غير معلوم له . فلا يستقيم لهم فى القسديمين كا يستحيل أن يقع الشيء معلوماً له غير معلوم له . فإن عادوا ومنعوا اختلاف المقدرين ما قلناه فى القديم الواحد من التناقض . فإن عادوا ومنعوا اختلاف القديمين فى قضيتى إرادتهما وجوباً ، نقانا الكلام إلى الأصل الأول على ما سبق ووضح .

الأصل السابع من أصل دلالة التمانع: أن نعلم أن التمانع يرجع إلى الأفعال المتضادة دون ذاتى القدمين وصفاتهما . و إيضاح ذلك أنا إذا قدرنا / أحدهما ٢٢٣ منوعاً عن بعض ما يريده ، لم يخل : إما أن يكون ممنوعاً بذات الثانى، أو بصفة ذاته . و باطلأن يكون ممنوعاً بذات الثانى، فإن ذات أحد القديمين لا تؤثر فىذات الثانى ، ولا تغير صفته فى وجوب ولا جواز ، إذ لا تختص إحدى الذاتين بالآخرى ، ولو كانت ذات أحدهما منعاً الآخر من فعله ، لكانت ذاته منعاً لنفسه من فعل نفسه ، فإن الذاتين مستويتان (١) فى القدم ، وصفات النفس .

والذى يوضح ذلك: أنا نعلم بضرورة العقل أن أحدهما لو وافق الثانى على مراده ، ولم يمنعه منه ، لنفذمراده ، والذات ذات فى الحالتين . فلو وقع المنع بها ، لوقع منع الموافقة والمخالفة ، والذى يحقق ذلك شاهداً ــ مع تقدير القول بالتولد، والسبق إليه اعتقاداً ــ أن من نظر إلى آبدقوى و تحيف ضعيف، واعتقدان القوى يمنع الضعيف من تحريك يده لو ضغطها وربطها ، فلا يقع المنع لمجرد ذات القوى حتى يقصد المنع و يمنع ، فوضح أن المنع لا يرجع إلى ذات القديم . وبمثل ذلك نعلم أن المنع لا يرجع إلى ذارادة أحد القديمين ما لم يفعل منعاً . فإن إرادة

<sup>(</sup>١) في الأصل: مستويتين

أحدهما صفة مختصة بذاته ، لا توجب للثاني حكما ، كما لاتوجبذاته لذاته حكما .

والذى يوضح ذلك أن الآبد لو أراد ضغط الضعيف ومنعه من المشى لم يمتنع على الضعيف المشى بنفس إرادة القوى ، بل إن فعل ضغطاً كان ذلك منعاً حيئند على القول بالتولد والسبق إلى اعتقاده . فاستبان أن المنع لا يتحقق بالذاتين ولا بصفاتهما ، وإنما يتحقق المنع بالفعل . فإذا فعل أحد القديمين حركة فى جوهر ، كانت الحركة منعاً الآخر من فعل السكون فى وقت الحركة، فيرجع التمانع إلى الفعل ، والفعلان المتمانعان هما الضدان المتناقضان . ومما يوضح ذلك ويكشفه، أنا لو حققنا تمانعاً بين(١) الذاتين من غير فعل ، لرجع القول فى التمانع إلى العدم المحض ، إذ لم يوجد من واحد منهما فعل ، ولا تتحقق ممانعة العدم السدم ، المنع فى الفعل الموجود / إذ العدم ننى يحض لا اقتضاء له ولا أثر له . فانحصر المنع فى الفعل الموجود .

فإذا أحطت بهذه المقدمة على ، فاعلم بعدها أنه لا يتصور على أصولنا وجود المنع من كل واحد من القديمين حتى يكونا متهانمين ، فإنا أوضحنا أن المنعين هما الصدان ، ولا يتصور وجود الصدين فيتصور تمانع القسديمين ، بل يتصور من أحدهما منع الآخر ، فحال أحدهما منع الآخر ، فأما أن نتصور من كل واحد منهما منع الآخر ، فحال إذ يلزم منه اجتماع الصدين . ثم لو اجتمعا ، لبطل التمانع إذا نفذ مراد كلواحد منهما ، فلم يستند القائل بثبوت القديمين إلا [إلى] تجويز اجتماع الصدين مع إبطال المتانع من الجانبين ، فني روم تمانعهما إبطال تمانعهما ، وليس كذلك لو جوزنامنع أحدهما الثاني .

ولو مدت إلينا المعتزلة أعنافها فى هـــذا الفصل ، وزعمت أن التمانع الحقيق يتصور عندنا ، وفرضوا ذلك فى جسم بين حادثين مستديبن فى المر"ة والقوة ، فإذا تجاذباه ، وقف الجسم ولم ينجر" ، ولم ينجذب فى جهة واحد منهما، إذ قد فعل كل

<sup>(</sup>۱) مکررة

واحد منهما اعتماداً يوازى ما فعله الآخر ، فلما تماثل الاعتمادان ، لم ينجذب الجسم ودل على تناهى مقدور كل واحد منهما .

قالوا : ولو قدرنا قديمين لصورنا بينهما مثل ذلك ، ثم ليس فى تصوير تمانع القديمين بالاعتمادين ، إبطال الدلالة على تناهى مقدور كل واحد منهما .

قالوا : فقد استقام لنا التمانع ، ولم يستقم لكم .

الجواب عن ذلك منأوجه :أحدهاأن نقول : بنيتم ذلك على القول بالتولد وأنتم منازعون فيه ، فبينوا ما بنيتم عليه ، ثم ابنوا ما بدا لكم .

والجواب الآخر أن نقول: ما صار إليه الدهماء من المعتزلة استحالة وقوع الفعل من المعتزلة استحالة وقوع الفعل من المعتزلة استحالة وقوع الفعل من المعتزلة المي يحوزوه فى أفعال الله تعالى ، وأنه لا يقع متولداً ، فلا يصح أن يقع مقدوراً ، كا لا يصح أن يقع مقدوراً ما يصحأن يقع متولداً ، وأفعال البارى تقع مقدورة فلا يجوز وقوعها متولدة ، فلم ينفعهم تصوير التولد شاهداً مع امتناعه غائباً / .

والوجه الآخر من الجواب أن نقول: القديمان متماثلان عندكم من حيث اشتركا في أخص الاوصاف، والمشتركان في الأخص قادران لانفسهما عندهم، فيجب أن يكون كل واحد منهما قادراً على كل مقدور، ويلزم من ذلك أن يكور الاعتمادان جميعاً مقدورين لكل واحد منهما، فلا يستقيم مع ذلك انفراد كل أصل واحد منهما بمقدور يمانع به الثانى، فقد استبان بطلان ذلك على أصلهم.

فإن قال قائل: فلم أطلقتم أنتم التمانع؟

قلنا: رمنا بإطلاقه أن ما من واحد منها إلا ويجوز تقديره مانعاً أو بمنوعاً على البدل ، فلسا استويا فى تقديرنا ، ولم نخصص أحدهما بكرنه مانعاً أو بمنوعاً، أطلقنا لفظ التمانع .

فاءلبوا ... وفقكمالله ... أن العرض إن [لم](١) يخرج عن المذع واقتضائهضعف الممنوع ، فإنه المقصد من الدلالة . فأما تصوير المنع من كل جانب فليس بمقصود ، فاءلبوه .

الأصل الثامن : أن أحدهما لو نفذ مراده ، ولم ينفذ مراد الثانى مع قصده إلى تنفيذه فيدل ذلك على ضعفه .

قال شيخنا رضى الله عنه : وهذا معلوم ضرورة ، فإنهما إذا استويا فى الإرادة وتحرير القصد ، ثم ثبت مراد أحدهما، فلا يكون ذلك إلا لاستعلائه وضعف الثانى ، فهذه دلالة التمانع بأصولها وأركانها ، لم ننادر فيها معنى مطلوباً نقدر على إيراده . وبق علينا من كتاب و التوحيد ، ثلاث فصول ، يشتمل أحدها على مطاعن المعتزلة علينا ، ومطاعننا عليهم . وبشتمل الثانى على ساوك سبل من الادلة سوى التمانع فى إثبات الوحدانية ، ونذكر فى الفسل ما يصحو يطلب بما تمسك به المعتزلة ، لما أيقنوا ببطلان دلالة التمانع على أصلهم . والفصل الثالث يشتمل على إقامة الدلالة على ننى القديم ، العاجز ، المتناهى ، المقدور .

## لفصيت الأولُ في المطاعر.

فنبدأ فيه بذكر مناقضات المعتزلة الدالة على فساد دلالة التمانع على أصلهم . في يصدهم عن دلالة التمانع إثباتهم الإرادة القديم لا في محل ، فإذا ثبتت الإرادة في يصدهم عن دلالة التمانع إشاني ، من حيث لم تحتصة بأحدهما دون الثاني ، من حيث لم تحتص بواحدة من الذا تين . وقد قدمنا في ذلك قولا مقنعاً . فلما استيقنوا لزوم السؤال ؛ حاولوا

<sup>(</sup>١) في الأسل : لا .

دفعاً ، وقالوا : نحن نفرض التمانع فى إرادة أحدهما وكراهة الآخر ، ولانفرضه فى الحركة والسكون . فإذا خلق الله إرادة لحركة ، امتنع على الثانى خلق كراهته لتلك الحركة ، فقد تحقق التمانع بين الإرادة والكراهية وإن لم يتحقق بين المرادين .

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا الذى ذكر تموه ، لا يدفع عنكم السؤال ، ولا يوضح الانفصال ، وذلك أنكم قلتم : إذا خلق أحدهما إرادة لشىء ، فيمتنع على الثانى خلق كراهت لذلك الشيء بعينه ، وإنما الذى لزمكم فى المراد ابتداء يرجع إلى إيضاح عجزكم عن تصدير اختلاف القديمين فى الإرادة حتى إذا تصور اختلافهما ، تركب عليه تمانعهما ، فإذا رمتم نقل التمانع إلى الإرادة ، ومن قضية أصاكم أن الإرادة لا تراد ، وكذلك الكراهية ، فما لا يتصور فيه أصل الإرادة ، فكيف يتصور فيه الاختلاف فى القصد ؟ وكيف يطمع من لم يجد جواباً فيما تصور فيه أصل الإرادة عن ما ألزم من عدم تصور الاختلاف أن يفرض الاختلاف فيها لا يتصور فيه أصل الإرادة ؟ وهذا لا مخلص لهم منه .

فإن قالوا : الإرادة وإن لم تكن مرادة ، فتقوم الداعية إليها مقام إرادتها ، وتتحقق من كل قديم داعية إلى إرادة وكراهية .

الجواب عن ذلك من أوجه يترتب جميعها على معرفة الدواعى والصوارف على أصول المعتزلة ، ولهم فيها تفصيلات سنستقصيها فى خلق الاعمال إن شاء الله تعالى. ولكن القدر الذى ينبغى أن ننتبه له فى هذا الموضع ، أن ندلم أن محصول قولهم فى المدواعى والصوارف يرجع إلى الدلم ، وإيضاح ذلك بالمثال : أن الحكيم إذا علم قبح شىء ، وعلم استغناؤه عنه ، وكان علمه داعياً إلى الانكفاف عن القبيح ، صارفا له عنه ، ومن علم حسن الشيء ، وقبح تركه ، وارتفاع الموانع / من فعله ؛ كان ٢٢٧ ذلك داعياً له إلى فعل الحسن . فإذا وضحمر ادهم على الجملة فى الدواعى والصوارف ، عدنا بعده إلى وجوه الجواب .

فن أسدُّ الْأَجْوِيةِ أَن نقول : لو وقع الاكتفاء في الإرادة بالدواعي ؛ لوقع الاكتفاء بها(١) في المراد ، كما صار إليه السكعي.ومتبعوه . ولئن جاز وقوع الإرادة غير مفتقرة إلى إرادة ، جاز وقوعها غير مفتقرة إلى الداعي ، وهذا مالا مخلص لهم منه . ثم لو كان فما ذكروه من الدواعي معتصم ، كان من حقهم أن يقرروه في ـ المراد ولا ينتقلوا إلى فرض الكلام في الإرادة ، وهذا خبط ظاهر .

ثم نقول لهم : قد ألزمناكم عـدم اختصاص الإرادة بأحد القديمين من حيث كانت في غير محلُّ والتزمتموها قهراً . وإن عدتم إلى المنافشة في الإلزام عدنا لكم . فإذا وضح ذلك لزم منه أن يقال : إذا ثبتت الإرادة في غير محل، فكل واحدمنهما مربدها ، وإذا كان كلواحد منهما مربداً ها ، فكيف ثبتت الداعية إلى السكراهية مع ثبوت الإرادة والاتصاف يها ، والإلزام في القديمين اللذين لا يتصفان إلا بإرادة ما يحسن وإذا لزم اجتماعهما في إرادة حسن مع العلم بحسنه ، لم يتصور داعية في الكراهية ، ثم لو صورت الكراهية [ لكنَّما ] جميعاً كارهين بها . ووجه الانزام في المكراهة كوجه الالزام في الارادة .

وبما يوضح ما قلناه أن نقول: حسن الارادة والكراهية يتلقىمن حسنالمراد، فما حسن فىنفسه ، حسنت إرادته . ثم قد يتصور أن يكونالشيء وضده مستويين فى حكم المصلحة واللطف والوقوع على صفة الحسن ، إذ لا استنكار فى أن يقع فى معلوم الله سبحانه وتعالى أنه لو حرك جسما لكان ذلك في المصلحة كتسكينه. فإذا وضح تساويهما من غير ترجيح بأحدهما على الآخر فى قضية المصلحة ، فيستوى دعاء العلم إلى كل واحد منهما ، ولايقع أحدهما بالداعيــة حتى يعتضد بالارادة . ٢٢٨ فإذا ثبت ذلك ، فرضنا علىخصومنا إرادة وكراهية فيما يستوى فعله / وصده في االطف والمصلحة ، فلا تترجح إحدى الداء يتين على الآخرى أصلا ، فكيف تستقم مع ذلك إحالة وقوع الارادة على الدواعي عند ضيق المسلك في الارادة ؟ فإن رجعوا إلىالانصاف وقالوا : الارادة تقع منغير إرادة ولا داعية، فقد أفسحوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ١٠

يبطلان ما عولوا عليه في الجواب من ذكر الدواعي و إحلالها محل الاختلاف في القصد والارادة .

فإذا قال قائل منهم: إن هذا الذى قلتموه ليس يلزم. وذلك أن الارادة فى غير على ، وإن لزم أن يتصف بها القديمان ، فإنما ندعوا الاتصاف بها إلى محاولة المقدور . فأما محاولة مقدور الغير عند الاتصاف بالارادة له فلا تصح . ويخرج من ذلك أنا \_ وإن الترمنا كون كل واحد منهما مريداً \_ فإنما يحاول كل واحد منهما مقدوره ، وهذا الذى ذكروه تلبيس لا محصول له . وإيجاب القول فيه أنه إذا ثبث أن أحدهما يريد مراد الثانى ، فكيف يتصور منه ، مع إرادته لمراد الثانى ، أن يريد ضده ، وقد عامنا ضرورة استحالة الاتصاف بإرادة الشىء ، وإرادة صده مع العلم بتضادهما . فلم ينفعهم ماقالوا من اختصاص كل واحد منهما مقدوره ، وهذا واضح لا خفاء به .

فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن الارادة المخاوقة فى غير محل تختص بفاعل الإرادة بصفة هى فى نفسها عليها توجب تلك لصفة اختصاصها بفاعلها و دون من لم يفعلها؟ قلنا: هذا لايغنيكم عما أريد بكم لوجهين:

أحدهما : أنكم قلتم : يستحيل أن يخلق الله تعالى جزءاً من الفناء مختصاً ببعض الجواهر ؛ بل أوجبتم عدم جميع الجواهو دفعة واحدة ، فلا يجوز تقدير فناء على صفة ، توجب له تلك الصفة الإختصاص ببعض الجواهر . ولما روجعتم فى ذلك وطولبتم بإيضاحه بالدليل ، لم ترجعوا فى وجوب افتضاء عدم جميع الجواهر إلا إلى قو لـكم إن الفناء ، إذا كان فى غير محل ، لم يجز اختصاصه لا لنفسه ولا لمعفة من صفاته ، فهلا قلتم إن الإرادة إذا كانت / فى غير محل لا تختص بأحد القديمين ٢٢٩ لا لنفسهما ولا لصفة ؟

وهذا الذي ذكروه رد معاوم لجمول ، فإن كون الإرادة في غير محل ، وعدم احتصاصها ، معاوم عندهم . فلا معنى لإحالة الإختصاص على إدعاء صفة مجهولة

لا يمكن إيضاحها وكشفها . ولو ساغ إدعاء الصفات الجهولة من غير أن تعلم ضرورة ، أو تدل عليها دلالة ، لساغ مثل ذلك فى جملة الصفات حتى يقول القائل: العلم لا يوجب كون الواحد منا عالماً ، وإنما يجب ذلك لصفة مع العلم تقارن العلم، وهذا باب من الجهالة لا مطمع لفاتحه فى رده ، فاستبان بما قلناه بطلان دلالة التمانع على أصول هؤلاء .

وعا يبطل دلالة التمانع على أصولهم أن نقول: من أعظم أركان دلالة التمانع أن مادل عليه وقوع المنع من الضعف في الممنوع ، دل عليه جو از القدرة على المنع، ولا تندفع أعظم أسئلة الثنوية إلا بذلك . وذلك أنهم قالوا: نثبت قديمين لايقع بينهما اختلاف . وسبيل الجواب أن نقول: جو از الإختلاف في الدلالة على النقص كوقوعه ، وهذا لا يستقيم على أصل المعتزلة ، وذلك أنهم قالوا: لا يقع الظلم إلا من جاهل بقبحه ، أو محتاج إلى فعله ، ثم قالوا: لا يقع من الله الظلم وهو قادر عليه ، ولو وقع الظلم ، لدل على حدثه . فوقو عالظلم يدل على الحدث ، والقدرة عليه لا تدل على الحدث . فم تنكرون على من يزعم أن وقوع الاختلاف يدل على النقص ، والقدرة عليه لا تدل عليه ؟

ويتضح ذلك بأن نقول: كل مقدور جائز الوقوع ، إذ مالا يجوز وقوعه ، ° لا يوصف بكونه مقدوراً على قضية أصلهم ، إذ لو لم يكن كذلك ، لـكانت الحالات مقدورة .

فإذا قالوا : الظلم مقدور لله ، فقد قالوا بجواز وقوعه ، وفيه تصريح بجواز وقوع ما يدل على حدثه .

واعلموا أن كافة المعتزلة صاروا إلى أنالظلم مقدور للإله إلا النظام، فإنه منع كون الظلم مقدوراً ، وكفر"ه لذلك كافة المعتزلة ، وتبرأوا منه ، لأن الظلم يرجع ٢٣٠ إلى ضرر محض . والمصير إلى / أن الله تعالى لا يقدر أن يخلق ضرراً قول بتناهى مقدوراته ، وسنبسط القول فى التعديل والتجوير ، إن شاء الله .

وإن راموا انفصالا مما ألزموه ، وقالوا: إنما نجوَّز وقوع الظلم ممن بجوز خروجه عن كونه عالماً ، مستغنياً عن فعله ، والرب تعالى ثبت له صفة العلم والاستغناء .

وهذا الذى ذكروه استخبار منهم بخبط النظام ، وتنبذ منهم لمعتقده ، ويتضح غرضنا بأن نقول : أيجوز وقوع الظلم من القديم أم لا ؟

فإن قالوا: يجوز ، فقد أبطلوا ما عولوا عليه من استحالة خروجه عن كونه علماً ، غنياً ، وأوجبوا جواز خروجه عن الوصفين ، حين جوزوا وقوع مايدل على خروجه عنهما . وهذا ما لا مخلص منه .

وإن قالوا: لا يجوز وقوعه ، فقد أخرجوه عن كونه مقدوراً، وتا بعوا النظام في مذهبه . ثم نقول : لو جاز لكم إطلاق القول بأن الظلم مقدور ، ولا يجوز تقدير وقوعه ، فيم تذكرون على من يزعم أن تقدير الاختلاف بين القديمين ممكن ، ولا يجوز تقدير وقوعه ، لما فيه من الاستحالة [والتناقض](١)؟ . وهذا ما لا مهرب منه .

وقد قالت طائفة منهم: إن الدلالة قد قامت على أن الضرر المحض مقدور لله، وقامت الدلالة على أن الظلم لو وقع ، دل على حدث فاعله ، فقد تعارض هذان الاصلان .

فإذا قيل لنا : أيقع ؟ لم نجمب عنه بننى ولا إثبات . فإنا لو قلنا : لا يجوز وقوعه ، كان قدحاً فى كونه مقدوراً .

ولو قلنا : يجوز وقوعه ، كان قدحاً فى وجوب كونه عالماً مستغنياً ، فلم نطلق وحداً (٢) من الجوابين .

<sup>(</sup>١) في الأسل : الناقش (٢) في الأسل : واحد

قلنا : هـذا فرار من الرجعة ، وتلفح بجلابيب الحـيرة ، واستشعار شـعار الدهش والجهل . فإنا نعلم بضرورة العقل أن الشيء إما أن يجوز ، وإما أن لا يجوز ، وليس بين النني والإثبات رتبة . وما توقفهم في هذه المنزلة إلا كتوقف من يقول في بعض الأشياء إنه ليس بمنني ، ولا مثبت ، ولاموجود ، ولامعدوم .

٢٣١ شم بم تنكرون على من يقول: لم يقع الاختلاف بين القديمين. ولو سئلنا / عن وقوعه لم نجب بننى ولا إثبات. فهل تجدون معاشر المعتزلة فى ذلك فصلا، أم هل تجيزون فيه جواباً ؟ وهيهات، فلاسبيل لهم إلى ذلك.

فإن قالوا: هذا الذى ألزمتمونا ينعكس عليكم فى خلاف المعلوم ، وظهور المعجزة على أيدى المقتربين ، فإن خلاف المعلوم مقدور عندكم ، ولو وقع ، لدل على قلب العلم جهلا . ثم القدرة عليه لا تدل على جواز انقلاب العلم ، وكذلك القول فى ظهور المعجزة على أيدى الكذابين . وألزمونا أصلا ثالثاً ننفرد به ، فقالوا: إن جوزتم صدور أفعال محكمة من الواحد منا من غير أن يكون عالماً بها ، فقد نقضتم دلالة الإحكام على العلم . وإن لم تجوزوا ذلك ؛ فهو لا يلائم أصلكم ، لأن المقدور والقدرة جميعاً مخلوقان لله ، فا المانع من أن يخلقهما لعبد ولا يخلق له علماً ؟

الجواب عن ذلك أن نقول: هذا الذى عكستم ليس بنقض عن ما ألزمتم ، وأقصى ما فيه اعترافكم بازوم السؤال مع ادعائكم أن الغير يلزمه مثل ما لزمكم ، وهذا تأس منكم على قضية زعمكم بالانقطاع . فكأنكم قلتم : كما إنقطعت حيلنا ، إنقطعت حيلكم .

ثم نقول: لا يازمنا شيء بما ذكر تموه ، فأما ظهور المعجزة علىأيدى الكذابين فمحال غير مقدور ، فقولوا : الظلم غير مقدور ، والحقوا مذهب النظـّام .

وأما ما ألزمونا من صدور الأفعال مناونحن غير عالمين بها ، فأسَّــد الأجوية

أن نجوز ذلك ولا نمنعه(١).

فإذا قالوا : في تجويز ذلك إبطال دلالة الإحكام والاتقان على العلم .

فنقول: هذا غير لازم، فإن محيكم الأفعال هو الله، والإحكام إنما يدل على علم المخترع دون المكتسب. والأفعال الحكمة، وإن وقعت غير معلومة لمكتسبيها، فقد وقعت معلومة لمخترعها ومنشئها، فاندفع هذا السؤال، واكتفينا فيه على ما يقع به الانفصال، وسنبسط القول في القدر.

وأما خلاف المعلوم ، فلا معنى لتخصيصهم إيانا بإلزامه ، فإنهم ملتزمون عين ما ألزمونا ، فقد استوى العدمان فيه ، وبقيت عليهم الطلبة / فى الظلم .

ثم نقول: المعنى بقولنا إن خلاف المعاوم مقدور، أنه لا يمتنع كونه لمعنى يرجع إلى جنسه، ولا يمتنع لنقض فى تعلق القدرة، وما يخرج عن المقدور، إنما يخرج عنه إما لنقص فى القدرة، وإما لصفة راجعة إلى جنس المقدور. وإيضاح ذلك بالمثال:أن الاجسام والالوان ليست بمقدورة لنا لصفات هى عليها فى أنفسها. وإذا قدر القادر على حركة ، فلا يقدر بعينها على مثلها على تفصيل فيه طويل، وذلك لنقص القدرة. فأما خلاف معلوم الله ، فيلا يمتنع كونه مقدوراً لخنص بقضية القدرة، فلم يمتنع وقوعه، لامر يختص بقضية القدرة.

فلو قال قائل : فهل يجموز وقوعه ؟

قلنا : إنما يجموز وقوعه على تقدير كونه معلوما لله تعالى، فأما إن تقدر وقوعه غير معلوم لله، فهو من أمحل المحال ، ولا يجموز وقوعه كذلك ، فيدل جوازوقوعه على انقلاب العلم ، وهذا واضح لا خفاء به .

<sup>(</sup>١) في الأصل: تمتنمه

فَإِن قَيل : فكيف يتحقق مقدور ولا يجوز وقوعه ؟

قلنا : كل ما امتنع فيه الوقوع لنقص فى القدرة ، أو لوصف فى المقــدور ، فهو يناقض كونه مقدوراً ، وكل ما رجع الامتناع فيه إلى وصـف آخر ، فلا يناقض كونه مقدوراً على الجلة .

فإن قالوا : فنحن نقول في الظلم ما قلتموه في خلاف المعلوم .

قلنا : لا نشهر لكم ذلك ، فإنا إذا قدرنا الوقوع فى الشيء ، قدرناه معلوما ، وليس فى تقديره معلوماً تغيير صفته ، وتبديل خلافه ؛ إذ لاوصف المعلوم بكونه معلوماً راجع إلى ذاته ، وأنتم أضفتم منع وقوع الظلم إلى جنسه . ولو قدر واقعاً ، للزم قلب جنسه . فقد أوضحنا افتراقنا ، ومسنشبع فى ذلك قولا إن شاء الله .

ومما يصدهم عن الدلالة التمانع أن أقصى ما تفضى إليه قضية التمانع أن يريد أحد القديمين فلا يتم مراده ، فيستدل بذلك على نقص من لم ينفذ مراده ، وكيف على تطمع المعتزلة في التعلق بذلك مع مصيرهم إلى أن / معظم ما يجرى على العباد على خلاف إرادة الله ، وهذا ما لاحيلة لهم في دفعه .

فها راموا به انفصالا أن قالوا : الرب تعالى عندنا قادر على أن يضطر الخلق إلى الطاعة ، ويلجئهم إليها كرها ، فلم يلزمنا تعجيز الإله ووصفه بالنقص .

وهذا الذى قالوه من تمويهاتهم التى يستزلون بهما الهمج والرعاع. ومسييل الكشف فيه أن نقول:هذا الاضطرار الذى أطلقتموه، [أ]عنيتم به خلق الطاعة فيهم، أم عنيتم به تخويفهم بالمعاطب والمهالك، وإظهار الفظيع من الآيات؟

فإن عنيتم بالاضطرار خلق الطاعة ، لم يستقم . فإن المطيع عندكم من فكنسل الطاعة، فلوخلق الله الطاعة لكان هو المطيع ، وهو إنما يريد طاعة العبد، وليس فى خلق الطاعة تحصيل المراد .

و إن عنوا بالاضطرار التخويف . قيل لهم : هذا ما لا ملجاً فيه من وجهين :

أحدهما: أنه قد يقع فى المعلوم إباء الملجأ المضطر عن ما اضطر إليه. وإن أيقن بالمعاطب والمهالك ، فقد يأبى ما ابتشرخي منه مستسلماً المهلكة ، مستبسلا فيها ، غير مكترث بروحه .

والذى يوضح ذلك : أنا نجد شاهـداً أقواماً يرام منهم مرام ، ويقطتمون إربا إربا ، وهم مصر ون على الإباء عنه ، غير مكترثين بما يلم بهم من الآلام ، ويبرح بهم مع الاوجاع والاسقام .

والذي يعضد ذلك أن الإلجاء لا يسلب قدرة الملجأ باتفاق أرباب الألباب،

ومن حكم القادر عل الشيء عند المعتزلة أن يكون قادراً على ضده ، فإذا لم يناف القهر والقسر القدرة / وتعلقها ، فاالمانح من اختيار الملجَا ضد ما ألجىء إليه ، وهذا لا مخلص منه .

على أنا نقول: إنما أراد الله من العباد ، عنمدكم ، أن يطيموه مختمارين ، مستحقسين الثواب غير مضطرين ، ولو اضطروا لما كان البادرمنهم طاعة ، بل كان من أقبح القبائح . فالذي زعمتم أنه مقدور لله ، وهو إلجاء غير مراد له ، وما هو مراد له ، مو وقوع الطاعة اختياراً ، لا يتصف بالقدرة / على تحصيله .

ثم لم يدل ذلك عندكم على نقض ، فقولوا على طرد ذلك : لا ينفذ مراد أحد القديمين ، ولا يدل ذلك على نقض ، وهذا ما لا مدفع له . فإلى الله عز وجل الابتهال في أن يجنبنا مذهباً يورطنا في إبطال دلالة التمانع ، وهي حجاج الله تعالى على خلقه في محكم كتابه .

ومما يصدهم عن دلالة التمانع قولهم بوجوب تماثل القديمين، وذلك أنهم زعموا أن القدم أخص وصف القديم ، والمشتركان فى الأخص يجب تماثلها فى سائر صفات النفس ، ومنه زاغوا ، فنفوا صفات الرب، تعالى عن قول الزائنين . فإذا

774

وضح ذلك من أصلهم ، قيل لهم : بم تنكرون على من يقول لكم إنا نثبت قديمين متساويين فى جملة صفات النفس ، ومن صفات النفس كونها قادرين ، عالمين ، ثم إذا تماثلا ، لزم أن يكون مقدور كل واحد منها مقدوراً للآخر من حيث تماثلا ؟ وإذا كان كذلك فلا يوجد مقدور أحدهما ، إلاوالثانى قادر عليه . فلا يتصور أن ينفرد أحدهما بمقدور يريده ، فيصد عنه ، وفيه إبطال التمانع .

فإن قالوا : فنحن نثبت الوحدانية باستحالة مقدورين قادين .

قلنا : غرضنا الآن إيقاع الحيلولة بينكم وبين التمانع ، وسنبطل اعتصامكم الآخر بالمقدور بين قادرين فى الفصل الذى يلى هذا الفصل .

فإن قالوا: ما ألزمشمونا فى الذاتين القادرتين ينقلب عليكم فى القدرتين ، فإن القديمين ، لو قدر إثباتها قادرين بقدرتين قديمتين ، فيجب أن تتعلق كل قدرة بجميع المقدورات حتى يكون مقدور كل واحد منهمامقدورا (١) الآخر، ويازمكم من ذلك ما ألزمتمونا فى الذاتين .

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا غير لازم، فإن القدرة لا يجب تعلقها بجميع المقدورات لكونها قدرة ولا لكونها قديمة، وإنما علمنا وجوب تعلق القدرة بجميع المقدورات بدليل آخر سوى قدم القدرة ، وتلك الدلالة إنما تستقيم لواتحد الإله، ٢٣٥ وإذا قدرنا [قديمين] (٢) بطلت تلك الدلالة ، وليس / يمكنكم أن تسلكوا مثل هذا المسلك ، فإنكم حكتم بتماثل الذاتين ، ويجب لاحد المشلين ما يجب الآخر ، ونحن لا نحكم بتماثل القدرتين القديمتين ، فإن الاجتماع في القدم لا يوجب التماثل في سائر الصفات عندنا . فهذه جملة مقنعة توضح صدهم عن طرد دلالة التمانع .

وقد ذكر المعتزلة فصولا راموا بها الطعن على أهل الحق في دلالة التمانع . منها

\_\_\_\_

أنهم قالوا : من حكم المقدور على مقتضى أصلكم أن تقارن القدرة وقوعه على الواجب ، وهذا يوجب وجود مقدور كل واحد من القديمين ، وذلك يبطل التمانع .

فإن قالوا : ما ذكر تموه في القدرة الحادثة ، يلزمكم مشله في القدرة القديمة .

قلنا : هذا تحكم مذكم ، واقصار على محض الدعوى . فلم قسلتم : إن ما يثبت للقدرة الحادثة من الأحكام ، يجب الحكم بثبوت مثله فى القدرة القديمة ، وهذامالا يجدون فيه جمعاً ، فيلزمنا الفصل بعد جمعهم ، وسنستقصى فى كتاب والقدر، وجوه الفصل بين القدرتين .

ومما يعارض كلامهم أن نقول: لو جاز الحكم بتساوى القدرتين، لجاز الحكم بتساوى أحكام الوجودين حتى يكون حكم الإله فى وجوده من كلوجه ، حكم سائر الموجودات. وهذا يجر إلى ضروب من الجهالات.

وأقرب شيء يعارضون به أن يقال: إن لم يبعد منكم نقض العلة والمصير إلى أن العالم منا عالم لعالم ، والقديم عالم لنفسه ، وهذا فصل بين العالمين والقادرين ، وهو مفضى إلى نقض العلة ، فلا تستبعدون مثل ذلك في العدلين والقدرتين ، ووضوح ذلك يغني عن بسطه .

ولهم / أسئلة تدانى ما قدمناه ، ونحن نشير إلى ذكرها والجواب عنها موجزين ٢٣٦٠ مختصرين . فما قالوه : أن التمانح إنما يستقيم مع إختصاص كل قديم بمقـدور ، ويقدح فى ذلك تجويز مقدور بين قادرين ، ومن قضية أصلكم تجويز ذلك ، فم تنكرون على من يزعم أن مقدور كل واحد من القديمين يقعمقدورا الثانى ، وفيه إبطال التمانع ؟

قلنا: هذا باطل من وجهين: أحدهما: أنا نمنع مقـــدوراً بين قادرين من وجه واحد ، وإنما تجويز ذلك من وجهين على ما سنوضحه فى أحكام القدر إن شاء الله .

فإن قالوا على ذلك : فجوزوا أن يكون أحد القديمين مكتسبًا لما الثانىخالفه .

قلنا : هذه غفلة منكم عن مذاهب خصومكم ، إذ من أصلنا أن الكسبلا يقع إلا قائماً بالمكتسب ، فلو قدّرذلك فى القديم ، لقام به الحادث ، ولدلقيام الحوادث على حدثه .

والوجه الآخر من الجواب عن أصل السؤال أن نقول: لو قدرنا تسليم ما ألزمتمو نا حدلا من تجمويز مقدور بين قادرين ، فليس ما ذكر تموه قدحاً في دلالة التمانع. فإن من جو ز مقدوراً بين قادرين ، لا يجب عليه أن يجعل كل مقدور كذلك . في تنكرون على من يجو ز مقدوراً بين قادرين ؟ ويجو ز انفراد كل واحد منهما بمقدوره ؟

ثم الذى يكشف ما رمناه أن دلالة التمانع مفروضة فى محاولة الخلق وإرادة الإختراع ، فهما ثبت عجز أحدهما عن الإختراع وامتناعه عليه ، فقد وضح مقصد التمانع المفروض فى الخلق ، فإذا قدّر بعد ذلك إقتدار من وجه آخر ، لم يناف ذلك ما وضح عن العجز عن الإختراع ،

ومما راموا الفرج أن قالوا: الإرادة قديمة عندكم ، ومن حكم الصفة القديمة المتعلقة [أن] تعم متعلقها ، كما أن العلم لما كان قديماً ، تعلق بكل معلوم ، وكذلك لما أثبتم القدرة القديمة زعمتم أنها تثعلق بجميع المقدورات ، وتزعمون أن الإرادة

تتعلق بجملة المرادات ، ومن ذلك صرتم إلى وجوب تعلقهـا بالخير والشر ، والنفع والضر" .

قالوا : ويلزم من ذلك إبطال التمانع ، فإن كل واحد من القديمين يجب أن يكون إمريداً لمراد الثانى من حيث يجب عموم تعلق إرادته . وهذا الذى ذكرود ٢٣٧ خلف من القول لا محصول له ، وذلك أنا لا نقول : إن الإرادة القديمة تتعلق بكل ما يصح أن يكون مراداً ، بأن نقسول : تتعلق إرادته بحدوث الحوادث ، فلا يحدث حادث إلا عن قضية مشيئته وإرادته .

فأما المصير إلى أنه يريد كل مايتصور أن يراد ، فحال ، لايصير إليه صائر. وأما استرواحهم إلى العلم ، ووجوب تعلقه بجميع المعلومات ، فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أن نقول : ما الجامع بينهما ؟ ولم زعمتم أن الإرادة في عموم التعلق معتبرة بالعلم ؟

فإن قالوا: لآن العلم إنما يعم تعلقه لقدمه ، وهم منازعون فيها ادعوه ، فإنا لا نسلم أن العلم إنماع م تعلقه لقدمه ، وإنما الدليل على ذلك شيء آخر سوى ما أبدوه وليس علينا إيضاحه الآن . ثم نقول : من مقتضى أصائم أن الحكم المستفاد من المعانى إذا ثبت للذات لا لمعنى ، وكان مما يتعلق ، لزم العمسوم فيه . ولذلك قلتم : إذا كان القديم عالماً لنفسه ، لزم أن يكونعالماً لكل معلوم ، ولذلك منعتم كو نه مريداً لنفسه ، ثم قلتم : إنه قادر لنفسه ، ولم تعمموا ذلك الحكم ، بل أثبتموه قادراً على بعض المقدورات دون بعض ، وزعمتم أن مقدور العبدليس بمقدور له ، وإن لزم أن يكون معلومه معلومه ، فوضح بطلان ما قالوه من كل وجه .

وبما راموا به قدحاً أن قالوا : إثبات الصفة يمنع من تقدير الوحـــدانية ، وقرروا ذلك بالمشهور من كلامهم المأثور من مذاهبهم حيث قالوا : القدم أخص أوصاف القديم ، والاشتراك فيه يوجب التماثل فى جميع صفات النفس ، وقد قدمنا صدراً من الكلام فى نقض ذلك ، وموضع استقصائه كتاب والصفات ، .

الفصل الثانى من الفصول الثلاثة مشتمل : على ذكر طرق تشبث بها المعتزلة فى إثبات التوحيد ، لما استيقنوا بطلان دلالة التمانع على أصولهم . ونحن نذكر ٢٣٨ ما ذكروه / ونتتبع ما ذكروه بالنقض .

فما عولوا عليه أن قالوا: قد قامت عندنا الدلالة على استحالة كون القسديم مريداً بإرادة قديمة ، ووضحت الحجة على من يزعم أنهمريد بنفسه ، فلم يبق إلا أن يكون مريداً بإرادة حادثة ، ثم قامت الدلالة على استحالة قيام الحوادث بذات القديم سبحانه وتعالى ، فتعين إثبات إرادة لا في محل .

فلو قدرنا قديمين فلا اختصاص للإرادة بأحدهما لما قررتموه ، فيلزم أن يكون كل واحد منهما مريداً بتلك الإرادة . وهسذا يوجب أن توجب العلة الواحدة حكين لذاتين ، وذلك مستحيل كما يستحيل أن يوجب العلم الواحد كون ذائين عالمتين ، وكذلك القول في جملة الممانى(١) الموجبة الذوات أحكامها ، فلما أدى إثبات الإثنين إلى هذا المحال(٢) ، لزم القطع ببطلانه .

وهذا الذى ذكروه مضمحل ، لا محصول له . وذلك أنهم بنوه على إثبات إدادة لا فى محل ، ولا سبيل لهم إلى إثبات ذلك أبدآ .

ثم نقول: بم تنكرون على من يزعم أنه لاستحالة فى كون القديمين مريدين بإرادة واحدة لا فى محل ؟ وليس سبيلهما سبيل ما استشهد تم به من العلوم والقدر ونحوها ، وذلك أن العلم الواحد إنما لم يوجب لذا تين حكمين من حيث لزم قيامه بالمحل الذى له الحكم منه ، فلو أثبت حكما لذا تين لوجب قيامه بهما جميعاً ، وذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: المعان •

مستحيل . وهذه الاســـتحالة لا تتحقق في الإرادة الثابتة لا في محل ، فهذا لا مخاص لهم منه .

ثم نقول لهم: لو جاز مفارقة الإرادة سائر العلل فى أنها تقوم لا فى محل مع استحالة ذلك فى جميع العلل ، فما المانع من الفرق بين الإرادة وغيرها من العلل فى تجويز إيجاب الواحدة منها حكمين لذاتين ، وإن امتنع ذلك فى سائر العلل ، فليس إخراجها عن حكم العلل من وجه أولى من إخراجها عن سائر أحكامها .

ثم الذى قالوه / يبطل عليهم بالفناء المضاد للجواهر ، فإنه يوجب عدم جميع ههم الجواهر عندهم من غير اختصاض ، فلئن لم يبعد أن يوجب جزء من الفناء عدم جميع الجواهر من حيث كان فى غير محل ، لم يبعد أن توجب الإرادة حكمين لذا تين . والذى يحقق ذلك أن المضادة تقع على المحل عندهم تارة ، وعلى غير المحل أخرى . ثم المضادة المختصة بالحل تختص بمحلواحد ، فلا يتصور أن يضاد سواد بياض محل ، ويضاد بياض محل آخر معاً . والفناء لما ضاد الجواهر من غير اعتبار محل ، ويضاد بياض محل ، وكذلك الحكم الواجب عن معنى ينقسم : فمنه ما يجب عن معنى لا بد أن يقوم بمحل ، فما كان هكذا سبيله يستحيل اقتضاء المعنى الواحد حكين لا بد أن يقوم بمحل ، فما كان هكذا سبيله يستحيل اقتضاء المعنى الواحد حكين لذاتين ، والحكم المستفاد فى معنى غير قائم بمحل ، لا يبعد ثبوته لذاتين من معنى واحد .

ومما ينقض عليهم ما قالوه: أن معظمهم صاروا إلى أن التأليف الواحد يقوم بحوهرين ، على ما سنوضحه فى أحكام الأكوان إن شاء الله . فمن ثم يستبعد قيام معنى بمحلين ، كيف يستبعد ثبوت حكمين لذاتين من معنى واحد غير مختص بواحد منهما . ثم نفوا من قضية أصلكم أن العلم يقوم بجزء من الجلة ، ويثبت حكمه للجملة غير مختص بمحل العلم ، فإن لم يبعد تعسدى حكم العلم عن محله مع اختصاصه به ، لم يبعد ذلك فيما لا اختصاص له أصلا .

ومما تمسكوا به في روم إثبات التوحيد أن قالوا : لو أثبتنا قديمين ، لوجب

تماثلهما من اشتراكهما فى أخص الأوصاف ، وهو القدم . ثم إذا وجب تماثلهما لزم أن يكون مقدور كلواحد منهمامقدورا للثانى ، فيلزم منه مقدور بينقادرين ، وهو مستحيل إذا قدّر ذلك من وجه واحد ، وإنما اختلف العقلاء فى تجويز مقدور بين قادرين من وجهين .

قلنا : هذا الذى ذكرتموه بناء منكم على أصل لا يثبت اكم آخر الأبد ، وهو تماثل القديمين ، ثم أسندوا هذه الدلالة إلى منع مقدور بين قادرين ، وهو غير ٢٤٠ مستقيم / على أصولهم على ما سنوضحه إن شاء الله فى القدر .

ويما يصدهم عن ذلك: مصيرهم إلى أن الفعل الواحد قد يتولد من اعتمادين صادرين من قادرين ، وهو فعل واحد ، ويلزم أن يكون فعلا لكل واحد من من المتسببين . فلئن لم يمتنع ذلك لم يمتنع فعل مباشر بقدرتن وادرين ، ثم لو سلم لهم جدلا تماثل القديمين ، لم يتسبب بذلك مرادهم . وذلك لانهم أثبتوا جملا من المتماثلات مع الاختلاف في كثير من الأحكام ، وذلك أنهم جعلوا الإرادة للقديم لا بمحل ، ماثلة الإرادة القائمة بالحن إذا اتحد متعلقهما مع اختلاف الإرادتين في الافتقار إليه .

وكذلك زعموا: أن الجهل مماثل للعلم ، وأطبقوا عليه مع القطع بافتراقهما في الصفة . وكذلك قالوا : كل عرض لا يبتى ، فهو مختص في معلوم الله تعالى بزمن لا يجوز تقديره قبله ولا بعده ، ومن ذلك منعوا إعادة الأعراض التي لا تبتى .

ثم قالوا: إذا أوجـــد الله صوتين مثاين فى وقتين ، فهما فى حكم التماثل ، ولا يجوز لكل واحد منهما ما جاز الثانى من الوجود فى وقته ، فبطل ما قالوه من كل وجه ، وموضع بسط ذلك الصفات .

وبما تمسكوا به فى ابتناء إثبات التوحيد، وهو عمدة الكعبى ، أن قالوا : لو أثبتنا قديمينوأثبتنا لكل واحد منهما من الوصف ما أثبتناه للآخر ، ولم ينفصل أحدهما عن الثانى بمكان ؛ ولا زمان ، ولاحيز ، فحكمهما حكم الموجود الواحد، فإنهما لم يثبت تميزهما بمكان ، وحيز ، وزمان ، وصفة راجعة إلى الذات ، ولا نعلم التمييز بالأفعال ، فإنه ما من فعل إلا و يجرز تقديره من كل واحد منهما ، وكل موجودين لا نتصور التوصل إلى تمييز أحدهما عن الثانى ، فلا نتصور العلم بهما .

واعلموا ، أن هذا الذى ذكروه مما تمسك به محمداقهم . وقد يتمسك به بعض أصحابنا ، وهو باطل غير سديد ، ولا مفنى إلى الحق ، وقصاراه الاقتصار على الدعوى .

وأول ما نفاتحهم به أن نقول: / بم تنكرون على من يزعم أنه يثبت قديمين ٢٤١ موجودين ، وإن كان لا يتميز أحدهما عن الثانى ، فما المانع من ذلك ، وما الحيل له ، وما الدليل على ادعاء الاستحالة فيه ؟

ويتضحما قلناه بطلبة وتقسيم . وذلكأنا نقول: ما المعنى بقولك : لا يتميز أحدهما عن الثانى ؟

فإن عنيتم بذلك أن أحدهما لا يختص بحيز ، فالإله الواحد أيضاً لا يختص بحيز ، فيلزم على طرد قولكم نفى العلم به لاستحالة تحيزه . وإن عنيتم بما قلتموه أن أحدهما إذا لم يعلم اختصاصه عن الثانى ، وجب نفيهما ، فهذه دعوى بحردة . وما المانع من اعتقاد موجودين من غير أن يختص أحدهما بوصف ليس للثانى ؟ فلا يرجعون عند الطلبة إلى محصول .

على أنا نقول: بم تنكرون على من يزعم أن فى المقدور مخطق علم ضرورى بأحدهما على التعيين، وليس كل ما يمتنعالتوصل إليه دليلا يمنع العلم به .

والذي يوضح ذلك: أن من قدر قديمين ، فيصح أن يتوهم كون أحدهماجاهلا والثانى عالماً ، ويتصور منه السبق إلى هذا الاعتقاد إلى أن يشتد نظره ويستقيم فى بغية الحق فكره ، ولا يتصور أن يتوهم فى الموجود كونه عالماً بالشىء جاهلا به ، فوضح من هذا الوجه التوصل إلى الفرق بين القديمين وبين القديم الواحد . وهذا ما لا مخلص لهم منه .

ثم الذى قالوه يبطل عليهم بسوادين قائمين بمحل واحسد ، فإنهما لا يتميزان بزمان ، ولا مكان ، ولا صفة ثابتة . ولو عسدم أحدهما بضد طارى (١) ، للزم عدم الثانى ، ثم لم يمنع ذلك ، العلم بالسوادين وفى هذا نظر عندى .

فإن للخصم أن يقول: يتميز السوادان بتجويز وجود أحدهمامع تقديرا تتفاء الثانى إبتداء، وليس يتحقق ذلك في القديمين.

والذى لا محيص لهم منه ، تصوير صوتين متماثلين فى المحل الواحد ، فإنهما لا يتميزان من الوجوه التى قدمناها ، ولا يستقيم لهم فى الصوتين ما ذكروه فى السوادين ، فإن الأصوات من الأعراض التى لا تبتى ويتعين زمان وجودها . ٢٤٧ فإذا فرضنا / الكلام عليهم فى صوتين يوجدان معاً ، فلا سبيل إلى تقدير أحدهما دون الثانى .

فإن حاولوا من ذلك انفصالا وقالوا : يقع التمييز بدرك السمع ، فإن العاقل يميز بين إدراك صوت واحد وبين إدراك صوتين .

وسبيل الجواب عن ذلك أن نفرض الكلام فى غير المدرك ، ونقول : هل يتصور منا الثوصل إلى العلم بالصوتين من غير إدراك بأن نضطر إلى ذلك ؟

فإن قالوا : نعم ؛ ولا بد منه .

قيل لهم: فيم تنكرون على من يزعم أنه يصح العلم اضطراراً بالقديمين على الوجه الذي أنزمتموه في الصوتين . وهذا ما لا جواب فيه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: طار،

ويما يتمسكون به \_ وقد استدل به كثير من أتمتنا \_ أن قالوا : الصنع دال على الصانع الواحد ، إذ لا بد الصنع من الصانع . فأما ما عدا الصانع الواحد فليس يدل عليه الفعل ، وتتعارض فيه الأقوال والأعداد . وليس إثبات اثنين بأولى من إثبات ثلاثة ، وكذلك القول في جملة المبالغ والأعداد ، فتتعارض الأقاويل ، ولا يترجح بعضها على بعض ، وتتساقط ، ويبقى الذي يفتقر الصنع إليه، وهو الصانع الواحد .

وهذه الطريقة ، وإن ذكرها الأستاذ أبو بكر ، فهى غير مرضية عندا لحققين. ومرجعها يؤول إلى أنه لا دليل على إثبات ثان ، وانتفاء الدليل على الشيء لا يدل على انتفائه . وأقرب ثيء فى إبطال هذه الطريقة . معارضة لا مخلص منها ، وذلك أنا نقول : كما لم تقم دلالة على إثبات ثان ، لم تقم دلالة على نفيه ، فلأن دل عدم الدليل على إثبات ثان على نفيه ، فليدل عدم الدليل على نفيه على إثباته . وهذه المعارضة لا مخلص منها .

ثم نقول: لو قدّر المقدر قديمين ، أفتزعمون أن انتفاء ثالث مع تقدم اثنين حال ، أم تزعمون أن ذلك جائز تحققه اتفاقاً/ ؟

فإن زعمتم أن ذلك جائز ، فقد نقضتم دليلكم . وإن ادعيتم استحالة انتفاء ثالث مع تقدير اثنين ، أفتدعون ذلك ضرورة أم دليلا ؟ فإن ادعوا فى ذلك ضرورة ، كانوا مباهتين غير سالميزعن أن يعارضوا بمثل دعواهم فى صد مراميهم. وإن ادعوا فى ذلك دليلا ، ممثلوا عنه ، فلا يجدون إلى إبدائه سبيلا .

ثم نقول لهم: لو فكر مفكر قبل انتهاء الآنباء السمعية إليه فقال: هذه السهاء المطلة لنا ، المطلة علينا معلومة ، وليس تقدير سماء فوقها أولى من تقدير سموات ، وتتعارض الأفوال في مبالخ الاعداد فيجب القطع بنفيها ، أفيكون ذلك دليلا أم لا ؟

فإن زعم الخصم أن ذلك ليس بدليل ولا بد من الاعتراف بذلك ، فيقال لهم : فقد تقابلت الجائزات على نحو ما حررتموه فى الدلالة ، وأنى يستقيم ذلك من أئمتنا مع تجويزهم ثبوت صفات لله تعالى سمعيه ، كاليدين ، والعينين ، والوجه لا يتوصل إلى دركها بقضايا العقول ؟

فإن قال قائل : ألستم قلتم إن من ادعى صفـــة للحوادث زائدة على ما استدركتها العقول من الصفات ، كان مبطلا ، وسبيل الرد عليه انتفاء الآدلة والعلوم الضرورية ؟

قلنا : من اقتصر فى إيضاح فساد وادعاء صفة زائدة على الصفات على ما ذكرتموه ، كان قاصراً فى استدلاله ، غير بالغ مقصده .

فإن قيل : فما سبيل الاستدلال على نفي الصفات المدّعاة ؟

قلنا : سنجمع فىذلك طرقاً عند ذكرنا سبيل الدلالة .

وبما يتمسك به المعتزلة ، وبعض المنتمين إلينا ، أن قالوا ؛ لو قدرنا قديمين لم يخل ؛ إما أن يقدر كل واحد منهما على نصب دلالة تختص بالدلالة عليه والتعلق به ، أولا يقدر واحد منهما على ذلك ، أو يقدر أحدهما دون الثانى . والتعلق به ، قدرا كبان عجزهما ووضح نقصهما ، وإن لم يقدرا كبان عجزهما ووضح نقصهما ، وإن لم يقدرا كبان عجزهما ووضح المتبان نقصه .

وإن قيل : هما جميعاً قادران على ذلك ، كان ذلك عالا ، فإن الدال على الصانع صنعه فلا يتصور فى المعقول تقدير صنع يبين اختصاصه بأحدهما ، وهذا فيه نظر أيضاً. وذلك أن للقائل أن يقول : بم تنكرون على من يزعم أن نكصشب الدلالة على تعيين أحدهما محال ، وليس من قبيل المقدورات ؟ فازم من عدم تصوره ، المجز والنقص ، إذ عدم تصور المحال لا يعجز القادر كاجتماع الضدين وسائر وجوه الاستحالة ، فعلى الخصم أن يوضح كون ذلك من المقدورات أولا عند تقدير اثنين ، ثم يرتب عليه التعجيز عند عدم تصوره [ثانياً].

والذى يوضح ذلك أن قائلا لو قال : هل فى المقدور نصب دلالة على صدق الانبياء خارجة عن قبيل المعجزات ، ثم زعم أنه لو لم يتصور ذلك ، أفضى إلى تعجيز الإله و تناهى مقدوراته . فسبيل الجواب أن نقول : تقدير دليل آخر سوى المعجزات محال ، وعدم تصور المحال لا يوجب تعجيزاً .

ويما يختص الممتزلة بالتزامه أن قالوا : إذا رأينا شجرة تهتز وتتمايل ، فلا يتميز عندنا خلق الإله من خلق غيره بقضية عقلية ، فيجوز أن تكون حركتها من فعل الله إبتداء ، ويجوز أن تكون متولدة من سبب من الأسباب ، وسنوضح ذلك في خلق الاعمال ، فبطل ما عولوا عليه .

فهذا جميع ما تمسكوا به في إثبات الوحدانية ، ولا يشذ منها شي و إلا ترديد عبارات و تكرير صيخ و ألفاظ . وفيا قدمناه التنبيه على جميع مقاصده . ثم إن القاضي رضي الله عنه ذكر دلالة مقتضبة من دلالة التمانع ، وأوضح استقامتها على أصول أهل الحق ، و بطلانها على قواعد المعتزلة ، وذلك أنه قال : لو قدرنا قديمين ، قادرين ، غير متصفين بشي من صفات النقص ، ووصفنا كل واحد منهما بالاقتدار على جميع المقدورات ، ثم قدرنا اختلافهما في الإرادة / كما أوضحناه ٢٤٥ فيها تقديم ، فإذا أراد أحدهما تحريك جوهر ، وأراد الآخر تسكينه ، فليس أحدهما أولى بأن يوجد مقدوره من الثانى . فإذا فرضنا الكلام في تقدير قديمين متساويين في جملة صفات الإلهية ، وإذا كانا كذلك ، استحال تخصص أحدهما بإيجاد في جملة صفات الإلهية ، وإذا كانا كذلك ، استحال تخصص أحدهما بإيجاد واحد منهما ، وذلك مستحيل ، إذ الاقتدار في الفعل المكن يتضمن تجويز وقوعه ، إذا لم يكن القادر بمنوعاً . وقد أوضحنا استحالة رجوع المنع إلى ذا تيهما أو إلى صفتهيما ، ولم يتحقق أيضاً من أحدهما فعل فيقدر منعاً الثانى . وكل أصل يتر تبعليه امتناع وقوع المقدور من غير مانع ، فهو باطل من حيث أفنى إلى قلب الحقيقة .

فإن قالقائل : بم تنكرون علىمن يزعم أنالمقدور يمتنع وقوعه لمعنى جهلتموه،

ولم تحيطوا به علماً ، ناقضوا الدلالة على استحالة ذلك أم جوزوه ، وتشككوا فيه . وهذا الذى ذكروه لا محصول له ، وذلك أن المذم لا يخلو : إما أن يرجع إلى ذات القديمين ، أو إلى فعل من أفعالهما ، أو إلى عدم . ويستحيل صرف المذم إلى العدم ، فإنه ننى محض ، ، وما كان نفياً محضاً ، اسستحال أن يتعلق به اقتضاء ، ووضوح ذلك يغنى عن بسط القول فيه .

فإن قيل : أليس عدم الحياة يمنع وجود العلم وهو نني محض ؟

قلنا: ليس الأمر كذلك . فإن المانع عنسدنا من ثبوت العلم الموت ، فإنه مضاد للعلم . فرجع المنع إلى وجود إذاً على ما سنوضحه ، إن شاء الله في . كتاب العلل . .

ثم نقول ؛ لو توهم متوهم ما قلتموه ، لما كان فيه ، كالقدح فى مقصودنا . فإن الحياة شرط فى ثبوت العلم ، فنظير ذلك أن يتحقق لمقدور أحد القديمين شرط ثم يعدم فيمتنع لعدم المشروط .

ولا سبيل إلى تقدير شرط فى مقدور أحدهما بعدم عند تقدير الثانى ، فإن وجود أحدهما لا يؤثر إف تغيير أحكام الثانى أصلا ، فاندفع السؤال . فإذا استحال أن يكون المانع عدماً ، لم يبق إلا قسمان : أحدهما : أن يقد ر من أحدهما أو من كل واحد منهما فعل هو منع للثانى ، وهسذا مستحيل . فإن ذلك الفعل لا يخلو : إما أن يكون مضاداً لمقدور الثانى ومراده ، أو لا يكون مضاداً له . فإن لم يكن مضاداً (١) له ، استحال أن يكون متنعاً منه ، فإنه يجوز فى العقل تقدير ثبوتهما معاً ، وبطل أن يكون أحدهما منعاً الثانى . وإن كان ذلك الفعل المقسدر ضدا لمراد أحد القديمين ، فن حكم المضادة أن تثبت بين شيئين ولا يتخصص بها أحد الطرفين ، بل يضاد كل واحد منهما الثانى ، ويستحيل أن يضساد الشيء

<sup>(</sup>١) في الأصل: مضاد.

مالا يضاده . فإذا وضح ذلك ، فقد عاد ترتيب الكلام إلى ضدين يريد أحـد القديمين أحدهما ، ويريدالثانى الثانى، فينبغى أن لا يتم مقدور واحد منهما لماذكرناه في صدر الدليل . فبطل إسناد منع المقدورين إلى فعل . ويستحيل أيضاً رجوع المناع إلى ذاتى القديمين وصفاتهما لما ذكرناه أولا من أن الحكم الثابت للفردالواحد لا يزول بثبوت آخر ، إذ لا اختصاص لإحدى الذاتين بالأخرى . وقد قدمنا في ذلك قولا مقنعاً .

والذى يقطع الشغب ، ويحسم موارد(١) الريبأنه إذا تبتاستواء القديمين ، واتضح استحالة تخصص مقدر أحدهما بالحسدوث ، فيلزم من ذلك امتناع المقدورين ، وفي امتناعهما خلو الجوهر عن الضدين ، واستحالة ذلك كاستحالة اجتماع الضدين .

فإن قيل : فهذا الذي ذكر تموه عين دلالة التمانع .

قلنا : لسنا ننكر أنها مترتبة عليها ، مقتضبة من أصولها وأركانها ، ولكن المقصد منها غير المقصد من دلالة التمانع . وذلك أنا أوضحنا امتناع المقدورين ، وانقلاب القدرة عن حقيقتها ، ورمنا في سياق دلالة التمانع تقدير المنعمن أحدهما .

وجملة القول فىذلك : أنا لو قدرناقديمين ، مختلفين فى الإرادة ، فنقسم القول فى مقدوريهما أقساماً / وجميعها مستحيلة ، ولا بد من أحدها ، والخيرة إلى المستدل ٧٤٧ فى فرض الاستحالة فى آحاد الاقسام .

فإن قال قائل : غاية ما تعلقتم به تجويز ثبوت المقدور عند ثبوت القدرة ، غير سديد . وذلك أنكم أثبتم القدرة القديمة فى الأزل ، وأحلتم وجود مقدور أزلى ، وليس فى الأزل مانع يرجع إلى الذات أو إلى فعل من الأفعال . فإن من استحال ذلك ، لم يستحل ما قلتموه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: مواد .

وأسد الاجوبة فى ذلك أن نقول: نحن أثبتنا القسدرة أزلية ، ولم نقل إنها تتعلق بمقدور أزلى ، ولو تعلقت بمقدور أزلى وارتفعت الموانع ، الزمنا تجويز وجود المقدور كا ألزمتمونا ، ولكنا لا نثبت مقدورا أزليا ، بل نقول: مقدور القدرةالقديمة حادث يقعفيا لا يزال ، فلا نتصور وقوع الحادث، إلا ويجب القطع بتجويزه وإحالة امتناع وقوعه . فقد وضح إنما هو مقدور ومجوز الوقوع ، وليس من هذا القبيل ما نحن فيه . فإن تحريك الجسم مجوس في نفسه ، وهو مقدور فى ذاته ، وامتنع مع ذلك من غير تقدير ما نعير جع إلى الفعل أو إلى الذات ، والأزلى ليس من قبيل المقدورات . فوضح الانفصال عن السؤال ، واستثبت الدلالة على أصول أهل الحق ، وهي غير مستقيمة على مذاهب المعتزلة وسجين :

أحدهما : أنهم جوّزوا تقسدير حالة تثبت فيها القدرة مع ارتفاع الموانع وإمكان وقوع الفعل ، ثم يمتنع وقوع الفعل بالقسدرة ، وذلك أنهم قالوا : لا يستحيل وقوع المقدور بالقدرة الحادثة فى أول حال حسدوثها ؛ والموانع مرتفعة ، ووقوع الفعل ممكن على الجملة .

والوجه الثانى أن نقول: هذه الدلالة مستندة إلى إثبات القدرة ، وقد ننى المعتزلة القدرة ، والمعترفة المعتزلة القدرة على من المعتزلة القدرة على من المعتزلة القدرة على من المعتزلة المعتزل

وقد حرر المعتزلة دلالة أسندوها إلى حكم القدرة ، وسلكوا فيها منهجاً آخر. وذلك أنهم قالوا : لو أثبتنا قديمين ، لزم أن ايكون كل واحد منهما قادراً لنفسه، ومن حكم الوصف الثابت للنفس ، إذا كان متعلقاً ، أن يعم في تعلقه . فيلزم من ذلك أن يكون كل واحد منهما قادراً على جميع المقدورات ، ولو أراد مراداً واحداً ، وجب ثبوت ذلك المراد بينهما ، وهذا إثبات مقدور بين قادرين ،

وهو مستحيل. ففرضوا الدلالة على الاتفاق فى الإرادة. وهذا الذى ذكروه غير سديد على أصلهم ، فإنهم لا يصح منهم منع مقدور بين قادرين على ما أشرنا إليه. وسنبسط القول فيه فى أحكام القدر(١) إن شاء الله .

ثم نقول: أنى يستقيم ذلك فيكم مع مصيركم إلى أن مقدو رالعباد ليس بمقدور للهمن حيث اختص العباد بالاقتدار على مقدوراتهم، فكيف يستقيم ذلك بمن يدعى لزوم عموم التعلق فى الصفة الراجعة إلى الذات؟ فبطل ما قالوه من كل وجسه ويصدهم عن ذلك نفيهم القدرة مع استحالة حكم القدرة دون القدرة .

و نطرد هذه الدلالة على أصول أهل الحق على أحسن وجه ، وذلك أنا لو قدرنا اتفاق القديمين فى الإرادة ، للزم منه أن يريد أحدهما تحريك جسم ، ويريدالثانى عين مراد الآخر ، ويقصد كل واحد منهما إيجاد مقدوره ، فيفضى ذلك إلى امتناع مقدوره أو وقوعه عن قدرتيهما ، ويؤدى ذلك إلى وقوع خلق من خالف يشيشن .

فإن قال قائل : كيف يصح لكم ذلك ، مع تجويزكم مقدوراً بين قادرين ؟

قلنا: إنما جوزنا كون المقدور بين قادرين من وجهين مختلفين . فأما أن نجوز وقوع خلق من خالقين ، فلا . وإيضاح القول فيه أن الوجه الواقع بقدرة الله في مقدور العباد ، لا يقع بقدرة العبد ، والوجه الواقع بقدرة العبد ، وهو الكسب ، لا يقع بقدرة الرب ، فما تعلقت القدرتان بوجه واحد ، وكأنهما على التقدير متعلقان بمقدورين ، وليس كذلك الخلق .

فإن قيل: فما دليكم على منع خلق / من خالقين ؟

قلنا : هذا بما سنستقصى ذكره في كتاب و القدر ، إن شاء الله .

714

ف الا صل : القدرو .

والذى يقع به الاستقلال ها هنا أن نقول: لو قدر خلق بين خالقين ؛ فلا يخلو كل واحد منهما أن يكون بحيث لو انفرد، تصور منه إيجاد المقدور، أو كان بحيث لو انفرد، لم يتصور منه إيجاد المقدور، فإن كان كل واحد منهما بحيث لو انفرد تصور منه إيجاد المقدور، فأثر قدرته عند تقدير الاجتماع، كأثر قدرته عند تقدير الانفراد. ثم القدرة عند تقدير الانفراد تؤثر في إيجاد الذات فلتؤثر عند الاجتماع، وإذا أثرت عند الاجتماع، نفت القدرة الثانية، ولم يبق لها أثر (١). ولو قدر كل واحد منهما غير مستقل بالاختراع عندالانفراد، ولا يتصور تأثير القدرة عند الاجتماع، فإذا لم تؤثر قدرة أحدهما عند الانفراد، فلا أثر لها أصلا أن يستحيل بعضه. فإذا لم تؤثر قدرة أحدهما عند الانفراد، فلا أثر لها أصلا مواء قدر منفرداً أو مع غيره.

وهذا رمزنا إلى الدلالة ، وفى بسطها ، خروج عن مقصدنا ، وجزم بشرط الكتاب ، فإن من شرطنا فيه محاذرة التكرار ما أمكن .

واعلموا — وفقكم الله — أن المتأخرين من المعتزلة لما استيقنوا اضطراب أدلة التوحيد على قواعدهم ، أبدوا عند ذلك طريقة ، انساوا بها عن ربقة الدين ، فقالوا : ليس فى العقسل ما يدل على الوحدانية ، وإنما سبيل معرفتها الشرع .

قال القاضى رضى الله عنه : و إنما العجب من أقوام يستقصون عقولا تستدل فى الرؤية وخلق الاعمال ، وأبواب الهدى والصلال بالادلة السمعية ، و يزعمون أن مدارك العقائد العقول ، ثم يكبهم الله لمناخرهم ، و يركسهم على رموسهم ، حتى معترفوا بأن التوحيد لا يثبت عقلا . ولولا / ورود السمع لجوزنا إثبات آلهة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : أثراً.

ثم الذى ذكروه رجوع إلى السمع ، ورد له . فإن أرباب التأويل أ تمعوا قاطبة على أن قوله تعالى : « لو كان فيها آلهة إلاالله لفسدتا(۱) من حجاج القرآن. وليس الغرض منه إنبياء عن مغيب ، وإخبيار عن بحور ؛ بل مساقه مساق الاحتجاج . كقوله تعالى فى الرد على من أنكر الحشر واستبعد إعادة العظام بعد ما رمست : « قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » (۲) . فكان ذلك احتجاجا من الله على المنكرين للإعادة ، المعترفين بالبداية والنشأة . فقد صرحت الآية فى التوحيد بالاحتجاج العقلى بإجماع الأمة . فنزعم أنه ليس فى القرآن حجة مفضية إلى درك الوحدانية ،فقد راغم نص الكتاب، ولم يستند بالاسترواح إلى السمع إلا التكذيب به ، عصمنا الله من الخبال فى الدين والضلال المؤدى إلى محادة المسلين .

ثم نقول لهؤلاء: لو قدرنا قديمين متساويين في كال الافتسدار ، وصورنا اختلافهما في المراد ، فلا يكون أحدهما بايجاد مقدوره أولى من الثانى على ماقدمنا تقديره . فاو جعلنا ذلك من جائزات العقول ، لزم فيه تجويز ثبوت قادر مع استحالة وجود مقدوره ، ومع ارتفاع الموانع والدوافع ، فن ساغ ذلك فى عقله فليسوغ ثبوت مقدور بلا قادر ، فإنه إن لم يبعد ثبوت قادر مع استحالة المقدور الممكن ، لم يبعد ثبوت المقدور مع انتفاء القادر. ثم يلزم من ذلك إبطال العقليات والسمعيات جميعاً ، وذلك لأن الآيات المشتملة على التوحيد ليست من المعجزات في أنفسها ، إذ الإعجاز لا يتحقق بالآية والآيتين ، وإنما نعرف ثبوت آحاد الآى مترتباً على ثبوت صرف المبلخ . ولا يثبت صدق المبلغ إلا بالمعجزة ، ثم لاتدل المعجزة إلا بعد أن إيثبت فعلا لله سبحانه وتعالى . فيم تنكرون على من يزعم أنها ٢٥١ وقعت من غير قادر ؟

فإن قالوا : يستحيل وقوع مقدور من غير قادر.

 قلنا: إن لم يستحل ثبوت قادر غير ممنوع مع استحالة وقوع مقدوره ، فلا يستحيل ثبوت مقدور من غير قادر أيضاً . فقد وضح بما قلناه انسداد الطرق العقلية والسمعية جميعاً على المعتزلة .

الفصل الثالث : يشتمل على نصب الدلالة على نفي القديم العاجز، وينطوى على وجوب تعلق القدرة القديمة بما لا يتناهى من المقدورات .

فإن قال قائل : قد أسندتم جميع ما قدتم إلى استحالة ثبوت قديم عاجز، وإلى إيجاب تعلق القدرة القديمة بما لايتناهى، فدر لسوا على مرامكم فى الاصلين، وأقيموا الدلالة على القاعدتين .

قلنا : غرضنا مما قدمناه استحالة ثبوت إلهين متقدسين على النقص ، منعو تين بما يجب نعت الواحدبه ، وقد استتب فى ذلك غرضنا. وهذا الذى تطالبون به مما لم نتعرض له فما تقدم .

ونحن الآن نوضح الحق في الاصلين مستعينين بالله . فأما القديم العاجز ، فألدليل على استحالته أن العاجز هو الذي يقوم به العجز كما أن القادر هو الذي تقوم به العجز كا أن القادر هو الذي تقوم به القدرة . فلو أثبتنا عاجزاً قديماً ، لزم إثبات عجز قديم؛ وذلك مستحيل فإن صفة العجز تتضمن حدثه لان العجز يتضمن امتناع الفعل ويقتضيه ، وهذا معارم من صفة العجز لا سبيل إلى جحده ، ويستحيل إثبات العجز غير مؤثر في افتضاء امتناع الفعل . ولو أثبتنا عجزاً قديماً ، لما كان مؤثراً في منع الفعل ، فإن الفعل يمتنع وقوعه قديماً من غير تقدير عجز ، وإنما يثبت العجز عن الشيء الذي لولا العجز عنه لصح .

والذى يحقق ذلك أن المستحيلات كاجتماع المتضادات ونحوها ، لما كانت ٢٥٢ مستحيلات من غير تقدير عجز، استحال كونها معجوزاً / عنها . فوضح بذلك أن العجز يتضمن الحدوث . وينزل العجز مما ذكرناه منزلة الحركة من حيث اقتضت

صفة الحركة حـدوثا ، إذا هي كون في مكان بعد الكون في غيره ، ومن ضرورة ذلك الحدث وثبوت الأولية .

فإن قال قائل : هذا الذى ذكر تموه فى العجز ينعكس عليكم فى القدرة ، فإن من حكم القدرة التمكن من المقدور بها ، كما أن من حكم العجز امتناع الفعل ، ثم أثبتم قدرة قديمة مع استحالة مقدور قديم ، فأثبتوا أيضاً عجزاً قديماً يؤثر فى امتناع فعل فما لا يزال ، وإن لم يؤثر فى الآزل .

الجواب عن ذلك أن نقول: من حكم القدرة التمكن بها إما في الحال ، وإما في المدآل. وليس من شرطها مقارنة مقدورها إياها ، بل يجوز استئخار المقدور عنها . والذي يوضح ذلك أنا إذا قدرنا جوهراً حادثاً بالقدرة ، فهو في أول حال حدوثه مقدور ، وإذا نني ، لم يكن مقدرراً في الحالة الثانية . فلو علم الله سبحانه وتعالى أن الجوهر سيعدم في الحالة الثالثة وهو يعيده في الحالة الرابعة ، فما القدرة على الإعادة في الرابعة ثابتة في الحالة الثانية ، وإن لم يتحقق مقدورها معها ، وإنما يقع مقدورها في الحالة الرابعة ، فلم يمتنع إذا استشخار المقدور عن القدرة ، إذا كانت القدرة باقية . وإنما يمتنع ذلك في القدرة الحادثة من حيث استحال بقاؤ ما ، فلم يبعد أن يكون القديم سبحانه و تعالى على صفة في أزله يصح منه لأجلها الفدل فما لا يزال .

ولا يجرى العجز فى ذلك بجرى القدرة ، فإنا صورنا قادراً يمتنع عليه مقدوره لمعنى يقتنى الامتناع ، ولا نتصور عاجزاً عن الشىء معمقارنة التمكن لعجزه حتى يقال : هذا متمكن مما هو عاجز عنه ، وسيظهر أثر العجز / فى الثانى . وهذا يوضح ٢٥٣ كون العجز مقتضياً امتناع الفعل معه من غير استئخار بخلاف القدرة ، ولذلك جاز منع القادر لو قدرنا قادراً قديماً ، ولا يجوز تمكن العاجز. فهذا أقصى الامكان فى تقدير ذلك .

وقد ذكر القاضي في و الهداية والنقض ، أن نني القديم العاجز يستدرك سمعاً .

و إنما قال ذلك لاعتقاده لزوم معارضة العجز بالقدرة ، كما قدمناه ، وليس الأمر عندنا كذلك ، والفصل بين العجز والقدرة واضح لا يخنى دركه على متأمل .

والظن بالقاضى أنه اعتضد بالسمع ، ولم يرد دلالة العقل . وهذا ما يدل عليه ظاهر كلامه ، فإنه لم يصرح برد دلالة العقل . ولو اعتقد بطلانها ، لما تحاشى من التصريح به ، فليسمن دأبه التغطية والتمويه . وهذه الدلالة لاتستقيم علىأصول المعتزلة ؛ وذلك أنهم زعموا أن العجز يتقدم على المعجوز عنه ، كما تتقدم القدرة على المقدور عليه على ما سنقرره في القدر إن شاء الله

فإن قيل: قد وبختم المعتزلة في الاستشهاد بالأدلة السمعية ، ثم وقعتم فيها منه فررتم . فالجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما : أن نقول : نحن لم نبطل دلالة العقل، بل قررناها قرارها، واعتضدنا بدلالة السمع تيمنا ، وأنتم أبطلتم دلالات العقول .

والوجه الآخر في الجواب أن نقول: أنتم سددتم مدارك العقل في نني قديمين، إلهين كاملي الافتدار، فجركم ذلك إلى اضطراب المقدورات، وذلك يفضي إلى رد السمع، ونحن إن قدرنا عاجزاً قديماً عقلا، فليس في ذلك ما يقدح في أحكام القدر، فافترق مذهبانا.

فإن قال قائل : هذا كلامكم فى نفى قديم عاجز ، فما الدليل على وجوب تعلق القدرة القديمة بما لا يتناهى؟

٢٥٤ قلنا : قد ذكر أهل الكلام فى ذلك طرقا لاثر تضيها / ونحن نشير إليها ، ونبدى وجوه القدح فيها ، ثم نذكر الطريقة المرضية .

فما ذكروه أن قالوا : لو لزم أن يقدر القديم على بعض المقدورات ، لوجب أن يكون عاجزاً عنها ، وقد قدمنا استحالة العجز [على] القديم ، وهذا فيه نظر . إذ المعبرض أن يقول : لا نقدر على بعض المقبدورات ولا نعجز عنه ، كما لا يقسدر الواحد منا على الألوان ، ولا يعجز عنهـا . والتقصى عن هـذا السؤال تكلف .

ومما ذكر فى ذلك أن القدرة لو صلحت لإحـداث شىء ، لوجب أن تصلح لإحداث كل شىء جائز ، لأن حقيقة الحدوث واحدة لا تختلف ، والقدرة الصالحة لوجه منته ، صالحة لجميع وجوهه ، وهذا فيه نظر عندنا .

وللمعترض أن يقول: إذا نفينا الحال، وقلنا: إن الجوهر يخالف العرض ما اختص به فى خاصيته، وخاصيته غير وجوده، فلزم من ذلك اختلاف الوجودين، وفيه إبطال الدليل.

وإن قلنا بالحال ، فالدليل مع القول بهما مدخل أيضاً . فإن جميع صفات المجوه تثبت بالقدرة عند أهل الحق . فللمعترض أن يقول : إن استواء وجود المجوهر والعرض ، [وإن] لم تستوى صفاتهما ، فيجوز أن تصلح القدرة الاحدهما دون الثاني .

والذى يجب التعويل عليه فى ذلك أن نقول: نحقق انتفاء النهاية عن مقدورات القديم الواحد من غير تقدير ثان ، ثم ننعطف على غرضنا فى تقدير قديمين. فالدليل على انتفاء النهاية عن مقدورات القديم الواحد، أن مقدوراته لو تناهت وانتهت، وبقيت قدرته فيما لا يزال من حيث ثبت قدمها واستحال عدمها، والفعل فيما لا يزال ممكن ، فيستحيل تناهى المقدور مع بقاء القدرة . إذ لو جاز ذلك فى وقت ، جاز فى كل وقت ،

فإن قال قائل : لا الزمكم تناهى المقدورات من هـذا الوجـه ، بل نقول : ما المانع من تعلق قدرة القديم ببعض الاجنـاس على أن لاتتناهى آحادها ، ولـكن القدرة لا تتعلق ببعض الآجناس .

قلنا : هذا / باطل ، فإن الذي صورتموه لا يخلو : إما أن يكون محالا أو ٢٥٥

جائزاً . فإن كان محالاً، فليس في الانكفاف عن المحالات قصور في القدرة ، وليس المحال مقدوراً فيسأل عن تعلق القدرة به .

و إن زعم السائل : أن الذي سائلت عنه ، جنس بمكن وقوعمه ، جائز حدوثه .

فيقال له : أيجوز حدوثه بنفسه أم لا يجوز ذلك؟

فإن زعم السائل أنه يجوز حدوثه بنفسه ، فقد رد قضية العقل. ويلزمه تجويز وقوع كل حادث من غير قدرة ، وهذا يفضى إلى رد أصل القدرة .

وإن قال : إنما يجوز وقوعه بالقدرة الحادثة ولا يتعذر وقوعه إلا بالقدرة القديمة .

قيل له : فإن ما استحال أن يقع بالقدرة القديمة ؛ استحال أن يقع بالقـدرة الحادثة ،فإن القدرة الحادثة واقعة بالقدرة القديمة فكيف، يقدرالقديم على اختراع قدرة على مقدور ، وجنس ذلك المقدور ليس بمقدور له ؟

فإذا وضح ذلك فى الواحد رجعنا إلى تقدير القديمين ، فلا يخلوا حالها: إما أن يكون كل واحد منها ناقص المقدور ، أو يكون أحدهما كامل المقدوردون الثانى. فإن تناهى مقدور القديم الواحد، فإن تناهى مقدور القديم الواحد، وإن عم تعلق قدرة أحدهما دون الثانى ، فيجرى فى القدر المقدور الاحدهما التمانع، كا قدرناه فى القادرين للذين الاتتناهى مقدوراتها .

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن مقدور الأفدر منهما يقع ؟

قلنا : هذا محال ، فإن القديمين استويا فى وجه الاقتدار فيما استويا فى الافتدار عليه . فانفراد أحدهما بأجناس من المقدورات لا تثبت له مزية فيما تساويا فيه ، وهذا فصل نوضحه فى أحكام القدر ، إن شاء الله .

فهذه جمل مثنعة فى التوحيد ، منبهة على جميع أطراف الكلام ، لا يشذ منها مقصد معنوى إن شاء الله . ثم إن شيخنا عقسب التوحيد بالإعادة . / ونحن نرى ٢٥٦ تأخيرها إلى أخريات الـكتاب ، والله الموفق للصواب .

## القول فى الجسم ومعناه

اختلف الناس فى حقيقة الجسم وحدّه. فالذى صار إليه الفلاسفة: أن الجسم هو الطويل العريض العميق، وإلى ذلك صار معظم المعتزلة. وربما عبروا عنهذا المعنى بعبارات، ومحصول جميعها واحد. فقال بعضهم: الجسم: هو الذاهب فى الجهات، وعنى بالذهاب فيها ما قدمناه من جهة العكر ْض والطول والعمق.

وقال بعضهم : الجسم هو الذي له الابعاد الثلاثة ، وفسسر الابعاد بما قدمناه . وذهب الصالحي إلى : أن الجسم هو القائم بنفسه .

وذهب هشام فى آخر أقواله إلى : أن الجسم إذا سمى به الإله تعـالى ، وقيل : هو جسم لا كالأجسام ؛ فالمراد به أنه شي. لا كالأشياء .

واختلفت مذاهب المكرامية فى الجسم . فذهب شرذهة منهم إلى أن الجسم : هو الموجود . وصار آخرون إلى أن الجسم : هوالقائم بالنفس . وذهب الاكثرون منهم إلى أن الجسم : هو الذى يماس غيره من إحدى جهاته . وهؤلاء افترقوا ، فصار صائرون منهم إلى تجويز الماسئة من جهة تحت ومنعها من سائر الجهات .

وذهب آخرون إلى تجويز الماسّة من سائر الجهات . وألزم هؤلاء تجويز ذلك ليكون القديم محاطاً بالاجسام ، فالتزموا ذلك ، ولم يكترثوا به .

والذى صار إليه أهل الحق أن: الجسم هو المؤلف والمتألف. والدليل على ما صرنا إليه أن نقول: وجدنا أهل اللسان، إذا راموا الإنباء عن مفاضلة بين شخصين فى الصخامة والعبالة، وكثرة الاجزاء يقولون: هذا أجسم من هذا،

فقد علمنا قطعاً أنهم قصدوا بإطلاق هذه اللفظة التعرض لتفاضل بين الذاتين ، ثم نظرنا فى جملة صفات الذات وتتبعناها سبراً وتقسيماً، فعلمنا أنهم لم يريدوا بالاجسم ٢٥٧ التفاضل فى معنى ، عدا / كثرة الاجزاء والتأليف فيها.

فإنا لو قلنا : أرادوا بأجسمها أعلمها (١) أو أكثرها (٢) حركة أو سكونا ، إلى غير ذلك من المعانى . فنعلم بطلان جميعها إلا ما إرتضيناه . وإذا ثبت أن الأجسم ينبيء عن التفاضل فى الاجزاء والثاليف ، وهو صيغة مقتضبة من الجسم ، فإذا دلت فى بناء التفضل على المفاضلة فى معنى ، وجب دلالة أصل اللفظ على ذلك المعنى .

والذى يوضح ذلك أن الأعلَم لما أنبأ عن التفاضل فى العلم ، وكان مأخوذاً من العلم ، أنبأ أصل العلم عن ما دل عليه الاعلم ، ووضوح ذلك يغنى عن بسطه .

وللخصوم على الدلالة التي ذكرناها أسئلة يهون دفعها . فما راموا الاعتراض به أن قالوا : معو لـ كم على الأجسم ومعناه . والأجسم ليس من لغة العرب ، وربما يسندون ذلك إلى ابن دريد ماحب و الجهرة ، و فقولون : سئل ابن دريد عن الأجسم ، فقال : لا أعرفه .

وهذا الذى ذكروه مباهتة ومناكرة ، لما ظهر واشتهر وانتشر . فإنا نعلم أن من تخلل خلل أعراب البوادى ، وعبّسر بالاجسم عن الاضخم ، لما أنكروا عليه

<sup>(</sup>١) في الأسل: أعلمهما (٢) في الأسل: أكرها

ابن دريد : ( ۲۲۳ ــ ۲۲۱) م )

<sup>(</sup>ق) محمد بن الحسن بن درید الازدی ، من أزدعمان من قصطان ، أبوبكر ، وهو صاحب ( المقصورة الدریدیة ـ ط ) · ولد فی البصرة · ومن كتبه ، الاشتقاق ، و ه الجهرة ، وغبرهم ·

<sup>(</sup> انظر الاعلام ٢ : ٣١٠ ، إرشاد الاريب ٦ : ٤٨٣ ، وفيات الاعيان ١ : ٤٩٧ ، طبقات الشافسية ٢ : ١٤٥ ، لسان الميزان ٥ : ١٣٢ ، تاريخ بغـاد ٢ : ١٩٥ )

مقاله . والذى يوضح ذلك أنهم لما قالوا : جَسَسُمَ المرء جسامة ، كا قالوا : بَدُنَ بدانة ، فأصدروا عن الجسم أو الجسامة وجوه الأفعال ، واشتهر منهم التفعيل ، فيقولون : كَجسُمَ الشيء تجسيماً .

ومن أوضح ما يدل على ذلك إطلاقهم الجسيم ، وهذا من البنساء فى القياس المطرد ، يترتب على فعسل ، يفعل ، فإنهم يقولون : كرَّم فهو كريم ، وظرَّف فهو ظريف ، ومن ذلك قال أهل العربية لما قيل لهم: الأفعل على اقتضاء المفاضلة ، إنما يجرى فى الأفعال الثلاثية دون غيرها ، ونحن نجد العرب تقول : فلان أفقر من فلان ، وما استعملوا فيه فعلا ثلاثياً .

فقالوا بحيبين: من أصل لغتهم تقدير الفعل الثلاثى صادراً من الفقر ، وإن أضافوه فى الاستعال ، ولم يذيعوه / فى مجارى الكلام . ويدل عليه قولهم: فقير ، ٢٥٨ ، فإنه دليل على ترتبه على فسَقَـُسر . ومهما استبان استعال الفعل ثلاثياً من الجسم ، فلا منع فى استعال الافعال إذا لم يكن فى الاصل مختصاً بالخلن اللازمة والالوان.

ثم نقول: إن ناقش مناقش في الأجسم ، فلا مناقشة في الجسم ، ولاشك أن المراد به معنى المبالغة . ثم تلك المبالغة المرادة باللفظة لا ترجع إلا إلى كثرة الأجزاء أو تألفها . وغرضنا يستتب ببناء واحد .

وبما اعترض به الجهلة على ما قدمناه أن قالوا : بناء الأفعل قد يرد على غير إرادة المبالغة ، ومنه قول القائل :

قبحتم بآل زيسه نضرا ألام قوم أصغراً وأكبراً

وكذلك قالوا : قول القائل: الله أكبر ، ليس المراد به تعرضاً لمفاضلة ومبالغة، بل المراد به الله السكبير . وكذلك المراد بقوله : وهو أهون عليه ، أى وهو هين علمه .

وهذا الذي ذكروه خروج منهم عن مقصدنا ، وإعراض عما رمناه . وذلك

أنا لم نقل الأجسم ينبىء عن التفاصل لبناء به ، بل قلنا : إنهم يطلقونه على إرادة المبالغة ، ويقولون فى الشخصين االذين اختص أحدهما بالبدانة والعبالة ، والثانى بالنحول : هذا أجسم من هذا ، وذلك ما لا سبيل إلى إنكاره . فلايخلص الخصم عن ذلك تصويره بناء فى غير المبالغة بعد ما وضح إرادة المبالغة .

على أنا لو رددنا إلى قياس الأبنية ، لما كان ما قالوه منافراً لما أبديناه . فإن الأفعل إذا استعمل مع من ، أنبأ عن مبالغة لا محالة ، ولو قدر مفصولاً عن من، بحرداً عنها ، لا نقسم بعد ذلك مذاهبه ، والأغلب عليه مبالغة . والذى استدالنا به مقرون بمن .

وبما يحاولون به قدحاً أن قالوا : لو صح ماقلتموه ، لصح إطلاق الاجسم في ٢٥٩ الجمادات صحته في الحيوانات ، فإن التفاصل في كثرة(١) الاجزاء / والتأليفات يتحقق في الجمادات ، تحققه في الحيوانات .

وهذا الذى ذكروه من أظهر آيات الجهــــل بمذاهب اللغات . فإن أصول الاشتقاقات لا يجب طردها . وقد يشذ منها بعض المسميات ، وقد يختصالاسم فى عموم الاستعال وعليه العرف ببعض المسميات ، وإرن افتضى أصل الوضع والإشتقاق عدم الإختصاص .

والذى يوضح ذلك قطعنا أن الدابة مشتقة من الدبيب ، وموضع الاشتقاق يتضمن تسمية كل من دب ودرج دابة أو دابا ، ولمكن غلب الاستعال فى بعض الاشياء ، وأمثال ذلك لا تنحصر فى اللغة . على أن الذى قالوه ينعكس عليهم فى إعتبار الطول والعرض والعمق ، فإن هذه الصفات لا تختص بالحيوان ، بل تتحقق فيها وفى الجمادات ، وإنما كان يكون ما قالوه قدحا ، لو لم نازمهم على موجب أصلهم مثل ما أزمونا .

<sup>(</sup>١) مكررة في الاصل .

فإن قالوا: لو كان الأمر على ما قررتم ، لكانت رمانة القبان أجسم من الخشبة العريضة من حيث كثرت أجزاؤها ، وأربت على أجزاء الخشبة . ونحن نعلم أن الخشبة إذا كانت أكبر في رأى العين من الرمانة فيقال : الخشب أجسم من الرمانة ، وهذا الذى قالوه يناقض ما قدموه ، فإنهم أنكروا قبل ذلك لفظ الأجسم في الجمادات، ثم أثبتواما أنكروه وألزموه في معرض آخر . على أنه لامستروح فيه ، فإن من يقدر الخشبة أجسم من الرمانة ، يعتقد أن أجزاءها أكثر من أجزامًا ، ويطلق الأجسم على هذا الاعتقاد بلا شك فيه ، وهو صواب في مقصد اللغة وإن كان زللا في المعنى .

على أنا إذا جعانا الثقل فى الأجرام من الأعراض ، لم نستبعد كون أجزاء الحشبة أكثر من أجزاء الرمانة ، فاندفع ما موهوا به . وبما يعترضون به أن قالوا : نجد العرب تقول : هذا قديم وهذا أقدم / منه ، وهذا حديث وهذا أحدث منه ، ثم لا يرجع قولهم فى الأفدم والأحدث إلى إثبات زيادة يتخصص بها أحد الموجودين ، وهذا غير سديد أيضاً . فإنا فعلم قطعاً أنهم فى إطلاق الأفدم والاحدث يعتقدون تفاضلا فى معنى قدروه ، أصابوا فيه أم أخطأوا ، فهذا إذا لا يجزم ما مهدناه من افتضاء المبالغة . ثم إن قدرعلى أهل اللغات زلل فى المعانى ، فليس ذلك قادح فى موضوع اللسان ، ووجب حمل هذا البناء على المبالغة عموماً . ثم إن صح المعنى فقد تجمسع اللفظ والمعنى . والذى رمنا إثباته معنى صحيح وهو التأليف .

على أنا نقول: راموا بالأقدم الإنباء عن كثرة مرور الأوقات وكرورها على أحدهما، وإلى قريب من ذلك أشاروا فى الحديث والأحدث. فاستقرت الدلالة، واندفع عنها كل ما أوردوه.

فإن قالوا ؛ لو قدرنا كر من جوهرين متألفين على العرب ، وراجعناهم فى تسميته جسماً ، لابدوا فيه أعظم التكبر ، إذ الجسم فى إطلاقهم ينبىء عن الكثافة ، وهم لا يسمون جزأين كثيفا .

قلنا: عين ما أنكر تموه ينعكس عليكم في الثمانية الأجزاء ، فإنها لو عرضت لما سميت جسما ، ومن شدا طرفاً من التحقيق وأحاط بالجزء الفرد علماً ، علم أن ثمانية من الجواهر إذا تنضدت لم تشرك في بحرى العادة ، وكذلك لوباغت ثلاثين . فاستبان أن ما ألزمونا ينعكس عليهم ، ثم سبيل الجواب على المذهبين أن نتلقى من العرب معانى كلامها ولا نحكمهم فيما يدق مدركة . فإذا ثبت إنباء الجسم عن التأليف ، حققناه في كل متألف ، فهمه العرب أو جهلوه .

والذي يوضح ذلك أن الطول لابد منه في الجسم ، ثم يكتني الخصم في تصوير ٢٦١ الطول بتركب جوهرين من كل قطر . ونحن نعلم أن ذلك لو فصل على العرب لما سموه طولاً . وأما من قال : الجسم هو القائم بالنفس ، فكل ماقدمنا رد عليـه/، إذ الجسم مما يسوغ التفاضل في معناه ، وليس كذلك القائم (١) بالنفس. وبقريب من ذلك نرد على هشام فى تسميته وتفسيره الجسم بالشيء ، ولزيده وجها آخر 17 فنقول: أقصىماتصير إليه أن الرب جسم لاكالاجسام؛ بمعنى أنه شيء لاكالأشياء، فيلزمك على طرد ذلك تسمية الأعراض أجساماً من حيث كانت أشياء، وهو يمنع تسمية العرض جسماً . فإن اعترف بذلك ، فقد نقض مذهبه ، وإن أنى وامتنع من تسمية الأعراض أشياء فقد جحد اللغة ، وراغم آياً منكتاب الله منها : «وكل شيء فعاوه في الزبر ۽ (٢) . والمراد بذلك تبديلهم وتحويلهم ، وهو من أفعالهم وأفعال المحدثين أعراض . وقال تعالى : ﴿ إِنَا كُلُّ شِيءَ خَلَقْنَاهُ بَقَدُرُ ﴾ [لي غير ذلك من الآيات . ووجمه جحده اللغمة واضح ، فإن من أنكر تسمية اللون والاصوات أشياء، فقد راغم. ويتسرع إلى ألرد عليه أقل من شــدا طرفا من كلام العرب ، وهذا سبيل الرد على الكرامية إذا زعموا أن الجسم : هو الموجود . وهذه مناقشات في الألفاظ وستأتيمكم المعانى في مواضعها ان شاء الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: العلم (٢) ٣٥: ٤ه

<sup>\*£: £4 (</sup>T)

#### فصيل

## مشتمل على ذكر أقل الأجسام

اعلموا وفقكم الله أن الاختلاف فى هذا الفصل يستند إلى ما قدمناه فى حقيقة الجسم . وقد ذكرتا أن معظم المعتزلة وكافة الفلاسفة صاروا إلى أن الجسم هو الطويل العريض العميق .

وقال الجبائى لما سئل عن أقل الجسم فقال: لست أجد فى ذلك حداً، فإن العرب لم تتعرض لتحديد أقل الجسم ، ولكنى لو قربت فيه القول لقلت: أقل الاجسام تقريباً ثمانية أجزاء تنطبق أربعة منها على أربعة . وذهب بعض أتباغه إلى قطع القول بأن أقل الاجسام : هو المتركب من ثمانية . ولا معنى لترديد القول فى ذلك ، فإن الطول والعرض والعمق لا يتحقق إلا عند انطباق الاربعة على أربعة ، / فلا معنى للتردد مع القطع .

777

وذهب أبو الهذيل العسلاف إلى أن : أقل الجسم ما تركب من ستة . ويثبت ثلاثة على ثلاثة . وصار إلى أن العرض والطول والعمق يتحقق في هذا الشكل . ثم قال : أقل رتبة الجسم الكثيف ستة وثلاثون جزء ، وهو الذي يجمع فيه من أقل الأجسام ستة .

وكل ما ذكروه تحكم لا محصول له . وأول ما نضائحهم فيه أن نبطـل عليهم اعتبار الطول والعرض والعمق ، فني إبطال ذلك نقض ما اعتبروه .

ثم نقول : إن إعتبرتم الطول وَالعرض والعمق من كل قطر ، كان محالا . فإنا إذا عمدنا إلى أحد أقطار الجسم ولم نتمداه إلى غيره، فلا تتحقق فيه الأوصاف الثلاثة . وإن اكتفيتم باشتهال الجملة على الأوصاف الشلاثة ، فقولوا : إذا تركب جوهرأن ، وأنضم إلى أحدهما جوهر آخر، فقد ثبت وصف الطول والعرض والعمق في جملة هذا المتركب، وإن لم يقرر في كل أقطاره .

وهذا واضح فى الرد عليهم ، ولولا أن الكلام فى ذلك يرتبط بمناقشات فى الألف الظفر الله الله المكتاب السكتاب السكتاء بإيراد المعانى ، والاجتزاء بأقبل ما يقع به الاكتفاء فى الالفاظ والظواهر.

فإن قال قائل : فما أقل الجسم عندكم ؟

قلنا : اختلفت عبارات أئمتنسا فى ذلك . فقال بعضهم : إذا تألف جوهران فهما جسم واحد .

والذى ارتضاه القاضى وكل محقق من أتمتنا: أن الجوهرين إذا تألفا فهما جسمان، فإن الجسم هو المتألف، والمتألف، والمتألف، وقد قام بكل جوهر تأليف، فازم [من] تعدد التأليف؛ تعدد المتألف، ولزم من تعدد المتألف تعدد الجسم / .

فإن قيل: فسموا الجوهر الفرد جسماً.

قلنا : لو تصور قيام الثاليف به ، وهو فرد، لسميناه جسماً . ولكن لا نتصور ذلك ، والمعوس عندنا في اسم الجسم على التأليف ، فهما تحقق ، طردنا الحد . وإن لم يتحقق ، عكسناه ، ولا نستبعد ذلك في أساى البنسسب ، فإنا إذا سمينا موجودين غيرين ، فنسمى كل واحد منها غيراً لما تحقق كو نه غيراً ، وكذا القول في الحلافين والمثلين .

فهذه جمل تشبث بالألفاظ في إطلاق الجميم قدمناها للاعتضاد بها في بقية المعانى ،

# القول في إقامة الدليل على استحالة كون القديم جسماً

إعلموا أرشدكم الله أن الخلاف فى ذلك يدور بيننا وبين فئتين : إحداهما تخالف فى اللفظ والاطلاق دون المعنى ، والآخرى تخالف فى المعنى . فأما الذين خالفوا فى الاطلاق دون المعنى ، فهم الذين قالوا : المعنى بالجسم الوجود أو القيام بالنفس . وقد قدمنا على هؤلاء صدراً من الكلام ، وسنعقد عليهم فصلا فى آخر الباب ، نوضح فيه امتناع إطلاق ذلك شرعاً .

وأما الذين خالفوا فى المعنى؛ فهم الذين لم يتحاشوا من إطلاق القول بأن القديم متركب من أجزاء وأبعاض تعالى الله عن قولهم .

فنبدأ بالرد على هؤلاء ، وقد قدمنا تفاصيل مذاهبهم في أول باب المثلين .

والعمدة فى الرد عليهم أن نقول: لو تركبالقديم من جزئين فصاعدًا ، لم يخل العلم والقدرة والحياة وسسائر الصفات إما أن تقوم بكل جزء ، وإما أن تقوم بواحد من الآجزاء المتركبة ، وإما أن تقوم كل صفة بجميع الآجزاء، ونفرض ترديد الكلام فى التقسم فى صفة واحدة ليكون الكلام أحصر .

فإن قال الخصم : تقوم بكل جزء قدرة ، فازم منه أن يكون كل جزء مخترعاً، وفيه تصريح بإثبات إلهين أو آلهة . فإن الذي نمنعه ونحيله ونقيم على استحالته واضح الآدلة ثبوت قديمين مخترعين سواء قدراً متصلين أومنفصلين، ولا اختصاص لدلالة التمانع وغيرها من الطرق المفضية إلى ثبوت الوحدانية بمنفصلين ، بل اطرادها في المتصلين كاطرادها / في المنفصلين .

وإن زعم الخصم: تقوم بأحد الآجزاء المتركبة ، فيلزم من ذلك تخصص ذلك الجزء بكو نه مقتدراً ، خالقاً ، إلهاً ، وإذا خلا سائر الاجزاء عن القدرة وجب أن يتصف بأضدادها ، وفي ذلك مصير إلى إثبات قديم عاجر مع إثبات

قدماً، غير قادرين ، وغير صفات للقديم القادر ، فإن كل جزء مقدّر ليس بصفة الجزء الذي قامت به القدرة .

على أن القول بذلك يلجىء صاحبه إلى التحكم من غير تحصيل ، إذ ليس بعض الأجزاء في اختصاص القدرة به أولى من بعض ،

ولو قال الخصم: تقوم القدرة الواحدة بجميع الاجزاء المثالفة ، كان ذلك عالا ، فإن المعنى الواحد لا ينقسم على ذوات ، ويستحيل قيام المعنى الواحد بذاتين قائمتين بأنفسيهما ، ولو جاز ذلك لجاز قيام سواد واحد بجملة جواهر العالم ، وكذلك سبيل الإلزام فى كل عرض . فإذا بطلت هذه الاقسام ، لم يبق بعد بطلانها إلا القطع بإتحاد الإله ، وانتفاء التركب والتألف عنه ،

فإن قال الخصم : بم تنكرون على من يزعم أن القـــدرة تقوم بجزء واحــد ، ويثبت الحكم منها للجملة دون المحل على الاختصاص ؟

قالوا : وهذا كما أن العلم يقوم بجزء واحد من قلب الإنسان ، والعالم بذلك العلم جملة الإنسان .

قلنا: هذه غفلة مذكم عن مذهب الخصم . فن قضية أصولنا أن الحدكم الذى يوجبه المعنى يختص بالمحل الذى قام به المسى ، ولا يتعداه أصلا. فالعالم من جدلة الإنسان الجزء الذى قام به العلم ، والجلة لا توصف بحكم العلم ، وسنوضح ذلك في صدر التعديل والتجوير عند ذكر نا اختلاف الناس في الإنسان والمكلف على التعيين . فهذه هي الدلالة السديدة ، وبها تعتضد كل نكتة تذكر في نني التجسيم ، وسنوضح إضطرابها على المعتزلة .

وما تمسك به القاضى أن قال : من أثبت القديم جسما متركبا فن قضية أصله ٢٦٥ أنه متحيز ، وأخصوصف الجوهر تحيزه / ، فلو ثبت القديم أخص وصف الجوهر، للزم مساواته للجوهر في جملة صفاته ، إذ يستحيل اجتماع المجتمعين في أخص الأوصاف مع اختلافهما فيما عدا الأخص من الصفات . وهذه الدلالة قد بناها القاضى ، رضى الله عنه ، على أصل له قررناه فى حقيقة المثلين ، وذلك أنه يقول : المجتمعان فى الأخص يجب اجتماعهما فيما عداه . ثم له فى ذلك طريقان :

يقول في أحدهما : الاجتماع في الا خص علة في الاجتماع في سائر الصفات .

ويقول فى طريقة أخرى: الاجتماع فى سائر الصفات واجب عندالاجتماع فى الأخص وليس الاجتماع فى الأخص علة موجبة . وعلى موجب الطريقين تستمر الدلالة .

ومن قال من أصحابنا : يجوز الإجتماع فى الأخص مع الإختلاف فى سائر الصفات ، لم يرض التمسك بهذه الدلالة ، وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنعاً .

وبما نستدل به على غلاة المجسمة ، وهمالصائرون إلى أن القديم تعالى عن قولهم ، محدود تحيط به أقطار ، وتحصره محاذ ، ومقا بلات، و يجوز عليه التحولوالانتقال والنزول والصعود ، فهذا ماصار إليه معظم المجسمة .

وسبيل الكلام عليهم أن يسألوا عن دلالة حدث العالم ، فإن ترددوا فيها ، ولم يستقلوا بإيرادها ، بانَ عجزهم عن قاعدة الدين ، وأصل المعارف ، فإن السبيل الذي به نتوصل إلى معرفة المحدرث ثبوت الحدث .

وإن راموا ذكر الدلالة على حدث الأجسام ، لم يطردوا دلالة إلا نقرر عليهم مثلها فى الجسم الذى حكموا بقدمه ، وتدور عليهم حيرتان : إحداهما القدح فى دلالة حدث العالم ، والآخرى القدح فى قدم الصانع . وطرد دلالة الحدث فى كل من تجوز عليه الانتقالات ، وهذا واضح لامهرب منه ، ولم نبسط قولنا فيه اكتفاء منا بما قدمناه فى حدث العالم .

وقد ينتهى الغلاة من المجسمة إلى أن يقولوا : القديم متصوَّر متشكل / وهو ٢٩٣

على صورة آدم عليه السلام ، ومن انتهى به الجهل إلى هذا المنتهى ، لم يأمن أن يكون بعض من يلقاه فى الطرق آلهة .

وهذا هو الكفر الصراح ، والاسترابة فى المعبود ، وإثباته على وجه يلتبس بالصور والاشكال ، أعاذنا الله من الضلالات ، وهدانا لطرق الرشاد .

وبما نستدل به على المجسمة أن نقول: إذا زعمتم أن القديم تعالى محدود ، فلا تخلون: إما أن تصفوه بكلحت ، وإما أن تصفوه ببعض الحدود . فإن وصفتموه بكلحد ، كان باطلا بضرورة العقل . فإن الحدود متناقضة متنافرة ، لا يجوز تقدير اجتماعها . فإن من الحدود القصرومنها الطول ، واجتماعهما محال ، ووضوح ذلك يغنى عن بسطه .

وإن زعموا أنه مختص ببعض الحدود، وهذه قضية أصلهم ، فإنهم قالوا : هوعلى مقدار العرش . ومنهم من يقول : إنه أصغر من قدر العرش ، ولكنه أرزن منه . فإذا خصصوه بحد ، تعالى الله عن قولهم ، قيل لهم : ليس بعض الحدود فى المعقول أولى من بعض ، بل جميعها فى التجويز بمثا بقواحدة ، فيلزم من الاختصاص بعضها الافتقار إلى مخصص . وأصل هذا الاعتبار سائر أجسام العالم ، فإنها لما اختصت بأقدار وحدود ، وجاز فى العقل تقديرها على غير ما هى عليه من حدودها ، فنعلم بذلك افتقارها إلى المدبر والمقدر .

فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن الذى ذكرتموه ينعكس عليكم في سائر صفات الإله ؟ فإذا قال الفائل: يجوز أن يختص الحي بالعلم، ويجوز أن يختص بالجهل، وإذا اختص القديم بالعلم وجب أن يكون مفتقراً إلى مخصص. قالوا: فإن لم يلزم هذا السؤال، لم يلزم ما قلتموه.

والجواب عن ذلك أن نقول: العلم مما وجب لله وقامت الدلالة على وجوبه له، وانتنى الجواز عنه، ولم يتقابل فيه جائزان. فيلزم من الاختصاص بأحدهما ٢٦٧ الخصص. وذلك أن الفعل المحكم دل على العلم/وذلت استحالة تسلسل الحوادث إلى

غير أول على قدم العلم . فقد ثبت إذا وجوب العلم ، وكذلك القول فى سائر الصفات . وليس كذلك حد مخصوص ، فإنه لا دليل فى العقل لا من جهة الفعل ولا من غيره يخصص حداً من بين الحدود . إذ سبيل إثبات الصفات على الوجوب دلالة الأفعال أو ننى النقائض . والاختصاص بحد ، لا يرشد إليه فعل ولا يدل عليه طريق انتفاء النقائض . فوضح بذلك أنه ليس بعض الحدود أولى فى التجويز من بعض .

والذى يقرر ما قلناه ، وهو الذى يقطع تشغيب المعترضين ، أن نقول: لو جاز تقدير حد على الوجوب ، لجاز لمن يقول بالدهر أن يقول: الفلك مختص بحد لا يجوز تقدير المزيد عليه والنقصان عنه ، وحده واجب لا يعارضه حد بجوز فليس قول المشبهة بأسعد من ذلك . فلو جاز لهم ادعاء وجوب الحد اختصاصاً من غير أن تدل عليه دلالة ، جاز مثل ذلك في بعض أجسام العالم ، وهسذا لا مخلص منه .

وبما يعضد ما قلناه أن المحدود الشاغل الحيز ليس بعض الأحياز أولى به من بعض . فإن الجهات متماثلة لا ريب فيها ، وليس الاختصاص ببعضها أحرى من الاختصاص بسائرها . ولو جحد جاحد تماثل الحدود في الجواز لم يمكنه جحد تماثل الجهات . وسنبسط ذلك في مسألة الجهة ، إنشاء الله عز وجل .

واعلموا أن ما يدل على ننى المحاذيات ، والتمسكن منالاماكن ، والاختصاص بالجهات فهو دليل فى مسألة الجسم . وستأتى أدلة هذه المسائل ، إن شاء الله تعالى .

واستدل شيخنا فى نفى التجسيم بأن قال: لو كان القديم جسها ، لاستحال وقوع مقدوره إلا فى محل قدرته ، ولامتنح منه خلق الاجسام . وهذه الدلالة تستند إلى أصل يقرره فى خلق الاعمال ، وهو أن: الجسم يستحيل أن يخلق جسها . والاولى بالمحقق أن يعول فى نفى التجسيم على الدلالة الاولى فهى / العمدة وعليها ٢٦٨ المعول .

ويظهر أيضاً الاستدلال على من جوّاز على القديم التحول والزوال ، ولكن تلك الدلالة لا تختص بننى التجسيم على التمحيص ، بل تتعلق بننى الانتقالات والتحولات.

وأما الاستدلال بأنه ليس بعض الحدود أولى من بعض ، فسديد . ولكن يُسرِد عليه سؤال واحد وهو : أن علم القديم تعانى فى أزله ببعض المعلومات على تقدير حدوثها ووقوعها ، وكان يجوز تقدير تعلق العلم بأمثالها ابدالا عنها ، ثم يفتقر العلم فى تعلقه ببعض المعلومات على صفاتها إلى مخصص ، وكذلك يقسدح فى الدلالة إثباتنا الصفات السمعية التى لا تدل عليها قضية عقل .

فإن قال قائل : إذا أثبتم يدين ، وتقدير أربعة من الآيدى كتقدير اليدين ، ولا يخصص العقل ببعض ذلك بإيجاب(١) ، ثم لا تستبعدوا ما قلتموه .

ومما يقدح في الدلالة أن أقصى ما نتمسك به أن الدلالة لم تخصص حداً .

والقائل أن يقول: هذا تمسك بعدم الدليل. فلم زعمتم أن ما لا يدل العقل على وجوبه لا يثبت له الوجوب. فهذه جمل تقدح في الدلالة. ولاجل ذلك عولنا على النكتة الأولى، فهى التي لا قدح فيها. وأما التمويل على وجوب المشاركة في سائر الصفات عند الاشتراك في الأخص، ففيه أعظم النظر، وقد قدمنا ترديد القول فه.

#### فصل

مشتمل على ذكر عجز المعتزلة عن نصب الادلة على استحالة كون القديم جسا

اعلموا أن ذلك يمتنع عليهم من أوجه : منها : أنهم صاروا إلى أن الواحد

<sup>(</sup>١) يمكن أن نقرأ : بإبجاد •

منا يستحيــل أن يكون عالماً قادراً مخترعاً إلا إذا كان مركباً موصوفاً ببنية مخصوصه على ما سنوضح ذلك من أصلهم . ومن قضية مذهبهم أن الشرط يجب طرده شاهداً وغائباً ، وإن امتنعوا من ذلك فىالعلل . ولذلك قالوا : كون الواحد منا حياً شرط فى كونه عالماً . فلزم طرد ذلك غائباً ، حتى نقطع بوجوب كونه حياً من حيث كان عالماً . فلئن / جاز طرد هذا الشرط شاهداً وغائباً ، وجب مثله ٢٩٩ فى البنية ولا مخاص لهم منه .

فإن قالوا: إنما نشترط البنية المحصوصة لشوت العلم ، لا لكون العالم عالماً . ثلبت العلم غائباً ، الزم الحم بالبنية . فالجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ذكر تموه باطل من أوجه : أحدها : أنكم عولتم فى دفع السؤال على نني الصفات ، وسنقيم واضح الأدلة على إثباتها . ثم نقول : بم تنكرون على من يزعم أن كون الحي حياً شرط(۱) فى عليه لا فى كونه عالماً ، كا أن بنيته المخصوصة شرط فى العلم لا فى كونه عالماً ؟ و بم تنكرون على من يعكس عليكم ، ويشترط البنية فى كون العالم عالماً ، ويشترط كونه حياً فى عامه ؟ فليس أحد القولين أحرى من الآخر . ولا يرجع بالتفاصل بينهما إلا إلى بحض التحكم .

ومما يصد المعتزلة عن ننى التجسيم أن أشياء من الأدلة لا تستقيم على أصولهم، ومن أقواها ما قدمناه فى صدر الأدلة حيث قلنا : لو تركب القديم لقامت القدرة بإحدى الجزئين أو بكل واحد منهما ، وهذا يؤدى إلى إثبات إلهين مخترعين . ودلالة التمانع تننى ذلك ، وقد بسطنا القول فيه، وهى غير سديدة (٢) على مذاهب المعتزلة من أوجه : أحدها : أن التوحيد لم يستقم على أصلهم كما أوضحناه ، فكيف يستقم الفرع لمن لم يستقم له أصل ؟

ومما يمنعهم من ذلك أنهم جوزوا قيام تأليف بحرئين ، ولم يستبعدوا أن يقوم المعنى الواحد بمحلين . فيلزمهم على ذلك قيام القدرة بالجزئين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: شرطاً . (٢) في الأصل: سديد .

ومما يمنعهم من ذلك أيضاً قولهم: إن العلم يقوم بالجزء الواحد منا ، والعالم بذلك العلم الجملة دون المحل . فيم تنكرون على من يقول : الجملة المتركبة القديمـة عالم واحد بعلم قام بجزء من الجملة ، كما أن الإنسان عالم واحد عندهم ؟

فإن قال قائل: لم تنصفوا المعتزلة ووجهتم عليهم ما لا يعترفون به ، وذلك ٢٧٠ أن قيام العلم بجزء فرع لإثبات العلم / وهم نفوا العلم القديم ، فكيف تقدير قيامه بجزء من الجملة أو بالجملة ؟

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا لا يخلصهم مما أريد بهم . فإنه إذا جاز أن يختص قيام العلم فينا بجزء منا والعالم الجملة دون الجزء الذي هو محل العلم ، فلا يبعد مثل ذلك في صفة النفس ، فهلا قالوا : إن الجملة عالمة لنفسها ، ولا يقال في كل جزء إنه عالم لنفسه ، بل يثبت ذلك الحكم للجملة ولا يثبت الآحاد ، كما يشبت الحكم من العلم للجملة دون المحل الذي قام العلم به . فإن لم يبعد أن يختص للمجملة ولا يكون ذلك الحل عالماً ، لم يبعد أن يختص كل جزء من النفس العلم بمحل ، ولا يكون ذلك الحل عالماً ، لم يبعد أن يختص كل جزء من النفس بصفة نفسية ، وحكم العالم للجملة دون آحاد الأجزاء ، كما أن حكم العام الجملة فينا دون محل العام ، وهذا ما لا جواب عنه .

وبما يمنعهم عن ننى التجسيم رجوعهم إلى محض الشاهد فى كثير من العقائدمن غير تمسك بمعنى يوجب الجمع بين الشاهد والغائب. وذلك أنهم قالوا: القديم تعالى ليس بمرثى، ولو كان مرئياً لوجب أن يتصــل به الشعاع. فلما طولبوا بالدليل على إثبات دعواه، لم يرجعوا إلى أكثر من التمسك بالشاهد.

فقالوا : لا نعقل مرثياً شاهداً إلا في مقابلة وجهة ، بحيث تتصل به الأشعة ، فقضينا بذلك غائباً .

فقيل لهم: لم قلتم أن ما يثبت شاهداً نقضى بمثله غائباً ؟ ١ فعند ذلك ترددوا ولم يبدوا محصولاً . فلو جاز المصير إلى محض الشاهد ، جاز المجسمة أن يقولوا : لم نشاهد فعالا إلا جسما ، فازم القضاء بذلك غائباً . وهذا ما لا مهرب عنه .

ولو تتبعت المسائل التي راعى المعتزلة فيها محضالشاهد ، لألفيت منها الكثير . ثم إن المعتزلة طردوا عن أنفسهم شبهاً / في التجسيم . ونحن نذكرها الآنونوضح ٢٧١ انتقاضها وبطلانها ، إما على الأصول كلها ، وإما على أصولهم .

فما عولوا عليه أن قالوا: لو كان مؤلفاً لقام به تأليف، ويستحيل قيام المعنى بذات القديم . وهذا الذي ذكروه غير سديد من أوجه: أحدها: أنهم أسندوه إلى فاسد أصلهم في ننى الصفات القديمة ، وسنوضح الدلالة القاطعة على ثبوتها إن شاء الله .

والوجه الآخر فى القدح أن نقول: إن لم يبعد منكم الفصل بين الشاهـــد والغائب فى حكم العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات ، حتى قلتم العالم شاهـداً يفتقر إلى العلم ، ثم أثبتم القــديم عالماً ، مع قطعكم بننى العلم غائباً ، فبم تنكرون على من يلزمكم مثل ذلك فى حكم الثاليف .

و نقول: التأليف شـــاهداً إنما يتصف بذلك عند قيام التأليف به ويتصف القديم بكونه متألفاً ، تعالى الله عن ذلك، من غير تأليف ، وهذا لا محيص لهم عنه .

فإن رجعوا فقالوا: إنما نفينا العلم من حيث وجب كونه عالماً ، فاستقلهذا الوصف بوجو به عن علة تقتضيه ، وليس يتحقق وجوب التأليف .

فالجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما أن نقول : بم تنكرون على من قال الكم من المجسمة أن التأليف واجب ، كما أن كونه عالماً واجب ؟

فإن قالوا : قد قام الدليل على وجوب اتصافه بكونه عالماً ، ولم يقم الدليل على اتصافه بكونه مؤلفاً .

قلمًا : عدم قيام الدليل على الوجوب لا ينفي الوجوب ، فأقيموا دلالة على نفي

الوجوب. وإن اعترفتم بانتفاء الدليل فى النفى والإثبات ، فشكوا فيها لم تثبت فيه دلالة ، وهذا لا مخلص منه .

وعما يهذون به كثيراً قولهم : لو كان القديم جسما ، لما كان قادراً إلا بقدرة . فإثبات القدرة القديمة محال . وهذا الذي ذكروه بناء منهم على ضلالالتهم فىالصفات ٢٧٢ وسنبسط القول / فيها إن شاء الله .

على أنا نسلم لهم ما راموا جدلا ، ونوضح اضطراب مقالتهم فى كل مساك ونقول لهم : بم تنكرون على من يزعم أنه جسم قادر لنفسه ، والقدرة لم تثبت شاهداً من حيث كان القادر جسما . وإنما تثبت القدرة عندكم من حيث كان الاتصاف بها جائزاً غير واجب ؟

فإذا قال الملتزم: القـــديم جسم واجب له الاتصاف بكونه تادراً ، وتنتنى القدرة من حيث وجب الحكم ، فلا يجدون عن هذا الانفصال سبيلا .

ومما يتمسكون به أن قالوا: لو كان القديم جديا ، لوجب أن يكون قابلا للحوادث ، ولو قبلها دلت على حدثه . وهذا غير سديد أيضاً على أصلهم ، فإنه(١) لا يستقيم لهم على إحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى . إذ أقصى الدليل فيه أن القديم ، لو قبل الحوادث لم يخل عنها ، وذلك دلالة الحدث . وقد نقض المعتزلة ذلك على أنفسهم حيث جوزوا قبول الجوهر لضروب من الحدوادث كالألوان ونحوها مع جواز التعرس عنها .

ثم نقول له : بم تنكر على من يزعم أنه جسم قديم يستحيـــل عليه قبول الحوادث . والجسم الحادث لم يقبل الحوادث لكونه جسما ، وإنما قبلها لمعنى آخر؟ فلا يجدون عن الجواب عن هذه الطلبة سبيلا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فان .

وربما استدلوا عند أنفسهم بأن قالوا: لو كان القديم جسما لاستحال منه خلق الاجسام. وهذا أيضاً غير سديد على قواعدهم. فإنه لا يستقيم لهم دليل على إحالة كون الواحد منا خالقاً للاجسام. إذ منأصلهم أنه يجوز أن يقع للواحد منا فعل مباين عن محل القدرة، متولد عن سبب من الاسباب، فلا يأمنون مع ذلك تجويز ثبوت الجسم خلقاً لنا متولداً.

ثم المعترض أن يقول: لم يمتنع خلق الأجسام علينا من حيث كنا أجساماً / ٢٧٣ و إنما امتنع ذلك علينا لوجه آخر يذكر فى أحكام القدر ، إن شاء الله عز وجل. فلم تستقم لهم دلالة فى ننى التجسيم . وقد أشرنا إلى أصول عمدهم ونقضها .

## فصل

#### مشتمل على ذكرشبه الجسمة والانفصال عنها

ويما تمسكوا به أن قالوا : قد ثبت أن القديم تعالى مخترع على الحقيقة ، ثم تدبرنا أحوال الفاعلين شاهداً ، فلم نجد فاعلا ليس بجسم ، بل استحال ذاك فى الشاهد ، فيجب القضاء بذلك على كل فاعل . قالوا : وهذا كما أن الواحد منا لما استحال أن يكون عالماً من غير علم ، لزم طرد ذلك شاهدداً وغائباً . وربما يستشهدون في شبههم هذه بالوجود فيقولون : لما علمنا وجوب الوجود للفاعل منا ، قضينا بذلك على كل فاعل . فإذا وجب ذلك في وصف الوجود ، وجب في الذي تنازعنا فيه .

وهذا الذى ذكروه غير سديد من أوجه : أحدها أن نقول: قد بنيتم كلامكم على كون الفاعل جسيا فى الشاهد، وهذا بما تمنعون منه . فإن الفاعل عندنا: كل جوهر فرد، فلا تتصف جملة بأنها تفعل فعلا واحداً . وإذا حرك الحرك يده على الاختيار واقتدار، فلا نقول صدرت الحركات من جملة اليد، بل صدر من كل جزء من أجزاء اليد حركة اختص ذلك الجوهر باكتسابها . فاسستبان بذلك أن ما ادعوه فى الشاهد فهم منه بمنوعون ، وعن الاستدلال به مدفوعون . ويتضح

ما قلناه بأن نعلمهم أن الرب تعالى لو خلق جوهراً فرداً ، وخلق له الحياة والعلم والقدرة ، لكان ذلك ممكناً جائزاً .

واعلموا أنه ليس منفرق المجسمة من ينكر ذاك ، وإنما أنكره المعتزلة دون غيرهم منأصحاب المذاهب . فوضح بذلك بطلان ما عولوا عليه من أمر الشاهد . ٢٧٤ ثم لو سلم لهم جدلا ما ادعوه شاهدا ، وقلنا لهم : كل فاعل من المحدثين جسم / فليس في ذلك مستروح . فإن ذلك وإن سلم لهم تقديرا ، فلسنا نقول : إنما كان الجسم من حيث كان فاعل ، فلم نوجب القضاء بذلك على كل فاعل .

ثم أقصى ما تمسكوا به رد الغائب إلى الشاهد من غير تحقيق جمع بينهما . والتمسك بهذه الطريقة يجر إلى الدهر والإلحاد و نفى الإله . إذ لو قال قائل : لم نعقل فاعلا محسوساً إلا حادثاً ، فيجب طرد ذلك . أو قال قائل : لم نشاهد بشراً إلا من نطفة ولا نطفة إلا من بشر ، فيلزم القضاء بذلك إلى غير أول ، فلا يكون الجسم فيا ذكره أسعد حالا عن يسلك هذه الطرق التي أشر نا إليها . وسسنوضح إنشاء الله إبطال الاستشهاد بالشاهد على الغائب من غير علة ودليل وشرطوحقيقة إن شاء الله .

وأما ما أسندوا إليه كلامهم من إثبات العلم شاهداً وغائباً فساقط . فإنا لم نقتصر فى ذلك على بحرد الشاهد ، بل أقمنا الدلالة على كون العلم علة فى كون العالم عالماً . ثم من شأن العلة أن تطرد ، ولو لم تطرد لبطل كونها علة فى كل صورة .

وأما الذى استروحوا إليه من الوجود فباطل . فإنا لم نته صل إلى العلم بوجود البارى من حيث وجب للفاعل منه الوجود ، بل إنما أثبتنا ذلك بطرق نوضحها إن شاء الله فى الصفات ، منها . أن العدم ننى محض ، والجمع بين تقديره وبين إثبات الصانع تناقض . فهذا سبيل الاستدلال ، لا ما استروحوا إليه من وجود الشاهد .

وبما تمسك به المجسمة أن قالوا : المعلومات تنقسم إلى ما يعلم اضطراراً ،

و إلى ما يعلماستدلالا . وما يعلم استدلالا يستندالعلم به إلىالمعلوم اضطراراً. فإن كل دلىل عقلي ينتهي في مساقة إلى الخروريات بدرجة أو درجات .

قالوا: فإذا ثبت ذلك بنينا عليه مقصودنا وقلنا: العلم بالإله وكونه فاعلا ليس من خبر الضروريات، بل يستدل عليه بكون المحدث فاعلا. ثم من شأن المدلول أن يشابه الدليل: إما من جميع الوجوه، وإما من بعض الوجوه. ومن المستحيل / المصير إلى أن القديم سبحانه وتعالى لا يشابه المحدث الفاعل بوجه من ٢٧٥ الوجوه، فإنا لو قلنا ذلك، لزمنا منه نني الوجود عن الإله، وذلك تعطيل فإذا لم يكن بد من تثبيت المسابهة من بعض الوجوه، فينبغي أن يقال: ما يستحيل تقدير وقو ح الفعل دونه، فوجب طرده في كلفاعل اعتباراً (١) بالوجود؛ قالوا و والتركب بما يستحيل تقدير وقوع الفعل دونه، فوجب طرده .

وهذا الذى ذكروه اقتصار على محض الدعوى . فما اشتمــل عليه كلامهم قولهم : إنا نستدل على كون القديم فاعلا بكوننا فاعلين ، وليس الأمر على ما قدروه ، فإن كون القديم فاعلا مخترعاً يمكن الاستدلال عليه مع الإضراب عن الاستشهاد بالفاعلين المحدثين .

والسبيل في ذلك أن يقال : إذا ثبت جواز الفعلواستحالة وقوعه بنفسه، ثبت افتقاره إلى فاعل مخصص . فوضح بطلان قاعدة المشبهة .

وبما يشتمل عليه كلامهم مصيرهم إلى وجوب بماثلة الدليل المدلول ، ولو من بعض الوجوه . وهذا جهـــل منهم بمواقع الآدلة . ولا غرو ، فهم متطفلون بالتمـــك بطرائق العقل ، وقد يستدل بالعدم على الوجود ، وبالوجود على العدم ، فبطل قول من ادعى مماثلة المدلول الدليل .

<sup>(</sup>١) في الأصل : اعتبار ٠

ومما انطوى عليه كلامهم، وهو من أعظم الزلل فى الدين ، إفصاحهم بمشابهة الرب سبحانه و تعالى الفاعل المحدث من بعض الوجوه . وقد أبطلنا ذلك فى باب التماثل . واستلتك معهم \_ إن دعت الحاجة إلى تقرير ذلك \_ طريق القول بننى الأحوال ليتبين فى أوجا(١) ما تقدر إستحالة التماثل من وجه مع الاختلاف من وجه . ثم نقول : ألستم قلتم لا يجب مشابهة الدليل المدلول من كل وجه ، فلم زعمتم أن التركب من الوجوه التي يجب الاشتراك فيها ؟ فإن رجعوا فقالوا : لا نعقل فاعلا ليس بجسم ، فهو عود منهم إلى الشبهة الأولى . وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنعاً .

وبما استدل به الكرامية أن قالوا: الموجود ينقسم / إلى ما يقوم بنفسه ، وإلى ما يقوم بنفسه ، وإلى مالا يقوم بنفسه ، وليس بينهما منزلة ليست فى أحدهما ، كما أن الموجود لايخرج عن أن يكون صفة أو موصوفاً . قالوا : والقائم بالنفس هو المتحيز . وهذا الذى ذكروه لا محصول له .

أما قولهم: ينقسم الموجود إلى ما يقوم بنفسه وإلى ما لا يقوم بنفسه ، فصحيح لا مناكرة فيه. وأما قولهم: القائم بالنفس هو المتحيز، فني هذا أعظم التنازع. فم قلتم إن القائم بالنفس هو المتحيز، فلا يرجعون عند هذه الطلبة إلى محصول إلا إلى التمسك بمجرد الشاهد، وقد أبطلناه.

ثم نقول: أن يستقيم ذلك منكم معاشر الكرامية ، وقد خرجتم عن المعقول ، فأثبتم كائناً ليس بصفة ولا موصوف ، وذلك أن من حقيقة أصلهم : أن ما يقوم بذات الله تعالى من الحوادث ، تعالى الله عن قولهم ، ليست بصفات . إذ لا يتصف القديم بها عندهم ، بل يقوم به قول حادث وهو غير قائل به ، وقد خرج عن أن يكون صفة له . والصفة ليست بموصوفة على أصولهم . فقد أثبتوا قسماً بين الصفة والموصوف .

......

<sup>(</sup>١) مَكَذَا وَلِمَلُهَا أُوجُ وَيَمَكُنَ أَنْ تَكُونَ : ارجَاهُ

ومما نعمارضهم به أن نقول : قد أثبتم بين القديم والمحدث رتبة خارجة من القسمين ، فكيف تستبعدون قائماً بالنفس خارجاً عن صفة التحميز ولم تستبعدوا شيئاً خارجاً عن وصف المحدث والقديم ؟

ثم نقول : إن كان مرجعكم إلى الشاهد، فكلما لا يقوم بنفسه شاهداً عرض، كا أن الذي يقوم بنفسه متحيز . فإن ازم طرد التحيز فى القائم بالنفس، ازم طرد وصف العرض فيما لا يقوم بنفسه ، حتى يجب من ذلك الحركم بكون علم الله عرضاً من حيث كان غير قائم بنفسه .

وقد ناقشهم بعض أثمتنا فى إطلاق القيام بالنفس وقال: الجوهر ليس بقائم بنفسه ، وإنما القائم بالنفس هو الله تعالى . وقد قال شيخنا أبو الحسن فى بعض مناظراته مع البغداديين : لا حقيقة القائم بالنفس شاهداً وغائباً . قال : وذاك رد(۱) على أسقف من أساقفة النصارى . واستدل على ذلك بأن هذه اللفظة / لم يرد ٢٧٧ بها شرع ، وهى غير سديدة فى موجب الاطلاق ، إلا أن يتجوز بها توسعاً ، وهى موهمة قياماً . ولا معنى لمناقشتهم فى العبارات ما دمنا نجد سبيلا إلى التعرض للعانى .

ومما تمسك به جملة السكرامية أن قالوا: لو أخسر مخبر عن رؤية فاعل ليس بجسم، كان مستنكراً على الوجه الذى نستنكر قول القائل: رأيت السواد والبياض بحتمعين فى المحل الواحد.

وهذا الذى قالوه خلف من القول لا محصول له ، ويتبين الغرض فيه بتقسيم ، وذلك أنا نقول : إن إدعيتم جريان المتنازع فيه واجتماع الصدين بجرى واحداً في الاستحالة ، فإنكم منازعون فيه . وإن إدعيتم الجمع بينهما في محض الاستنكار فهو مسلم ولا مستروح . فإن خوارق العادات يستنكر وقوعها ، وإن كانت من

<sup>(</sup>١) في الأصل: ردا

الجائزات المقدورات . ولو أخبر مخبر عن غيض البحار ، وتقلع الجبال إلى غير ذلك من خوارق العادات ، لايستنكر قوله . ثم لم يتضمن ذلك إخراج ذلك من الجائزات .

ومما يوضح ذلك أن الـكرامية والمجسمة ، وإن وصفوا القـديم بكونه جسماً ، تعالى الله عن قولهم ، لم يصفوه بكونه صورة على ما ذهب إليه الغلاة من المشبهة.

ثم لو قال قائل: رأيت فعالا ليس بصورة ولا جوارح ، كان ذلك مستنكراً فى العادة ، وإن كان القديم عندهم غير متصور ، ولا متصف بالجوارح . فبطل ما قالوه من كل وجه .

وبما تمسك به المجسمة أن قالوا: إذا قلتم أن القديم شيء واحد لا يقبل الانقسام والتبعض ، فيازم منه أن يكون أصغر الأشياء وأقلها ، فان المجوهر الفرد لما لم يكن متركباً كان أقل قليل ، وهذا ضرب من السخف والخبال . فإن الصغر يعبر به عن الاقدار ، وإنما يتصف بالقدر ما له حظ من المساحة ، وإنما تمسح (۱) ما له جرموتحيز . وما يستحيل تحيزه ، لا يتصف بالاقدار ولا يثبت له حظ من المساحة .

والذى يوضح ما قلناه أن المجسمة [ إن ] وافقونا فى إثبيات [ أن ] علم الله عالى متعلق بالمعلومات التى لا تتناهى ، لم يجب أن يقال : العلم من حيث لم ا ينقسم يتمف بالصغر والقلة ، فبطل ما قالوه كل من وجه . فهذه جمل كافية فى الرد على من أثبت لله حقيقة الأجسام .

<sup>(</sup>١) أى أخذ الميء مساحة

#### فصل

مشتمل على الرد على من قال : إن الله تعالى جسم وليس بمتألف

قد ذهبت بعض المجسمة إلى موافقة أهل الحق فى تقدس الرب سبحانه وتعالى عن خصائص الاجسام وما يثبت لها من الاحكام . وذهبوا إلى منعكونه مؤلفا، ثم ساروا إلى أن المعنى بكونه جسماً : وجوده أو قيامه بالنفس . ومن سلك هذا المسلك ، آل الكلام معه إلى التنازع فى الاطلاق والتسمية نفياً وإثباتاً .

ومما يفسد هذه الطريقة ويوضح بطلانها،ماقدمناه من إنباء الجسم عنالتأليف. فن أراد صرفه عن وجهه والعدول عن قضيته فى موجب الله ، كان مصدوداً عن ذلك . إذ لا سبيل إلى إزالة قضايا الالفاظ من غير دلالة .

ولو سوغنا تبديل اللغة ، ونقلها عن موضوعها فى المسميات الجارية تواضعاً واصطلاحاً بين فئة من الناس ، فلاسبيل إلى تجويز ذلك فى أوصاف الإله لاجماع الأمة . إذ لو جاز ذلك ، لجاز المطلق أن يطلق لفظ المؤلف ، وإذا روجع فيه فسره بالوجود . ومهما ثبت إنباء الجسم فى اللغة عن التأليف ، ترتب عليه إمتناع تسمية الإله به ، ولم يجز ذكره فى أوصاف الإله نقلا وخروجاً عن اللغة .

ثم نقول لهم : أنتم لا تخلون فى إطلاقكم الجسم : إما أن تقولوا : أطلقنا ذلك بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولغة ، وإما أن تسندو مذهبكم إلى دليل فى ظنكم . فإن لم تسندوه إلى دليل ، كان الذى ذكر تموه محض التلقيب، بناء على التشهى والتمنى . ولو ساغ ذلك لساغ إثبات سائر الالقاب كذلك ، لتجوز تسميته زيداً وبكراً وعمرا ، تعالى الله عن قول الزائغين . وإن أسندتم مذهبكم إلى دليل فأيدوه بتكلم عليه ، ولا يجدون إلى إبدائه سبيلا ، إذ مدارك العلوم مضبوطة ،وجملتها ٢٧٩ لا يتلقى منها ما قالوه . فإن من مدارك العلوم العقل ،ولا يتلقى منها ثبات أصل الاسماء

فضلا عن تفصيلها . ومن مدارك العملوم موارد الشرع ، وليس فى شىء منها ما سوغ تسميته تعالى جسها ، إذ لم يدل على ذلك كتاب ولاسنة ولا إجماع .ومن مدارك العلوم فى الأسامى قضية اللغة ، ولو حكمناها فى مسالتنا لما قامت على ما يرومه الخصم، إذ ليس فى لغة العرب تسمية الوجود جسها، بل فى لغتهم ما يناقض ذلك . فإنهم يصفون الأعراض بالوجود ، ولو سميت أجساماً أبوه . فإن من سمى علم المرء أو إرادته أو قدرته أجساماً ، كان ذاك عرفاً مستبشعاً فى قضية اللغة . فإذا بطل تلق مرامهم من هذه الجهات لم يبق إلا "التحكم الحض .

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنا أثبتنا ما قلناه قياساً من حيث ورد فى الشرع إلحلاق النفس فى ذكر الله تعالى ، واشتمل على ذلك نص الكتاب. وإن الله تعالى قال مخبراً / عن عيسى « تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مافى نفساك (١) ، والنفس تدانى الجسم فى معناها ، فقسناه عليه .

الجواب عن ذلك من أوجه: أحدها: أن نقول: لا يسوغ إثبات اللغات قياساً، وقد أوضحنا ذلك في أصول الفقه. ثم لوقلنا بتجويز القياس في اللغات، لما كان ما قالوه صحيحاً. وذلك أن القياس إنما يسوغ عند بجوزيه، إذا كان تشبث القياس باشتقاق الاسم المتلق منه، ثم طرده فيما يروم فيه القياس. وهذا نحو قياس الفقهاء النبيذ على الخر تمسكا بمعنى المخامرة أو التحمير. فهذا وجه القياس في اللغة. ولم يوضح خصمنا اشتقاقاً في النفس متحققاً (٢) في الجسم في اللغاس. ثم نقول: من جوز القياس في اللغات منعه في أوصاف الإله، ومن ذلك إمتنعوا من تسميته منحياً، وإن ثبت جواز تسميته بالجواد إلى غير ذلك.

ثم نقول : لئن جاز لكم ما قلتموه فسموه جسداً وسنحياً وشخصا ، قياساً على

<sup>(</sup>١) ١١٦: ه الأصل: متعلق

النفس ، أو افسلوا بين ما أازمتم وبين لفظ الجسم فىمجارى القياس ، فلا يجدون إلىذلك سبيلا .

وأقرب الأشياء إلى الإطلاق على قواعد أصلهم كونه جوهراً من حيث قام بنفسه ، فيقال : فهلا وافقتم النصارى وتحكمهم فى تسميته جوهراً ؟ فإن راموا عن ذلك مخاصاً لم يجدوه . ثم نقول : قد أوضحنا منع قياس الجسم على النفس بالطرق التي سلكها القائسون .

ثم نقول: النفس فى وضع اللغة بخلاف الجسم . والدليل عليه أنالنفس يجوز أن يوبر بها عن كل موجود فيقال : هـــذا الجوهر نفسه ، وهذا نفس الجوهر ، وهذا العرض نفسه ، وهذا نفس العرض . فلو استعمل الجسم موضع استعال النفس فيا ذكرناه ، لم يسخ . فبطل ما قالوه من كل وجه . فهذا وجـــه الرد على هؤلاء ، وقد أوضحنا طرق الرد على المخالفين في المعنى .

وبما يجب العلم بتقدس البارىسبحانه وتعالى عنهالتحيز والاختصاص بالجهات وضروب المحاذيات . والكلام فى ذلك تتشبث أطرافه بالأكوان . ونحن الآن تنذكر غرراً من أحكام الأكوان على إيثار الاختصار منها على جمسل من الدقيق والجليل إن شاء الله .

#### فصل

## مشتمل على فصول من الأكوان

فإن قال قائل : قد كثر ترداد الأكوان فى خلل عباراتكم ، فــا الذى تعنون بها ؟

قلنا : الكون قد يطلقوالمراد به الحدوث ، ثم يعمذلك جملة الحوادث . وليس

هذا من غرضنا فى هذا الباب. وقد يطلق الكون والمراد بهضروب من الأعراض يجمعها حد"، وتحتوى عليها حقيقة . فالكون ما أوجب تخصص الجوهر بمكان، أو تقدير مكان . ويندرج تحت هسذه الجلة الحركة والسكون والاجتماع ، ٢٨١ والافتراق، والماسة / على اختلاف فيها . وكل عرض من هذه الأعراض يتضمن تخصيص الجوهر بمكان أو تقدير مكان .

فإن قائل قال ؛ سميتم هذه الشروبأكواناً تلقيباً مذكمواصطلاحاً ، أم تزعمون أنه إسم لغوى؟

قلنا: ليس ذلك من الاصطلاحات ، بل هو من محض اللغة ، وذلك أن العرب تقول: كان زيد فى الدار ، وهو كان فى الدار . وليس يعنون بذلك إلا اختصاصه بالذات . وإذا قالوا: زيد كان عندك ، أرادوا بذلك اختصاصه بناحيته وجهته . وإذا نفوا كون زيد فى الدار ، لم يريدوا ننى ذاته ، بل أرادوا ننى كونه . إذ من المستحيل إنتفاء ذاته مع وجودها . فوضدح بما قلناه جريان الكون بمعنى الاختصاص بالاماكن والجهات فى لغة العرب .

فإن قيل: هل تسمون سـائر الأعراض أكواناً أم تخصصون بالأكوان ما قدمتموه؟

قلنا : ما صار إليه معظم المحققين أن الأكوان هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والماسة ، ولم يطلقوا ذلك على سائر الأعراض . وذهب الاسستاذ أبو إسحق إلى تسمية سسائر الأعراض أكواناً ، ولم يصر في ذلك إلى محنى التسمية ، بل راعى فيه ضرب من المعنى . وذلك أنه قال : إذا اختمى الجوهر بمكان أو تقدير مكان ، افتقر في اختصاصه إلى كون يخصصه به . ثم كل عرض مختص بمحل اختصاص المحرض بالحل ، لكون خصصه ، وكونه نفسه .

ولا سبيل إلى أن يقول : اختصالجوهر بحيز لكون ، وكونه نفسه . وجرى

رضى الله عنه ، فى ذلك على فياسه فى بقاء صفات القديم . فإن من أصل أثمتنا أن الباقى باق بيقاء .

ثم قيل :العلم القديم باق عندكم ، ولو بق لافتقر إلى بقاء ، وهذا يفخى إلى قيام المعنى بالمعنى، وإلى تسلسل القول المعنى بالمعنى، وإلى تسلسل القول إلى غير نهاية . فقال الائمة فى الجواب عن ذلك : العلم باق ببقاء ، وبقاؤه نفسه . وهذا أصل عظيم سنوضحه / فى موضعه . وإنما غرضنا من الإشارة إليه التنبيه ٢٨٢ على مقصدنا فى الأكوان .

فلو قال قائل : إذا زعمتم أن كل عرض كون بنفسه ، فاجعسلوا كل عرض باقياً ، واحكموا بأنه باق لنفسه ، كما حكمتم بأنه كون لنفسه .

فالجواب عن ذلك أن نقول: لو وصفنا العرض بالبقاء لنفسسه ، لجرنا إلى وصفه بالبقاء في حال حدوثه من حيث كان نفساً ، وذلك محال . وليسفى تسميته كونا استحالة في أول حال الحدوث .

وهذا الذى ذكره الاستاذ بما انفرد به . فإن الاصحاب إذا قيل لهم : لم اختص العرض بمحله ؟ كان لهم فى ذلك جوابان قد قدمناهما فى صدر الكتاب ، أحدهما : أنه اختص بمحله لقصد القاصد وتخصيص المخصص ، ولا سبيل إلى مثل ذلك فى الجوهر ، فإنه يبقى ويختص بالاماكن فى زمن بقائه . ولا يتعلق به قصد وتخصيص وقدرة فى بقائه ، والعرض بحدث ويعدم فيتحقق تعلق القصد به .

ومن أصحابنا من قال: إن العرض اختص بمحــــله ، لا لعلة ، بل لنفسه . فأما تقدر كون مصروف إلى نفس العرض ، فما ارتضاه الاستاذ.

#### فصل

[ هل يغاير الكون الحركة والاجتماع وغيرهما من الاعراضأم لا ]

قد ذكر ، احقيقة الكون ، وأوضحنا إطرادها فى ضروب من الأعراض ، ثم فصلنا الاكوان وحصر ناها فى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والتأليف وهو الماسة . وقد حكى الاستاذ فى دقيق و الجامع ، عن بعض المتأخرين من المعتزلة أن الكون يغاير الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والماسة . وأغلب ظنى أنه أراد أبا هاشم ، وهو المعنى ببعض المتأخرين فى كلام الاستاذ وهم الإمام فى قوله . وأغلب ظنى أنه أراد أبا هاشم وليس كذلك ، بل هو الجبائى أبو على وليس بأبى هاشم .

وحقيقة هذا المذهب أن الجوهر يختص بمكان أو تقدير مكان ، ثم الكون المحتصه ويطرأ عليه الاجتماع والافتراق والحركة والسكون , وهي أغيار للكون المقتضى تخصيص الجوهر بالمكان أو تقدير المكان . وهذا الذي صار إليه هؤلاء يفضى إلى خلط العلل بما يترقع من المعانى المقترنة بها ، حتى يقال : ليس العلم اعتقاد الشيء على ما هو به ، وإنما هو معنى زائد عليه .

والذى ألزمناهم أولا واضح بما قدروه ، فإنهم أجمعوا على أن حقيقة العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع طمأ نينة النفس وركونها إلى المعتقد ، فنقول لهم : فاجعلوا الطمأ نينة والركن معنى زائداً (١) على الاعتقاد ، كما جعلتم السكون في المكان زائداً على الكون فيه . وهذا ما لا يجدون فيه فصلا . وعلى نحو ذلك نظرد عليهم الإلزام في جملة المعانى .

وجملة القول فى ذلك : أن كل حكم لم يتقرر فى المعقول ثبوته دون معنى ، والم تقم دلالة على إثبات معنى سسواه ، ولا يثبت فيه علم ضرورى ، فيجب القطع باتحاد المعنى وننى ما تقدر سواه . والساكن فى المكان لا بد من أن يكون كائناً فيه ، ويستحيل كونه ساكناً غير كائن . والم تقم دلالة على إثبات معنى زائد على الكون ، فيجب القطع بننى ما عداه .

وقد تمسك الاستاذ أبو إسحق عليهم بخرق واحد فقال : إذا زعمتم أن الكون

<sup>(</sup>١) في الأصل: زائد.

غير الحركة والسكون ، فجوزوا كوناً في مكان مع الحركة عنه . فإنهما غيران وليسا بضدين . وهذا فيه نظر .

وللخصم أن يقول: الحركة إلى المكان الثانى مشروطة بالكون فيه . والكون في المكان الثانى هو الكون في المكان الأول . ومن ذلك استحال الحركة إلى المكان الثانى مع الكون في المكان الأول .

وبما يوضح الرد على هؤلاء أن نقول: إذا زال الجوهر عن مكان إلى مكان فا معنى ذواله؟ وما المراد بالزوال؟ فإن قالوا: المراد به الحزوج عن المكان الأول، روجعوا معذلك حتى يفصحوا بأنه دخول فى المكان الثانى، إذ كل دخول خروج بإجماع. ثم لا معنى للدخول فى المكان الثانى إلا الكون فيه بعدالكون فى غيره. ٢٨٤ فوضح بذلك انصراف الحركة إلى نفس الكون فى المكان الثانى ، فإذا ثبت أنها كون فيه.

فإن أثبت الخصم ما قدرناه كوناً آخر ، فقد اعترف بكون الحركة كوناً ، أو ادعى بعد ذلك كوناً ثانياً . وليس من ادعى كوناً ثانياً ، أولى بمن ادعى كوناً ثالثاً ، وهذا واضح لمن تأمله .

## شبهـة المعتزلة

فإن استدل من صار إلى أن الكون غير الحركة والسكون والاجتماع والافتراق بأن قال : الجوهر فى أول حال حدوثه ليس بمتحرك ولا سماكن ، فإذا صورنا جوهراً فرداً فليس فيه اجتماع ولا افتراق ، إذ الاجتماع والافتراق إنما يثبتان بين جوهرين ، قالوا : فقد ثبت كون خارج عن الافسام التي ذكر تموها .

وهذا الذى قالوه غير سديد ، ويتضح الانفصال عنه بأصـــل فى الأكوان ، وها نحن نقرره : اعلموا أن من المتكلمين من صار إلى أن الجوهر في حال حدوثه ، ليس بمتحرك ولا ساكن ، ولكنه كائن ، والكون به ليس بحركة ولا سكون . وهذا ما صار إليه الفلاسفة المعترفون بخلق الجواهر . وإنماصار هؤلاء إلى ما قلناه لأن الحركة إنما هي كون في مكان بعد الكون في غيره ، وهي في التحقيق زوال . وإنما يتحقق الزوال بتفريغ مكان وشغل آخر . وإنما يتصور ذلك في وقتين ، والمسألة مفروضة في الحالة الأولى . فقد وضح أن ذلك الكون ليس بحركة . والمسألة مفروضة في الحالة الأولى . فقد وضح أن ذلك الكون ليس بحركة . ويستحيل أن يكون سكونا أيضاً ، فإن الكون ينبيء عن لبث ، وليس يتحقق اللبث في الحالة الواحدة ، كا لا يتحقق البقاء في الحالة الواحدة . ولو جاز وصف الجوهر في الحالة الأولى بكونه ساكناً ، جاز وصفه بكونه بافياً . فهذا أقصى ما تمسك في الحالة الأولى بكونه ساكناً ، جاز وصفه بكونه بافياً . فهذا أقصى ما تمسك

والذى ارتضاه القاضى رضى الله عنه: أن الكون القائم بالجوهر فى حال حدوثه سكون. وقطع القول بذلك ، إذ لا يكون تقدير الكون حركة من حيث كانت ١٨٥ الحركة زوالا ، فهو سكون إذاً . واستدل على ذلك بأن قال : إذا بق الجوهر افى حيزه الأول والأكوان تتجدد عليه من حيث استحال بقاؤها ، فإذا ثبت فى الحالة الثانية كون والجوهر مستقر فى حيزه الأول ، فهذا الكون الثانى من جذس الكون الثانية كون والجوهر مستقر فى حيزه الأول ، فهذا الكون الثانى من جذس الكون الأول . فإن خاصية الكون إيجابه تخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان . فإذا أوجب الثانى مع تقدير بقاء الجوهر ما أوجبه الأول ، فقد ثبت بأنهما مثلان ، ثم الكون الثانى سكون ، فكذلك الأول .

وانفصل القاضى عما قاله ناصر المذهب الأول من قوله إن السكون لبث ، وليس يتحقق اللبث في الحالة الواحدة ، فقال القاضى رضى الله عنه بحيباً : هذا قول من لم يحصل علمالباب ، فإنا لو شرطنا في تشيب السكون ما ذكره هذا القائل، لما تصور سكون أصلا ، إذ السكون عرض والعرض يستحيل بقاؤه . فما من كون إلا ويوجد دائماً ، بل يوجد ويعدم كا وجد ، فينبغي أن لا يوصف كوناً بكونه سكوناً . أو يزعم أن إسم السكون ينطلق على كونين متعاقبين في وقتين ، فلا يرجع السكون إلى معني واحد . وهذا ما لم يصر إليه صائر من أهل التحقيق.

والذى يوضح ذلك: أن الجوهر إذا زال عن مكانه الأول إلى الثانى ، فقد قال المحققون: نفس حركته إلى المكان الثانى سكون فيه ، وسنعقد فى ذلك فصلا إن شاء الله . ومعلوم أنه لم يدم كونه فى المكان الثانى فى أول حال حصوله فيه ، وسمى مع ذلك ساكناً . فبطل التعويل على ما قاله هذا القائل .

وليس ذلككما استشهد به هؤلاء من إطلاق لفظ البقاء، فإنه يستحيل أن يقال: بقي الشيء وقتاً واحداً . ولا بعد في أن يقال: سكن وقتاً واحداً .

وسلك الاستاذ أبو اسحق طريقة تدانى القاضى ، وذلك أنه ةال : السكون في الحالة الأولى سكون فى حكم حركة . فأما كونه سكونا فقد حققناه . وإنما كونه هو فى حكم حركة فإنما أراد به كون ليس قبله كون . وهذا عين مذهب القاضى . فإذا وضحت هذه الطريقة فوجه الجواب / مترتب عليه . فإن المخالف زعم أن ٢٨٦ الكون فى الحالة الأولى كونا ليس بحركة ولا سكون . ونحن قد أوضحنا كونه سكون أ ، وفيه دفع السؤال . ثم نقول : لوقدرنا فى الحالة الأولى كوناً ليس بحركة ولا سكون ؟ ولو ولا سكونا ، فلم زعمتم أن الكون فى الحالة الثانية ليس بحركة ولا سكون ؟ ولو جاز التسوية بين الحالتين واعتبار إحداهما بالأخرى ، لجاز أن يقال : جاز التسوية بين الحالة الثانية كما إمتنعا فى الحالة الأولى ، وهذا ما لا محتم منه .

وبما يتمسكون به أن قالوا : إذا زعمتم أن الماسة معنى زائد على الاجتماع ، فيم تنكرون على من يقدر الاقسام التي ذكرتموها زائدة على الكون ؟

قلنا : اختلف أثمتنا في ما ذكرتموه من الممـــاسة ، والأولى إفرادها بالذكر بعد ذلك .

#### فصل

# [فى ذكر بعض تمويهات النظـّـام]

اعلموا وفقكم الله أن النظام لما ننى تناهى الجواهر ، وألزم على قضية مذهبه ألا تنقطع مسافة أبداً ، ولا ينتهى متخط من قطر إلى قطر على ما سبق إيضاح اللقول فى صدر الكتاب . فقال النظام : إنما تنقطع المسافة بتخلل الطفرات . وقا، ذكر نامراده بها، فلما أنكر عليه مقاله وسفه فيه عقله، تشبث بضروب من التمويمات، وصور أنواعا من الاشكال، ونحن نذكر ما نتوقع فيه الغموض والاشكال، وننفصل عن تمويها ته مستعينين بالله تعالى .

فما تمسك به أن قال: إذا تركب ثلاثة من الجواهر طولا على هيئة خط ، فهو مشتمل على طرفين وواسطة . فلو كان على طرف أحد الخط جوهر فوقه ، ثم تزحزخ الحظ ، وزال إلى الجوهر الأول الذى هو طرف الخط عن مكانه ، وشغل المكان الذى بين يديه ، وتبعه الجوهر الثاتى والثالث ، ولم ينقطع الخط ، فأخذ الجوهر الثانى مكان الجوهر الثانى ، وقد الجوهر الثانى ، وقد أخذ الجوهر الأول مكاناً جديداً . وهذا يصور تزحزح الخط [و] يرتب على ذلك مراده .

وقال: قد كان الجوهر الذى فوق الطرف متركباً عليه بين مكانين: أحدهما المكان الذى هو أمام الجوهر الأول، والثانى الجوهر الشانى أو مكانه. فإذا جاز أن يخرج الجوهر الأول المستقل إلى المكان الذى بين يديه، ينبغى أن نشصور أن ينقلب الجوهر الفوقانى إلى المكان الذى وراءه مع خروج الذى تحته إلى قدام. فإن الجوهر الأعلى كان محبوساً بمكانين يمنة ويسرة. فإذا جاز خروج الذى تحته إلى المكان الذى يقدر يمنة، جاز خروج الذى هو فوق إلى المكان الذى يقدر عملة، عار خروج الذى عدر

يسرة مع خروج الذى تحته . وهذا الذى ذكره تمويه ، ونحن نوضحه بتفصيل القول إن شاء الله ، و نقدم على مرامنا أصلا، فنقول : إذا استقر جوهر على جوهر، ثم زال منه ، و تحرك فى جهة من الجهات ، و تتابعت له الحركات ، وانتفت عنه الفترات ، فلا نتصور أن يقطع جزءاً من الجوالا فى وقت ، إذ لا نتصور أن يقطع مسافة فى حركاته إلا بأن يماس بكل حركة جزءاً فى جهة حركته أو إيجاده إن لم تماسه ، ثم لا تقع عماسة إلا فى وقت . ويستحيل وقوع حركتين فى وقت واحد، إذ لو جاز تقدير انتقال الجوهر عن مكانه إلى المكان الثالث فى وقت واحد ، لجاز أن يخرج الجوهر من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب فى وقت واحد . ووضوح ذلك يغنى عن كشفه .

فإن قال قائل: فهل يتصور وقوع الجوهر فى جهة ثابتة من غير توالى الأوقات وتعاقبها ؟

قلنا: لا نتصور ذلك مع دوام الوجود واستمراره . ولكن لو خلت الله جوهراً في أحد قطرى الارض ، وأعدمه في الحالة الثانية ، فنتصور أن يعيده في الحالة الثالثة في القطر الآخر من الارض أو في أعلا عليين ، ولا نتصور ذلك إلا مع تصوير تخلل عدم . فإذا ثبت ما قلناه رجعنا إلى تفصيل القول فيا صوره النظام فنقول: لما ذكره صُمورُ ونحن نومى الى جميعها . فنهاأن نصور تزحزح الحظ من غير تقطع فيأخذ الجوهر الثاني مكان الجوهر الثاني قبل تزحزح الحظ مع خروج الجوهر الفوقاني إلى محاذاة ماكان مكاناً للجوهر الثاني قبل تزحزح الحظ مع خروج الجزء الأول عن مكانه ، فلا سبيل إلى ذلك . فإن في القول به تجويز قطع جزئين في وقت واحد، وهو الذي أنكر ناه، إذ الجوهر الفوقاني لوحاذي مكان الجوهر الثاني ، وقد أخذ مكان الجوهر الاول ، ثم خرج من محاذاته إلى محاذاة ماكان مكاناً له قبل ، وهد أخذ مكان الجوهر وغرض النظمام أن نسلم له ذلك ليرتب عليه جواز قطع جزئين في وقت واحد ، ثم يحمل ذلك على ما قاله من الطفرة .

والصورة الآخرى أن يقال: لوزال الجوهر الآول المستقل عن مكانه و تقطع عن الثانى والشالث ، وانقطب الجوهر الفوقانى إلى ما كان مكاناً للجزء الآول وحصل شغله بمكانه مع شغل المستقل المكان الجديد ، فيصير الخط متركباً من أربعة. فهذا لا منعفيه ، إذ الجوهر الآعلى . إذا أخذ مكان الجوهر الاسفل ، لم يتقدر فى ذلك قطع جزئين لم تقع هوية الواحد مقارناً لخروج ما تحته . ولا بعسد فى مقارنة حركتين عركة ، وهذا واضحلن تدبره .

والصورة الآخرى أن يقال: لو زال الخط من غير تقطع وبتى الجزء الفوقانى فى حيزه الأول، وانسل من تحتالجزء الأول، وهو لابث فى جوه فماسّه الجزء الثانى، لما أخذ مكان الجزء الأول. فهذه الاستحالة فيه أيضاً.

فلو قال قائل : فقد انقلب الجزء الأعلى من الجوهر الأول إلىالجوهر الثاني .

قلنا: هذا محال . فإن الصررة مفروضة فيه إذا بتى الجوهر الأعلى فى جوه ، وانسل الجوهر الأولمن تحته . والجوهر فى الجو" الواحد لا ينقلب ولا يتحرك . وهذا أحد تمويهات النظام . ونحن نوضحه ، إذ قد اتصل به الكلام . وذلك أنه قال : أيتصور أن يتحرك جوهر على جوهر حركة وحواية(١) من غسير أن يزول عن مكانه / فأحاله جملة المحققين ومنعوا ما سأل عنه . إذ الحركة هى الزوال أو أخشذ مكان بحدد بعد مكان . وليس يتحقق ذلك فى الجوهر الفرد ، فمن ضرورة تحرك الجوهر الفرد ، فن ضرورة تحرك الجوهر الفرد ، أن يزايل مكانه ويستحيال أن يزول عنه مع البقاء فيه . فاستحال لذلك دور جوهر على جوهر وسقط تمويه النظام .

ويما تمسك به النظام أن قال : إذا دار الرحا بدوران قطبه ، فمعلوم أن طرف الرحا يقطع بدوره دائرة تيسيرها أذرع ، والقطب يقطع دائرة تيسيرها ذراعأو أقل منه ، وما ذاك إلالطفر طرف الرحا ، إذ لولا الطفرات لماقطع طرف الرحا إلا ما يقطعه القطب ، إذ طرف الرحا متحرك بحركة القطب .

۱) ممكذا والمفصود حركة د ثرية .

وهذا الذى ذكره خلف من القول ، وذلك أنا نقول : إنما يقطع طرف الرحا الدائرة الكبيرة لتتابع حركاته ، والقطب لا تتابع حركاته ، ومن نظر إلى القطب وطرف الرحا ، علم بضرورة العقل بط (١) أحدهما وسرعة الثانى .

فإن قال معترضاً على ذلك : إنما يتحرك جزء من الرحا بحركة من القطب، إذ لو وقف القطب وقف الرحا . فكما توقف كلا حركة الرحا على كلا حركة القطب وجب أن يوقف جزؤه على جزئه ، وهذا تمويه . وذلك أن طرف الرحا لا يتحرك عند ما يحركه القطب ، بل يتحرك بحركات ينشئها الله . وهذا بناء منا على منع التولد . وإن قدرنا القول بالتولد ، فليس فيا ذكره مستروح . فإن القائلين بالتولد لا يقولون إن حركة القطب تولد حركة الرحا ، بل المولد (٢) لحركة الرحا على أجزائه ، ثم لا بعد في أن يولد الاعتباد حركات . فهذا نحو اعتباد المرء على الحجر في الرمى ، وسنبسط القول في ذلك .

وليس ثم نقول: أقصى ما تمسكت به وجوب مناسبة أجزاء الجدم إذا أهز ، وليس ألا مركذلك ، إذ يهتزطرف من العمود العظيم فيهتز ، وطرفه الآخر راسخ غير مهتز / والذى يوضح الحق فى ذلك أنه لم يبعد من النظام أن يفرق بين طرف ٢٩١ الرحا وقطبه فى تصوير طفرات الطرف على وجه ، وعدم تصويرها فى القطب على ذلك الوجه ، فلا يبعد من خصمه الفصل فى الحركات كما فعل هو فى الطفرات .

فلو قال: أرأيتم لو تحرك القطب أسرع الحركات وانتفت عنه الفترات ، أليس يقطع القطب دائرته في هـذه الصورة ويقطع طرف الرحا دائرته ، والمسألة مفروضة في أسرع الحركات ، فيلزم من ذلك أن يقطع الطرف أكثر بما يقطعه القطب من غير تفاوت في الزمان وفترة في القطب . وهذا الذي قاله بمنوع غير متقبل . ولو تصور القطب على أسرع الحركة، لماد ار معه من الرحا إلا قدره وينقطع عنه الباقي فلم يدر بدورانه ، وقد نجد قريباً من ذلك في الحسوس ، فإن

<sup>(</sup>١) في الأصل : بطو (٢) في الأصل : التواد

القطب إذا اشتد جريه ، فربما تتدكدك له الرحا ، أو ينتبذ من مركز القطب ، فسقط ما مو"ه به .

ومما تمسك به النظام أن قال: إذا انتظم جوهران وجوزنا جوهراً على متصابهما ، فلا بد من الاعتراف بالتجزىء عند ذلك ، إذ الجوهر الواقع على المتصل ليس على أحد الجوهرين دون الثانى .

ولا سبيل إلى أن نقول: إنه على كل واحد من الجوهرين ، إذ فى المحير إليه تجويز شغل جرم بحرمين ، وذلك مستحيل ، فلم يبـق إلا أن يكون بعضه على بعض أحد الجوهريين ، وبعضه على جزء من الثانى ، وهذا تصريح بالتجزئة .

واعلموا أن ذلك مما اختلف فيه الجبائى وابنه ، وتردد فيه أثمتنا . فالذى صار إليه الجبائى منع ذلك . والمصير إلى أن الجوهر لايقع على متصل جوهرين ، وإنما يقع على أحدهما . وأجاز أبو هائم وقوع جوهر على متصل جوهرين . ودليل الجبائى ماذكرناه في سؤال النظام ، فأغنانا عن إعادته .

وقال أبو هاشم: لا إمتناع فى وقوع جوهر على متصل جوهرين ، كما ٢٩١ لا إمتناع فى إحاطة ستة من / الجواهر بالجوهر الواحد، والمجوزلها أمر واحد. وذلك أن الجوهر، وإن ماس جوهراً فى جهة من الجهات ، فليس يثبت أحدد الجوهرين للثانى حكماً . بل كل مختص بحيزه غير مؤثر فى الثانى ولا متأثر به . ولذلك جاز تقدير جوهر بين جواهر .

والذى ارتضاه الاستاذ منع وقوع جوهر على متصل جوهرين ، ودليله ما قدمناه . ثم إنه فصل بين ما استدل به أبو هاشم وبين الذى فيه الكلام ، فقال : لا يجوز إعتبار الجهات بالجهة الواحدة ، إذ تجموز ملاقاة الجوهر جواهر من جهات ، ولا تجوز ملاقاة جوهرين من جهة واحدة ، فلم يجز إعتباره الجهة بالجهات .

وهذه المسألة إنما تصفو عن بسط الكلام فالحاطة الجواهر بالجوهر الواحد. وما تمسك به النظام أن قال: إذا صورنا شكلا مربعا هستوى الأضلاع ، ثم مددنا خطآ من إحدى زاويته إلى الزاوية الأخرى ، وهو الخط الذى يسميه (۱) الهندسيون القطر ، وهو أطول خط هستقيم فى الشكل . فلو أخذت ذرة فى الدبيب ونهجت خط القطر ، ودبت ذرة أخرى من منشأ الخط على ضلعى الشكل ، فتنتهى الذرة السالكة خط القطر إلى الزاوية الأخرى قبل انتهاء الذرة الدابة على الضلعين ، وليس ذلك إلا لطفر صاحبة القطر . وهدذا الذى ذكره خروج عن المعقول ، إذ لا يخفى على عاقل أن ضلعى الشكل يزيد بعدهما على بعد خط القطر . ولو نمينا ضلعى الشكل وقدرناهما مع خط (۱) القطر خطين متوازيين ، لانقطع خط القطر قبل انقطاع الآخر . وظهور ذلك بالحس يغنى عن كشفه .

والذى يكشف الغطاء فى ذلك : أن الذرة التى أمّـت القطر تبتــدى، دبيبها وتقرب بأول جزء من الدبيب، والسالكة ضلعى الشكل لا يبين قربها ، ما لم تقطع أحد الضلعين ، وتأخذ فى الثانى .

فإن التزم النظام ذلك من وجه آخر وقال: خط القطر يوازى أجزاء الضلعين ولا يقع التحاذى إلا / مع التساوى فى الاجزاء . وربما يتمسك بمثل ذلك فى ٢٩٧ النقطة التى فى مركزالدا ثرة ، ويزعم أنها تقابل جملة أجزاء محيط الدا ثرة . وليس الآمر على ما قدره ، بل النقطة لا توازى من أجزاء المحيط إلا بقدر أجزائها ، وامتحان ذلك واعتباره عند ذوى التحصيل بالخطوط المقدرة . فاو جوزنا خطوطاً مستقيمة من أجزاء نقطة المركز على قدر الاجزاء ، لاستوعب منشأ الخطوط النقطة ، ولتضامت أصول الخطوط ، وهى منفرجة غاية الانفراج فى متصلها بالمحيطة .

فلو قال : ما من جزء من الحيط إلا ويجوز تقدير جزء الخط منه إلى جهة

<sup>(</sup>١) في الأصل: يسموه (٢) في الأصل: خيط

النقطة ، فإذا تسور ذلك فى كل جزء من المحيطة عند تقدير الانفراد ، لم يخل القائلون بالجوهر الفرد: إما أن يقولوا: إن جميع أجزاء المحيط تحاذى النقطة ، وإما أن يقولوا: إن النقطة تعاذى أجزاء معينة من المحيط ، وإما أن يقولوا: إنها تعاذى أجزاء مبهمة لا تتعين . فإن صاروا إلى القسم الآخر كانوا مبطلين . فإن المحاذاة إنما تقع بين شيئين على التحقيق . فأما المصير إلى تقدير المحاذاة وعدم تقديرها على التردد ، فلا محصول له إلا أن يكون ذلك تردد شك راجع إلى الشاكة مع جواز العلم بما يفكر فيه .

وإنقال الخصم : إنالنقطة تحاذى أجزاء معينة ، فذلك محال ، إذ ليس بعض أجزاء المحيط أولى بنصور ذلك فيه من بعض ، فلم يبق إلا القسم الثالث .

وأول ما نفاتحه به فى الجواب أن نقول: النقطة يجوز تقدير اتصالها بأجزاء من المحيط، ولا يجوز أن تتصل بجميع أجزاء المحيط، مع بقائها على هيئتها وحجمها. وهذا معلوم بضرورة العقل لا ترجيع لمناكر فيه. فيقال عند تقرره التضام: يجوز اتصال النقطة بجميع أجزاء المحيط من حيث جاز اتصالها بكل جزء من المحيط على قدر النقطة من غير إمكان تعيين فيه. ثم لم يازم من ذلك جواز اتصال النقطة بكل المحيط جميعاً. وما وجهه علينا من التقسيم ينعكس عليه فى تجويز الاتصال.

ثم نقول: النقطة تحاذى أجزاء من المحيط معينة ، وإن لم تبن لنا ، فهو تشكك منا . وضبط القول فيه أن نقدر منشأ الخطوط من النقطة واتصالها بالمحيط . فكل قدر من المحيط المصل به خط مستقيم فهو الذى حاذاه جزء آ(١) من النقطة . والأجزاء التي لم تقابلها النقطة أصلا ، فلا يبق له بعد ذلك مضطرب إلا التشغيب بالدعوى المحضة .

<sup>(</sup>١) الصحيح: جزءه

وعلى مثل هذا الأصل نجرى فى خط القطر ونقول: لا يحاذى جميع أجزاء الصلعين وامتحانه بالخطوط المستقيمة أو تقدير الاتصال. فإن كل متحاذيين لو زحف أحدهما إلى الثانى اتصلا عند جريانهما على مبحث الاستقامة. وهذه اعتبار يقرب من الغرورة. والنظام تعلق بوقوع الجوهر بين ستة من الجواهر، وهو أضعف شبهه، وسنوضحه فى أحكام الماسة إن شاء الله.

#### فصل

#### في تمويهات النظام في غير الاشكال

فها مو"مأن قال: السفينة إذا كانت فى أشدجرى ، فلو أراد من كان منركبان السفينة فى مؤخرها أن يخطو إلى مقدمها وصدرها ، فذلك ممكن مع تتابع حركات السفينة وانتفاء الفترات ، وما ذلك إلا لطفر المتخطى .

وهذا الذى قاله خلف من القول ، ونفصله بسقطة ، وذلك أنا نقول : إن كانت السفينة تجرى جرياً متداركاً ، وتتحرك حركات متتابعة ، فلا نتصور الانتقال من موضع في السفينة إلى موضع . وذلك أنا لو صورناه . ماثلا واقفاً في مؤخر السفينة ، فلا نتصور منه مزايلتها إلا بأن يخلفها . وإذا كان موقع قدمه متداركاً زواله ، فلا نتصور أن يسبقه قدمه . ويظهر تصوير ذلك في الجزء الأول من قدمه مع الجزء (١) / الأول من موقع قدمه . فإذا تحرك ذلك الجزء من المركب عهم وتحرك معه الجزء الأول من القدم ، وذلك في وقت واحد ، والحركة واحدة وتحرك معه الجزء الأول من القدم ، وذلك في وقت واحد ، والحركة واحدة نتصور أن يسبق أحدهما الثاني . وهدذا واضح لا خفاء به ، والسفينة وإن اشتدت جريتها ، فسكناتها حركاتها .

فإن قال : جر مى السفينة على أقصىما تصور في العرف أسرع من مشي الماشي ،

<sup>(</sup>١) مكررة: مع الجزء

ثم تصور قطع طول السفينة بمثى على هيئة مع القطع بأن السفينة أسرع جرياً من الماشى . والجواب عن ذلك أن نقول: لو توازى طافران ، هل يسبق أحدهما الثانى مع استوائهما فى أصل الطفر وصفته ؟

فإن قال : إذا استويا ، لم يسبق أحدهما الثانى ولا بد من ذلك .

قيل له: فما بال الماشى اختص بالطفر دون السفينة وهى فى تتابع حركاتها أحرى بالطفر ! فتخصيص تصور الطفر بالماشى جهالة لا يبلغها عاقل . وإن تصور الطفر منهما ، فيلزم النظام من عدم السبق فى حكم الطفر ما لزمنا . وهذا القدر كاف فى إبطال تمسكه .

على أنا نقول: فترات الخاطى عند موقع قدمه وخروجه عنسد محاذاة كل خطوة ، أسرع من جرى السفينة ، ثم تتفق فترات ووقفات . وإن صور إبطاءً في رفع الرجدلووضعها ، فلا بد من تصور حركات من الحاطى تصادف سكنات من السفينة ، وهذا متضح لا شك فيه .

ولهذا الأصل قطع أصحابنا بإبطال قول من أنكر وقوف الأرض وزعم أنها متحركة . وذلك أن هؤلاء اختلفوا : فمنهم من قال : الأرض كرة متتابعة الدوار على هيئسة دورات الدولاب . وقال قائلون : الأرض متحركة هاوية أبداً . والقولان باطلان . فأما من زعم أنها متحركة تحرك الدولاب ، فنبطل ذلك عليه بمشيئا وتخليفنا مكاناً وأخذنا مكاناً .

وأصل هؤلاء تتابع الحركات ، فإنهم قالوا : تتحرك الارض بتحرك الفلك ، وحركات الفلك متتابعة / باتفاق منهم . فإن هيئتها ومصادفتها الاجزاء الهوائية المتساوية يوجب لها الحركات الطبيعية المتداركة . ثم تدارك حركاتها يوجب تدارك حركات الارض ، كما أوجب تدارك حركات الانجم . ولو كان الام كذلك ، لما سبق شيء شيئاً من الارض ، وهذا واضح في إبطال ما قالوه .

و إن صوروا فى الأرض فترات مع تدارك حركات الفلك ، لزمه، أن يجوزوا تتابع فترات الأرض ، إذ ليس تجويز فترة أولى من تجويز فترات . وسنستقصى ذلك عند كلامنا فى الرد على أصحاب الهيئة .

ومن زعم أن الأرض هاوية بثقلها ، فما قاله باطل من أوجه : أحدها : أن كل ثقيل إذا كان ممسكاً بعاد مثلا وعليه أجسام خفيفة كالقطر ونحوه ، فإذا زال العاد يهوى الجسم الثقيل مسرعاً في هويه . فلا بد أن ينقطع عنسه الجسم الخفيف ، فازم من هوى الأرض أن لا يستقر (١) عليها جسم خفيف ، وأقرب من ذلك أن أثقل الجسمين أسرع هوياً في بحرى العادة عندنا وفي حكم الطبيعة عنده ، فازم على قياس ذلك أن يقال : لو تردى شخص من سطح ، لا ينتهى إلى القرار أبداً .

وبما يوضح ذلك : أنها لو كانت هاوية ، لازداد الخلق كل يوم من النجوم بعدا ، فإنها جارية فى مركزها من الجو وليست بهما بسطة باتفاق منهم ، إذ لو كانت هابطة ، للحقت الارض لحوق المتردى من علو إلى سفل السفل .

و يتعلق بالذى نحن فيه فصل صار إليه بعض الفلاسفة وكثير من الإسلاميين ، فقالوا : إنما(٢) يضبط الأرض الهواء الحيط بها والهواء غيرها ، وهو الذي يمسك السهاء أن تزول . ولو ارتفع الهواء ، لاصطكت السهاء والأرض ، ولتصعدت الأرض ، وتسفلت السهاء ، متسرعة كل واحدة إلى درك صاحبتها . وسسنذكر ذلك في آخر الأكوان إن شاء الله .

ومن تمويهات النظام الصورة التى قدمناها فى صدر الكتاب ، وهى أن نقدر بشراً عشرين باعاً ، وفى وسطها خشبة معرضة / تقسم بشطرى (٣) البئر ، وقد ربط ٢٩٦ بالخشبة حبل ، والطرف الآخر متصل بأسفل البئر مرتبط بدلو . فاو دلينا إلى

<sup>(</sup>١) في الأسل: لا يستقل (٢) في الأسل: لا يستقل

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل: بشرطين.

الخشبة محجناً وأنشبنا طرف المحجن بالحبل وجدناه ، فيقطع المحجن عشرة أبواع ، ويقطع الدلو عشرين باعاً وهو عند المحققين لسرعة (١) حركة الدلو وفترات المحجن ، وهو كفترات القطب مع سرعة أطراف الرحا . وقد قدمنا فيه قولا مقنعا .

فإن قال : لو تحرك المحجن بأسرع حركة فما قواكم فيه ؟

قلنا : لو كان كذلك لانقطع الحبـــل إذاً ، كما صورناه فى أطراف الرحا مع القطب .

فاو قال قائل : إذا ارتفع المحجن ذراعاً والحبل ناشب فى بحرة ، فينبغى أن لا يرتفع من الدلو إلا ذراع ، إذ ارتفاع الدلو بقدر ضرب الحبل .

قلنا : هكذا نقول ، فلا يرتفع أبدآ إلا بقدر ارتفاع الحبل ، ولكن المحبحن إذا ارتفع ذراءً جر من الحبل ذراعين ينشى أحدهما على الثانى . ولذلك ينجر الدلو ذراعين . ولو أخذ طرف الحبل من غير أن تنثنى منه طاقة على طافة لما ارتفع إلا بقدر ارتفاع الحبل . وهذا بيتن لكل متأمل .

فهذه الإحاطة بالانفصال عن جملة تمويهات النظام ، لم نغادر صورة تكاد تشكل إلا أوردناها ، ولم يعد تصوير الدائرة منخط لا عرض له ، فإنا قد قدمنا فيه قولا مقنعاً .

#### فصل

# [في أن الحركة عن مكان عين السكون في آخر ]

اعلموا أرشدكم الله أن الجوهر إذا كان متمكناً على جوهر ،ثم تحرك منه إلى الجوهر الذي يليه ، فنفس دخوله الحيز الثاني خروج عن الأول . وعبر بعض

<sup>(</sup>١) في الأصل: بسرعة ٠

أهل هذا الفن فقال: ليس بين خروج الجوهر عن المكان الأول و دخوله المكان الثانى واسطة . وهذه عبارة مدخولة ، منبئة عع تثبيت خروج و دخول متنايرين متعاقبين لم يتخللهما غيرهما . وليس الأمر كذلك ، إذ الدخول غير الجروج . والذى يوضح ذلك: أن الجوهرالثانى على المكان الأول لا يزول عنه معكونه فيه . وإذا زال عنه فلا معنى لزواله عن الأول / إلا كونه فى الشاتى إذ لا يتصور ٢٩٧ أن يزول عن الأول إلا وهو كائن فى الثانى . فن ذلك قال أهل التحصيل: الدخول فى الشاتى هو الحروج من الأول ، وظهور ذلك يغنى عن كشفه وهو متفتى عليه بين مثبتى الأكوان. فإذا وضح ذلك رتبنا عليه الحركة والسكون، وقلنا: الحركة من المكان الأول سكون فى المكان الثانى ، إذ هو كون فى الثانى والجوهر كائن به فى الثانى ، والكائن فى المحل ليس بمتحرك عنه . فوضح بذلك أن السكون فى المكان الثانى ، ولكس كل مسكون فى الثانى . ومن هذا قال المحققون : كل حركة الثانى حركة عن الأول ، وليس كل مسكون حركة ، فالسكون الأول فى المكان الثانى حركة عن الأول ، والكون الثانى فى المكان الثانى حركة عن الأول ، والكون الثانى فى المكان الثانى حركة عن الأول ، والكون الثانى فى المكان الثانى سكون وليس بحركة .

فإن قال قائل ؛ الحركة تضاد السكون كما يضاد السواد البياض . فلو جاز أن تكون الحركة سكوناً، جاز أن يكون السواد بياضاً ، هذا خلف من القول . فإن الحركة تضاد السكون مطلقا ، بل الحركة عن المكان تضاد السكون فيه ، والحركة إلى المكان لا تضاد السكون فيه ، وهذا يدرك بأدنى تأمل .

وقد ذهب بعض أهل الحق إلى أنكون الأول فى المكان الثانى ليس بسكون، وإنما هو حركة، والكون الثانى فى المكان الثانى، إن لسَبَتُ الجوهرفيه، هوالسكون. واستدل هذا القائل بأن قال: الجوهر إذا من متحركاً فى جهات يمنة أو يسرة على أرجاء ما تقدر ، فلم يوجد منه الاكون فى كل مكان ، فيلزم أس يقول كلها مكنات ، والجوهر ساكن فى مروره . هذا خلاف المعقول والتفرقة معلومة بين الحركة والسكون ، كما أنها معلومة بين كل مختلفين . وهؤلاء افترقوا فرقتين:

فصار صائرون إلى منع اطلاق إسم السكون على الكون الأول فى المكان الثانى مع الاعتراف بأن الكون الأول مثل الكون الثانى. وذهب فريق إلى أن الكون المسمى، فإنه حركة تخالف الكون الثانى المسمى، فإنه سكون .

فأما من اعترف تماثل(١) الكونين فلا نظهر معه الاختلاف في المعنى. إذ من حكم المثلين وجوب تساويهما في جملة صفات النفس ، وكون السكون سكوناً من صفات النفس ، فإن نازع منازع في اطلاق تسميته فلا نعباً به مع الاتفاق في المعنى ، وإن زعم هؤلاء أن الكون الأول يخالف الكون الثاني في المعنى، فهو باطل وذلك لأن الكون الأول أوجب اختصاص الجوهر بالمكان الثاني ، كما أن الكون الثاني أوجب اختصاصه في الحالة الثانية كوجه اختصاصه في الحالة الثانية كوجه اختصاصه في الخالة الثانية ، جاز الفرق بين الثانية والثانية ، فإن الأكون متجددة غير باقية .

فإن قيل : الكون الأول في المكان الثاني أوجب الخروج عن المكان الأول ، والكون الثاني لا يوجب ذلك ، فازم إختلاف الكونين من هذا الوجه .

قلنا: هذه زلة وغفلة عن حقائق الأكوان، ولا معنى لقول القائل: الكون الأول في المكان الثانى يوجب الخروج من المسكان الأول . في نه لا معنى للخروج من المسكان الأول إلا الدخول فى الثانى ، فرجع محصول همذا القول إلى أن الدخول فى المكان الثانى يوجب الدخول فيه ، فيفضى سياق الكلام إلى أن الكون يوجب نفسه ، وهذا محال .

وإن فسر الخصم ما قاله بأن الكون الأول في المكان الثاني يصاد الكون الأول في المكان الثاني ، إذ هو مصاد في المكان الأول ، فهذا المعنى متحقق في الكون الثاني في المكان الثاني ، إذ هو مصاد للكون في المكان الأول . فقد ثبت تماثل الكونين: الأول والثاني من حيث المعنى .

(١) الاصح : بتماثل

واطرد ما قاله أهل الحقائق من أن الحركة عن المكان سكون في المكان الثاني .

### فصل

## [ في مناقضة المعتزلة أصولها في الأعراض ]

قد ناقضت المعسترلة أصولها في الاعراض من وجهين في أحكام الاكوان: أحدهما: أنهم قالوا ببقاء معظم الاعراض ومنعوا بقاء الحركة، ثم إختلفوا بعد ذلك: فمسار بعضهم إلى أن السكون لا يبتى كالحركة، وإنما حملهم على القول بذلك عامهم بأن الجوهر إذا انتقل إلى المكان الثانى، فاختصاصه به في الحالة الاولى ٢٩٩ كاختصاصه به في الحالة الثانية. وإذا دلت الدلالة على الحكم باستحالة بقاء الكون الاول ، وجب طرد ذلك فيا بعده ، وهؤلاء ينفون بقاء الاكوان ولا يستثنون منها شيئاً إلا التأليف، فإنه باق باتفاق من أثبته منهم ، وصار صائرون إلى الحدكم ببقاء جملة الاكوان إلا الحركة ، والذي إستدل به الاولون يوجه على هؤلاء ولا يجدون عنه محيصاً ، ولهم على الحركة أسئلة نستقصيها في منع بقاء الاعراض ، فهذا أحد الوجهين ،

والوجه الثانى أنهم قالوا: يجوز اجتماع المشلين من كل جذر من أجناس إلاعراض فى الجوهر الواحد، ومنعوا قيام حركتين بالمحل الواحد، وفعسلوا قولهم فى ذلك فقالوا: يستحيل أن تقوم بالجوهر فى الحالة الواحدة حركتان: إحداهما إلى مكان، والاخرى إلى مكان آخر، فإن الحركتين إلى مكانين عتلفين متضادتان(١). وكما منعوا ذلك منعوا أيضا قيام حركتين إلى مكان واحد بالجوهر الواحد، وإن كانتها متماثلتين، ومن قضية أصلهم أن ما لا يبقى يستحيل قيام إثنين منه بالمحل الواحد، ولذلك منعوا قيام صوتين متماثلين بالمحل الواحد، وهذا من أعظم مناقضاتهم، وسنبسط القول فيها فى باب التضاد، إن شاء الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: متضادتين

### فصــل

### [ في إستحالة اجتماع جوهرين في حيز واحد ]

فإن قال قائل : قد قدمتم فى صدر الكتاب إيضاح إستحالة إجتماع جوهرين فى حيز وفى مكان واحد ، فما المانع من ذلك ؟

قلنا: قد اختلف [.ت] طرق المحققين في ذلك: فقال بعضهم إن ذلك إمتنع، لتضاد الأكوان. ثم قد يزل (۱) في هذه الطريقة من لم يحصل المقصد من هذا الباب. فيظن أن كونى الجوهرين اللذين قيل فيهما أنهما لا يجتمعان في مكان واحد يتضادان، وهذا بحال. فإن العرضين إنما يتضادان على المحل الواحد، ويستحيل أن يضاد كون أحد الجوهرين كون الثاني مع إختصاص كل كون بمحله. ويحب صرف التضاد في حق من سلك هذه الطريقة / إلى كونين يتضادان على المكان الذي يقدر فيه جوهر ثم جوهر. فاستحال اجتماع الجوهرين في المكان الواحد، لان المكان كوناً عند تمكن الثاني، وكوناه يتضادان. وهذا ما ارتضاه الاستاذ في و الجامع.

وهذه الطريقة مدخولة عندى ، فإنها وإن قدر استقامتها فى المكان الواحد ، فلا تستقيم عند رد الكلام إلى الحيز . فإنا لو لم نقدر إلا جوهرين ، وكل واحمد منهما مختص بحيز ويستحيل أحدهما بحيث وجود الثانى . ولا يمكن صرف ذلك إلى كونهما لما قدمناه من انتفاء تضاد المعنيين فى محلين ، وليس معهما جوهر ثالث نقدر تضاد كونين عليه .

وسلك القـاضى فى ذلك طريقتـين مرضيتين : إحـداهما أنه قال : لا يوجد جوهر بحيث وجود جوهر . وهـذه الاستحالة لا ترجع إلى تضاد عرضين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: يزول.

كما لا يرجع تضاد العرضين واستحالة اجتماعهما إلى تضاد عرضين آخرين سواهما ، بل تضاد السواد والبياض لعينيهما وذاتيهما ، فكذلك يستحيل اجتماع جوهرين في حنز واحد لعينيهما .

ثم القاضي لما سلك هذه الطريقة ، لم يسمّ ذلك تضاداً بين الجوهرين .

وقال الاستاذ عند ذكر هذه الطريقة : لوسميت ذلك تضاداً لم يبعد، إذ لامعنى لمضادة السواد البياض إلا أن أحدهما لا يوجد بحيث وجود الثانى . فكذلك إذا المتنع وجود أحد الجوهرين بحيث وجود الثانى ، فقد تحقق فيهما مقتضى التضاد المتفق عليه بين العرضين المتضادين .

وساك القاضى طريقة أخرى فقال: إنما لم يوجد أحد الجوهرين بحيث الثانى لأن شرط وجود كونه فى حيز عدم كون غيره فيه . والشرائط منقسمة عنده فقد تكون عدماً ، وقد تكون وجوداً على ما سنقرره فى أحكام العلل والشرائط ، إن شاء الله . ثم لا بعد فى أن يتعلق الشرط بذات، والمشروط بذات أخرى. وهذا كما أن القدرة القديمة شرط وجود كل حادث . فهذا تفصيل القول / فى اجتماع ٣٠١ جوهرين فى حيز واحد أو على مكان واحد .

فإن قال قائل : ما المانع من كون جوهر في حيزين ومكانين ؟

قلنا: إنما إمتنع ذلك لتضاد كونيه . ويستقيم التعويل فى ذلك على التضاد ، وإن اضطرب فى الفصل الأول من حيث كان مفروضاً فى اجتماع جوهرين وبُسعد تضاد كونهما .

وهذا الفصل مفروض فى إستحالة كون جوهر فى مكانين فيتحقق التضاد فى كونيه . وصار بعض المتكلمين إلى أن الجوهر إنما إستحال أن يشغل حيزين لإتحاده ،كما يستحيل أن يحل العرض محلين ، إذ لو حلّ محلين لانقسم ، ومن حكم الواحد أن لا ينقسم .

وهذه الطريقة مرضية أيضاً ، لولا اعتراض واحد وهو: أن الجوهر الواحد يجوز أن يلاقى ستة من الجواهر ، ولا يجوز تقدير مثل ذلك فى العرض. فالأقطع التشغب صرف ذلك إلى تضاد الأكوان .

### فصل

## [ في بيان رأى الأشاعرة في استحالة اجتماع الضدين ]

مذهب أهل الحق المصير إلى تضاد كل كونين يقدران على البدل في الجوهر الواحد إلا الماسة بم ففيها تفصيل . وسيأتي ذكره إن شاء الله .

وجملة القول فى ذلك أن كل كونين يوجب كل واحد منهما الاختصاص بمكان يناير المكان الذى يوجب الكون الآخر الاختصاص به ، فهما متضادان يستحيل اجتماعهما بلا شك فيه ، وكل كونين يوجبان التخصيص بالمكان الواحد فهما مثلان ، ويستحيل اجتماع إثنين منهما فى المحل الواحد ، إذ يتضاد (١) المثلان عند ألى الحق تضاد الخلافين الضدين ، ولذلك أحالوا اجتماع السوادين ، كا أحالوا إجتماع السواد والبياض بالأكوان فى المكان الواحد بتعاقب متماثله ولا يجتمع .

فيخرج من جملة ما قلناه إن من ننى الماسة أطلق القول فى منع اجتماع كونين فى المحمل الواحد سواء كانا مختلفين أو متماثلين . ومن أثبت المماسة لم يطلق القول بمنع إجتماع كونين ، إذ يجوز عند اجتماع بماسان فى الجوهر بهم الواحد ، ولكن يطلق القول بمنع اجتماع حركتين وسكونين فى المحل الواحد / مواء كانا مثلين أو خلافين .

<sup>(</sup>١) ف الأصل: يتضادا

### فصل

### [ فى الفصل بين الـكو نين المختلفين والمتماثلين ]

قد ذكرنا أن أخصأوصاف الكون إفتضاؤه إختصاص محله بحير متعين . فإذا أردنا تمييز السكونين المتماثلين عن الكونين المختلفين ، كانت عبرتنا في ذلك النظر في أخصر وصف الكون . فحكل كونين أوجبا الاختصاص لمسكان واحد ، فهما متماثلان . وكل كونين تباينا في ذلك ، وأوجب أحدهما الاختصاص بمكان والثاني الاختصاص بغيره ، فهما مختلفان .

وإيضاح ذلك بالأمثلة: أن الجوهر إذا استقر فى حير زماناً وتتابعت أكوانه فهى متاثلة من حيث أوجب كل كون ما أوجبه سائرالأكوان. فإذا زال الجوهر إلى مكان آخر، فالمكون الذى خصصه به يخالف الأكوان التى خصصته بالمكان الأول.

وذهب بعض من لم يحصل حقائق الأكوان إلى أن الكون فى المكان الثانى ، ماثل الكون فى المكان الثانى ، ماثل الكون فى المكان الأول . وإنما حمله على ذلك تماثل المكانين . فقال مرتباً على ذلك : إذا تماثل المكانان، تماثل الكونان ، فيهما ، ولم يوجب تضاير المكانين اختلاف المكونين .

واستشهد فى تقدير ما رامه بأن قال: إذا اختلف محل السوادين لم يجب حكم إختلافهما لتغاير محليهما . وهذا باطل ، والصحيح الحكم باختلاف الكونين لآن الخلافين: كل شيئين لايسد أحدهما مسد الآخر . وهذا المعنى متحقق فيا نحن فيه . فإن الحكون الذى يوجب اختصاصاً (١) بمكان ، لا يوجب اختصاصه بمكان آخر . وقد أطبق المحققون على أن الكون الذى أوجب الاختصاص بالمكان الأول لو أعيد ، لاوجب فى العود ما أوجبه فى البدأة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : اختصاس.

والذى يوضح الحق فى ذلك: أن الكون فى المكان الثانى لو كان من جنس الكون فى المكان الأول من غير أن يقتضى فى المكان الأول من غير أن يقتضى زواله وانتقاله ، كما تتعاقب الأكوان المتاثلة عليه ، وهو مستقر فى المكان الأول. مستقر فلم الكون الطارىء باقتضاء الخروج عن الأول / والتخصيص بالثانى ، دل على أنه ليس من جنس ما تقدم . وهذا ما لا جواب عنه .

وأما الذى تمسك به السائل من تماثل المكانين مع الاستشهاد بالسوادين فى المحلين ، فلا محصول له . فاما السوادان إذا تغاير محلاهما ، فالقول فى اختلافهما وتماثلهما يرجع إلى أصل قدمناه، وهو أن العرض إذا اختص بمحل فهو لعينه أو لتخصيص مخصص ، وفيه الاختلاف المشهور .

فإن قلنا: إن العرض يختص لمحله لتخصيص مخصص ، فالسوادان متماثلان ، إذ يجوز فى كل واحد منهما تقدير التخصيص بمحل الثانى على البدل . والمثلان هما المستويان فى صفات الانفس .

وإن سلكنا الطريقة الآخرى وقلنا: كل عرض يختص بمحله لعينه ، ولا يجوز تقديره فى غيره ، لا فى النشأة الأولى ولا فى الإعادة إذا أعيد ، فقد اختلف على هذه الطريقة جواب القاضى فقال مرة: هما مختلفان إذا قاما بمحلين ، إذ قد ثبت لكل واحد منهما مالا يجوز على الثانى . فإنه لا يجوز تقدير واحد منهما فى محل الثانى على البدل. وقال فى بعض كتبه: يجب الحكم بتماثل البياضين مع تعدد المحلين، وإن قلنا : لا يجوز تقدير واحد منهما فى محل الثانى ، وذلك لأن التماثل إنما تراعى فيه صفات الأنفس ، واختصاص العرض بمحل ليس يرجع إلى صفة نفسه .

والذى يوضح ذلك : أنه ليس صرف الإختصاس إلى العرض أولى منه إلى الجوهر ، فيقال : الجوهر اختص بهذا السواد ، ولا يجوز تقدير غيره فيه بدلا منه فى وقته . فاستبان بذلك أن الإختصاص بالمحل ليس من صفات الانفس . فهذا وجه الكلام على عرضين تغاير محلاهما .

وأما ما تمسك به من تماثل المكانين ، فذهاب عن التحصيل . فإن الكور . لا يوجب الجوهر مماسة مكان ، بل يوجبه الاختصاص بحيز . وحكم الاختصاص بحيز يخالف حكم الاختصاص بحيز آخر من غير تقدير مكانين . فوضح أن اعتبار تماثل المكانين لا معنى له .

### فصل

#### مشتمل على اختلافات في أحكام الحركات / ٣٠٤ راجعة الى الألقاب والعبارات

فنها أن الاستاذ قال: إذا استقر جسم بسيط فى مكان ، ومر" على ذلك الجسم جسم فلا شك فى تحرك الجسم الاعلى ، وقد قال الاستاذ بتحرك الاسفل ، وصار إلى أن الجوهر إذا تبدلت عليه المحاذيات ، فهو متحرك . ومعلوم أن المحاذيات قد تبدلت على الجسم المتسفل تبدلها على الاعلى . وهذا مأثور عن الاستاذ ، مشهور عنه ، وقد أنكره أقرائه ، وأطنبوا فى استبعاد ذلك .

وليس فيما قاله استبعاد فى المعنى . فإنه فسر ما أطلقه من الحركة بتبدل المحاذيات ، وهو معلوم مسلم ، فيؤول الإنكار إلى التسمية المحضة ، وهى سهلة المدرك . وإن لم يبعد من كافة المحققين أن يسمسوا الحركة سكوناً والسكون حركة ، لم يبعد ما قاله الاستاذ .

وقد ألزم الأستاذ بعض الحذاق سؤالا فقال : الجسم البسيط الواقف إذا حاذاه محاذيان من وجهين ، أحدهما مر" في جهة العلويمنة ، والثانى مر" في جهة السفل يسرة ، فقد تبدلت عليه المحاذيات ؛ فيلزم أن يتحرك يمنه ويسرة معاً . وقال الاستاذ بحيباً : الحركة حركتان ، حركة يزول بها المتحرك ، وحركة لايزول بها بل يزول عنه غيره . فأما الحركة التي [هي] زوال المتحرك ، فيستحيل اجتماع حركتين معاً في المحل الواحد . وأما الحركة التي ترجع إلى زوال الشيء عن

المتحرك لا إلى زواله فى نفسه ، فلا نستبعد فيه ما قلت . إذ لا يبعد فى أن يزول جوهران أحدهما فوق جوهر والثانى تحت جوهر فيزولان يمنة ويسرة ، فعاد محصول القول إلى تسمية .

ثم قال المعترض: قسمة الحركة إلى ما هى زوال وإلى ما ليس بزوال بعيد. فقال الاستاذ: كل حركة زوال ، ولكن من ضرورة زوال الجوهر الاعلى عن الاسفل أن يزول الاسفل عن الاعلى . فهذا أقصى الغرض من هذا الفصل .

ويما يتعلق بهذا الفصل: أن الجوهرإذا أحاطت بهستة من الجواهر، ثم زال ٢٠٥٥ ذلك الجسم، وتحرك / فقسد قال المحققون: إنما يثبت حكم الحركة في الاجزاء الظاهرة، فأما الجزء الباطن المحبوس بالجواهر منجميع جهاته، فلا تتحقق الحركة فيه ؛ إذ الحركة من حكمها تبدل المكان أو تبدل الحيز . فإذا كان الجوهر في مكان، ثم تعدى (١) الكون في مكان آخر، فأول كونه في المكان الثاني حركة . وكذلك لو قدر ذلك في تقدير مكانين والجوهر الباطن في الصورة التي ذكر ناها لم يزل عن مكان ولا عن حيز، فلم يسم متحركاً . وليس هذا بأعظم من قول المحققين : إن الجوهر إذا ماسته ستة من الجواهر، فليس بمفارق لها . وكا لم يباين الجواهر الستة ، فكذلك لم يباين شيئساً من جواهر العالم . فإن لم يبعد إطلاق القول بأن الجوهر المتوسط ليس بمباين لشيء من جواهر العالم ، لم يبعد إطلاق القول بأنه ليس بمتحرك .

وزل من لم يحصل حقائق الأكوان من هذا الأصل فى مثيله فقال : إذا استقر جوهر على جوهر ثم تزحزح الجوهر المتسفل والجوهر الأعلى مستقر عليه زائل بزواله ، فالمتحرك هو المتسفل دون المستقر عليسه . وكذلك إذا جرت السفينة

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الأصل : تعد :

بركبانها ولم تزعجهمولم تهزهم ، فالسفينة هي المتحركةدون الركبان . وهذا الذي قاله هذا القائل ظاهر البطلان . فإن الأعلى قد تحققت فيه مزايلة الاحياز وشخل أمثالها . وتحقق منه خرق أجزاء الهواء كما تحقق ذلك من المتسفل ، فلا معنى لنني الحركة عنه .

والذى يوضح الحق فى ذلك : أن اتصال الأعلى بالأسفل كاتصال الأسفل بالأعلى . فإن لزم إخراج الأعلى عن حكم الحركة ، لزم ذلك فى الأسفل ، إذسبيل اتصالها واحد . ولا معنى لقول القائل جرى المتسفسل(١) بالأعلى ، فإن حركة المتسفل لا توجب حركة المستعلى ، بل حدث فى كل واحد منهما حركة ، ولا توجب حركة واحد منهما حركة الآخر .

### فصل

مشتمل على أحكام الاجتماع والافتراق والمإسات والمباينات

فالذى صار إليه شيخنا: أن الماسة معنى زائد على الكون الذى يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان ويظهر غرضنا فى فرض الكلام فى صورة مخصوصة، فنقول: إذا قدرنا جوهراً واحداً منفرداً ففيه كون يخصصه بحيزه. فإذا خلق الله تعالى جوهراً آخر منضا إليه، فن مذهب شيخنا أن عاسة الجوهر للجوهر عرض زائد على الكون المقتضى اختصاصاً بالحيز. ثم قال على طرداً صله: لو ماس الجوهر ستة من الجواهر فقد حلية مست من الماسات. ثم الماسات من الجهات الست مختلفة عنده غير متضادة. وكيف يتوقع تضادها مع تصور اجتماعها ؟ او إنما يتضاد المتماسان من جهة واحدة، إذ لا يتصور عاسة الجوهر جوهرين من جهة واحدة، ثم الماستان

<sup>(</sup>١) في الاعصل: المستقل .

المقدرتان من جهة واحدة على التعاقب متماثلتان . فيخرج من ذلك أن المهاستين المتهائلتين تتضادان أبداً .

وحكى القاضى ، رضى الله عنه ، من مذهب شيخنا : أن المجاورة تغاير المهاسة . وإنما يراد بالمجاورة وقوع جوهرين فى حيزين ليس بينهما حيز ثالث . فهذا هو المحنى بالمجاورة . ثم إذا تحقق ذلك قام بكل جوهر مماسة تغاير بجاورته . وقال على طرد ذلك : إذا جاور جوهر ستة جواهر ، فلا تحله إلا مجاورة واحدة وتحله ست مماسات . فتدبروا ذلك وأحيطوا علماً بالفصل بين المجاورة والمهاسة على أصل شيخنا . ثم قال القاضى رضى الله عنه : إذا أثبتنا المهاسة كما صار إليه شيخنا .

فاو قال قائل: هل الباسات أضداد تعاقبها أم لا أضداد لها ؟ فسبيل الجواب عن ذلك على ثلاثة أوجه ذكر القاضى جميعها: أحدها أن المهاسات لا أضداد لها ، والمباينة تضاد المجاورة ولا تضاد المهاسة .

فلو قال قائل: من قضية أصلكم أن العرض الذى له ضد لا يخلو الجوهر عنه العرض الذى لا يخلو الجوهر عنه أصلا. فإذا قلتم إن المهات لا أضداد لها ، فينبغى أن لا يجوز خاو الجواهر عنها. فيقال لهذا السائل: المهات لا أضداد لها ، فينبغى أن لا يجوز خاو الجواهر عنها. فيقال لهذا السائل: لو قلنا: لا يخلو الجوهر الفرد عن ست من المهات ــ وإن تفردت ، غير أن تلك الاعراض لا تسمى مماسات إلا عند تقدير بجاورة ست من الجواهر لم يكن ذلك بعيداً فرجع إطلاق المهاسة إلى التسمية . وهذا كما أن الجوهر إذا استقر في حيزه ، فالكون الذى قام به لا يسمى محاذاة عند تقدير انفراد الجوهر. فإذا حاذاه جوهر آخر فيسمى مثل ذلك الكون الأول محاذاة إن كان ، ولولا الجوهر الثانى لما سمى ذلك الكون عاذ له ، وكذلك يسمى مثل ذلك الكون قرباً إذا قرب منه جوهر ، ويسمى مجبعداً إذا بعثد منه جوهر . فلا يبعد على قياس هذه المسائل أن نقدر في الجوهر الفرد ستة من الاعراض ولا نسميها مماسات الا عند إن خام ست من الجواهر ، فهذا وجه في الجواب .

والوجه الثانى أن نقول: الماسات، وإن لم تمكن لها أضداد، فيجوز أن نشرط بثبوتها انضام جواهر وتعرّى الجوهر عنها من غير انضام، كما يعرى الجوهر عنالبقاء فى حالة الحدوث لمنى يحيلذلك ويختص بالبقاء فى الحالة الثانية. وإنما يلتزم أهل الحق استحالة عرو الجوهر عن عرض لا ضد له، إذا قدر ذلك فى وقت جواز قبوله، فيقال: فإذا جاز قبول الجوهر لعرض لا ضد له لم يعر عنه، وقد ثبت حالة يستحيل فيها قبول ذلك العرض، كما استحال بما مهدناه فى الأصل.

والوجه الثالث فى الجواب ، وهو أسد الاجوبة: أن الماسة تنتنى بالمباينة ، ثم تتجه فى ذلك وجهان : أحدهما : أن المباينة تضاد المجاورة والماسة جميعاً ، كا يضاد الموت الحياة والعلم جميعاً . والوجه الثانى : أن المباينة لاتضاد الماسة ، بل تضاد شرطها ، وشرطها المجاورة . وقد صار إلى مثل ذلك بعض أصحابنا فى الموت والعلم وقال . الموت لا يضاد العلم ، بل يضاد شرطه وهو الحياة . فهذا الوجمه الثالث هو التحقيق وماعداه تكلف .

ثم إن القاضى تصرف على أصل شيخنا / من وجهين معتبراً غير حاك . ٣٠٨ أحدهما أنه قال : لو أثبتنا الماسة معنى زائداً على المجاورة كما ارتضاه شيخنا ، ثم قلنا الماسة الواحدة يقع الإكتفاء بها . فإن تقدر انضام جوهر واحدكانت ماسة له . وإن تقدر انضام ستة من الجواهركانت ماسة لها ، كما أن الكون الواحد يسمى مجاورة لجواهر والكون ممتحد فى الحالتين ، فلا يبعدمثل ذلك فى الماسة .

وقال أيضاً على قياس مذهب شيخنا: لو قال قائل: الجوهر إذا أحاطت به منة من الجواهر، فقد قامت به سبعة من الأعراض، كون يخصصه بحيزه وهو الكون الذي يثبت في انفراد الجوهر، وفي انضام غيره إليه ستة من الأعراض وهي المهاسات، لم يكن ذلك بعيداً. ولو قال قائل: ليس في الجوهر المتوسط إلا المهاسات الست، ويقع الاجتزاء بها عن الكون الذي يوجب تخصيص الجوهر

بحيره عند تقدير انفراده ، لم يكن ذلك بعيداً . ثم قال : والذى يدل عليه كلام شيخنا الاكتفاء بالماسات الست . فهذه جملة مذهب شيخنا في اذكره القاضى نقلا وقياساً .

وسلك الاستاذ في الماسات مسلكاً آخر يباين ما ذكرناه ، وذلك أنه قال : المجاورة هي الماسة بعينها ، فلم تثبت الماسة عرضاً زائداً على المجاورة . ثم قال : إذا جاور الجوهر ستة خلسفه ستة من المجاورات ، وطرد في المجاورة ما حكيناه في الماسات ، ثم قال على ذلك : المباينة تضاد الماسة على الحقيقة مضادة الجهل العلم إذا الماسة عين المجاورة على أصله .

ثم قال: لو وقع الجوهر الفرد نبذة عن الجواهر ، ففيه ستة من المباينات مضادة لستة من المجاورات فى الجهات الست ، فإذا انضم إليه جوهر من جهة ، والت مباينة وأعقبتها بجــاورة مضادة المباينة ، وتتابع على الجوهر خمس من المباينات . ثم من قضية أصله أن الجوهر الفرد مباين ست مماسات لستة من الجواهر لا بأعيانها / ولا يتصور ثبوت مماسات إلا مع جواهر متعينة .

ثم اختلف جواب الاستاذ فى الجوهر الذىماس سئة من الجواهر ، ثم باينته الجواهر وعاقبت الماسات الست المباينات ، فهل يقال إن كل مباينة تتعلق فى هذه الصورة بالجوهر الذى كان مماساً حتى تثبت المباينة مع تلك الجواهر المتعينة ؟

فقال مرة : إذا تقدمت الماسات ثم تلتها المباينات فهى مباينات للجواهر التى تعينت الماسة . وإنما لا تتعين المباينة إذا لم تتقدم مماسة . واستدل على ذلك بأن قال : كا علىنا ماسة جوهر متعين فى جهة من الجهات علمنا مباينة ذلك الجوهر بعينه ، فازم القطع بالتعيين من حيث لزم القطع به فى الماسة . وإنما لا تتعين الماسة إذا لم يتقدم تعين فى حكم الماسة .

وقال في جواب آخر : إذا زالت الجواهر الست عن جهــات الجوهر

المتوسط ، حليّت الجوهر ست مباينات مع سنة من الجواهر من غير تعيين . وهذا أصح الجوابين ، فإنا نعلم أن مباينة الجوهر الجواهر قبل اتفاق مماسة كباينته لها بعد اتفاق الماسة . فإذا لزم ننى التعيين فى إحدى الحالتين ، لزم مثله فى الأخرى وعاد الجوهر بعد الماسة إلى ما كان عليه قبلها .

ومما ذكره الاستاذ فى أحكام المباينة أن قال : إذا قدرنا جوهرين متباينين وبينهما تقدير حيزين لجوهرين ، ثم وقع جوهر ثالث فى أحد الحيزين المتوسطين، فإن وقع فى الحيزالذى يلى أحد الجوهرين فقد قكر ثب منه وبشد من الآخر . وقربه من أحدهما عين بعده من الآخر .

وقد أطلق المحققون خلاف ذلك فقالوا : القرب من أحد الجوهرين غير البعد من الثانى ، كما أن الحركة عن المكان الأول غير السكون فى المكان الثانى . وكما أن الأمر بالشىء غير النهى عن أصداده .

والذى قاله الأستاذ سديد على أصله ، فإن من مذهبه أن الجوهر إذا جاور / ٣١٠ جوهراً تثبت فيه خمس من المباينات. ثم حقق الأستاذ مذهبه بأن قال: لو جعلت الجوهر قريباً بعيداً بمعنى واحد ، لزمنى أن أقول: إذا قرب الجوهر من جوهر يقرب ويبعد من آخر ببعد وهو عين القرب. فإذا زال البعد ، بأن يدنوا الجوهر البعيد فيجاور الجوهر المتوسط ، فيلزم من ذلك زوال البعد لمضادة القرب إياه ، ثم إذا زال البعد لزمنه زوال القرب إذ المعنى الواحد يستحيل أن ينتنى بالمضادة من وجه ، ويبقى من وجه ، ويتمثل فى ذلك بأمر قدره وإن لم يكن ذلك جائزاً . ومن ذلك ننى ذوى التحقيق الاستشهاد بالتقديرات فقالوا (١٠): لو قدر ناسواداً حلاوة ، وسبق إليه اعتقاده من على على ناه بياضاً ، وإن لم يكن يمن فيه إذ القرب لا يزول بزوال البعد ، يضاده فى كونه حلاوة . فلم ثبت في الذى نحن فيه إذ القرب لا يزول بزوال البعد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: تقالى،

دل" على أن البعد غير القرب . والبعد عند الأســـتاذ هو المباينة ، والقرب هو التجاور . فهذا وجه كشف قوله .

وبمــا يتعلق بالذي نحن فيه أن قائلاً لو قال: إذا ماس الجوهر جوهراً من جهة ، فهل يجوز أن يقال إنه مباين له من سائر الجهات مماس له من جهة واحدة ؟ خ

فالذى صار إليه بعض المتكلمين إطلاق ذلك . والذى ارتضاه الاستاذ شيخى أبو القاسم الإسفرايين أن ذلك ممتنع . فإن الشيء إنما يباين ما يباينه على الوجه الذى يجوز أن يماسه عليه . فإذا استحال أن يماس الجوهر جوهراً من جهتين فصاعداً ، استحال تقدير المباينة فى جهتين ، وكذلك يستحيل تقدير مماسة فى جهة مع ثبوتها فى أخرى . واستتبع بماسة الجرهر جوهراً وجود المباينة بينهما من كل وجه ، وهذا هو السديد الذى لا يجوز غيره ،

وبما ذكره المحققون فى أحكام الاجتماع والافتراق أن قالوا : يجوز تقدير الافتراق فى جملة جواهر العالم حتى تكون مفترقة لا اجتماع فيها / ولا يجوز تقديرها بحتمعة حتى لا يكون فيها افتراق . وإيضاح ذلك أن جواهر العالم لو تبددت، وزالت تركيباتها ، واختص كل جوهر بحيز ، فهى مفترقة على الحقيقة ، ولا اجتماع فى شىء منها . ولو تركبت جملة جواهر العالم وتمثلت متآلفة فالأجزاء الباطنة التى أحدقت بها الجواهر من جهاتها لا مفارقة فيها . والأجزاء الظاهرة البارزة التى هى الصفحة العليا ، فيها الافتراق . فإن الجواهر لم تحط بها من كل الجهات .

(۱) أبو القاسم الإسفراييني : هو أبو الفاسم عبد الجبار بن على بن محمد بن حسكان الإسفراييني الإسكاني المتحرى سنة ٢٥٤ ه • وكان رجلا من أفاضل المصر، متضلماً في علوم الفقه ، ومن كبار المشكلمين الآخذين بمذهب الأشمرى . وكان يشتغل بالمناظرة والتدريس والفتوى ، وكان في الوقت نفسه من الآخذين بطريقة السلف في الزهد والفقر والورع ، وانظر السبكي - طبقات الشافعية المسكرى ٣ : ٢٢٠ ).

فإن قال قائل : فكم تثبتون فى كل جوهر من الافتراق ؟

قلنا : فى كل جوهر مباينة واحدة على ماأصلناه من المباينات . إذ كل جوهر من السفحة العليا يماس جوهراً تحته وآخر يمينه ، وآخر يساره ، وآخر قدامه ، وآخر وراءه ، وتبقى جهسة واحدة لا يماس منها جواهر . وهمذا واضح لا خفاء به .

ومما ينبغى أن يتقدم على ذكر الحجاج فى المسألة: أن الجوهر الفرد لا يفارق جملة جواهر العالم . وهذا مما تقدم فى تضاعيف الكلام ، ولسكنا نزيده إيضاحاً فنقول: إنما يباين الشيء ما يتصور بماسة له بدلا من المباينة ، ولا يتصور أن يماس الجوهر أكثر من ستة من الجواهر ولا يباين أكثر من ستة ، إذ كل مباينة ثابتة فلها ضد من المهاسة يعاقبها. فإذا انحصرت المهاسات فى الست وجب انحصار المهاينات .

ثم قد قدمنا من أصل الاستاذ أن الجوهر الفرد يباين ستة من الجواهر من غير تعيين. وقد ذكر شيخى فى ذلك طريقة مرضية فقال : الجوهر يفارق ستة من الجواهر على التعيين و يختلف ذلك بموقع الجوهر من الجواهر. فإن وقع بين الجواهر ولم يجاورها ، بل كان مفارقا لها ، فإنما يفارق الاجزاء التى تحاذيه وهى متعينة فى معلوم الله ، ولو تأتت منا خطوط مستقيمة إلى الجواهر الست لتعينت لنا . فإذا كان موقع الجوهر هكذا ، لم فنقطع بأنه يضارق جواهر معينة وهى ٣١٢ الجواهر التى تحاذيه من الجهات الست فأما إذا كان الجوهر مستغنياً عن الجواهر أو مستقلا عنها رفو مفارق لجزء واحد يحاذيه من جهة تحت أو من جهة فوق، ويفارق خمسة من الجواهر لا بأعيانها .

وهذا التفصيل الذى ذكره حسن ، ولكن فيه نظر . فإنا إذا صورنا جوهراً ممشتكوشاً بالجواهر مبايناً لها ، فالجواهر التي تحاذيه يجوز تقدير مماستها له لو جرت إليه مع بقاء المحاذبات في أحيازها . وكل جوهر جاز تقدير المجاورة بينه

فربين جوهر، جازتقدير المباينة بينهما. وتقدير المجاورة لم يختص بالجواهر المحاذية ، فيجب أن لا يختص تقدير المباينة بها .

وهذه المذاهب بحملتها لم يرتض القاضى هعظمها فى بعض أجوبته. وسلك مذهبا فى الاجتماع والافتراق، ولا يصح عندى سواه. وذلك أنه قال: لاحكم للجوهر من الكون إلا اختصاصه بحيزه، وإذا اختص بحيزه وإذا اختص بحيزه و تتا بعت له الآكوان في ذلك الحيز الواحد، فلو انضم إليه جوهر فهو على ماكان عليه من اختصاصه ما تبدلت صفته، وانضها ما لجوهر لم يغير حكمه في قضية العقل، والتسميات تعتو رالكون من غير تقدير زائد فى العقل، فإذا كان الجوهر فرداً، سمى الذى يخصصه بحيزه كونا: حركة أوسكونا. فإذا انضم إليه جوهر آخر كان الكون المتجدد عليه بعد الانضام عائلا للكون الذى كان قبله، وليس يسمى مع انضام جوهر إليه إجتماعا و بحاورة و مماسة. فإذا فارقه ذلك الجوهر ، سمى الكون المتجدد على الجوهر المستقر فى حيزه مباينة ، فارقه ذلك الجوهر ، سمى الكون المتجدد على الجوهر المستقر فى حيزه مباينة ، فارقه ذلك الجوهر ، سمى الكون المتجدد على الجوهر المستقر فى حيزه مباينة ،

ومن قضية هذا المذهب؛ أنه لا تختلف الأكوان [ إذ ] يوجب أحدهما التخصيص بحير ويوجب الآخر التخصيص بغيره ، ويخرج من مضمون هسده الطريقة أن الجوهر إذا أحاطت به ستة من الجواهر ، فلا يقوم به إلا كون واحد ، إذ لا حكم للجوهر المتوسط بين الجواهر المطبقة به . ولا معنى لتماس (۱) الجوهرين إلا أنهما تثبتا في حيزين ليس بينهما موقع لجوهر ثالث ، وحكم كل جوهر من الجواهر اختصاصه بحيزه ، وهذه الطريقة هي التي نتصورها ونوضح بالادلة صحتها ، ونذكر عمد شيخنا وما عول عليه موافقوه ، ونتقصى عنها إن شاء الله .

فأما الدليل على صحة ما إرتضيناه فأوجـه: أحدها أن نقول: إذا استقر

<sup>(1)</sup> في الأصل: لمإس.

الجوهر فى حيزه ، ثم انضم إليه جوهر آخر فلا يخلو من يخالفنا فى المسألة : إما أن يقول أن يقول حالة الجوهر الذى كان مستقراً فى حيزه لم تتبدل ، وإما أن يقول تبدلت حالته . فإن قال: تبدلت حالة الجوهر ، فقد سلم المسألة .ويلزمه على قود هذا التسليم أن يقول : الكون القائم بالجوهر المستقر بعد الانضام مثل الكون فيه الذى كان عليه، وهو تصريح بننى الماسة . ويلزم أيضاً فيه الحكم بإيجاد الكون فيه كا كان قبل الانضام .

وإن زعم الخصم أن حالة الجوهر قد تبدلت ، وقام به عرض يخالف الكون الذى قام به على إنفراده . وهذا مذهب الخصم ، فهو ظاهر البطلان ، وذلك أنا نقول . لم يتجدد إلا وقوع جوهر فى حيز بحيث ليس بين الحيزين تقدير حيز آخر . في فيستحيل أن تؤثر نفس الجوهر الثانى فى الجوهر الأول ، إذ الجواهر لايؤر فى بعضها بعض بإجاع المحققين . ولا فرق فى ذلك بين جواهر منضه و بين جواهر متضمة و بين جواهر متفرقة . فكا يستحيل أن يوجب جوهر حكاً لجوهر مع تباينهما ، فكذلك يستحيل أن يوجب حكماً فى جوهر مع تقدير الإنضام .

والتحقيق فى ذلك أن المانع من تأثير جوهر فى جوهر عدم قيام أحدهما بالثانى ، وهذا متحقق فى المنضمين تحققه فى المتباينين . وإذا بطل أن يؤثر جوهر فى جوهر ، فكذلك يستحيل أن يؤثر كون جوهر / فى جوهر آخر ، إذ كون كل ٣١٤ جوهر يختص به ، والمعنى المختص بمحله لا يؤثر فى غير محله .

وأولى الناس بهذا الأصل شيخنا مع مصيره إلى . أن حكم العلم يختص بمحله ، ولا يتعدى الجملة التي محل العلم منها . فإذا إستبان استناد تبدل حكم الجوهر المستقر في حيزه إلى الجوهر الآخر ، فيستحيل . وإستبان أن حالة هذا التبدل على كون الجوهر الثانى محال . فلا يبقى بعد ذلك إلا الفطع بأن الجوهر الأول باق على ما كان عليه .

والذي يوضح ذلك : أنه لوجاز تقدير تغير الجوهر عما كان عليه لانضام غيره

إليه أو لمباينته له ، لجاز طرد ذلك فى جملة الأعراض القائمة بمحالها . وأقل ما يلزمنا عليه أن لا نستبعد من المعتزلة قولهم فى إشتراط البنية عند ثبوت الحياة ، وهذا مالا فصل فيه .

ومما نستدل به أيضاً أن نقول: إذا انضم ستة من الجواهر إلى الجوهر المستقر فى حيزه ، فالذى صار إليه شيخنا ، وجملة متبعيه ؛ أنه تقوم بالجوهر المتوسط ست ماسات ، ثم يقع الاكتفاء بها ، ولاحاجة إلى إثبات كون سابع يخصصه بحيزه . والقاضى ، وإن ذكر ذلك فى نقل مذهبه ، فلم يذكره ناقلا ، بل قاله معتبراً مفرعاً على أصل شيخنا .

فإذا وضح ذلك رجعنا إلى مقصدنا وقلنا: لو كان الجوهر فى إختصاصه بحيره مفتقراً (۱) إلى كون وهو مختص بحيزه كاكان، فيجب أن يدوم له الافتقار إلى الكون المخصص، والمهاسات عند مثبتيها مخالفة للسكون الثابت حالة الانفسراد. والحكم الذى يوجبه عرض، لا يوجبه خلافه. فإن العلم الموجب لمحله كونه عالماً، لما كان مخالفاً للإرادة، استحال سد الإرادة مسد العلم فى إيجاب حكمه، وهذا واضح لاخفاء به. ولا مخلص منه إلا تقدير كون (۲) سابع، وهو خلاف أصل شيخنا.

ومما نستدل به على من قال: المجاورة غير الماسة أن نقول: لا يجوز تقدير ٢١٥ بجاورة من غير عاسة ، ولا تقدير مماسة من غير بجاورة والمعنى / الواحد لابد من إثباته ، ولم تقم دلالة على غيره . فيجب القطع بالواحد و نفي ماعداه . وبهذه الطريقة نتوصل إلى الحكم باتحاد العلل . ولاجلها قطعنا بأن الحركة عن المكان الأول غير السكون في المكان الثاني . وليس من أثبت الماسة معنى زائداً على المجاورة بأسفد حالا عن أثبت الحركة والسكون زائدين على المكون المخصص بالحيز .

و بمثل هذه الطريقة ، توصلنا إلى أن الأمر بالشيء نهى عن أضداد المأمور به من حيث لم أرثم و الحكمان ، ولم تقم دلالة على تعدد المعنيين .

فإن استدل من نصر مذهب شيخنا في إثبات الماسات بأن قال: كل ما يدل على أن الحركة معنى ، فهو بعينه دال على أن الماسة معنى .

قلنا: إنما ندرك ما نرومه بالحركة اختلاف (۱) المنظرة على الجوهر . فإذا رأينا جوهراً على منظرة السكون ، ثم رأيناه على هيئة الحركة وأدركنا التفرقة بين الحالتين ، أسندناهما بعد السبر والتقسيم إلى إثبات معنى . وهنذا بعينه متقرر في مفترقين إجتمعا ، وفي مجتمعين افترقا . فيجب القطع بإثبات الاجتماع مخالفاً لما قبله .

وسديل الجواب عن ذلك أن نقول: إن كان التعويل على اختلاف المنظرة ، وجب لذلك أن يقال: إذا تباعد جوهران ثم افترقا، ولم يبق بينهما إلا تقدير حيز واحد ، فيجب أن يكون افتراقهما عرضاً مخالفاً كالماسة المخالفة لأغيارها من الأكوان . ووجه إلزام ذلك أن المنظرة قدد اختسلفت بقرب الجوهرين ، كا اختلفت باجتماعهما . فإن رام المخالف خروجاً من ذلك وقال : كونها فى القرب مخالف كونها فى البعد ، فإنهما فى تباعدهما مختصان (٢) بحيزين ، وهما فى قربهما مختصان (٣) بحيزين ، وهما فى قربهما وهذا تدليس . فإنهم إن اكتفوا بذلك ، وقلنا بمثله فى المجتمعين ، فإن الجوهرين المتباعدين إذا تدانيا و تزحزح كل واحد من حيزه نحو الآخر ، حتى لم يبق بينهما حيز ، فكو نيهما الآن خلاف كو نيهما قبل بلا شك . والخصم لا يكتنى بذلك / ، ١٩٣٠ حيز ، فكو نيهما الآن خلاف كو نيهما قبل بلا شك . والخصم لا يكتنى بذلك / ، ١٩٣٠ بوهراً مستقراً قد قرب منه جوهراً آخر ، فقد اختلفت المنظرة ، ولم يختلف كون المستقر فى هذه الصورة .

<sup>(</sup>١) ق الأصل: باختلاف (٢) ق الأصل: مختصين

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مختصين

ثم نقول: معولنا فى إثبات الحركة على أن الجوهر كان مختصاً بحيز، ثم صار محتصاً بغيره مع جواز أن يبقى على استقراره . فهدذا هوالمعتمد فى إثبات الحركة ، وهو غير متحقق فى الجوهر المستقر إذا إنضم إليه غيره ، إذ لم يتبدل عليه حيزه ، فافهموه .

وعا يتمسك به ناصر مذهب شيخنا أن يقول: إذا ماس جسم حساس جسما، أحس المهاسة وأدركها ،كما نحس كل محسوس ، ونعلم أنه طرأ عليه بانضام جسم إليه ما لم يكن قبل . قال : وجاحد ذلك يقرب من جحد الضرورة . وهذا تدليس أيضاً ، فإن الذي يحسه الجسم الحساس حرارة ما انضم إليه أو برودته أو لينه أو خشونته . فأما أن يحس كونه قائماً به ، فلم تجر بذلك عادة . والمحنى الزائد الذي صادفه الحساس في نفسه هو إدراكه للحرارة أو البزودة ، أو الليونة أو المخشونة .

والذى يوضح ذلك أن الجسم قد يمرن على ملاقاة جسم على طول الدهر حتى يخيل إليه أنه غير مماس له ، وهكذا سبيل كل أحد فى ملاقاة الهواء على ركوده ، فاندفع السؤال .

وقد جو ز شیخنا رضی الله عنه أن يدرك المدرك حرارة ما بعد عنه ولينه وخشونته ، وأجرى الله العادة بذلك .

### فصل

# [ في إثبات المعتزلة الماسة ]

قد سلك المتأخرون من المعتزلة مسلكا آخر يخالف مسلك شيخنا في إثبات الماسة ، فقالوا : إذا تجاور جوهران واختص أحدهما برطوبة والآخر بيبوسة ، ولسّدت المجاورة في هذه الحالة بين المجوهرين تأليفاً واحداً قائماً بهما جميعاً . وإنما يصعب تفكيك المجوهرين المتألفين لقيام تأليف واحد بهما ، فهو في حكم الرابط لاحدهما بالثاني . وصار إلى هذا المذهب جملة المتحذقين من معتزلة البصرة .

وإذا وقع الجوهر بين ستة من الجواهر ، وتألفت الجواهر ، فقد / إختلفت ١٣١٧ في ذلك المعتزلة فصار بعضهم إلى: أنه يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد . وتمسك بأنه إذا لم يبعد انقسام تأليف على جوهرين ، لم يبعد ذلك في الجواهر . ومن حقق منهم أبي ذلك وأنكره ، وصار إلى أن الجوهر إذا تألف مع ستة من الجواهر فتقوم بالجهلة ست من التأليفات . ولم يصر منهم صائر إلى إثبات سبعة من التأليفات . إذ لو قالوا ذلك لانفرد كل جزء بتأليف ، ولا يتحقق مع ذلك قيام التأليف بجزئين . واستدل هؤلاء على ابطال قول من قال : إن التأليف الواحد يقع الاجتزاء به بأن قالوا : المباينة بين الجوهرين وإن لم تضاد التأليف فهي تضاد شرط التأليف وهو المجاورة . فإذا قدرنا جوهراً بين ستة ، ثم ذال واحد عن صفة التأليف ، فقد زال التأليف بزواله . فلو كان القائم بالجميع تأليفاً واحداً ، لوجب أن يبطل تأليف الجميع ، إذ من المستحيل أن يبطل من وجه ولا يبطل من وجه .

والتمسك بذلك سديد ، ولكنه غير مستقيم على مذهب الجبائى ، وهوالأصل في القول بالتأليف . وقد قال بما يصده عن إنكار ماأ نكره . فإن من أصله أن طائفة لو تلوا آية واحدة ، فيوجد مع اللوة كل واحد منهم كلام الله تعالى قائما بالتالى ، ثم لا يتعدد كلام الله بتعدد التالين والقراء (۱) . ثم إذا كف أحد القراء نفسه عن القراءة ، فيعدم عنه كلام الله . والذي عدم عنه بعينه موجود قائم بغيره ، فإذا لم يستبعد ذلك ، فيذبني أن لايستبعد أن يعدم التأليف الواحد من وجه مع وجوده من وجه . ونحن نوضح وجه الرد عليهم في أصل مذهبهم ثم نتبين اضطرابات لهم في أحكام التأليف .

فن أوضح ما نتمسك به أن نقول : إذا تألف جوهران وزعمتم أن التأليف الواحد قام بهما فلا تخلون : إما أن تقولوا قام التأليف بأحدهما ثم قام بالثانى غير ما قام بالأول ، وإما أن تقولوا قام بأحدهما ، ما قام بالأول ، وإما أن

<sup>(</sup>١) في الأصل : والقراه

٣١٨ تقولوا قام بأحد الجوهرين بعض تأليف وقام بالثانى البعض /.

فإن زعموا أن القائم بأحد الجوهرين هو بعينه قائم بالثانى ، فهذا قريب من جحد الضرورات ، فإن العرض الموجود بحيث وجود جوهر مختص به ، فاو قدر بحيث وجود جوهر مختصاً بالأول مع بحيث وجود خوهر كنيف يكون مختصاً بالأول مع وجود فى غيره ، ولوجاز ذلك جاز تقدير جوهر واحد فى حيزين مع استقراره فى كل واحد منهما .

قال القاضى رضى الله عنه: هذا مبلغ فى النظر لا يتعسدى ولا يتجاوز، والمراغم فيه معاند. وإن زعموا أن القائم بأحدهما غير القائم بالثانى ، فيلزمهم التصريح بتعدد التأليف، إذا الغيران من ضرورتهما أن يكونا شيئين يقدر أحدهما منفرداً عن الثانى ، وهذا ترك المذهب.

وإن زعموا أن التأليف ينقسم على جوهرين ، ويقوم بكلواحد منهما بعضه، كان ذلك محالا . فإن الواحد لا بعض له . ولو جاز تقدير بعض للعرض الواحد، جاز تقدير بعض الجوهر الواحد حتى يقال : قام عرض ببعض الجوهر . وامتناع قيام عرض بجوهر .

والذى يوضح ذلك: أن القائم بأحد الجوهرين لم يقم بالثانى على هذه الطريقة ، إذ قام بكل بعض . والذى قام بأحدهما يغاير الذى قام بالثانى . وهذا يوضح كونهما موجودين شيئين .

وبما نتمسك به فى المسألة أن نقول : قد وافقتونا على قيام العلم بالمحل الواحد، وامتناع قيامه بمحلين . وإذا سبرنا أوصاف العلم وقسمناها ، لم نصادف صفة من صفاته تتضمن منع القيام بمحلين إلا و مثل تلك الصفة متحقق فى التأليف . فإنا إذا نظرنا إلى كون العلم عرضاً أو حادثاً أو موجوداً ، ألفينا ذلك كله فى التأليف. وإذا نظرنا إلى اتحاد العلم ، وجدناه فى التأليف . فما المانع من قيام علم بمحلين؟ الوهذا ما لا يجدون فيه فصلا . والذى يقرر ذلك ويوضحه : أن حكم العلم ، على

مقتضى أصولهم ، لا يختص بمحله ، بل يثبت الجملة . فما المانع من قيامه بالجملة من حيث يثبت الحكم الجملة كما يثبت حكم التأليف الجوهرين ، إذ كان التأليف الواحد قائماً جما . وهذا / لا مخلص الخصم منه .

والذى يحققه أنهم قالوا: إذا قام جزء من العلم بالسواد بجزء من القلب ، استحال أن يقوم بجزء من القلب آخر جهلا بذلك السواد . وحكموا بمضادة الجهل للعلم فى محلين ، كما أحالوا قيام مباينة بأحد المتألفين مع بقاء التأليف فى الثانى ، فوضح ذلك فى التأليف .

وما نتمسك به أن نقول ؛ التأليف عندكم متولد من المجاورة ، والتأليف باق ، والمباينة لاتضاده بل تضاد المجاورة ، ومن قضية أصلكم أن كل متسبب باق متولد عن سبب لا يعدم بعدم سببه ، إذ السبب مع المسبب كالفدرة مع المقدور . ثم إذا أثرت القدرة في إيجاد باق من الأعراض ، ثم انتفت القدرة بالعجز ، لم يجب من انتفائها انتفاء المقدر ، فكذلك لا يجب انتفاء المسبب ، إذا كان باقياً بانتقاء السبب ، إذا كان باقياً بانتقاء السبب ، فينبغي أن تحكوا ببقاء التأليف ، مع بطلان المجاورة بالمباينة جو را على الأصول التي قدمناها .

وسلك القاضى منهم طريقة أخرى فقال: نحن نعلم أن المباينة تنافى التأليف إذا قامت بمحل التأليف، كما نعلم منافاة الجهل للعلم. وليس إنكار التضاد بين المباينة والتأليف إلا بمثابة إنكار المضادة بين الجهل والعلم مع القطع باستحالة اجتماعهما، وهذا واضح لم نبسطه لتقرره في أحكام التضاد إن شاء الله.

وليس مع المعتزلة شبهة يتمسكون بها إلا من جهة واحدة ، وذلك أنهم قالوا: نحن نرى متجاورين يتيسر رفع أحدهما من غير محاولة ومكابدة وتصديع وتفكيك ، ونرى جوهرين يصعب قلب أحدهما من الآخر . فينبغى أن يكون ذلك لزيادة معنى ، ولا وجه فيه إلا أن يقال : يقوم بهما جميعاً تأليف (١) واحد (١)، فيصيرهما في الارتباط كالجوهر الواحد ، ولذلك يصعب الشق والتفكيك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : تأليفاً ﴿ (٢) فِي الأصل : واحداً

وهذا الذى قالوه لا محصول له . وأول ما فيه أنهم بنوه على التوليد ، ومن قضية أصلنا أن لا تتعلق قدرتنا بدفع جوهر ولا بضم جوهر إلى جوهر ، إذ قدر ٣٢٠ ذلك مبايناً عن محل القدرة . فإذا لم نقــل بهذا الأصل / لم يازمنا الخوض في تفصيله .

فإن قالوا : نفرض عليكم الكلام فيمن التصقت أنملته بشيء ، فدفع الآنملة عنه مقدور ، إذ هو في محل القدرة .

قلنا : هذا تكلف منكم مع غفلة عن مذهب الحصم . وذلك أن القدرة على رفع الأصبع لا تثبت قبل رفعها ، وإذا ارتفع وثبتت القدرة عليه فلا نتبين مع الرفع مكابدة ، إذا المعاناة في الشيء ، قبل حصوله . والحاصل لا معاناة فيه . ولا قدرة عندنا إلا على حاصل إذا كانت القدرة حادثة . فلا يستقيم لهم تصوير الكلام معنا في صورة الاتفاق ، إلا بأن نسلم لهم القول بالتولد جدلا . فاو سلمناه لم يكن فيا قالوه حجة . وذلك أن القائل أن يقول : إنما يصعب تفكيك بعض الجواهر بأن يخلق الله تعالى فيها أكواناً يخصصها بجهاتها أكثر بما يحاوله العبد ، فلا يوجد فعل العبد كذلك . والذي يوضحه : أن رجلين إذا تجاذبا بينهما حبلا وكان أحدهما شديداً آبداً فلا ينجر الحبل إلا في جهته ، وإن كان لو أراد الآخر حرا الحبل عند انفراده لانجر بما فعله من الاعتمادات ، ولكن إذا خالفه وغالبه فغلبه لم يثبت فعله . فكذلك يروم العبد إثبات مباينة ، والرب تعالى يخلق في الجوهرين بحاورات فيبقيان متجاورين ، فتؤول صعوبة التفكيك وتفصيلها إلى ما ذكرنا .

أو نقول : القصبــة لو مدت طولا ، لم تنقطع ولم تنقصف وإن عظمت الاعتمادات ، ولو لويت لتكسرتوانقصفت (۱) . والتأليف المقتضى صعوبة التفكيك ليس يختلف بتقدير الاعتمادات في بعض الجهات دون بعض . ولو كان الأمر في

<sup>(</sup>١) فيالأصل : + وتقصفها

صعوبة التفكيك يتعلق بالتأليف، لما تحقق فيه اختلاف.

والذى يوضح ذلك: أن الصخرة الصاء نوقد عليها النيران فتتصدع الصخرة إذ أحماها التهابالنار . والياقوتة الحراء لو أوقدتعليها النار أحقاباً لما تصدعت، كيفولا تحميها النار ، بل تبقى على ما كانت عليه / قبل مسيس النار .

وأعجب من ذلك أن من الجواهر ما يزداد على النار تصلباً ، ومنها ما يتفتت على النار كالحرق . وكل متخسد من تراب لا يزداد على ملاقاة النار إلا تصلباً . والصخور الصم تتفتت وتصير رماداً . فدل أن الأمرفى ذلك ليس يتعلق بالتأليف ، وإنما هي عوائد أجراها الله كما شاء .

فإن قالوا: إنما الذى ذكرتموه فى الياقوت فإنه لا تخلخل فيه ، ولا تجمد النار مدخلا فى خلله ، وليس كذلك ما سواه . وهذا الذى ذكروه لا محصول له . فإن الحرق أشد تخلخلا من الصخور . والتصدع أسرع إلى الصخور عند العرض على النار من الحرق منه إلى الحرق . ثم لو صحما قالوه فى خلل الياقوت ، فهلا صدعت النار الصفيحة العليا ، فإنها لافتها لا محالة ؟ ثم كذلك تصدعها صفيحة صفيحة ، فبطل ما عول عليه . ثم لو كان ما قالوه سديداً ، لصعب تفكيكه كسراً ، وليس الامركذك كان ما قالوه عليه من كل وجه .

## فصـــل

مشتمل على اضطرابات الجبائى وابنه فى أحكام التأليف والذى اختلفا فيه خمس مسائل :

أولها : أن التأليف هل يدرك ؟ فالذى صار إليه الجبائى أنه مدرك بالبصر ويدرك بحاسة اللمس . وأجاب أبو هاشم بذلك فى « البنداديات » وهى مسائل تكلم فيها على نقض مذاهب البنداديين من المعتزلة . واستقر جوابه فى كتاب

<sup>(</sup>١) ن الاُصل: + وتقملها .

و الأبواب ، على أن التأليف غير مدرك . وتمسك الجبائى فى نصرة مذهبه بأن قال : نحن نرى الأشكال كافة و نفصل بين بعضها و بعض ، و ندرك اختلافها على المنظرة . وليس يرجع ذلك الاختلاف إلا إلى التأليفات ، فدل أنها مدركة .

وأجاب عنه أبو هاشم فىجوابين: أحدهما أنه قال: اختلاف المناظر يرجع إلى التأليف . إلى إدراك الجواهر فى بعض المحاذيات دون بعض ، وليس يرجع إلى التأليف . ٣٢٢ والوجه الآخر/أنه قال هلا قلت إن المدرك هو المجاورات دون التأليف فإن التأليفات لا تعلم إلا بامتحان صعوبة التفكيك ، وقد بنيت على بعض الأشكال من خرادل متضامة غير متألفة ، وهذا مالا فصل فيه ، وسنذكر تفصيل مذهبهم فى رؤية الأكوان ، وإدراكها بعد فراغنا من أحكام التأليف .

ثم استدل أبو هاشم فى منع إدراك التأليف بفصلين : أحدهما أنه قال : إذا انضمت اليد من الإنسان إلى اصوق والتصقت به ، فيقـــوم بكل جزء بين يده واللصوق ، جزء من التأليف. فاو أدرك تأليف اللصوق لأدرك تأليف يده .

ومن أمحل المحال عند المعتزلة أن يدرك المدرك نفسه أو شـــيثاً من نفسه ، إذ لا بد من أن يثبت بين المدررك والمدرك ضرب من الاتصال وضرب من الانفصال. وسيأتى تقرير ذلك فى الإدراكات ، إن شاء الله.

والفصل الآخر الذي تمسك به أبو هاشم أن قال: لو أدرك اللامس تأليف الصفحة العليا ، لادرك تأليف الصفحة الاخرى ، إذ يقوم بكل جزء من الصفحتين تأليف واحد. واعترض الجبائى عليه بما لا محيص له عنه ، فقال: إن لم يبعد انقسام التأليف قياماً بجوهرين ، لم يبعد انقسامه إدراكا ليكون مدركاً من وجه غير مدرك من وجه .

وله أن يقول أيضــاً : إنما يدرك اللامس تأليفاً يتعلق بما يتعلق به اللمس ، ولا يدرك تأليفاً معلقاً بما لم يتعلق به اللمس .

ولهم في الإدراكات شرائط أبعد من ذلك ، فلا بعد في أن يشترط في إدراك

التأليف كونه غير متعلق بغير ملبوس . فقد وضح بما قلناه إنه لم يستقر لواحد منهما قدم في هذه المسألة .

وأما المسألة الثانية فهى : أن التأليف هل يتصور وقوعه مباشراً بالقدرة ، أم لا يقع إلا متولداً ؟

أما الذى صار إليه الجبائى: أن التأليف يجوز وقوعه مباشراً بالقدرة ويجوز وقوعه متولداً ، إذ من شأن ٣٢٣ وقوعه متولداً ، إذ من شأن ٣٢٣ كل مباشر بالقدرة تصور وقوعه دون ما يولده لو لم يكن مباشراً ، ولا يتصور وقوع دون ما يولده لو لم يكن مباشراً ، ولا يتصور وقوع التأليف دون الجاورة . وسنبسط القول فى ذلك فى أحكام التولد ، إن شاء الله تعالى .

أما المسألة الثالثة فهى : أن المجاورة هل تولد التأليف من غير رطوبة فى أحد الجوهرين ويبوسة فى الثانى ؟

فالذى صمار إليه معظم من مال إلى التحقيق من المعتزلة أن المجاورة تولد التأليف بين الملتجاورين من غير تقدير رطوبة فى أحدهما ويبوسة الثانى. وذهب شرذمة منهم إلى أن المجاورة لا تولد التأليف إلا عند رطوبة أحمد الجوهرين ويبوسة الثانى.

وقد استدل من أبى ذلك بأن قال: لو شرطنا ضرباً من البلة واليبوسة فى قيام التأليف لكنا قدحنا بذلك فى أصل من أصولنا ، إذ من أصولنا أن كل عرض لا يتحقق حكمه بمحله بل يثبت الحكم منه للجملة التى المحل منها ، فلا يثبت عرض هذا وصفه إلا مع بنية مخصوصة فى الجلة ، وبلة ورطوبة ويبوسة وحرارة و] برودة على اعتدال . وكل عرض يختص حكمه بمحله ولا يتعداه ، فلا يشترط فى قيامه بالجوهر إلا وجوده مع انتفاء أضداده عن محله . فلو شرطنا فى التأليف رطوبة ويبوسة على اعتدال ، الزمنا أن نجوم الأصل الذى مهدناه ، إذ التأليف

مما لا يتعدى حكمه إلى الجملة ، بل يختص حكمه بما قام به . فلو جاز أن يشترط فيه بلة ورطوبة، لجاز اشتراط مشمل ذلك فى الألوان والطعوم وغيرهما من أجناس الأعراض .

وليس للمعترض أن يعترض عليهم بأن يقول: التأليف ما يتعلق حكمه بجملة ، إذ ثبت لجوهرين حكم تأليف واحد. وهذا لا يلزمهم على ما مهدوه ، فإن المعنى يتعدى الحكم من محسل العرض [و] أن يثبت الحكم للجملة ، وإن لم يقم العرض بالجلة كالعلم ، يقوم بجزء واحد ، ويثبت الحكم للجملة . وليس التأليف عندهم ولالك ، فإنه لم يقم بأحدهما وأوجب الحكم الثانى ، بل قام بهما . فلم / ينفك إذا حكم عله ، إذ التأليف قائم بالجوهرين جميعاً .

والذى يعترض [ به ] على ما قالوه أن يناقشوا أولا فى رجوع الحكم إلى الجملة وسنستقصى القول فى ذلك إن شاء الله . ثم نقول : هلا قلتم إن اشتراط غير المحل يثبت لبعض الأعراض ، وإن كان لا يتعدى حكمها محلها ، ولكن من حيث فارق التأليف سائر أنواع الأعراض فى قيام الواحد منها بمحلين ، جاز أن يفارقسائر الأعراض فى الاختصاص بشرط .

والذى يوضح ذلك : أن الأعراض التي تشترط الحياة في ثبوتها هي التي توجب الأحوال دون مالا تشترط الحياة في ثبوته من الأعراض كالطعوم والألوان وغيرهما . ثم ناقضتم في الأكوان وزعمتم أنها توجب أحوالا لمحالما وإن لم يشترط في ثبوتها الحياة ، فهلا قلتم إن التأليف وإن لم يتعد عن محله، جازأن يختص من بين سائر الأهراض بشرط ؟ ومن الدليل على ذلك أن التأليف لابد له من بجاورة ، فلأن لم يبعد كونه مشروطاً بها بدءاً ، فلا تستبعدوا [ذلك] إذا لم يكن كونه مشروطاً برطوبه أو يبوسة .

ومما استدل به من ننى كون الرطوبة شرطاً أن قال بلو كانت الرطوبة شرطاً فى التأليف لشرط دوامها ، كما أن المجاورة لما كانت شرطاً فى التأليف ، شرط دوامها. ونحن نرى متألفاً لا رطوبة فيه كالصخور والياقوت ونحوهما . و المعترض أن يعترض على ذلك فيقول : يجوز أن تكون الرطوبة مشروطة إبتداء ولا يشترط بقاؤها . وهذا كما أن المباشر بالقدرة يشترط تعلق القدرة به قبل وجوده .

قالوا: وهذا هو القياس فى كل ما يؤثر فى حدوث شىء مباشرة أو تولدا، والمجاورة خارجة عن القياس لدلالة خصصتها، فلا معنى لاعتبار غيرها بها إلا أن تقوم دلالة فى غيرها كما قامت فيها.

ويما تمسك به من لم يشترط الرطوبة أن قال: لو شرطنا الرطوبة واليبوسة لم يكن/ أحد الجوهرين أولى بأحد الوصفين من الثانى، ورطوبة أحدهما إذا كانت ٣٧٥ لا تتعداه فلا أثر لها فى الجوهر الثانى. فقسد وجدت إذا رطوبة فردة فى أحدهما ويبوسة فى الثانى . ولا أثر للرطب فى اليابس ، ولا لليابس فى الرطب ، فبطل اشتراط الرطوبة واليبوسة . وهذا مدخول ، إذ للمعترض أن يقول: دطوبة أحدهما مع يبوسة الثانى يولدان التأليف بينهما مع المجاورة ، ولا حجة فى قول من قال: الرطوبة لا تتعدى محلها . فإن مجاورة كل جوهر لا تتعداه إلى بحاورة غيره ، وولدت المجاورة مع ذلك التأليف . فإن لم يبعد ذلك فى المجاورة لم يبق غيره ، وولدت المجاورة مع ذلك التأليف . فإن لم يبعد ذلك فى المجاورة لم يبق

واستدل من شرط مع المجاورة رطوبة ويبوسة بأن قال: لو تجماور جوهران على والجفاف لم يتألفا، وإنما يتألفان ويلتزقان عند اختصاص أحدهما برطوبة واختصاص الثانى بيبوسة . ولو كان التأليف تولده المجاورة المحضة ، لوجب أن يتألف كل متجاورين ، وليس الامر كذلك . وهذا ظاهر اللزوم على مقتضى أصولهم .

وقد اضطرب كلام المعتزلة فى ذلك . فالذى ارتضاه أبو هاشم أن كل متجاورين متألفان إذا تحقق التجاور بينهما . وهذا الذى ذكره طرد القياس من وجه ، ولكنه إفساد لعمدة المعتزلة وتعويلهم، إذ عمدتهم فى إثبات التأليف صعوبة التفكيك . فإذا زعم أبو هاشم أن كل متألفين متجاورين ، وكل متجاورين

متألفان ، مع العلم أنه يصعب التفكيك فى بعضها ولا يصعب فى بعضها ، فلا يبقى مع ذلك لمثبتى التأليف شبهة . وكل سياق المذهب كد على أصله بالإبطال ، كان باطلا .

وأما المسألة الرابعة فتشتمل على ذكر اختلاف التأليفات وتجانسها ، وهذا مما اختلف فيه الجبائى وإبنه ، فقال الجبائى : التأليفات مختلفات إذا اختلفت جهات ٢٢٦ المتألف بها. وإذا أحاطت ستة من / الجواهر بجوهر وتألفت الجواهر ، فتأليف المتوسط مع الأعلى يخالف تأليفه مع الأسفل ، وكذلك القول في جملة الجهات .

وقال أبو هاشم: التأليفات متجانسة . واستدل الجبائى بأن قال: التأليفات تختلف فى المناظر . ويفصل ذو الحاسة السليمة بين التأليفات الثابتة فى جهة الطول، وبين التأليفات الثابتة فى جهة العرض . والذى ندركه من إختلاف المناظر يرجع إلى اختلاف التأليفات . وكذلك يفصل الناظر بين الأشكال ويدرك اختلافها فى تألفها ، كما يدرك اختلاف الألوان والطعوم والروائح .

وإستدل أبو هائم بأن قال: أخص أوصاف التأليف قيامه بمحلين، وهذا مما تشترك (١) فيه جميعالتا ليفات ومن حكم المشتركين في الآخص التماثل. ثم إنه اعترض على ما استدل به أبوه من قوله: الناظر يفصل بين المتألف طولا وبين المتألف عرضاً . فقال: ليس يرجع هذا الفصل إلى اختلاف التأليفات، وإنما يرجع إلى اتصال الآشعة المنبعثة من الناظر، فإذا اتصلت بخط ماثل طولا بين يدى الناظر، كان اتصال الشعاع بالخط طولا، وإذا كان الحط معترضاً كان اتصال الشعاع على وجه آخر.

والذى يوضح ذلك: أن همذا الخط إذا وقف بعض النماظرين على طوله، ووقف بعضهم على عرضه، فالذى قدره الجبائى مع اختلاف المنظرتين يتحقق فى هذه الصورة مع استحالة اختلاف يوهم فى التأليفات. وكذلك لو وقف الواحد على رأس الخط ونظر إليه طولا، ثم إنعرج هو بعينه ووقف بإزاء الخط عرضاً،

<sup>(</sup>١) ف الاصل: تشردك

فربما يخيل إليه اختلاف في المنظرتين وإن لم تتبدل التأليفات .

واعترض أيضاً على استدلال أبيه باختلاف الأشكال فقال: اختلاف المناظر فيها يرجع إلى اختلاف إيصال الأشعة كما قدمناه . والذى يوضح ذلك : أن الشكل المربع يمكن أن يقطع على هيئات الأشكال، ثم إذا قطع بطل بعض تأليفا ته والباقى منها لم يختلف ولم تنقلب/أجناسها وإن كانت المناظر تختلف ، وهذاواضح ٣٢٧ في الرد على الجبائي .

والمسألة الخامسة تشتمل على فرع متشعب من اليبوسة والرطوبة. وقد ذكرنا أن معظم المعتزلة صاروا إلى أن الرطوبة واليبوسة ليسا شرطين فى ثبوت التأليف، وأن المجاورة بمجردها تولد التأليف. وإذا تمهد ذلك فقد وجه على الصائرين إلى هذا المذهب سؤال، ويتبين بانفصالهم عنه إختلافهم فى حكم من أحكام التأليف. وذلك أنهم قيل لهم: إذا صرتم إلى أن المجاورة تولد التأليف، ونحن نعلم أن تفكيك بعض الأجسام يصعب من تفكيك بعض، فلم كان ذلك ؟ فاختلفت أجوبة المعتزلة.

فأما الجبائى فقد حمل ذلك على اختلاف التأليفات . وقد قدمنا من أصله أنها مختلفة ، وإنما يصعب ثفكيك بعض الأجسام ويسهل تفكيك بعضا لاختلاف جنس التأليف .

وذهب أبو هماشم إلى أن ذلك يرجع إلى قلة التأليفات فى بعض الاجسام وكثرتها فى بعضما ، فما قلت فيه التما ليفات كان تفكيكه أسمل ، وما كثرت فيه التأليفات ، صعب تفكيكه .

ثم ما ذكرناه من كثرة التأليفات وقلتها ينقسم إلى وجهين : فقد يراد به قيام تأليفين فصاعداً بجرئين وقيام تأليف واحد بجرئين آخرين وهـذا يأباه الجبائ. فلا يجوز أن يقوم بجرئين أكثرمن تأليف واحد. وجوز كافة المعتزلة قيام تأليفين بجوهرين بشرط أن يكون كل تأليف قام بهما. وقد متحمل كثرة التأليفات وقلتها على محمل آخر ، فيقال : إذا اشتمل جسم على عشرة من الجواهر وكلها مشألفة واشتمل جسم آخر على عشرة أيضاً، ولكن بعض أجزائه تألف، وبعضهامنفرج، فتفكيك مثل هذا الجسم أسهل لا محالة .

أوذكر بو هاشم طريقة أخرى حكاها عنه القاضى فى كتاب و العلل ، فقال : المجاورة تولد التأليف ، ولا حاجة إلى الرطوبة واليبوسة فى توليد أصل التأليف ، ولكن تختلف صفتا التأليفين بمقارئة الرطوبة واليبوسة محل أحدهما وعدمهما وكلن تختلف صفتا التأليفين بمقارئة الرطوبة واليبوسة محل أحدهما وعدمهما المسير إلى ماذكرناه تثبيت حكم متجدد لعرض ، وهذا يتضمن فى ظن بعض المعترضين ، قيام معنى بالعرض . ثم قال : وليس الأمر كذلك ، بل قد يختلف الحكم على العرض ، وعلى أصولنا من غير إفتقار إلى تقدير قيام معنى به . وهذا نحو قولنا : العرض فى العدم يستحيل أن يقوم بمحل ، ويجب قيامه بالمحل فى وجوده . وأقرب من ذلك أنه تجدد له وصف الوجود من غير اقتضاء معنى ، وكذلك الإعتقاد الواحد يكون جهلا إذا لم يتعلق بالمعتقد على ما هو به من اعتقاد وبقى حتى حصل زيد فى الدار وليسهو فيها ، فالاعتقاد جهلا. فإذا دام هذا الاعتقاد وبقى حتى حصل زيد فى الدار ، فنصف الاعتقاد حينئذ بكونه علماً .

والذى ذكره جاز على مناقضاتهم ، ولكن جميعما استشهد به ينقض عليه إثبات الأعراض على ما قررنا ذلك فى صدر الكتاب. فهذه جمل من مذاهبهم فى التأليفات . فإن قال قائل : ذكرتم اختلافهم ولم تنصوا على مذهبكم فى كل مسألة .

قاننا : إنما فعلنا ذلك لآن اختلافهم يعلى بتفصيلها أنكرنا أصله. فإنا أوضحنا استحالة قيام تأليف بجموهرين .

فإن قيل: وما التأليف عندكم؟

قلنا هو الماسة. وقد قدمنا شرح مذهبنا فى الماسة وأوضحنا أن شيخنا يثبتها زائدة على الكون الموجب تخصيص الجوهر بحيز متعين. ثم ذكرنا تفصيل المذهب فى أعدادها وما يتاثل منها وما يختلف. وبينا من اختيار القاضى أن الماسة ترجع إلى نفس الكون المقتضي تخصيص الجوهر بحيزه.

### فصل

# مشتمل على اختــــلاف المعتزلة في أحكام الأكوان

فم اختلفوا فيه بقاء الحركة . فالذى صار إليه أبو على الجبائى أن الحركة لا تبقى ، وإلى ذلك صار معظم المعتزلة فقال : الحركة هى كون الجوهر فى حيز بعد الكون فى غيره ، ثم كونه فى الحيز الثانى لايبقى زمانين ، فإن استقر الجوهر فى الحيز الثانية ، وبقى ذلك السكون إلى أن يطرأ ٣٢٩ على المحل ضده . فهذا مذهب معظم المعتزلة .

وذهب ابنه أبو هاشم فى آخر أجوبته ، إلى أن الحركة باقية ، فإنه لا معنى لها إلا الكون فى المكان الثانى بعد الكون فى غيره ، والدكون فى المكان الثانى فى الحالة الثانية هو الكون فى الحالة الأولى . ولا تخفى أصولنا فى ذلك . فإنا نمنع بقاء جميع الأعراض . وإنما ينشأ الاختلاف بينهم من أصل : وهو أن الجبائى وأتباعه صارو! إلى أن الحركة تخالف السكون . وأنكر أبوهاشم ذلك ، فقال : الحركة فى المكان الأول عين السكون فى المكان الثانى ، وهذا مذهبنا . ولو كنامن القائلين ببقاء الأعراض، لحكنا ببقاء الدكون فى المكان الثانى كما صار إليه أبوها مم القول ببقاء الأعراض .

وأقصى ما تمسك به الجبائى شيئان: أحدهما: اختلاف المنظرة، وقد سبق الجواب عن ذلك فى مسائل التأليف. والثانى: أنه قال: الحركة التى هى كون فى المكان الثانى توجب الخروج من المكان الأول وقطعه إلى غيره، والكون الثانى فى المكان الثانى لا يوجب ذلك، وهذا من ركيك القول، فإنا أوضحنا فيا قدمنا، أن الخروج غير الدخول. ولا فرق بين قول القائل: الدخول يوجب المخور ، فلم يتحصل ما قاله شىء إلا أن الحرو في المكان الثانى يضاد الكون فى المكان الأول. وهذا المنى متحقق فى الكون الثانى فى المكان الثانى تحققه فى الأول.

وبمــا اختلفوا فيه : أن أبا هاشم ومعظم المعتزلة ، صــاروا إلى القول ببقاء السكون مطلقاً من غير تفصيل . ومن منع بقاء الحركة لم يمنع بقاء السكون .

وذهب الجبائ إلى أن السكون لا يبقى في حالتين : إحداهما أن الجسم الثقيل الهاوى ما فيه من الاعتبادات إذا أمسكه الله تعالى في الجو [و]لم يكن تحته عماد يمسكه ويقله ، ٣٣٠ فتتجدد السكنات على / الجسم في هدنه الحال ولا يبقى له سكون . ولولا تجدد السكنات وتعاقبها ، لزال الجسم الثقيل هاوياً إذا لان .

فأما إذا كان الجسم معتمداً على جسم تحته يقله ، فسكون الجسم المعتمد باق عند الجبائى . وذهب غيره إلى الحكم ببقاء السكون فى الحالين . والقياس معالقول ببقاء الأعراض خلاف ما اختاره الجبائى . فهذه إحدى الصورتين اللتين حكم الجبائى فيهما بأن السكون لا يبتى .

والصورة الآخرى : السكون المقدور للحى الواقع فى محل قدرته فهو غير باق عند الجبائى . وإنما حمله على ذلك قوله : إن القادر منا على الفعسل والترك لا يجوز أن يخلو عن أحدهما ، فاو فعل سكرناً وحكمنا ببقائه ، فيشتغل المحل به عن سكون آخر ، فيبتى القادر على الحركة والسكون لا يفعسل بقدرته حركة ولا سكوناً .

وجو رأبو هاشم خلو القادر عن فعل أحدالضدين . فألزم على مذهبه ، وقيل له: إذا فعل الحى سكوناً ، وبقى سكونه ، وانقطعت عنه قدرته ثم اتصل به أمر بالحركة على التضييق فإذا لم يتحرك المأمور بها فيأثم إذا كان الأمر على الإيجاب. فيقل لان هاشم : لم أثبته ولم يصدر منه فعل ؟ فقال : استحق الذم لأنه لم يفعل ما أمر به .

فقيل له: استحقاق الذم محال إسناده إلى عدم ، وكيف يستبعد من القائلين بالكسب استحقاق الذم على ما لم يخترعوه من يجوز استحقان الذم على عدم !! ولهذه المسألة لقب بالذمى . ولهذه المسألة بيان فى التعديل والتجويز يأتى الشرح عليها إن شاء الله .

ويما يتصل بتحقيق هذا الفصل ، وبه يتم بعض الغرض فيما قدمناه ، ذكر اختلاف المعتزلة في استقرار الأرض وموجب ذلك لها . فالذي صار إليه الجبائي أن معظم الأرض بما يلي جهة السفل استقراره يتجدد بتجدد السكنات عليه ، ولو لا تجددها لهوت الأرض ، وإنما شرط تجدد السكنات / فيما ذكرناه ، لأن ٣٣١ الحادث أقوى على أصول المعتزلة من الباقى ، ولذلك قالوا : الضلد الطارى عنافي الباقى ويقتضى إعدامه . فإذا قيل لهم : هلا كان الباقى ما نما للطارى ، من الطرو ، فلا يرجعون عند توجيه السؤال إلا إلى اعتقادهم بأن الجاذب أقوى ، وهو بالمدافعة والمضادة أولى . ثم إذا وقف ما ذكرناه من الأرض لتتابع السكنات فيه ، فالذي فوقه يسكن بسكون باق إذ هو معتمد على ما تحته . فهذا أصل الجبائى .

وأوضح أجوبة أبى هاشم وأبرها عند أصحابه فى استقرار الأرض أناحدى شطرى الأرض، وهو الذي يلينا، فيه اعتبادات سفلية؛ والشطر الآخر من الأرض في جهة تحت، خلى الله تعالى فيه اعتبادات علوه. فإذا اعتدلت اعتبادات الشطرين تسفلا و تصعدا، المتنفى ذاك استقراراً، وتنزلت الأرض منزلة جسم يتجاذبه مسويان فى القوة والآلة. فيقتضى ذاك وقوف الجسم بينهمسا. وال أبو هاشم: لولا ما صورته من الاعتبادات العلوية فى بعض الأرض، لما تصور سكونها إلا على تقدير التجدد ولا على تقدير البقاء، ولا يستقر عنده جسم ثقيل إلا بأن نقدر فى بعضه اعتباداً(١) عاوياً(٢). وسنبسط قوله فى باب الاعتبادات.

وذكر بعض المتحذقين من مثاخرى المعتزلة مسألة مترتبة على قياس أصولهم ، وذلك أنه قال: لو زالت سكنات الأرض بأن لم تتجدد على قول الجبائى ، وزال الاعتباد العلوى علىما اختاره أبو هاشم، فتهوى الأرض لا محالة . فلوخلق الله تعالى تحت الارض صفحة منبسطة على عرض الارض متركبة من أفراد الجواهر ، فا القول فى ذلك ؟

<sup>(</sup>١) ف الأصل: اعتماد (٢) ف الأصل: عاوى

فذهب بعض المتأخرين إلى أن تلك الصفحة تمسك الأرض في حال حدوثها وإن لم تختص بزيادة اعتبادات وكثرة تأليفات. وإنما قال ذلك لأن الشيء في حال حدوثه يستحيل أن يتحرك لما قدمناه في صدر الأكوان. ولو هوت الأرض من الله المن من هويها / أحد أمرين وهما مستحيلان: أحدهما أن يتحرك الجوهر في حال حدوثه، وهذا متناقض في القول، إذ الحركة زوال، ولا يتحقق الزوال إلا فيا بتي زمانين. وإن منعنا تحركه وجوزنا مع ذلك هوى الأرض، لأرم منه أن يجامع أجزاء الصفحة السفلي أحياز الصفحة المخلوفة، وفي ذلك تقدير جوهرين في حيز، وهو مستحيل على مذهب القائلين بمنع تداخيل الأجسام.

وهذا الفائل إنما يقول: ذلك على تقدير لا بد من الإحاطة به، وهو أن الأرض الهاوية إذا أشغلت في هويتها حيزاً من غير لبث فيه، وكان شغل الحيز الذي يليه في الوقت الثانى عند ارتفاع الموانع، فإذا خلق في الوقت الثانى الصفحة التي يغشاها منعت هوى الأرض وحدوثها.

وهذا الذى قاله هؤلاء متجه ، وهو مذهبنا . فإنا نمنع تحرك الأرض لوكانت هاوية إلى جهة سهفل فى الصورة التى ذكروها . غير أنا ننازعهم فيما ذكروه من الإمساك. فلا يمسك عندنا جسم جسما ، وإنما يبقى كل جسم ثقيل مستقراً بأن يخلق الله تعالى فيه أكوانا متجددة يخصصها للجهة التى هو فيها . وحكى عن الخباز ثعن أبى هاشم : أنه منع خلق الجواهر على الصورة التى ذكرناها . فإنه علم أنها لو تصورت لاستحال هوى الأرض فى حدوثها ، ويستحيل عنده أن تمنع ذوات

الحباز . متون سنة ٤٤٩ هـ ٠

وهو أبو عبد الله محمد بن على بن محمد النيسابورى الخبازى ، عرف بأنه شيخ القراء ، وقد كان نبيلا ، طب القلب ، صاحب مشورة بين أصحابه ورفقائه ، وقد تلق عليه الجوبنى علوم الفرآن السكريم ( انظر النهبى – سير أعلام النبلاء ج ١١ ق ١ ل ١٠٩ عين ) .

الجواهر من مسبب الاعتماد ، إذ لا يمنع من مسبب الاعتماد إلا الاعتماد . وليس في الصفحة التي صورناها اعتماد يغالب اعتماد الأرض .

ومما يليق بهذا الفصل، وهو تتممته ، اختلاف بين الجبائى وابنه فى أن الجواهر القليلة هل يجوز أن تقل الأجسام الثقيلة ؟ فمنع الجبائى ذلك . ولذلك شرط تتابع السكنات فى معظم الأرض ليعتمد عليه ما فوقه . وأجاز أبو هاشم استقرار الجسم الكثير الأجزاء على الجسم القليل الاجزاء / إذا زادت اعتمادات المتسفل تصعداً ٣٣٣ على اعتمادات المستعلى تسفلا ، وإنما بنى كل منهما فرعه على أصله .

فن أصل أبي هاشم أن الاعتبادات العلوية في بعض الارض هي التي تقلمافوق الاجزاء المتسفلة . ومن أصل الجبائي أن الاعتباد لا يولد شيئاً ، والحركات هي التي تولد . ومن أصله أيضاً منع قيام سكونين بجوهر واحد . وإنما يستمسك الجسم المتسفل أقل أجزاءاً، قلت سكناته الثقيل بتجدد السكنات عليه . وإذا كان الجسم المتسفل أقل أجزاءاً، قلت سكناته كما قلت أجزاؤه ، فلا يصلح أن يكون اعتباداً للذي فوقه . وأبو هاشم يقول : إنما يكون العباد عماداً (١) لما فيه من الاعتباد ، ويجوز عنده قيام اعتمادات بالجزء الواحد . فأحرط منده بمن علما لتستعين به على نقض أصولهما في مذاهب الكلام .

ومما اختلفا فيه ادراك الأكوان . فذهب الجبائى إلى أن الحركة مدركة بحاسة البصر واللس . والسكون مدرك أيضا عنده بالحاستين . وأبدى أبو هاشم ذلك أشد الإباء ومنع تعلق الإدراك بالأكوان . واستدل الجبائى بالطريقة الق تقدمت له ، وهو التمسك باختلاف المناظر ، ووجه تحقيقها فى هذه المسألة أن من رأى جوهرا ساكنا ثم رآه متحركا فيفصل بين منظرتيه ضرورة ويدرك بينهما تفرقة بديه لتفرقة بين الاسود والابيض ، فوضح بذلك أن الحركة مدركة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عماد

العلو ، واعتماد من جهة السفل . والذي ارتضاه القاضي مذع تضاد الاعتهادات .

واختلف الحبائى وابنه فى تضاد الاعتمادات . وسبيلنا أن نذكر جملة ما يتعلق بمذهبنا ، ثم تنعطف علىذكر اختلاف المعتزلة ، ونوضح تنافضهم ، ونؤثر الصحيح من الأقوال . فإذا حكمنا بتضاد الاعتمادات ، فلايشبت فى الجوهر الواحد إلا اعتماد واحد فى جهةواحدة ، وإن لم تحكم بتضاد الاعتمادات ، فيقوم بالجوهر الواحد ستة من الإعتمادات على حسب تعدد الجهات . ثم ليس الإعتماد على هذه الطريقة ضد ينفيه ، إذ الإعتمادات فى أنفسها لاتتضاد على هذه الطريقة ، وليس لها ضد من غير قبيلها يقتضى نفيها . وكل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له ، فلا يخلو عندنا منه ، قبيلها يقتضى نفيها . وكل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له ، فلا يخلو عندنا منه ، وإن لم يكن له ضد ، كما منعنا من خلوه عن الألوان والأكوان المتضادة . فازم من ذلك وصف الجوهر بالاعتمادات وإحالة خلوه عنها ، إذ لو خلا عن اعتماد فى جهة ، لوجب أن يقبل ضده ، وإن لم يكن له ضد ، وجب أن لا يعرى عنه .

و تفريعنا الآن على أنه لاضد للاعتباد ، لا من قبيل الاعتباد ولا من غيره. ومما يتعلق بتفصيل مذهبنا أنا وإن حكمنا بقيام الإعتبادات بالجوهر الواحد، فلا يجوز قيام اعتبادين من جهة واحدة بالجوهر . فإن كل متاثلين متضادان عندنا .

فإن قال قائل : معولكم في منع قيام سوادين بالمحل الواحد ، على أنه لو قدر انتفاء أحدهما ، لوجب أن يعقبة ضد ، وضد أحد السوادين يضاد الثانى . فارم من انتفاء أحدهما انتفاء الثانى . وهذا ليس يتحقق فى الاعتادين ، إذ لو انتفى أحدهما ، لم يازم تقدير ضد له ، إذ لاضد للإعتبادات . فالدلالة على إحالة اجتماع السوادين لا تتحقق فى الاعتباد .

الجواب عن ذلك : أن الأدلة لايشترط فى إنعكاسها ، وإنما يشترط إطرادها . ولا يبعد فى أحكام الأدلة ثبوت حكمين فى مسألتين بدلالتين مختلفتين . فلئن لم تستمر دلالة الاعتماد المذكورة فى السوادين فى الاعتمادين ، استمرت فيهما طرق

ثم قال : وقد تختلف أحوال المدرك بأمور ترجع إلى الأشعة المنبعثة من حاسته وإن لم يختلف المدرك فى نفسه . والذى يحقق ذلك عندهم أن من سدد شعاعة فى جهة نظره ، فيصح له الإراك . فار عرج الشعاع وميله إلى مؤخر إماقه ، فيخيل إليه الشيء شيئين، والمدرك لم يختلف فى صفته . والذى قاله يازم الجبائى على مقتضى أصله .

# فإن قال قائل: ما حقيقة أصلكم في إدراك الحركة والسكون؟

قلنا . إن كان السؤال عن تجويز | إدراكهما فلا منع فيه عندنا ، فكلموجود ٣٣٥ جائز إدراكه . وإن كان السؤال عن تعلق الإدراك بالحركة والسكون على التحقيق والوقوع والوجود ، فقد اختلف جواب القاضى فى ذلك . وأوضح أجوبته أن الحركة مرئية وكذلك السكون . ثم وجه على نفسه سؤال أبى هاشم ولم يكترث به ، إذ يجوز على قضية أصلنا أن يدرك المدرك شيئين ، ولا يدرك الاختلاف بينهما. والأمر فى ذلك يطول تتبعه ، وسنذكره فى الإدراكات مستوعباً مستقصى إن شاء الله

ومما إختلفا فيه: أن الحركة والسكون فى العدم ، هل يتصفان بصفة الحركة وسمة السكون ؟ فالذى صار إليه الجبائى إطلاق القول بذلك طرداً لقياسه فى فى تجنيس جملة الأعراض فى العدم . ومنع أبو هاشم ذلك وقال : الحركة كون فى مكان بعد السكون فى غيره ، وليس يتحقق ذلك إلا مع قيام الكون بمحله . ثم إذا تقرر ذلك فى الحركة ، أطرد فى السكون من حيث كانت الحركة سكونا .

وجملة أصل أبي هاشم أن كل عرض يتناقض توهم قدمه ، لا تثبت له حقيقة صفته في عدمه . وكل عرض لا يتناقض فيه توهم القدم فتثبت صفته في العدم . وبيان ذلك : أن الحركة يستحيل تقدير قدمها ، إذ من ضرورتها وقرعها على عقب متقدم ، وهذا ينافض القدم لا محالة . وليس كذلك السواد ، فإنه ليس في توهم قدمه ما يناقض صفة من صفاته .

وقد تمسك الجبائى على ابنه بأن قال : أخص وصف الحركة كونها زوالا من جهة مخصوصة ، وكل ما كان أخص الوصف ، فيلزم الذات وجوداً وعدماً .

وانفصل أبوهاشم عنه بأن قال: اتصاف الشيء بكونه حركة بمثابة اتصاف الجوهر بالتحيز، ثم لا يتحقق التحيز في العدم ، بل يختص بالوجود ، فكذلك اتصاف الكون بكونه حركة بما يشترط فيه الوجود . ثم سبيل ذكر أخص الحركة كسبيل ذكر أخص الجوهر . ثم نقول في ذكر أخص الجوهر : هو الذي يتحيز في كسبيل ذكر أخص الجوهر . ثم نقول في ذكر خاصة الـكون الذي فيه كلامنا : هو الذي يزول به الجوهر في وجوده . فهذه مناقضاتهم أوردناها ولم نترك منها مذهباً لهم فيها أصلا ، ليتدبر المتدبر مناقضات الخصوم ويتشبث بها في مجاري الجدال .

# فصل من بقية أحكام الاكوان

إعلموا أرشدكم الله أن الجوهر تحيط به ستة من الجواهر ، ولا يجوز تقدير أكثر من ذلك . وإذا انضمت ستةمن الجواهر إلى جوهر ، فهذا أقصى الانهام. ولم يمنع أحد إحاطة ستة من الجواهر بالجوهر الواحد . إلا أن شيخنا أبا الحسن حكى عن بعض المنتمين إلى الكلام أن الجزء لا يلافيه إلا جزء (١) . وهذا القائل رام بهذا المذهب التخلص من تمويه النظسام في إحاطة ستة من الجواهر بالجوهر الواحد ، ولكنه التزم إذكار المحسوس في بجانبة تمويه .

قال الاستاذ أبو اسحق: تألف الجواهر معلوم ضرورة . ومهما تركبت الجواهر خطاً مستطيلا فالجواهر المتوسطة كل جوهر منها يلاقى جوهرين ، ولولا ذلك ما اتصل الخط . وجاحد ذلك منكر لاضرورة . فإن قضية أصله أنه لا ينتم إلا جوهران ويتحافا بعد ذلك . فازم أن يكون بين كل جوهرين والجوهرين

<sup>(</sup>١) في الأصل : جزءاً

الآخرين حيز حال ، وهـذا ينني اتصـال الخط ، ثم ما من حـيز حال إلا و يجوز تقـدير إشتغـاله بجـوهر . ثم إن قـدرنا فيـه جوهرا ، لزم أن يكون متصلا من جانبيه ، فلا معنى للمصير إلى مذهب فى دقيق الكلام يجر إلى جحد الضرورة .

فإن قال قائل: فما وجه انفصالكم عن تمويه النظـــّام؟ فإنه قال: الذى لاقاه الجرهر الفوقانى لم يلقه الجوهر المتسفل، إذ لا تجوز ملاقاة جوهرين الجوهر الواحد فى الجهة الواحدة، فلما جاز فى الجهتين ولم يجز فى الجهة الواحدة، لم يكن ذلك إلا لتقدر وجهى الجوهر. ثم قود ذلك من وجهين آخرين:

أحدهما: أن أحـــد وجهى الجوهر إذا استتر بالأعلى فهو مرئى من الجهة الأخرى ، فكيف يكون الشيء الواحد مرئياً محتجباً ١٢ والوجه الآخر أنه قال: تحقيق إتحاد الجوهر يمنع من اتصال الجواهر به / لما قدرناه ، وإتصال الجواهر ٣٣٧ مضبوط ضرورة ، وكل دقيق نافر جلياً ، كان أولى بالرد من الجلى ، فكيف إذا نافر ضرورياً ١١

وأول ما نفاتحه بهأن نقول: نني نهاية الأجزاء يمنع من اتصالها على وجه لا مدفع له ، وذلك أنا إذا نظرنا إلى الصفحة العليا من خشبة ، ونظرنا إلى الصفحة السفلى منها ، فنعلم أن الصفحة العليا تتصل بصفحة مستترة بالعليا ، وكيف يتحقق اتصالها ، وهي في نفسها لا تتناهي لتنتهي إلى الاتصال ، وإنما يتحقق الاتصال بين منقطع الشيئين ، وأصل النظام يمنعه من تصوير منقطع الصفحة التي نراها لمتصل منقطعها بمنقطع طبقة تحتها ، وقد أوضحنا واضطررنا النظام إلى القول بالطفرة في ذلك .

قال الاستاذ أبو اسحق: ظن النظام فى أن الاتصال لا يتصور مع تحقيق الاتحاد ، مقلوب عليه ؛ إذ المانع من الاتصال ننى التناهى . فالولم يقلل بالاتحاد لما تصور الانقطاع ، وإذا لم يتصور ، لم يتصور الاتصال . وهذا وأضح فى العكس عليه .

ثم نقول: لامعنى لاتصال ستة من الجواهر بالجوهر الواحد، إلاأن الجواهر شغلت أحيازاً ولم يتخللها تقدير حيز يشغله جوهر آخر، ولا معنى البلاقاة إلا ذلك، وإذا فرضنا فى جوهرين وضح فى الستة. فإذا خلى الله جوهراً فرداً، ثم خلى جوهراً آخر ملاقياً له، فلا تؤثر ذات أحد الجوهرين فى الآخر، ولا تؤثر أعراضه أيضاً فى ذات الآخر الاصول قدرناها . بـل كل جوهر مختص بحسيزه وكونه الذى خصصه به . ولامعنى لتلاقى جوهرين واجتماعهما ، إلا أنها ثبتا سويا فى حيزين لا يقدر بينهما حيز لجوهر ثالث .

و إنما صعب موقع هذا السؤال على الجهلة من حيث حاولوا تصوير الجوهر الفرد فى ضمائرهم ، ورتبوا على تصويره تصوير الاتصال به . وليس يتصور فى هواجس الأنفس وفكر القاوب إلا الاجسام ، وكيف يطمع فى تصوير فرع ليس يتصور أصله ١٤. وهذا دفع ظاهر لتمو يه النظام ، ولا يبقى له بعد الاالتشغيب الذى لا يكترث بمثله لبيب . وهذا نحو سؤاله عن جوهر / على متصل جوهرين . فإنه لما منع عن ذلك كفتر منه و عمر ، وصور جسان على متصل جسمين .

ومعظم الزلل فى هذه المسألة ينشأ من تصوير الجوهر الفرد فى الأوهام ، وهو مستبعد فى اطراد العادات.

فأما الذى ذكره من تستر الجوهر من وجه وانكشافه من وجمه ، فهذا لا محصول له . فإن الجوهر الفرد لم تجر العادة برؤيته . والحجب عندنا غير مانعة من الإدراك . فأو أجرى الله العادة بادراك الجوهر الفرد ، لكان من أدركه من جهة فقد أدركه على الحقيقة ، ويستحيل أن يقدر له وجه غير مدرك .

فإن قال قائل : إن لم تلتزموا كون الحجب مانعة ساترة في تحقيق البصر ، فلا تمنعوا ذلك في جرى العادة ، وهذا باطل

<sup>(</sup>١) في الأصل : جسم ٠

فإن الحجاب ليس يحجز المدرك عن المدرك في مستقر العادة ، بل قد "يترب عليه يخبأ حجز المدرك عن المدرك . والدليل عليسه أن المحتجز بكفه لا يدرك قرصة الشمس ، وليس ذلك لستره إياما بكفه ، بل هو لستره نفسه عنها . وهذا من أغيض مسائل الإدراكات ، وسنذكرها فيها إن شاء الله .

ومما يتعلق بالأكوان الاعتمادات. ونحن الآننخوض في ذكر أصولها وتهذيب محصولها جارين في استيعاب المعاني واختصار العبارات.

# باب

#### في الاعتمادات وحقا نقها وذكر وجوه الاختلاف فيها

اعلموا أن أول ما يقتضى الترتيب تقديمه ذكر الثقــــل والحفة ومعناهما ، واختلاف أهل الحقائق فيهما .

فإن قال قائل : فما قولكم فى ثقل الأجسام ، أهو من الأعراض أم هو راجع إلى أنفس الجواهر ؟

٣٣٥ قلنا : هذا مما اختلف فيه الحذاق . فصار صائرون إلى أن ثقل الجوهر نفسه / وهو آيل إلى وجوده دون معنى زائد عليه . فكل جوهر عند هؤلاء ثقيل لنفسه ، ولا يتصور تفاضل جوهرين في الثقل ، كما لا يتحقق تفاضلهما في سائر الصفات النفسية . وإذا كانت الزبرة من الحديد أثقل مما في مثل حجمها من الحشب ، فإنما ذاك لكثرة أجزاء الحديد وانتهامها و تراصها وقلة انفراجها . فهذه طريقة .

وصار صائرون من أئمتنا إلى أن الثقل معنى ، زائداً على وجود الجوهر . ثم من سلك هذه الطريقة افترقوا : فالذى صار إليه القاضى ومعظم المحققين أن الثقل عبارة عن : اعتباد الشيء فى جهة سفل، على ما سنوضح بعد ذكر الاعتبادات و تفاصيلها . وصار صائرون إلى أن الثقل هو الاعتباد . فلا يجوز جوهر أثقل من جوهر مع النساوى فى الثقل ، إذ الثقل هو الاعتباد إلى جهة السفل ، ولا يتقرر عندنا قيام اعتبادين متهائلين با لجوهر الواحد ، فيتر تب عليه تفاضل فى الثقل المفسر بالاعتباد .

فإن قال قائل : فهل يفارق هذا المذهب فى ما ذكر تموه المذهب الأول ، وهو صرف الثقل إلى وجود الجوهر ؟

قلنا: يفترق المذهبان من وجه ، وذلك أن القائل الأول يمنع خفة الجوهر ويقطع بثقل كل جوهر. ومن صرف الثقل إلى معنى ، يقول: قد يتصف جوهر بالثقل بأن يكون فيه اعتماد سفلى ، ويتصف جوهر بالحفة بأن يكون فيه اعتماد عاوى . فعند ذلك يفترق المذهبان ، فإن من صرف الثقل إلى نفس الجوهر ، لم يصفه بالحفة إلا تجوزوا . وإذا قال : جسم أخف من جسم ، عنى بذلك قلة الأجزاء فى أحدهما وكثرتها فى الآخر . ومن زعم أن الثقل راجع إلى الاعتباد ، يصف الجوهر الواحد بالثقل تارة وبالحفة أخرى . ومن صار إلى أن الثقل معنى زائد على الاعتبادات ، فيثبت الحفة عرضاً مضادة الثقل . فهذه جملة مذهبنا فى الثقل ومعناه .

فأما من قال: الثقل راجع إلى نفس الجوهر، وتفاضل الأجسام فى الثقل والحنفة آيل إلى كثرة الأجزاء وقلتها، فقد استدل على ذلك بأن قال: / إذا نظرنا ٣٤٠ إلى رمانة القبانى وإلى ما يماثل حجمها من الحشب، واستيقنا تعاظمهما فى الثقل، فنعلم أن أجزاء الرمانة أكثر وأشد اكتنازاً وانضهاماً من أجزاء الحشبة. فآل صرف الثقل إلى أنفس الأجزاء.

ومن صار إلى أن الثقل معنى زائداً ، استدل بأن قال : إذا ملانا إناء ماء وضبطنا مبلغ وزنه ، ثم فرغناه منه ، وملاناه من الزئبق ، فيصادف الزئبق أرزن وأثقل من الماء بأضعاف مضاعفة ، والأجزاء لا تتفاضل كثرة ولا قلة . والذى يوضح ذلك أن الإناء إذا كان مفع بالماء مترعاً به ، وأجزاء الماء تتضام في مستقر العادة ولا تتجافى ، فإنها لو تجافت لتخللت فرجها أجزاء الهواء ، والماء والهواء يشتد تنافر هما فى بحرى العادة . والذى يوضح ذلك أنك لو عكست قصعة على وجه الماء وتحاملت عليها حتى انغطست وانفرت في الماء ، ثم لو تعكست بعدا لا نغطاس بسرعة أجزاء الهواء التي كانت في القصعة إلى خرق الماء وقلعه و الانسلال منه تصعداً ، فلر كان في أجزاء الماء فرجو خلل وهواء ، لا نبت هواء القصعة في طبقات الماء من غير انسلال منه . فإذا ثبت أن أجزاء الماء على أقصى ما تقدر من الانتهام ، فلا يتصور مع ذلك تفاضل في القلة والكثرة ، فازم صرف الثقل إلى معنى .

ومن تمسك بالمذهب الأول انفصل عن ذلك بأن قال : لسنا ننكر تجافياً في

أجزاء الماء ، وإن كنا لا ندركه برأى العين . والدليل عليه أن المائع الذى إمتلاً الإناء به إذا إنجمد انحط عن فم الإناء ، وما ذاك إلا لاكتنان حدث فى الاجزاء لم يكن ، فلسنا ننكر تخلخلا على الجملة .

وليس للمعترض أن يعترض على ذلك فيقول: إنما انحط ما في الإناء لزوال بعض أجزائه واختطاف الهواء إياها. فإن هذا لوكانسديداً ، لانتقص وزنالشيء في حال إنجاده عن وزنه في حال إنمياعه . وليس الأمر كذلك ، فإن الإناء الذي قل حال إنجاده ، إذا إنجمد ، لم ينقص وزنه مع ظهور إنحطاطه . ولو / ذاب بعد إنجماده ، لعاد مالياً للإناء .

فإن قال قائل: إذا قدرتم (١) تجافياً فى خلل أجزاء الماء ، فينبغى أن تكون تلك الفرج مضغوطة بالهواء ، وهذاسبيل كل فرجة بين جسمين . وإذا كان كذلك ، فالإناء ممتلىء بالجواهر إذا ، فينبغى أن تعادل جواهر الزئبق . فإن الجوهر هواء كان أو ماء ، لا يتفاضل فى الثقل عند من صرف الثقل إلى أنفس الجواهر .

والهَا لَ الْأُولُ أَن يَنفُصُلُ عَنْذَلَكُ وَيَقُولُ: لسَّتَ أَنكُرُ فَرَجًا لَا يُحْتَوَى عَلَى أَجْزَاءُ الهُواءُ . الهُواءُ ، ولسَّتَ أَنكُر تَخْلُخُلَا فِي أَجْزَاءُ الهُواءُ .

وبما تمسك به من أثبت الثقل معنى أن قال : ملا الإناء من الزئبق مثل ملئه من الماء قريباً من خمسين ضعفاً . فلوكان الأمر فى ذلك آيلا إلى الفرج، لما تفاوت هذا التفاوت العظيم .

واستدل أيضاً هذا القائل بأن قال : الزق الملفوف لو وزن فكان رطلا ، ثم الفخ فيه وأحكم بالوكاء ، ثم رد فى الميزان ، ولم يكن رجحان فى عين الميزان مع علمنا بثبوت أجزاء الهواء فى الزق بعد أن لم تكن . وهذا لأن الهواء لا ثقل له ، وهذا محيل جدا ، ولاجله مال القاضى إلى أن الثقل معنى ، والله أعلم .

فإن قال قائل: إنما لم يثقل الزق لرومه الاستعلاء. فهو كالثقيــل المربوط بعاد إذا ماسته الكفة، وهذا ما نستخير الله فيه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: قددرتم

## فصل

#### [ في الاعتباد ومعناه ]

فإن قالقائل : قد قدمتم الثقل ومعناه ، فما الاعتباد وما معناه ؟

قلنا: من صار من أصحابنا إلى أن الثقل يؤول إلى أنفس الجواهر ، فلا يقدر الاعتماد معنى . وقد يميل الاستاذ إلى ذلك فى كثير من بجارى كلامه ، ويقول ذلك على أصول أهل الحق ؛ إذا نفوا كون الثقل معنى . وقد وضح من مذاهبهم أن الإعتماد الذى يثبته من يثبته لو قدر ثبوته لما اقتضى هوياً ولا تصعداً . وإنما يهوى الثقيل إذا خلق الله فيه أكواناً تخصصه بجهة السفل ، ولو خلق فيه أكواناً تخصصه بجهة أخرى لاختص بتلك الجهة . وإنما يقوى الاعتماد فى أوهام المعتزلة من حيث قدروا الهوى والتصعد منه .

وأوضح الاستاذ ذلك بأن ذل : الجهات تختلف كالنسب / فتكون الجهة التي ٣٤٢ تعد يمنة بالاضافة إلى موقفات تعد يسرة ، إذا تبدل الموقف . وكذلك القول فى فوق وتحت . فإنا إذا قدرنا الارض كرسية ، وقديميل الاستاذ إليه ، فلا يمنع أن تكون أفدام أهل السين إلى أقدامنا ، وفوقهم تحت لنا ، وما تحت لما فوت لهم . فدل أن الجهات تختلف بالنسب . فإذا ثبت ذلك ، وضح ننى الاعتماد ، ودل أن الأكوان هي التي تخصص الجواهر بأحيازها .

ومن قال: الاعتباد معنى ، وهو الذى ارتضاه القاضى ، استدل بأن قال: من إعتمدعلى الشيء الحساس ، أدرك الحساس إعتماده ، كايدرك حرارته وبرودته . فلو جاز أنى الاعتباد ، جازالتسبب إلى ننى الاعراض . وهذا يطرق وجوه الفساد إلى طرق الحجانج فى إثبات الاعراض . ثم إذا ثبت أن الاعتباد معنى فتتدور منه ستة من الاعتبادات على حسب تعدد الجهات .

واختلف أثمتنا فى تضاد الاعتمادات فى الجهات. فصارصا ترون إلىأن الاعتمادين يتضادان ، كما يتضاد الدهاب فى الحبمتين فيمتنع أن يكون فى الشيء إعتماد من جهة العلو ، واعتماد من جهة السفل . والذي ارتضاه القاضي منع تضاد الاعتمادات .

واختلف الجبائي وابنه في تضاد الاعتمادات . وسبيلنا أن نذكر جملة ما يتعلق مدهبنا ، ثم ننطف علىذكر اختلاف المعترلة ، ونوضح تناقضهم ، و تؤثر الصحيح من الأفوال . فإذا حكمنا بتضاد الاعتمادات ، فلايثبت في الجوهر الواحد إلا اعتماد واحد في جهة واحدة ، و إن لم حكم بتضاد الاعتمادات ، فيقوم بالجوهر الواحد ستة من الإعتمادات على حسب تعدد الجهات . ثم ليس الإعتماد على هذه الطريقة ضد ينفيه ، إذ الإعتمادات في أنفسها لاتتضاد على هذه الطريقة ، وليس لها ضد من غير قبيلها يقتضي نفيها . وكل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له ، فلا يخلو عندنا منه ، وبيلها يقتضي نفيها . وكل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له ، فلا يخلو عندنا منه ، وإن لم يكن له ضد ، كما منعنا من خاوه عن الألوان والأكوان المتضادة . فارم من ذلك وصف الجرهر بالاعتمادات وإحالة خاوه عنها ، إذ لو خلا عن اعتماد في جهة ، لوجب أن يقبل ضده ، وإن لم يكن له ضد ، وجب أن لا يعرى عنه .

وتفريعنا الآن على أنه لاضد للاعتماد ، لا من قبيل الاعتماد ولا من غيره . وعا يتعلق بتفصيل مذهبنا أنا وإن حكنا بقيام الإعتمادات بالجوهر الواحد ، فلا يجمرز قيام اعتمادين من جهة واحدة بالجوهر . فإن كل متماثلين متضادان عندنا .

فإن قال قائل: معولمكم في منع قيام سوادين بالمحل الواحد، على أنه لو قدر انتفاء أحدهما ، لوجب أن يعقبة ضد، وضد أحد السوادين بضاد الثانى . فازم من انتفاء أحدهما انتفاء الثانى . وهذا ليس يتحقق فى الاعتادين ، إذ لو انتنى أحدهما ، لم يلزم تقدير ضد له ، إذ لاضد للإعتادات . فالدلالة على إحالة اجتاع السوادين لا تتحقق فى الاعتاد .

الجواب عن ذلك : أن الآدلة لايشترط فى إندكاسها ، وإنما يشترط إطرادها . ولا يبعد فى أحكام الآدلة ثبوت حكمين فى مسألتين بدلالتين مختلفتين . فلئن لم تستمر دلالة الاعتباد المذكورة فى السوادين فى الإعتبادين ، استمرت فيهما طرق

من الأدلة ، سيأتى ذكرها في باب التضاد إن شاء الله .

والدليل عليه أن الاصحاب كما منعوا إجتماع سوادين ، فكذلك منعوا اجتماع بقاءين وإن لم يكن للبقاء ضد .

ومما يتعلق بشرح مذهبنا: أن من جعل الثقل اعتماداً فى جهة السفل ، ثم قال يجوز اجتماع الاعتمادات ، فوجه تهذيب القول فى ذلك ، أن الجوهر إن تعالى وارتفع صعدا ، ففيه الاعتماد العلوى كما قدرنا ، فيسمى خفيفاً عند ذلك . وإن هوى وفيه الاعتماد السفلى ، كما قدرنا ، فيسمى ثقيلا عند ذلك .

والاعتماد تسفلا و تصعدا لا يختلف بالهوى و بالصعود ، و لمكن تسمية الاعتماد ثقلا أو خفة يتوقف على مقارنة حركة فى جهة ، وهذا فيه / نظر عندى . ٣٤٤

فإن الصخرة العظيمة وإن تعلقت بمزلف(١) المنجنيق ، فلايزايلها الثقل ، وإن كانت متصعدة ، وهي في تصعدها ، كهي في انحطاطها في الثقل والحفة ، وكذلك الجسم الواقف ولم يهو ولم يرتفع ، فيلزم أن لايوصف بالثقل ولا بالحفة . وقد أشار القاضي إلى هذا السؤال ، وسحب عليه إذناً له ، ولم يوضح انفصالا .

وقد قال بعض المختصين بهوهو القاضى أبو جعفرالسمناني \* . إنما تثبت تسميته الحفة مع الحركةصعدا ، وتسميته الثقل تثبت مع الوقوف والهوى جميعاً .

وإنما صار بعض الأئمة إلى أن الثقل معنى زائد على الاعتاد، من حيث شعروا

<sup>(</sup>١) في الأصل : مزانب

السمناني ( ٣٦١ – ٤٤٤ ه ) الأعلام ٢ : ٢٠٦

 <sup>(</sup>ق) محمد بن أحمد بن محمد السمنانى ، أبو جعفر ؛ قاضى حننى . أصلة من سمنان العران .
 نشأ ببغداد ، وولى القضاء بالموصل لملى أن تونى بها • وكان مقدم الأشعرية في وقته •
 وشنع عليه ابن حزم • له تصائيف في الفقه •

<sup>(</sup> أظر تبين كذب الممترى ٢٠٩ ، الجواهر المضيئة ٢ : ٢١ ، نكت الهميان ٢٣٧) .

بتناقض القول فى الاعتماد ، وعاموا أن الاعتمادات لا تختلف باختلاف الحركات وتباين الذهاب في الجمات ، والثقل معنى متحقق عقلا غير آيل إلى التسميات .

وبما ينبغى أن نحيط به عاماً ، أن نعلم أن الاعتمادات لا تخصص الجواهر بالاحياز والجهات ، وإنما الذي يخسصها بذلك الاكوان على ما سبق القول فيها . ويترتب على ما قلناه أن الاعتماد الذي في الجوهر لا يختلف باختلاف أحيازه . فإذا كان الجوهر في قدر من الجو فاخط عنه ، والاعتمادات السفلية تتعانب عليه ، والاعتماد السفلي الحادث في الجو الذي الخط إليه مثل الاعتماد المحقق ، وهو في الجية الاولى .

و إنما لم تختلف الاعتبادات باختلاف الاحياز ، لانه لا أثر لها فى الاحياز ، والاختصاص بها ، فشابهت العاوم والإرادات وسائر الاعراض التي لا تؤثر فى الاختصاص بالاحياز ، ولا تختلف باختلافها .

فإن قال قائل: فهلا قلتم إن الاعتباد فى جهة العاو يمائل الاعتباد فى جهة السفل، إذ لا أثر للاعتباد فى الجهة الواحدة ؟ إذ لا أثر للاعتباد فى الجهات، كما لا أثر لها فى الاحياز المتبدلة فى الجهة الواحدة ؟ وهذا السؤال يحيل جداً. وسبيل الجواب عنه: أنا نوضح أن الاعتبادات لا/تتضاد، ولو كانت متباثلة لتضادت، إذ من حكم تماثلهما تضادهما على المحل . فلما لم يتضادا دل على اختلافهما، إذ كل مثلين ضدان. وقد يشبت مختلفان لا يتضادان . فهذه جمل من مذاهبنا فى الاعتبادات . ومن أغرضها تخصص الاعتبادات بالجهات معمأن من أصلنا أن الاعتباد لا يوجب حركة فى جهة ولا يولدها .

والمعتزلة لما أطلقوا الاختصاص فى الاعتبادات بالجهات ، عنوا بذلك انتفاء كل اعتباد ذهاباً فى جهة مخصوصة . وننى الاعتبادات عندى بأصولنا أجدر ، كما صار إليه الاستاذ والله أعلم .

فأما المعترلة فقد عظم اختلافهم فى الاعتبادات مع اتفاقهم على إثباتها . وأول ما نذكر من أصولهم تقسيمهم الإعتبادات إلى اللازم والمجتلب , فالإعتباد اللازم عندهم هو اعتماد الثقيل في جهة السفل ، واعتماد النار في جهة العلو ، ولا يثبت الاعتماد لازماً إلا في هاتين الجهتين ، والاعتماد المحتلب يجوز ثبوته في الجهات الست . فإذا رمى الرامى حجراً ثقيلا في جهة العلو ، فقد تثبت في اعتمادات بحتلبة . وكذلك النافخ في النار يروم تعكسها عن تصعدها ، أثبت فيها عند تعكس ألسنة لهبها ، اعتماداً بحتلباً سفلياً . ولا يتصور في غير العلو والسفل من الجهات إلا الاعتمادات المجتمادات ا

وربما عبروا عن الاعتباد سفلا فى الثقل وعلوا فى النار بالاعتباد الطبيعى . ولا معنى لهذه التفصيلات على أصول أهل الحق ، فإنا إذا أثبتنا الاعتبادات ، لانفصل بين بعضها وبعض فى اللزوم والاجتلاب ، بل نحكم بأن جميعها يستحيل البقاء عليها ، وهى متعاقبة على محالما حالا على حال ، كجملة الأعراض .

ثم اختلف البصريون في مسائل تتعلق بالاعتبادات . ونحن نذكر أصولها ونؤثر الاصح والافضل منها .

فم اختلفوا فيه بقاء الاعتمادات. والذى صار إليه العبائى وطائفة من متبعيه أن الاعتمادات غير بافية من غير تفسيل. وقال أبو هاشم: الاعتماد / اللازم ٣٤٦ الطبيعى، على ما قدمنا كشف مراده فيه، باق والاعتماد المجتلب غير باق.

واستدل الجبائى فى الرد على من قال ببقاء الاعتباد بأن قال : لو بقى الاعتباد فى جبة السفل ، بقى الاعتباد فى هذه الجبة إذا كان بجتلباً ، حتى إذا تخلخل المتحامل على حجر ثقيل ، فيفعل فيه اعتباداً بجتلباً فى جبة اعتباده الطبيعى ، فيجب الحكم على مذهب القائلين بالفصل فى هذا الاعتباد المجتلب بالبقاء .

وأوضح ذلك بأن قال: إن صح المصير إلى أن الاعتماد يمنة وبسرة غير باق من حيث اجتلب فى جهة ليس فيها اعتماد طبيعى ، فليس يتحقق ذاك فى الجملب الماثل الطبيعى . وقرر ذلك بأن قال : الاعتماد المجتلب فى جهة السفــل شارك الطبيعى فى أخص الأوصاف .

ومن مذهب أبي هاشم أن الاجتماع في الآخس، يوجب الاجتماع فيها عداه من الأوصاف. وتما تشبث به أيضاً أن قال: كل جنس من الآعراض افتضى الدليل الحكم ببقائه، فلا نفصل فيه بين ما يقع مقدوراً لنا، وبين ما لا يقع مقدوراً لنا، وكذلك ما اقتضى الدليل إحالة بقائه كالاصوات ونحوها، فلا نفرق فيه بين المجتلب المقدور لنا، وبين ما حدث مقدوراً (١) للبارى تغالى.

واستدل أبو هاشم بأن قال : كل ما يتوصــــل به إلى الحكم ببقاء الألوان والطموم ونحوهما ، فهو بعينه يتحقق فى الاعتمادات اللازمة . وكل نكتة تمسكنا بها ببقاء الاعراض ، تنتقض بالاعتمادات اللازمة إذا نفينا بقاءها .

وبما تمسك به أن قال: الجسم الثقيل إذا أجلبت فيه اعتمادات عاوية ، فإذا تحرك في جهة علوية ثم انعكس ورجع ، فإنما يرجع لما فيه من الاعتمادات اللازمة في جهة سفل ، وهذا الفصل مما اختلف فيه المعتزلة ، وسنفرده بالذكر بعد ذلك ، إن شاء الله تعالى .

ومما اختلفوا فيه: القول في تضاد الاعتبادات. فالذي صار إليه الجبائي أنها متضادة . وإلى ذلك مال بعض أثمتنا . وقال أبو هاشم: لا تتضاد الاعتبادات إذا وكان بعضها لازما / طبيعياً . فإذا رمى الرامى حجراً في جهة عاو ، فقد حدثت فيه اعتبادات بحتلبة ، والاعتمادات اللازمة باقية فيه .

واختلف جواب أبي هاشم في تضاد اعتمادين بحتلبين في جهتين. فقال في بعض أجوبته: هما متضادان ، وإنما لا يتضاد اللازم من الاعتهادات مع المجتلب . ثم استقر جوا به على أنهما لا يتضادان ، واستشهد فيذلك بالحبل يتجاذبه إثنان من جهتين، فتجتمع في أجزا ثه إعتمادات بحتلة يمنة وأخرى يسرة . وإذا تكافأت الاعتمادات من الجهتين ، إقتنى ذلك إمساك الحبل ووقوفه . وهذا هو الذي لا يلائم مذهبهم غيره . وقد ذكر نا تمسكهم به في تصوير التمانع . ولا وجه للقول الأول من قول

<sup>(</sup>١) ق الأصل : مقدور .

أبى هاشم . وكما اختلف جوابه فى تضاد الاعتمادين المجتلبين من جهتين ، فكذلك اختلف جوابه فى تضاد إعتمادين طبيعيين من جهة فوق وتحت .

والذى إرتضاه القاضى أن الاعتمادات لا تتضاد على التفصيل الذى قدمناه . واستدل الجبائى فى نصرة مذهبه بأن ذال : الحركتان فى الجهتين تتضادان،فكذلك يلزم تضاد الاعتماد فى الجهتين .

وهذا الذى ل قاله خلف من القول واجتزاء بمجرد الدعوى في الجمع بين الحركتين والاعتمادين. ولوطولب بالدليل على الجمع بين القبيلين: الاعتمادات والحركات، لم يجز إلى ذكر شيء سبيلا. ثم لو تقبلنا جمعه من غير طلبة بتحرير، فالفرق بين الاعتمادين والحركتين: أن الحركة توجب تخصيص الجوهر بجهة بعد إختصاصه بغيرها، ولو جوزنا اجتماع حركتين من جهتين، للزم شغل الجوهر حيزين في الحالة الواحدة، وذلك محال. فأما الاعتماد فلا أثر له في تخصيص الجوهر بحيزين في الحالة الواحدة، فوضح الفرق .

ثم استدل أبو هاشم بأن قال : الجسم الثقيل إذ جذبه جاذب من جهة فوق ، فيحس منه ثقله ، ويعلم منه اعتباداته في جهة السفل ، وكذلك يفرق بين / محاولة ٣٤٨ جذب الثقيل وروم جذب الخفيف . فاتضح لذلك أن الثقيل ، وإن اجتلبت فيه اعتبادات من جهة علو ، فهو على اعتباداته اللازمة في جهة سفل .

ولا جواب للجبائى عما صوره أبو هاشم فى تيجاذب الحبل فى جهتين .

وبمــا اختلفوا فيه اشتراط الرطوبة واليبوسة فى الاعتمادات اللازمة .

فذهب أبو هاشم إلى أن الاعتهادات السفلية اللازمة شرط ثبوتها الرطوبة ، والاعتهادات العاوية اللازمة شرط ثبوتها اليبوسة . فكل متسفل رطب ، وكل مستعل يابس . وأن الجبائى اشتراط الرطوبة واليبوسة فى الاعتهادين . واستدل

بأن قال: الحجر الثقيل الذي حميت عليه الشمس أحقاباً ، متسفل هاو ولا رطوبة فيه . وحقق ذلك بأن قال: الصفيحة العليا منه يابسة مدرك جفافها ويبسها بالحس، ومراغم ذلك ينتسب إلى جحد الضرورة . ولو ساغ جحد درك اليبس فيما صورناه ، ساغ جحد إدراك الرطوبة في كل رطب . ثم إذاوضح ذلك في الصفيحة العليا ، فكذلك القول في الأجزاء الباطنة المكتمنة بالأجزاء الظاهرة . فإن الحجر لو انفلق و تصدع أحسسنا بما بطن فيه ما نحسه من الصفيحة العليا .

ومن الدليل على فساد قولى أبى هاشم : أن الاعتباد اللازملو افتقر إلى رطوبة (١) أو يبوسة ، لافتقر الجيلب فى تلك الجهة أو فى غيرها إلى ما افتقر إليه اللازم . ولما صح اجتلاب اعتبادات علوية فى الرطبو اجتلاب اعتبادات سفلية فى الرطبو اجتلاب اعتبادات سفلية فى الرطبو اختلاب على بطلان قول أبى هاشم .

وبما تمسك به الجبائ أن قال: ما لا تشترط الحياة فيه والبذية المخصوصة ، فلا معنى لاشتراط الرطوبة أو اليبوسة فيه . والدليل عليه أن التأليف عند أبى هاشم غير مشروط بالرطوبة ، مصيراً منه إلى أن المعنى إذا لم يتعدحكه محله ، فلايشترط في قيامه بمحله غيرهما . وليس لابى هاشم عصمة في المسألة يتشبث بها ، إلا أنه تقيامه بمحله غيرهما . وليس لابى هاشم عصمة في المسألة يتشبث بها ، إلا أنه ويال : الحجر إذا عرض على النار / وأوقدت عليه النار زمناً ، فإما أن ينكسرو يجف ويتفت حتى يتصعد ، وإما أن يسيل ويذاب ، وكل واحد من الامرين دليل على أن الحجر قبل ملاقاة النار كان رطباً ، ثم لما نشفت النار رطوبته تكسر وانسال ، فهو من أوضح البراهين على ما فيه من الرطوبة . فإن انذيابه إنما كان بمثابة الجليد ، إذا حيث عليه شمس أو نار .

وهذا الذى ذكره أبو هاشم لا محصول له من أوجه : منها أن من الأجسام ما لا يتكلس ولا ينذاب أصلا ، ومنها اليواقيت ، ثم هى هاوية معتمدة على جهة سفل ، وكذلك المجرف ربما تسيل أولا ثم تتجمد ، فلا تسيل بعدذلك ، ولا تؤثر النار فيها إلا باختطاف أجزائها حتى لا يبقى من أجزائها شيء .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الرطوبة .

ثم قال أهل التحصيل: الجواهر إذا انذابت فهى سائلة غير رطبة ، وهو اختيار الأستاذ. والزئبق سائللا رطوبة فيه . وكا لا ينكر متجمدرطب، فكذلك لا ينكر مائع سائل يابس . ولا معنى السيلان إلا أن تجرى الجواهر على تنضد من غير تقطع . وليس هذا بأعظم مما ادعاه أبو هاشم من رطوبة الحجر الحسوس يبوسته . فلسنا نقول إذا أن الجواهر إذا انذابت فقد ترطبت، بل هى على انمياعها مستصحبة يبسها و جفافها ، ومتجمد الذهب كذابه في أنه لا رطوبة في واحد منهما .

والذى يحقق ما قلناه أن الرطوبة تنافى النار فى مستقر العادة وتنافرها . وإذا ألق حجر خفيف فى النار ، فقد تحمى عليه ساعة متطاولة ولا ينذاب ولا ينكسر مع القطع بوصول أثر النار إلى ما ظهر من الحجر وما بطن ، فلو كانت فيه رطوبة لتسرعت النار إلى اختطافها . ثم أفصى ما فى ذلك أن نطرد له عادة . فيم ينكر على من يزعم أن الله تعالى يحدث فيها رطوبة على بحرى العادة كما يحدث فى الآكل شبعاً وفى الشارب رياً ؟

وليس من قضية أصلنا التمسك بمحض العادات والعقليات / وهذا ما لا مخلص . وهذا ما لا مخلص . وليس من قضية أصلنا التمسك لهمنه ، ولكنه لا يستقيم على أصل الجبائل . فإن المعتزلة التزمو افي كثير من الأصول التمسك بمحض العادات . و إلى ذلك مرجعهم في اشتراط اتصال الأشعة في الرؤية بالحاسة . وإلى قريب منه رجعوا في اشتراط بنية مخصوصة للحي بحياة على ما سنبسط القول في ذلك .

ومما انتشأ(۱) عن اختلافهم فى بعض ما قدمناه ، اختلاف الجبائى وابنه فى السبب الذى لأجله يطفو الخشب على وجه الماء ولا يرسب .

فذهب الجبائل إلى أن السبب فى ذلك انخراق الهواء وتخلله فى أجزاء الحشب والحديد و نحوه مما يرسب ثقل تخلخله ويقل ترخح الهواء فيه .

<sup>(</sup>١) عكن أن تقرأ : أثبتنا ·

وقال أبو هاشم : السبب في الطفو : الحفة ، وفي الرسوب : الثقل . واستدل على ذلك بأن قال : وجدنا الفضة تطفو على الزئبق والذهب يغوص فيه ، وليس ذلك لتفاوت النترين في أمر يرجع إلى الهواء ، وإنما هو لثقل أحدهما ولحفة الآخر .

و تمسك الجبائى فيها قال: بأن الصفيحة من الحديد لو بطحت على الماء لغاصت. ولو غطت أطرافها ، وصورت على هيئة ظاجن أو طبق فتقف على الماء ، ولم يختلف ثقل وخفة ، ولكن صار عند انعطاف أطرافه محتوياً على الهواء ، فاستمسك لذلك .

وأما أهل الحق فلا يصيرون إلى واحد من المذهبين. وللطفو والرسوب عندهم عادات مستمرة ، و إلا فالطافى إنما طنى لتخصص كون إياه بجهته ، و إنما يرسب ما يرسب بخلق الله تعالى حركات فيه ، و مباينات فى أجزاء الماء . و معظم مقالات المعتزلة فى أمثال ذلك تتشبث بالطبع مع تناقض . فلا مم محسوا القول بالطبائع ، وخاعوه طرداً للقياس ، ولاهم جانبوه ، و فى إيضاح الرد على الطبائعيين ما يفسد جميع ذلك .

وبمـا اختلف فيه أجوبة الجبائي وابنه : اعتبادات الهواء .

فسار الجبائى إلى أنه متصعد . وقال أبو هاشم : ليس هو بمتصعد ولا متسفل مو الما هو على سجية (١) الركود والسكون إلا أن تحدث فيه إعتمادات مجتلبة فى بعض الجهات كاعتمادات الرياح فى مر"ها . وقولها . ميماً متنافض عند أهل الحق .

فيقال للجبائى : لو كان الهواء متصعداً لما شغل الحفائر التى تحفر ، فإنه ينقل عنها . فاما عابنا أنه لا يحيط ... ... ... ولو كان على تنقيرها بإبطاء انعكست فى الحفيرة ، دل ذلك أن الهواء ليس بمتصعد . ويقال لابى هاشم : لو

<sup>(</sup>۱) هذه الصفحة لم نتبكن من قراءتها كاملة لأنها سطموسة في الأصل ، وهذه الأسطر كل ما استطعنا التوصل إلى قراءته .

غطس زق ممتلى. من الهواء ثم [ ترك ] لا ستعلى الهوا. فوق الماء متصعداً ، وليس يذهب لا يمنة ولا يسرة .

ولا بى هاشم أن يازم أباه ما لا يجد منه مخلصاً ، فيقول : الإناء الهوائى المتحد من الحديد هو الذى يعصم الإناء من الرسوب . فلو كان الهواء مستعليا ولا مثبتاً له لاجزءا الحديد ، لكان لايمسك القائل بتصعد وترسب الإناء ، وهذه منافضات أغنى الله عنها .

وسئل أبي هاشم عن تصعد النار وقيل له: هل انقطعت ألسنة النار عن الجذوة ذاهبة صعداً ، ولو كانت معتمدة صاعدة لما أمسكتها الجذوة ولسددت أجزاؤها شرراً مصعدة إلى جهاتها في الاعتمادات ، فلم يجد عما وجه عليه ، ولم يجد عنه على مقتضى أصله جواباً (۱) .

#### فصـــل

## [في اختلاف الجبائي وابنه في توليد الاعتماد ]

ومما اختلفت فيه أجوبة الجبائى وابنه، أن الجبائى قال ؛ لا يولد الاعتماد شيئا، وإنما المولد الحركة والنظر والمجاورة . فالنظر يولد العلم ، والمجاورة تولد التأليف والحركة تولد أشياء نستقصى فى التولد منها الحركة ، والسكون فلا يولد عنده شيئاً. والحركة هى التى تولد الحركة مرة ، والسكون أخرى .

وسبيلنا أن نفرض الكلام فى صورة فيتضح منها اختلاف المذاهب. فإذارى الرامى حجراً ، فالمولد لحركات الحجر حركات الرامى عند الجبائى لاعتماداته 1

وذهب بعض أصحاب الجبائى إلى أن الحركة هى التى تولدالسكون بخلاف الحركة التى تولد الحركة ، وهذا غلط وغفلة على مذهب / الجبائى . فإن من أصله أن ٣٥٢ الحركة التى تولدالحركة ، قد يوجد مثلها مولداً للسكون ، وإنما يختلف الامر عنده باختلاف أحوال ما تتولد فيه الحركة أو اللون . وإيضاح ذلك بالمثال : أن الشيء

 <sup>(</sup>١) في الأصل : حواب .

إذا كان ماراً في جهة ، فإذا تشبث به المتشبث وجره عن جهته جرة واحدة ، فر بما تولد هذه الجذبة فيه سكوناً . ولولم يكن ماراً فيجذبه الجاذب جذبة واحدة في الجذبة الجهه التي صورناها ، فتتوالى حركتان : حركة تارة وسكونا أخرى في الجذبة الواحدة ، وقد تماثلت الجذبات وولدت (١) سكونا في عال وحركة في أخرى ، فدل أن المولد الحركة والسكون لا يختلف على أصل الجبائى .

وذهب أبو هاشم إلى أن الحركة والسكون لايتولدان إلامن اعتمادات. وإنما يدفع الحجر لاعتماد المتحامل عليه لا لحركته .

وذهب أبو اسحق بن عياش من معتزلة البصرة \_ إلى أن : الاعتهاد يولد الحركة والسكون ، والحركة تولد أيضا الحركة ، ولم يؤثر عن هذا الرجل أن الحركة تولد السكون . واستدل الجبائي بأن قال : لايندفع الحجر الابان يتحرك به الراى في جهة دفع الحجر . فاوجاز أن لاتكون حركته مولدة مع إطراد العادة في ذلك ، جاز أن لايقع النظر مولدا مع تعقب العلم إياه .

ولانى هاشم أن يعترض على ذلك فيقول: إنما يتحرك الحجر للإعتاد عليه، وذلك مطرد فيه . فاتن كان الجبائى ، بإحالة التولدعلى الحركة أولى من غيره فى إحالة التولد على الاعتماد، وإنما تستقيم له الدلالة ، لوصور حركة محضة ، تترتب عليها حركة معتادة من غير إعتهاد.

وقد ذكر الجبائى صورة تحررت فيها الحركة على الاعتقاد على زعمه ، وذلك أنه قال .اذا حرك المحرك يده ، فإنما تشحرك طفرة ،والشعر الثابت على يده بحركات 70% متولدات من حركات اليد إذ ليس فى الطفر والشعر / حياة ، وما لا حياة فيسه

(١) في الأصل: وتولدت ٠

البار، المائدة الفاضى عبد الجبار، ورع، وأسادة الفاضى عبد الجبار، ورع، وأهد، له بجالس بحضرها أهل بنداد ، من الطبقة العاشرة ، والمعتزلة ، له: إمامة الحسن والحسين، وايضاح البرهان ، انظر المحيط بالتكليف ص ٤٧٤:

لا يتعدى إليه حكم القدرة ، فلتكن الحركات فى الشعور والأظفار غير مباشرة بالقدرة ، وإذا كانت كذلك ، فلا بد أن تكون متولدة . فقد ثبت تولد حركة في حركة من غير اعتماد ، ولذلك قال ابن عياش : إن الاعتماد تولد ، والحركة قد تتجرد فتولد .

واعترض أبو هاشم على ذلك بأن قال : لاتخلو حركة اليدعن مقارنة إعتماد إياها . واستدلعلى ذلك بأن كل يد متحوشة بأجزاء الهواء ، لاتتحرك فى جهة إلا بدفع أجزاء الهواء غير أن الاعتمادات تكثر وتقل .

وحقيقة أصله أنه لابد من تصوير اعتباد مع كلحركة ، وهذا ساقط جداً . فإن الحركة كون فى المكان الثانى بعدالكون فى الأول .والرب تعالى موصوف بالافتدار على خلق كون بعد كون من غير تقدير اعتباد . ثم لولزم مقارنة الاعتباد كل حركة ، وجب أن تكون كل حركة متولدة عن الاعتباد ، حتى يلزم من ذلك أن لا تكون حركات اليد مباشرة بالقدرة ، بل المباشر بها الاعتباد . ثم الاعتباد يولد الحركة ، وهذا مالا قائل به منهم .

واستدل أبو هاشم بفصول نفوا موقعها على أصول المعتزلة بمنها أن الاعتماد قد تتحرك و تتولد فيه الحركة ،وذلك أن صفيحة لوكانت بحيث تنتصب لوا نفردت، ولحكن عضدت من ورائها بعاد ، ولو تحامل المتحامل على الصفيحة مع بقاء العاد لما تزحزحت ، ولو اعتمد عليها المعتمد ثم زال عماد الصفيحة في الحالة الثانية من الاعتماد على التعاقب وانقطع الاعتماد ، فتزول الصفيحة لا بحالة ، وإن لم يتحرك المعتمد في جهة زوالها ، فقد ثبت اعتماد محض مولد .

ومن أوضح ما يتمسك به أبو هاشم أنقال: اذا اعتمد الراى على الحجر، فلا تتحرك يده في جهة الحجر الا بعد حركة الحجر . واذا سبقت حركة الحجر ،استغنت عن مسبب ، والسبب لا يجوز استئخاره عن المسبب ، وإن جاز تقديم عليه .وهذا قاطم في إبطال مذهب الجبائي .

وإذ قدرنا الاعتهاد مولداً ، فيوجد الاعتهاد أولا ، ويتحرك الحجر مترتباً على الاعتهاد . وربما استدل أبو هاشم بأمر مصطلح عليه بين أظهر المعتزلة ، وذلك أنه قال : الحركة لا جهلة لها ، والاعتهادات هي التي تختص بالجهات ، وما أرادوا باختصاص الاعتهادات بالجهات تحيزها ، إذ الأعراض لا تتحيز ، وإنما المتحيز الجوهر ، ولكن أرادوا بالجهة : أن كل اعتهاد اختص أصله بجهة ، ويحسن منها على الاختصاص ، وليس كذلك الحركة ، فإنها وإن كانت ذها با في جهلة ، فالسكون (١) في تلك الجهة يماثلها .

و إنما ذكرت هذه العبارة ــ مع أنه ليس فيها كبير طائل ــ لتحيط بمراد القوم منها ، إذا عثرت على كلامهم.

ومن أقوى ما تمسك به أبو هاشم أن قال: الحجر الثقيل إنما يستقر فى الجو ، عند الجبائى[بخلق الله سكناتها لهوى عند الجبائى[بخلق الله سكناتها لهوى الحبحر لا محالة ، ثم مولدهو يه ثقله واعتهاده ، فقد دل أن الاعتهاد يولد . وأعدل المذاهب ــ مع القول بالتولد ــ مذهب ابن عياش .

## فص\_ل

[اختلاف المعترلة في سبب انعكاس الحجر إذا رمى في جهة فوق]

ويما اختلف فيه المعبّرلة : أن الحجر إذا رماه الراى فى جهـــة فوق ، ثم انعكس ، فقد اختلفت المعبّرلة فى سبب انعكاسه .

فذهب الجبائى إلى : أن انعكاسه تولد منحركاته مُصعداً ، وهذه نهاية الجهل ، فإن الحركات ارتفاعاً ، لو ولدت هوياً ، لولدته أول مرة ، إذ ليس بعضها أولى بتوليد الهوى من بعض .

<sup>(</sup>١) في الأصل : والسكون ·

وقال أبو هاشم ، إنما ينعكس الحجر لاعتاده اللازم السفلى ، وهذا مدخول باتفاق المتحسنة بن من المعتزلة ، وذلك أن الاعتادات العلوية لم تزل تولد أمثالها ، وتتولدمنها الحركة في جهة الاعتادات المختلفة ، فهلا دام تولدالاعتادات ، وترتيب الحركات عليها ، ما وجدت أجزاء الحجر في الهواء منفسذاً ؟ وهذا ها لا جواب لأبي هاشم عنه .

وذهب عبد الجبار "صاحب , المغنى ، إلى : أن الحجر إنما ينعكس لأن الهواء يضطرب أمامه يمنة ويسرة / ولا يزال كذلك فى مدافعة الحجر حتى تقل اعتباداته ٣٥٥ المجتلبة (١) فتغالبها الاعتبادات اللازمة فينعكس لذلك . وبما تسكلموا فيه أن الجبائى قال : الحجر المرتفع إذا استبعد له مكثاً فى منتباه شم انعكاساً بعده ، وأبى ذلك معظم المتحدة بن ، إذ ليس فى الحجر إلا اعتباد بجتلب يولد الحركة فى جهة علو" ، أو اعتباد لازم يولد حركة الهوى والانحطاط .

والقائل أن يقول: الاعتهادات المجتلبة إذا غلبت، ارتفع الحجر، ثم لا يزال العاو حتى تتساوى الاعتهادات السفلية، فيتفق الحجر عند تماثل الاعتهادات لبثه، فإذا غلبت اللازمة، هوى الحجر. وربما يستدل بعض الناس فى ذلك: بأن الحجر يحس له بطء عند انعكاسه، ولو تردسي (١) من مبلغ من ذلك الحجر حجر، كما رؤى له بطء، وهذا فيه نظر، فإنه ربما يخيسل للناظر بطء الحجر، وهو مار صعدا، ولكن من حيث بعد عنه، لم يدرك أواخر حركاته.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المتجلية (٢) في الأصل: ترها

القاضى عبد الجبار . هو عبد الجبار بن أحمد بن حبد الجبار الهمدانى الأسد أبادى ،
 أبو الحسين : قاض ، أسولى ، كان شيخ المعتزلة فى عصره . كانوا يلقبونه بقاضى القضاة ،
 توفى ه ١ ٤. هـ ، وله تصانيف كثيرة منها « شرح الأصول الحمسة » و « المغنى » .

<sup>(</sup> انظر الأعلام ٤ : ٤٧ ، الرسالة المستطرفة ١٢٠ ، السبكي ٣ : ٢١٩ لسان حال المذان ٣ : ٣٨٩ ، تاريخ بنسداد ١١١ : ١١٣ ) .

### مسألة

#### [في الحكلام على الوسائط]

اتفق المحققون على أن الوسائط إذا ارتفعت بين جوهرين ، لم يلزم اصطكاكهما. وذهب بعض المكرامية إلى أن ارتفاع الوسائط يوجب اصطكاك الآجرام ، وجرهم ذلك إلى أن قالوا : لو أعدم الله الهواء بين السهاء والآرض ، لوالت السموات أمسة إلى الأرض ، ولارتفعت الآرض أمسة إلى السهاء حتى يصطكا ، وهذا خرق عن الدين وتلبس بالمنكفر الصراح . فإن الأمر لوكان على ماقالوه ، كان الهواء عماداً للسهاء ، وهذا خلاف الإجماع ونص القرآن .

والذى يبطل ما قالوه: أن مقتضى أصلهم منع تداخل الأجسام ، فلو كان الهواء عتلتاً بالجواهر ، لما انخرق فيها طائر ، ولما تقلب فيها شيء ، ولما هوى حجر من عملة جبل إلى حضيضه ، ولامسكه الهواء كما يمسك السهاء .

فإن قالوا: لاينقلب منقلب في الهواء إلا يتسع الهؤاء في أقطار العالم ، وينفرج ما ينفرج منه لذلك .

قلنا : إذا حرُّكُ المحرُّكُ يده وهو في وسط الأرض ، فلا يتزحزح الجـــزء

الذي على طرف العالم من الهواء إلا بعد أن تتحرك جميدع الاجزاء من موضع حركة اليد إلى أقصى / العالم في تلك الجهة . وهذه حماقة لاير تضيها محمسل .

## مسألة

## [ فى الخلاء والملاء ]

وينساب منهذه المسألة ، وهي متوجه تم بالخلاء والملاء ، مسألة : وهي أن الواقف لو وقف على طرف العالم في معلوم الله ، لم يتصور عند مخالفينا(١) منه أن

<sup>(</sup>١) في الاصل : مخاليفنا

يمد يده فى تلك الجهة؛ بل تلتصق يده به من تلك الناحية. وهذا مباغ فى الجهالة لا حاجة إلى الإطناب فى إبطاله، ثم سبيل التحقيق أن نقول: إنما يختص كل جوهر بحيزه لمكون نخصصه به، فا المانع من تباعد جوهرين واختصاص كل منهما بحيز أو كون نخصصه به؟

وتمسك هؤلاء بأن قالوا: من عسمت الماة الرورة صيقة المنفذ، وامتص الهوا، منها، وأمسك رأس القارورة بعد امتصاص الهواء منها، وقلبها على الماء، ورفع الإصبح عن رأسها، فتستعلى أجزاء الماء في القارورة، وذلك الاصطكاك الأجرام عند ارتفاع الوسائط، وهذا الذي ذكروه الا محصول له من أوجه:

منها أنا نقول لهم : هلا انكسرت القارورة ؟ وهلا تضامت واصطـكت أجرامها كما خلت عن جزء من الهواء ؟

أو تقول بأليس الذي يمنع(١) الهواء من القارورة محمد رَّج رأسها في فيه ، فكيف يأتى له امتصاص الهواء وفوه ممتلء من الهواء؟! فتنافض قولهم من قولهم .

ثم الذى تمسكوا به عادة جرت على حسب اطراد العادة فى الشبخ والرى وغيرهما، ولا حكم عند نفاة الطبائع العوائد مالم تشهد لها العقول. فهذه جمل مقنعة فى الاعتبادات والاكوان محتوية على قول بليخ فى أبوابها مع توفر المانى والاختصار فى العبارات، وهى (٢) من أعظم أركان الدقائق. وقد فيسن الله بحارها على أحسن الوجوه، ونحن الآن نخوض بعدها فى إيضاح الادلة على تقدس الرب مبحانه عن الجهات، والاحياز، وقبول الاكوان، والله المستمان وعليه التكلان.

# باب

## القول في إيضاح الدليل على تقدس الرب سبحانه وتعالى عن الجهات والمحاذيات

۳۵۷ | اعاموا أنوجه افتتاح الكلام ، وطريق ابتدائه فى هذه المسألة وأغيارها مما ثروم الكلام فيها ، أن نقرل : قد قدمنا انتفاء تسميات الأجسام عن القديم سبحانه و تعالى ، وأوضحنا وجه الرد على المجسمة المخالفين فى المغنى ، المشبتين لله \_ سبحانه و تعالى عن قولهم \_ تألف الأجسام ، ثم رددنا على الذين أثبتوا إسم الجسم ، وأنكروا فى صفات البارى حقيقته .

فلو قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنه جوهر ؟

قلنا : مطلن ذلك لا يخاو : إماأن يتبت القديم خصائص الجواهر و يسميه جوهراً ، وإما أن يننى عنه تعالى أحكام الجواهر وخصائصها و يسميه مع ذلك جوهراً ، وإما أن يثبت له خصائص الجواهر و يننى عنه إسم الجوهر . وهذه الافسام تخصص جلة المذاهب .

فأما من وافق فى استحالة اتماف القديم بخصائص أحكام الجواهر ، وخالف فى إثبات الإسم ، فنؤول إلى التنازع معه إلى النسميات والعبارات . وطريق الكلام مع الذين سموا القديم جسا ومنعوا وصفه بالتأليف ، وزعموا أنهم(1) عنوا بتسميته جسا وجوده ، وقد قدمنا فى ذلك ما فيه مقنع .

والنصارى مسلك فى تسمية القديم جوهرا تعالى الله عن قولهم ، وسنعقد عليهم باباً بعد الفراغ من الكلام على المنتمين إلى الإسلام .

فأما من قال: لله تعالى خصائص الجواهر وأحكامها ، فالقول يتشعب على

(١) في الأصل: أنه ،

هؤلاء ويفضى إلىمسائل منها :التحيز ، والاختصاص ببعض الجمات ، ومنها قبول الحوادث والاعراض . ونحن الآن نوضح مقصدنا فى ننى الجمات، ثم ننعطف على تبيين انتفاء خصائص الجواهر عن القديم من سائر الوجوه .

واعلموا أنمذهب أهل الحق : أن الرب سبحانه وتعالى يتقدس عن شغل حير ، ويتنزه(١) عن الاختصاص بجهة .

وذهبت المشبهة إلى أنه \_ تعالى عن قولهم \_ مختص بجمهة فوق . ثمافترقت آراؤهم بعدالاتفاق منهم على إثبات الجهة . فصار غلاة المشبهة إلى أن الرب تعالى عاس اللصفحة العليا من العرش ، وهو بماسه .وجوزوا عليه التحول / والانتقال ، ٣٥٨ وتبدل الجهات ، والحركات والسكنات . وقد حكينا جملا من فضائح مذهبهم فيما تقدم .

وصار أو ائل الكراميه إلى ذلك ، ثم تبرأ منهم المتأخرون منهم ، ومنعوا عاسة الرب شيئا من الأجسام . وافترقوا فى تفصيل قولهم . فذهب هيصم (٢) وأتباعه إلى أن الرب تعالى مختص بجهة فوق ، وإذا روّى وأدرك ، أدرك منها ، وبين ذاته وبين أعل جزء من العالم من الخلاء مالو قد مشغولا بالجواهر لاتصل بذاته ، وليس الخلاء الذى ذكر باه موجودا ، ولكن سميناه لضيق الدارة والتوصل إلى الأفهام .

وصار طائفة من المكرامية يعرفون بالتونية إلى أن القديم فىجهة فوق ، ولو قدر فوق الطبقة العليا من العالم من تراكم الجواهر مايزيد على أضعاف الدنيا ، لما بلغت ذات القديم سبحانه .

<sup>(</sup>١) في الاصل : متثره

<sup>(</sup>۲) الأصل : هصيم . مساحب فرقة الهيصمية من السكراسية . وقد عاش فى أواخر القرن الرابع الهجرى : ويعتبره اصحابالفرق، في أفرب فرق السكرامية إلى أهل السنة، مسيت فرقته بالمقاربة .

<sup>(</sup> انظر المال ج ١٠٩ ، أعتقادات فرق المسلمين ، الواق بالوفات ج ٢ خ ) .

وعايتعين الانفصام به فى هذه المسألة إفراد طائفة عن أحزاب أهل الحق مع انتجابهم إليهم، وذلك أن بعض من يعزى إلى علم التوحيد، ويتعلى بزعمه عن رذيلة التقليد، صار إلى أن القديم مستو على عرشه، ويأبى من تأويل الاستواء وحمله على بعض المحامل المشهورة فى الاستواء.

وسبيل الكلام مع هؤلاء أن نقول : هل تعتقدون اختصاص القديم بجمهة من الجهات ، أم تأبون ذلك ؟

فإن صرحوا بإثبات الجهة، قاطعناهم وألحقناهم بمثبتى الجهة من المشسبهة ، وإن لم يشتوها ولم ينفوها ،كانوا متشككين حيث لايسوغ الشك ،إذ اثبات الجهة و نفيها أمران تحتوى عليهما قسمة بديهية ، إذ لارتبة بين الإثبات والنفى . والمتشكك عندنا فى ننى الجهة واثباتها بمثابة المصمم على اثبات الجهة ، فإن كل معتقد يجب العلم به ، فالتشكك فيه بمثابة الجهل به .

وإن صرح هؤلاء بنني الجهات فقد وافقو نافي المذهب، وقالوا بأعظم ركني التأويل. فإن الذي يحاذره منكروا التأويل؛ إزالة الظواهر. والذي نفي الجهة فقد أزال ظاهر الاستواء، ولمكنه لم يعين الفظ الاستواء بعد تعريته عن ظاهره محملا. وإذا / آل الأمر إلى ذلك، فهو مسهل المرام.

فإن قال قائل : فما دليلكم على انتفاء الجهات عن الذات ، وتقدمها عن الاختصاص ببعضها .؟

قلنا : مخالفونا في المسألة أحزاب مختلفون . فنهم الغلاة من الذين لا يتحاشون من كل ما ألزموا ، فإذا ألزموا تقدر الذات التزموه وباحوا به ، وإذا ألزموا تبدل الجهات لم يأبوه وأوجبوا القول به ، وعليه حملوا النزول المروى في بعض الإحاديث ، ولا ينكرون بما سته للجواهر وبما ستها له ، ويفصحون باحاطة جواهر العالم به ، ويعتقدون أنه على صورة آدم ، وأنه يتشكل للناظرين بأى شكل أراد . وألزم بعضهم أن لا يأمن أن يكون بعض من يتلقاه في الطريق والأسواق إلهه ،

فالتزمه ، تعالى الله عن قولهم عارا كبيرا . وهؤلاء تقل أقدارهم ، وتتضاءل أخطارهم عن أن يفردوا ببسط القول عليهم .

والذى يوضح افتضاحهم أن يسرُوا عن الدليل على حدث السموات والأرض، فإن تشبثوا بسجيتهم في الركون إلى دعة التقليد، فسحقا سحقا. وإن راموا مساهمة أهل القبلة في تدبر آيات الله واعتبارها، والاستدلال بالصنع على الصانع، لم يجدوا إلى ذلك طريقا. فإن كل ما يذكرونه في إثبات الحدث، وأمارات الأولية، انعكس عليهم في الموجود الذي اعتقدوه إلها، فإن قصاري ما يتمسك به المعتبرون في حدث العالم تبدله وقبوله للحوادث، مع استحالة التعرى منها، وكل ذلك مقرر فيما وصفوه، وإن أنكروا ركنا، انعكس عليهم مثله في العالم. فذهب هؤلاء: يرددهم بين القول بقدم العالم، وحدث الباري تعالى عن قولهم، وقد قدمنا في نفي التجسيم ما يوضح الرد عليهم.

وصار معظم مثبتى الجهة إلى التمنع من وصف الرب تعالى بالافدار ، والنهايات ، والحدود ، والافطار . وقالوا مع ذلك : إنه متحيز ، مقابل لعرشه .

وقد وجسه شيخنا على هؤلاء قسمة بديبية لا مخلص لهم منها ، وقال : مايشغل الحيز أو الاحياز ــ إلا بالتحاذى أجراماً وأجساماً ــ فلا يخلو من أقسام : إما أن تكون مثل الاجسام / قدراً ومساحة ، وإما أن تكون أكبر منها ، وأكثر ٣٦٠ ذها با في الجهات ، وإما أن تكون أصغر منها . وهذه قسمة بديبية نعلم بطلان المريد عليها بضرورة العقل ، فاو قدرنا المحاذى العرش مثلا له ، الزم منه التصريح بإثبات القدر والنهاية . وإن قالوا : المحاذى للعرش أكبر منه ، فيلزم منه أمران يجران إلى الخروج عن الدين : أحدهما : أن الذى قابل العرش يجب أن يثبت له حكم التقدر . والوجه الآخر أنه إذا قابل العرش مقابل ببعضه ، وزاد على العرش ذها با في الجهات والافطار ، فقد ثبت له حكم التبعيض والتأليف العرش ، وفيها قدمناه في الرد على المجسمة ما يوضح بطلان ذلك .

وإن قدروا الموجود المقابل للعرش أصغر منه ، لزم تقـدره بالقـدر الذى يقابل العرش ، ولزم كون العرش أكبر منه ، ولا يخوض فى هذا المخاص إلا متلاعب بالدين .

فإن قالوا : بم تنكرون على من يثبت القديم محاذيا للعرش ، مقابلا له مع أنه لا يوصف بشيء بما ذكرتموه في الافسام الثلاثة ؟

قلنا: القائل بذلك لا يخلو إما أن يصف القديم بكونه متحيزاً شاغلا لحيز أو أو أحياز ، وإما أن لا يصفه بشغل الاحياز . فإن لم يصفه بشغل الاحياز ، فلا معنى لتخصصه بجهة ، فإن ما لا يشغل حيزاً ، يستوى حكمه فى إضافة الجهات إليه، وإنما يختص بالجهة شاغلها ، ووضوح ذلك يغنى عن كشفه .

ووجه تقريبالقول فيه : أن ما لم بشغل حيزاً ، ولم يقم بشاغل حيز، فيستحيل تقدير الاختصاس فيه ببعض الجهات . والمعتزلة لما أثبتوا إرادة في غير محل ، أحالوا اختصاصها بجهة ، وكذلك القول في الفناء المضاد للجواهر عندهم .

وإن زعم الخصم أن المقابل للعرش شاغل الاحياز ، وهذا حقيقة أصلهم ، فكل ما يشغل حيزاً ويقابل متحيزاً ، فبضرورة العقل يعلم استحالة خروجه عن الاقسام الثلاثة المقدم ذكرها . ولو جاز إدعاء ما ادعوه ، لجار للفائل أن يقول: ٣٦١ الجواهر والاجسام إذا تقابلت ، فلا يتقدر بعضها ببعض / ويخرج المقابل الشيء عن أن يكون مثله ، أو أكبر منه ، أو أصغر منه . ومن انتهى إلى ركوب ذلك ، سقطت مكالمته .

ومن أوضح ما يلزمهم فى القول بإثبات الاقدار أن نقول : كل ما لاقى متقدراً فى جهة ، فهة ملاقاته إياه منقطعة ، فقد انتهى فى جهة الملاقاة ، وهــذا مالا خفاء به .

ثم نقول لهم: ليس بعض الجهارت أولى بتقدير الملاقاة فيها من بعض ، فلئن

جاز اعتقاد المحاذيات من جهة تحت مع المصير إلى ننى التقدير ، كان تقدير الملاقاة يمنة ويسرة ، وقد الما ووراء ، يلزم مثله فى جهة فوق . ثم قصارى ذلك يجر إلى أن ينعتوا الرب بحوازكونه محاطاً بالأجرام والاجسام . ثم إذا انجروا إلى ذلك، اضطروا إلى التقدير بحيث لا يجدوا عنه مخلصا .

ومما نتشبث به فى الرد على القائلين بالجهة ، المانعين من تجويز المهاسة أن نقول: أما من صار إلى أن الأجسام لو قدر تراكها فوق الطبقه العليا من العسالم ، لبلغت الموجود الذى نعتوه ، ولكنهم زعموا أن ذلك لا يجوز .

فنقول لهم : ما المانع من خلق جوهر فوق الجوهر الأعلى من جواهر العالم ؟ فلا يجدون فى ذلك مدفعاً . ولو جاز منع خلق الجواهر فى بعض جهات العالم ، لجاز منعه فى سائر الجهات ، إذ ليس بعضها بالجواز ولا بالمنع أولى من بعض و إن سمحوا بجوهر ، ألزموا مثله ، إلى أن يتقدر الاتصال الموجود الذى نعتوه ، فلا مطمع لمشبتى الجهات فى منع الماسة .

وأما الذين صارو إلى أن الأجسام ، وإن قدر تراكها ، فلا تبسلغ الموجود الذى وصفوه ، فهذا إبعاد منهم ، لا يخلصهم عما أريد بهم . وذلك أنا نقول : إذا زعمتم أن الموجود الذى وصفتموه شاغل لحيز أوأحياز ، فله منقطع فى جهة تحت لا محالة ، فما المانع من تصوير وجود جوهر عند منقطعه ، وكل الجهات متساو فى تقدير خلق الجوهر مختصاً به ، فيلزم هؤلاء ما لزم إخوانهم .

ثم نقول لهم : هل تجوزون أن يخلق الله تعالى فى يمنة العالم ــ مثلا ـ جوهراً؟ ولو قدر تنضدا لجواهر و تراكمها من منقطع العالم ، لما بلغت ذلك/الجوهر . فإن لم ٣٦٢ يجوزوا ذلك ؛ وهو مذهبهم ، سُسئِلوا عن الدليل عليه ، وطولبوا بإفساحه ، فلا يعتصمون بشىء إلا انتقض عليهم بأصلهم فى تجويز متحيز فى جهة فوق لا تبلغه الجواهر .

ثم يبطل ذلك بأصل الكرامية. فإنهم قالوا: البعد المفرط أو القرب المفرط

مانعان من الإدراك بالحاسة . ومن معتقدهم أن الرب تعالى مر ثى .

فيقال لهم: قد صورتم أقصى البعد فى الموجود الذى وصفتموه ، فكيف يتحقق مع ذلك على مقتضى أصاكم إدراكه ؟ وهذا إلزام منا إياهم ، وليس القرب والبعد ما نعين عندنا من الإدراك على ما نقرره بعد ذلك إن شاء الله عند ذكر نا استقصاء القول فى الإدراكات . وقد ثبت بما أوضحناه أن المصير إلى إثبات الجهة والتحيز يجر إلى تجويز الماسة ، ولا سبيل إلى الجمع بين إحالة المماسة وثبوت التحيز ، وقد قررنا لزوم المصير إلى وصف المتحيز بالاقدار .

ثم استدل القاضى فى نفس المسألة بأن قال: لو كان القديم متحيزاً ، لـكان مشاركا للجوهر فى أخص وصفه ، والمشتركان فى أخص الأوصاف يلزم تماثلهما . وقد قدمنا منهجه فى هذا الفصل فى أحكام التماثل والاختلاف ، وذكرنا وجوه الإعتراض عليه ، وطرق انفصاله عنها ، ولا معنى لتسكرير ما سبق .

ومن أوضح ما نستدل به أن نقول: لو كان القديم ـ تعالى عن قول الزائغين ـ ختصاً بجمة ، شاغلا لحيز ، فلا يخلو القول فى ذلك إما أن يقال: إنه اختص بجمة لسكون خصصه بها ، أو اختص بها لذاته .

فإن زعم الخصم أنه اختص بها لذاته ، كان بذلك قادحاً فى إثبات الأكوان ، إذ لو جاز اختصا س المتحيز بجهة من غير كون يخصصه بها ، كان ذلك فى كل متحيز .

فلو قال الخصم: إنما افتقر الجوهر فى اختصاصه إلى كون من حيث كان اختصاصه جائزاً . فيم تنكرون على من يزعم أن القديم تعالى مختص بجهة على الوجوب ، ولا يجوز تقديره فى جهة أخرى ؟

٣٦٣ وهذا السؤال | باطل من وجهين : أحدهما : أن الحـكم إذا ثبت كونه معللا لمعنى شاهداً ، وجب طرد العلة غائباً ، ولا يمنع من طرد العلة افتراق الحـكين في الجواز والوجوب . والدليل عليه أنه لما ثبت أن كون الواحد منا عالماً بجواز

العلم، ازم القضاء بذلك فى كون القديم عالماً . ومخالفونا فى الجهات لا يخالفوننا فى إثبات العلم ، والقدرة ، والحياة لله تعالى ، فلأن لم يجب انتفاء الصفات لوجوب أحكامها للبارى ، فكذلك(١) القول فى الاختصاص بالجهة ، ولا معنى للتطويل فى هذا القسم ، فإن الحصم مذهبه أن القديم سبحانه وتعالى مختص بجهة لكون خصصه بها .

ولو قالوا ذلك ، قيل لهم : لا يخلو الكون الذى أثبتموه من أن يكون قديماً أو حادثاً . فإن كان حادثاً ، لزم منه الحكم بحدث ماقام به ، لأن(٢) المتحيز القابل الأكوان الحادثة لا ينفك منها ، وما لا يسبق الحوادث حادث . والكرامية ، وإن خالفونا فى قيام بعض الحوادث بذات الله ، تعالى عن قولهم، لم يخالفونا فى استحالة قيام الأكوان الحادثة به .

وإن زعموا أن ذلك الكون قديم ، كان ذلك باطلا من أوجه . منها ما ذكره الاستاذ أبو اسحق حيث قال : الكون فى جهة يماثل الحركة إليها ، فإن الحركة إليها كون فيها بمثابة الاستقرار واللبث . وقد أوضحنا فى أحكام الاكوان أرب الحركة سكون عند معظم المحققين ، وهى ماثلة للسكنات المتعافبة . فإذا وضح ماثلة السكون الحركة ، ثم الحركة إلى الجهة حادثة ، فليكن مماثلها مثلها ، وإلا فيلزم من ذلك إثبات قديم وحادث متماثلين .

فلو قال القائل: بم تنكرون على من يزعم أن القديم يخالف الحادث بوصف القدم ، وإن شاركه في جملة الصفات ؟

وأوضح السائل سؤاله بأن قال : إنما يثبت التماثل عندكم عند استواء الذاتين في جميع الصفات الذاتية ، ولذلك لم ينكروا مشاركة علم البارى تعالى لعلمنا في أخص وصف علمنا مع اختصاصه بالقدم الذي خالف فيه علمنا ، فما المانع من مثل / ذلك في الحركة والسكون ؟

472

(١) في الاصل: وكذلك (٢) في الاصل: بأن

الجواب عن ذلك: نحن وإن شرطنا التماثل في جميع صفات النفس، فلا يقع بالقدم اختلاف، إذ القدم يرجع إلى التقدم في الوجود، وسبق الشيء بالوجود لا يخرجه عن عائلة الحمادث بعده ولا يؤثر، إذ لو أثر في ذلك بقدم إلى غير بداية، لاثر فيه بقدم مفتتح الأولية حتى يلزم من ذلك مخالفة الجوهر الحديث في حال حدوثه الجوهر القديم المتقدم في الوجود، وهمذا ما لا سبيل إلى المصير إليه.

والذى يوضع الحق فى ذلك إتفاق الموحدين على استحالة ثبوت صفة حادثة لا تتميز عن الصفة القديمة إلا بالقدم ، ولو أدركناها ، لما فرق المدرك بين القديمة من الصفتين وبين الحديثة ، فإن سبشق الوجود ما لايدرك . وهذه المقالة لم يرتضيها أحد من أهل المذاهب .

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن البكون القديم يخالف البكون المحمدث فى وجوب الوجود له ، وجواز الوجود الحادث . وهذه الصفة ترجع إلى النفس ؟

قلنا: هذا باطل من أوجه: أحدها: أنا سنوضح أن الكون فى الجهة المخصوصة يستحيل أن يقدر واجبا بعد ذلك. والوجه الآخر فى الجواب أن نقول: وجوب الوجود عبارة عن انتفاء جواز العدم، وليس براجع إلى ثبوت صفة، فليس القديم فى وجوب وجوده على صفة ذاتية، بل المعنى بذلك انتفاء جواز العدم عنه، ولايقم التماثل بما يرجم إلى صفات الننى، وسنقرر ذلك عند كلامنا فى قدم البارى سبحانه و تعالى.

وسلك بعض الحفاق طريقة قاطعة للأعذار، فقال: لو قدرنا القديم فى جهسة محاذيا للعرش، فإن كان مثل العرش أو أكبر منعه، لزم مهنسا التبعيض والتسأليف والتجسيم، وقد قسدمنا الرد على المجسمة، بمما فيسه بلاغ واقتاع، و إن زُعم الخصم أن القديم متحيز (۱) واحد (۲) و لا يحاذى إلا جوهرا واحدا من العرش ؛ فإذا جاز تقدير [٥] جوهراً في جهة تحت ، لزم تجويز ذلك يمنسة ويسرة و فوقاً ، وهذا ما لا يجدون إلى التمنع منه / سبيلا ، وقد قسدمنا في ذلك ٢٦٥ صوراً من الكلام ، ثم إذا لزم كونه محاطاً بالجواهر المتراصة التي لا تخلخل فيها، فهذه الاجسام التي تركبت كذلك يجوز تزحزحها لا محالة . ثم إذا تزحزحت ، فلابد من تزحزح ما أحاطت الجواهر به ، فإن المتحيز لايداخل المتحيزات ، ولو داخلها الزم تجويز تداخل الاجسام كا صسار إليه النظام . ومساق هذا الكلام يجر خصومنا إلى تجويز خروج المتحيز عن حيزه ، وهذا يبطل وجوبه ولزومه يجر خصومنا إلى تجويز خروج المتحيز عن حيزه ، وهذا يبطل وجوبه ولزومه في وجوده ، ولا مخلص المخصم من ذلك ، فإن عادوا فنساقشوا في جواز إحاطة الجواهر به من كل الجهات ، عدنا لهم ، واتسع عليهم منافذ الكلام . ولما يدق موقعه عند من لا يحصل ، إذا فرض الكلام في وجوب الكون ، فهذه أداة قاطعة في نفي الجهة .

ومما تمسك به أثمتنسا ، وطمع فى التمسك به المعتزلة ، وإن لم يستقم لهم ، أن قالوا : لو اختص القديم بجمة ، لوجب أن يكون اختصاصه بها دون سائر الجهات جائزاً مفتقراً إلى مخصص ، وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الجهات متساوية الاحكام فى حكم جواز الاختصاص بها ، فليس تقدير التحيز بعضها أولى من تقدير التحيز بسائرها ، وإذا ثبت جواز الاختصاص ، ثبت حدثه ، فإن كل جائز حادث . ويحر ذلك إلى تجويز قيام الاكوان الحادثة بذات الرب سبحانه . وقد رأيت كافة الائمة يصدرون كثيراً من مسائل العقائد مهذه الدلالة ، فلم أجد بداً من بسط القول فيها ، وأنا الآن أوجه عليهم طرفاً من الاسئلة المحيلة ، وأتقصى عنها مستعينا بالله .

فم رام به الزائنون قدحاً أن قالوا: قد بنيتم كلامكم هذا على ادعاء تساوى

<sup>(</sup>١) في الأصل: متحيزًا (٢) فيالاسل: واحداً

الجهات فى قضية الجائزات ، وأنتم ممنوعون مدفوعون عن ذلك. فإن ادعيشموه ضرورة ، لم يستقم ، وإن ادعيثموه نظراً ، فعليكم إظهاره . فما المانعمن وجوب اختصاص بعض المتحيزات ببعض الجهات ؟

٣٦٣ ومما اعترضوا به أن قالوا: الحيّ / يجوز أن يتصف بالعلم والجهل على البدل، إذ الحياة تصحح كل واحد منهما عند تقدير انتفاء ضده ، ثم لم يجب من ذلك أن يقال: لما اختص القديم بالعلم ، والقدرة ، والحياة ، وسائر الصفات ، وجب أن يكون مفتقراً إلى مخصص .

ومما سألوه أن قالوا: عـلم القديم تعالى يتعلق بوجود الموجودات وعـدم المعدومات، وكان يجوز أن يوجد ما استمر عدمه، ويعدم ما استمر وجوده. فإذا تعلن العلم بها على ما هي عليه، معجواز أن يزول، ويزول تعلن العام، فينبغي أن يكون تعلق العلم بالمعلومات مفتقراً إلى مخصص.

وربما وجهوا علينا سؤالا من وجه آخر فقالوا : قد أثبتم لله تعالى صفتين سماً وهما اليدان ، وزعمتم أن العقل لا يدل عليها ، وتجويز أيد كتجوين يدين ، فينبغى أن يقتنى الاختصاص بصفتين مخصصاً كما ادعيتموه فى الجهات .

وربما ألزمونا اختصاص كلام الله تعالى بكونه أمراً ببعض المأمورات مع جواز تعديها عنها إلى ما سواها ، فيجب افتقار (١) الكلام إلى مخصص خصص تعليقه على حكم الأمر ببعض المأمورات دون بعض . فهذه أسئلة للمعترضين ، وغن نوضح الأنفصال عنها إن شاء الله .

فأما الجواب عن قولهم : إن الاختصاص ببعض الجهات ليس من حكم الجائزات ، فقد سلك أتمتنا(٢) في ذلك مسلمكين :

فذهب الأستاذ في بعض مجارى كلامه إلى أن : المتحيز المختص بجمهة يدرك

(١) في الأسل: افقار (٢) في الأسل: أمتنا

بضرورة العقل بجويزه فى أخرى بدلا من التى اختص بها ، وكذلك القول فى جميع المتحيزات المختصة بالجهات . وهمذه طريقة لا نرتضيها ، والأولى سماوك طرق الحجاج .

قلنا: في الحجاح سبل تتضح مآخذها . أقربها أن نقول : إذا قدرنا بعض اللجواهر لابثا ماكثا في بعض الأفطار ، مستقراً في بعض الأحياز ، فلا خلاف بينناربين مخالفينا في الجهات ، أنها تدرك جواز اختصاصه بحيره . وسبيل التوصل إلى ذلك النظر . فنسائل خصومنا عن ما دلهم على ذلك في الجوهر المستقر في حيره ؟ فلا يبدون على ذلك دليلا إلا لزمهم مثله / في القديم على زعهم . فإنهم إن ٣٦٧ قالوا : الدال على جواز ذلك فيه أنذا ته لا تؤثر فيها بعض الجهات ، وهي لاتؤثر في بعضها ، فلا معنى لتقدير اختصاصها وجوباً ، وهذا بعينه ينقلب عليهم فيما فيه الكلام .

والذى يوضح ما قلناه : أن أصلهم : أن الدال على حدث الجواهر الأكوان دون ما عداها من الأعراض . وإنما قالوا ذلك من حيث اعتقدوا جواز تعرى الجواهر عن جميع الأعراض إلا عن الأكوان . ونني قبول الحوادث عند مخالفينا لا يدل على حدث قابلها ، إذ القديم ، تعالى عن قولهم ، يقبل الحوادث ، ولكن من حيث جاز خلوه منها عندهم ، لم يدل على حدثه .

فنقول لهم : لو خلق الله تعالى جواهر العالم ساكنة مستقرة ، راكدة ، لابثة ، فكيف كان يكون الاستدلال بالاكوان على حدث الجواهر ؟

ولا يرجعون عند توجيه الطلبة عليهم إلا إلى أن يقولوا : كل جوهر مختص بحيز يجوز تقدير تبدل الحيز عليه ، وهذا يلزمهم مثله فى القديم تعالى .

وبما يوضح ما قلناه : النكتة التي قدمناها لما ألزمنا الحصوم إحاطة الجواهر بالمتحيز الذي أثبتوه ، ثم صورنا بعد ذلك تزحزح الجواهر المتركبة ، وهـــذا

ما لا مخلص منه . فوضح بما ذكرناه اندفاع السؤال ، وتقرر أحوق الاختصاس ببعض الجهات بقبيل الجائزات .

وبما تمسك به القاضى فى ذلك أن قال: إذا زعمتم أن القديم يختص بجمة فوق، ومنعتم اليمنة واليسرة ، فقسد خصصتم جواهر العالم ببعض الأقطار . ولو جاز اختصاص جملة الجواهر بقطر لزوماً ، جاز اختصاص كل جوهر بحيز لزوماً ، وهذا واضح لا خفاء به . فقد أدى القول فى الحكم بإيجاب اختصاص متحيز إلى الحكم باختصاص حملة المتحيزات ، وهذا خبط وتخليط .

فأما وجه الانفصال عن السؤال الآخر ، وهو قولهم : إن القديم لما وجب له الصفات التى استشهد بها السائل من حيث كانت صفات مدح ، ويجب للإله من الصفات ما ستوجب به أفصى المهادح ، والاختصاص بجهة دونجهة ، لا أثر له فى ٣٦٨ اقتضاء استحقاق / مدح . وسنعيد هذه الطريقة مستقصاة فى مسألة أخرى .

والجراب السديد عندنا فى ذلك أن نقول: قد قامت عندنا الدلالة على أن المخصص يارم اتصافه بكرنه حياً ، عالماً ، قادراً ، مريداً علىما سنوضح فى الصفات إن شاء الله . والتخصيص لا يصح بمن لم يتصف بالصفات التى ذكرناها ، فلو كانت صفات المخصص جائزة مخصصة ، لافتقرت إلى مخصص ، ثم يتسلسل القول فى ذلك وكل ما أدى إلى محال ثبوته . فهذا سبيل الدليل على قدم القديم تعالى . فإنه لو لم يتصف بالقدم ، لافتقر إلى محدث ، ثم تعدى (1) ذلك إلى حوادث لا نهاية لم لم نه وهذا يفضى إلى نفى الحوادث جملة ، فإن ما على حدوثه بأن ينقضى قبله ما لا ينقضى ، فقد شرط فى حدوثه عال . فاستبان بما ذكرناه وجوب القطع بوجوب الصفات لله تعالى من حيث كان مخصصاً . وليس الاختصاص ببعض الجهات فى تخصيص الجهات من هذا القبيل ، فإنه لا أثر للاختصاص ببعض الجهات فى تخصيص

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : تمد

وأما ماذكره السائل من اختصاص العلم فى التعلق ، فلامحصول له . فإن العلم القديم يتعلق بالمعلومات كلما على ماهى عليها ، وعلمه تعالى بوجود الموجودات لا يقال فيه . إنه اختص بالتعلق بالوجود ، بل تعلق بالمعلوم على ما هو به ، ولا يجوز تقدير غير ذلك ، وإنما يستقيم التخصص أن لو قال قائل : يتعلق علمه بعض المعلومات دون بعض . وهذا ما لا سبيل إليه فى علمه . ثم إذا تبدلت المعلومات ، فعدم موجود ، ووجد معدوم ، فالعلم لا يتبدل ولا يختلف لاختلاف المعلومات و تبدلها ، على ما سنوضحه فى أحكام العلوم إن شاء الله .

وأما ماذكره السائل من التعرض لإثبات يدين لله تعالى ، فأفرب شيء يدفع السؤال أن نقول: قد حمل كثير من أثمتنا اليدين على القدرة ، وربما ترتخى ذلك على ما سيأتى ذكره فى الصفات إن شاء الله تعالى . فقد اندفع السؤال على ذلك ، وكذلك السؤال عن تعلق الأمر ببعض المأمورات يندفع بطريقة / لبعض مشايخنا. ٣٦٩ وذلك أنه قال: إنما يتصف الكلام بكونه أمراً فيما لا يزال ، فهو راجع إلى صفات الافعال ، ولا يستبعد فيها الاختصاص ، فاندفع السؤال وإنمالم نستقصى الجواب على سائر المذاهب ، لعلنا بأنه مستقصياً فى موضعه إن شاء الله . فقد استمرت الدلالة ، واندفعت عنها الأمشلة .

ويما تمسك به بعض الأثمة أن قالوا: تبدل المحاذيات يتضمن تبدل الأكوان، كما أن تبدل المهاسات يتضمن تبدل الأكوان، وهذا يقوى جداً على مذهب مثبتى المهاسة . والكرامية قائلون بالمهاسة على ما حكينا من مذهب شيخنا في الأكوان. ومن أصلهم أن المهاسة تزيد على الكون الذي يوجب تخصيص الجوهر بحيز، فنقول لهم: إذا اقتضى تبدل المهاسات تعاقب المعانى على الجوهر المستقر في حيزه، فكذلك إذا تبدلت المحاذيات لوم من تبدلها تعاقب الحوادث على الجوهر المستقر في حيزه، وهذا ظاهر بالغ على مذاهب الحصوم.

والكرامية وإن قالوا: إن ذات الرب سبحانه ـ و تعالى عنقولهم ـ تقبل الحوادث، فلا يقولون ؛ إنه يقبل الأكوان الحادثة . فهذا الذي ذكرناه عمد الادلة .

وقد ذكر بعض الناس طرقاً فى إثبات ننى الجمة ، لا نرتضيها ، ولا معنى للإطناب بذكرها وإفسادها . ولمكن بما عم على الالسنة التعلق به ، وهو غير مرضى عند المحصلين ، أن القائل منا إن يقول الجمهات [ فهو ] يعسر بها عن الموجودات . ولقد كان القديم تعالى فى أزله ولا جهة له ، فهو فيما لا يزال على ما كان عليه فى أزله ، وهذا مدخول علينا (ا) .

وللخصم أن يقول: لو خلق الله تعمالى جوهراً فردا ، لكان من قولـكم إنه متحيز على تقدير لو وجد غيره لكانا قريبين أو بعيدين .

قالوا: فهذا أصلنا فى القديم تعالى ، والأولى التمسك بما قدمناه من الأدلة القاطعـة .

## شدبه المخالفين

وبما استدلوا به أن قالوا : قد ثبت أن القديم تعالى قائم بنفسه ، والجوهر والمع بنفسه لم ومن حكم القائمين بأنفسهما أن يكونا بحتمعين أو مفترقين ، متلابثين ، أو متباعدين . واستشهدوا في ذلك بالجوهرين ، وعضدوا شبههم بأن قالوا : معولنا في الرد على الدهرية (٢) القائلين بالعنصر على إحالة إثبات جواهر لا مجتمعة ولا مفترقة ، وهذا يازم ما قلناه .

وربما عبروا عن ذلك بأوجه ، ومحصول جميع العبارات آيل إلى هذا المثال . وسبيل المحصل أن يحقق عليهم أولا ، اجتزاؤهم بمحن الدعوى ، واكتفاؤهم بتعلل

<sup>(</sup>١) في الأصل: عنا (٢) في الأصل: الدهرة

النفس بالمنى . فيقول لهم : لم زعمتم أن من سبيل كل قائمين بأنفسهما أن يكونا بحتمعين أو مفترقين ؟ فلا يرجعون عند المطالبة إلى محصول .

وإن قالوا: نستشهد فى ذلك بالجوهر ، طولبوا بوجه فى الجمع والتحرير . فإن راموا الجمع وتشبثوا بالقيام بالنفس، وزعموا أن الذى منع ثبوت الجوهرين لا بحتمعين ولا مفترقين ، قيامهما بأنفسهما ، وهذا محض الدعوى .

فنقول لهم : لم زعمتم أن المقتضى لما عنيتموه ماذكرتموه من القيام بالنفس ؟ فلا يجدون إلى إبداء ذلك سبيلا .

وأقصى ما يتمسكون به أن يقولوا: سبرنا صفات الجواهر وأحوالها ، فلم نجد صفة يعول عليها سوى ما ذكرناه ، وهذا ربط جهل بجهل . وذلك أنا نقول: عدم وجودكم ، ذهول منكم عن الحق ، فلم دلّ عدم توصلكم على انتفاء ما لم تدركوه ؟ فهذا لو حاققناهم .

و إن خصنامعهم خوص مسامحين ، قلنا لهم : بم تنكرون على من يزعم أن المقتضى لما عنيتموه وماذكر تموه نفياً وإثباتاً ، تحيز الجوهرين لاقيامهما بأنفسهما؟ فالقديم تعالى قائم بنفسه على معنى ينزهه عن الاحتياج إلى محل يقوم به ، وهو مع اتصافه بالقيام بالنفس ، متقدس عن التحيز . وإنما يلزم القرب والبعد بين شاغلين لحيزين ، فبطل ما قالوه من كل وجه .

# شبهة أخرى

وبما تمسكوا بهأن قالوا: القيام بالنفسهو التحيز، ولامعنى لهسواه. وإثما لايقوم العرض بنفسه من حيث لايتحيز، والموجودات منقسمة إذاً إلى ما يتحيز / وإلى ٢٧١. ما لايتحيز، فما لايتحيز، فهو المعنى الذي يوجد بحيث وجوده متحيز، وهو معنى قيامه به، وما يتحيز هو القائم بنفسه. فلو كان القديم غير متحيز، كان في حكم المعانى التي لا تقوم بأنفسها. وهذا الذي ذكروه محض الدعوى.

فأما قولهم : القيام بالنفس ، والتحيز . فهم منازعون فيه ،مطالبون بإيضاحه بالدليل ، ولا يجدون إلى ذكر دليل سبيلا .

فاو قالوا : فما الموجب للقيام بالنفس؟

قلنا : هو من الأوصاف التي لاتعلل ، والصفات تنقسم : فمنها مايعلل ، ومنها مايمتنع تعليلها ، والرجوع في إثبات الامتناع والتعليل إلى قضية الأدلة . وسنعقد في ذلك بابا إن شاء الله .

والقيام بالنفس: هو الاستغناء عن المحل، وليس من شرط ثبوت هذا الوصف، التحيز. وكذلك ليس الموجب لافتقار المعنى إلى مايقوم به عدم تحيزه. فقدوضح مصير خصومنا إلى الدعوى فى جميع أطراف الدليل.

فإن قالوا: لو كانالقديم غير متحيز ، لوجبأن يوجد بحيث وجوده متحيز . وهذه دعوى أيضاً ، وذلك لأن القديم لا اختصاصله بجهة من الجهات ، وحير منالاحياز . وباطل أن يقال في وجوده حيث ، فإنهذه اللفظة من ظروف المكان ، ولا تضاف إلا إلى وجود يصح تحيزه . فقد رجع محصول الكلام إلى أن القديم يتعالى عن الاختصاص بجهة ، وكل جوهر يقدر ، فهو مختص بجهة ، وكيف يستقيم أن يقال : ما يختص بجهة لا عالة ، يوجد بحيث وجود ما لاجهة له 1 ا

والذى يقرب المقصود فى ذلك : أنا لوجوزنا وجود عرض لافى محل ،قائما بنفسه ، لاستحل أن يقال : يوجد بحيث وجوده متحيز . والمعتزلة لما أثبتوا مرادة لافى محل ، لم يتصور عندهم حلول جوهر بحيث الإرادة ، وهذا متبين لاخفاء به.

وبما تمسكوا به أيضا أن قالوا : من رجع إلى نفسه وأنصف ،علم أنالموجود ٣٧٢ الذي يستحيل تخصصه بحهة ، ويستحيل ربط المعرفة بجهته ، غير معقول . أوكن من رام معرفة شيء ، سبق عقله إلى تقلب جهته ، وهذا من الفن الأول . وسبيل المفاتحة فيه أن نقول : أتدلون ما ذكرتموه ضرورة أم نظراً ؟

فإن ادعوا العلم الضرورى ، سقطت محادثتهم (۱) ، وانعكست عليهم دعواهم. و إن زعموا أنهم أدركوه نظرا ، طولبوا به .

ولو سلكنا محض التحقيق ، لاكتفينا بهذا بولكنا نزيد عليه العلم بأن المخالفين ي تلون بهذا الكلام الجهلة من العوام . فنقول لهم . ألستم زعمتم أن القديم مقابل المعرش ، محاذ له ، ثم أنكرتم أن يكون مثل العرش أو أكبر منه أوأصغر ؟والذى ذكر تموه أبعد ، فإن كل عاقل يعلم أن من ضرورة المتحيز المقابل الشيء أن يكون غير خارج عن الأفسام الثلاثة ، فإن لم يبعد مقابل لمقدر ، وهو ليس بمقدر ، فائن لا يبعد موجود لاجهة له أصلا ، أولى وأحرى .

ثم نقول: سبيل التوصل إلى درك المعلومات: الأدلة دون الأوهام، والذي يحقق ذلك أن الواحد منا لو أراد أن يصور الأرض برحبها برها وبحرها في نفسه، لما تمثل إلا قدراً مستنزراً، ومبلغا مستحقرا، وكذلك لولم يخلق الله لاحد من البشر بصراً، ثم راموا بعقولهم أن يصوروا في نفوسهم البصر على ما عادوه، إذ [ا] خلق لهم، لما وجدوا لذلك سبيلا.

وكذلك لو أراد العاقل تقدير جوهر (٢) فرداً لاينقسم ولا يتجزأ ، رفد أحاط به جوهران ، فالذى لاقاه أحدهما هو الذى لاقاه الثانى ، وإن الجوهر المشوسط لاتعده الملاقاة . فلو أراد أن يصور هذا الذى علمناه دليلا فى أوهامنا ، لما وجدنا إليه سبيلا فى مستقر العادة . وكذلك لو فكر الحى فى نفسه ، وأحاط علما بأجسامه ، ثم أراد أن يصور حياته فى نفسه ، تمثلت له الحياة شكلا متشكلا. وهذا يجده كل عاقل من نفسه ، فإذا زلت الاوهام عن كثير من المخلوقات ، فكيف السبيل إلى / أن ندرك بها الرب الذى لايشبه شيئا ، ولا يشبهه شيء ا

وسبيل التحصيل في ذلك أنمنوصف الإله ، يقدسه عنالتصور في الأومام،

277

<sup>(</sup>١ في الأصل: محالهم. (١) في الأصل: جوهراً

إذ لا يتصور إلا صورة ، ولا يتقدر فى الأوهام إلا مقدر . والذى يحقق ذلك أنا لوقدرنا عرضا قائما فى غير محل ؛ ثم أردنا أن نصوره ، لم نجمد إلى تصويره سبيلا .

وعايوضح الحق في ذلك أن من مذهب خصومنا : إن القديم و الجوهر متحيزان، لا يجوز تقدير تلاقيهما وتماسها . فلتن لم يبعد ذلك ، لم يبعد ماذكروه ، فاتضح حيدهم عن سنن التحقيق ، وسلوكهم مسلك الضلال في بغية الحق ؛ إذ من صفة الإله تقدسه عن التصور ، وإنما يعرفه من عرفه بصفته ، ومن صفته استحالة تصوره . فكيف يستقم على منهاج الحق ، من يطلب معرفة من لا يتصور بالتصور؟

وعن هذا المعنى ، عبر الصديق ، أبو بكر ، رضى الله عنه قال ؛ العجز عن الإدراك إدراك .

والقوم تمسك بخروب من الظواهر ، ونحن نعقد فى ذكرها بابا بعد فراغنا من إيضاح الرد على القائلين بأن القديم ، تعالى عن قولهم ، يقبل الحوادث .

#### فصل

#### [ في نني الجهة ، ومنا قضات المعتزلة ]

اعلى اأن ما ذكر ناه من الآدلة فى ننى الجهة ، لا يستقيم على أصول المعتزلة . وقد أكثر أصحابنا فى ذكر مناقضاتهم ، ومعظم ماذكروه مكرر ، وجميع أقوالهم شيئان : أحدهما : أن الأدلة التى تمسكنا بها : منها ما يستند إلى ننى التقدر والتألف، وقد أوضحنا عند ردنا على المجسمة اضطراب أصول المعتزلة ، وتعدد سسبل الأدلة عليهم .

وبما تستند دلالتنا إليه أن الاختصاص بالجمة يقتضي كوناً ، ثم ذلك الكون

<sup>(</sup>١) في الأصل: جوهراً.

حادث ، وهذا لا يستقيم على أصول المعتزلة من وجهين : أحدهما : أنا صددناهم عن إثبات أصل الأكوان ، وسددنا عليهم طرق الآدلة فيها في صدر الكتاب .

والوجه الآخر أن نقول: بم تنكرون على من يزعم أنه يختص بجهة، بكون حادث يخلقه فىغيرمحل، كما يختص بكونه مريداً لإرادة حادثة يخلقها فىغيرمحل؟ وهذا ما لا يجدون عنه / محيصا .

وقد رام المعتزلة صدناعن نفى الجهة من حيث أثبتنا الرؤية . وقالوا : لاتتعلق الرؤية إلا بمتحير أو قائم بمتحير ، وهذا الذى ذكروه دعوى محضة .

فيقــال لهم : لم تأبون رؤية ما لا يتحيز ، وهلا صححتموها كما صححتم العلم بما لا يتحيز ؟

فإن قالوا: إنما ذلك لآن الرؤية لاتثبت إلا باتصال شعاع بالمرئى من الرائى، .. ولا وجه الخوض فى الشعاع ، فإنه من أعظم أبواب الإدراكات. والذى يجتزىء المحصل به ها هنا أن يطالب خصمه بالدليل على اشتراط اتصال الشعاع ، فلا يرجعون عند توجيه الطلبة إلا إلى عادات ربما تطرد ، وربما لا تطرد ، ولا معنى التمسك بالعادات على أصول أهل الحق ، فإن التمسك بهما يجر إلى الدهر والإتحاد .

## مســألة

### [ فى تجويز الكرامية قيام الحوادث بذات الله ] ﴿

ا تفق أهل الحق على استحالة قيام الحوادث بذات القديم سبحانه و تعالى ، ولم يصر أحد من أهل الملل والنحل بعد المجوس ب إلى تجويز قيام الحوادث بالقديم ، الكرامية . فإنهم صاروا إلى تجويز قيام بعض الحوادث بالقديم ، تعالى عن قولهم ، ونحن نفصل الآن مذهبهم قبل الحنوض فى الرد عليهم .

فن قضية أصلهم أنه يحدث بالقدرة قول حادث ، قائم بالذات ، وجواهرالعالم وأعراضها محدثة عندهم بالإحداث ، والإحداث عندهم قول الله . كن ، فجملة العالم أحدثه الله بقوله ، والقول ، وجد حادثا قائم بذاته بالقدرة . ثم من أصلهم: أن الرب سبحانه وتعالى يقوم بذاته من الاقوال الحادثة بعددالمحدثات ، ولا يحدث الله جوهرا ولا عرضاً إلا يمحدث في ذاته قوله له « كن » وذلك القول إحداث لذلك المحدث .

ومن أصلهم: أن تقوم به إرادة حادثة ، ولم يزد كثير منهم على هذين القبيلين (۱). وزاد بعضهم ضربين من الحوادث آخرين: أحدهما: سموه سمعًا ، والآخر: سموه تبصرًا: ولم يرجعوا في تفسيرهما إلى دليل.

وبما يجب الإحاطة به من أصلهم أن نعلم أنهم يقولون : البارى سبحانه وتعالى، ٢٧٥ وإن قامت به الحوادث ، فليس يتصف بهـا . فزعمواأن القول يقوم به / ، وهو ليس بقـائل بذلك القول ، وكـذلك قولهم فى الإرادة ؛ بـل هـو قائـل عندهم بالقائلية .

ومن أصلهم أن جملة أسماء الله تعالى أزلية ، ويستحيل أن نثبت له اسماً فيما لا يزال ، لم يكن ثابتاً قبل . ومن هذا سموه خالقا ، رازقاً فى أزلهم انتفاء الخلق والرزق . وزعموا أنه خالق بالخالقية ، ورازق بالرازقية ، ثم لم يطردوا جهالشهم هذه فى سائر الصفات ، بل قالوا : إنه تعالى عالم بعلم قديم ، قادر بقدرة قديمة ، شائى بمشيئة قديمة ، حى بحياة قديمة .

ومما اختصوا به وتفردوا بالابتداع فيه فصلهم بين قول الله تمالى وكلامه ، فقوله حادث عندهم ، كما قدمناه ، وكلامه قديم . ثم الكلام عندهم : هو القدرة على التكام ، والقرآن قول الله تعالى وليس بكلامه عندهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : القبلين

وبما أبدعوا أن قالوا : كل وصف حمدت قائم بذات الرب سبحانه و تعالى عن قولهم ، فيجب بقاؤه ويستحيل عدمه . فهذه عقود مذهبهم في الحوادث والمحدثات .

والدليل على فساد ما صاروا إليه: أنه تعالى لو قبل الحوادث ، لاستحال خلوه منها ، ولو لم يخل منها ، لم يسبقها . وهذا الآصل قدقدمنا إيضاحه في صدر الكتاب عند ردنا على المعتزلة في قولهم مجمواز تعرى الجواهر عن الآلوان معصحة قبولها لها ، وكل نكتة طردناها ثم تعود هاهنا .

ومن أقرب ما نتمسك به أن نقول: قد أعطيتمونا معاشر الكرامية أن القول لا يقرم إلا بحى ، ولم تسلكوا مسلك المعتزلة حيث قالوا بجراز فيسام ضروب الكلام بالجمادات . فإذا وضح ما قلناه من أصلهم ، فيلزمهم ما لا محيص لهم عنه . فإن من أصلهم استحالة تعرى الحى عن السمع وضده ، والبصر وضده ، والقدرة وضدها . ثم القول عندهم من صفات الاحياء ، فيلزمهم أن لا يجوزوا التعرى عنه وعن ضده كا لم يجوزوا ذلك فيما أشرنا إليه . ويقوى ذلك عليهم في الإرادة جداً ، فيجرهم تجويز التعرى عن القول وضسده إلى تجويز تعرى الحي من السمع ٢٧٩ فيجرهم تجويز التعرى عن القول وضسده إلى تجويز تعرى الحي من السمع ٢٧٩ فيجرهم أن لا يجوزوا التعرى عنه وعن ضده ، كا لم يجوزوا ذلك فيما أشرنا إليه . ويفضى ذلك إلى بطلان صبيل الادلة على قدم السمع والبصر والعسلم ، وهذا ما لا مخلص لهم منه .

وبما نتمسك به أن نقول: قد أعطيتمونا استحالة قيام الألوان الحادثة بذات الفديم ، وكذلك قولهم فى الطعوم والروائح والحرارة والبرودة ، وهذا بما لا يجدون فيه فصلا ، فإن الاكوان أعراض كالاقوال .

ومن أصلهم أنه يجوز تعرى الجواهر عن الأكوان والطعوم والروائح كما يجوز تعربها عن الأقوال .

فيقال لهم : هلا جوزتم حدوث الألوانِ قائمة بالقديم حيث لايلزم من صحة

قبولها استحالة (١) التعرى عنها ، كما لايلزم ذلك فى القول والإرادة ، وهذا مالا مخلص منه . وعلى هذا الوجه يلزمهم تجويز حدوث اعتمادقا ثم بذاته ، ولا يبعد لروم ذلك على أصلهم مع قولهم بأن القديم ـ تعالى عن قولهم ساختص بما كان ، وما هو كائن ، وبما يكون .

ومما راموا به التخلص والفصل أن قالوا: ليس فى الآلون ما يقتضى العقل باختصاصه بالثبوت وليس كذلك الكون ،فإن الكون المخصص بجهة العلو أشرف من الآكوان المخصصة بسائر الجهات. وهذا الذى ذكروه لامحصول له، وهم فيه منازعون، مطالبون بإبداء الدليل على اختصاص بعض الآكوان بالشرف، ثم لايسلبون عن (٢) يقابلهم بادعاء مثل ذلك فى بعض الآكوان.

ومما يعظم موقعه عليهم أن نقول: هلا صورتم أن يحدث فى ذاته كونا يقتضى تخصصه بالجهة التى اقتضى الكون القديم التخصص بها ؟

ومن أصلهم جواز قيام مثلين بالمحل الواحد على ماصار إليه المعتزلة . وقدأ بو ا فيام كون حادث به .

وبما يدانى ذلك أن نقول : ما المانع منحدوث علم قائم به مع العلم القديم ، كما قامت به الإرادة الحادثة مع المشيئة القديمة ؟

٣٧٧ وهذه النكت التي ذكر ناها ، قواطع لا مخلص لهم عن إشيء منها .

وعايقوى التمسك به أن نقول: قدقلتم إن القديم ليس بقائل بالقول الحادث. وهذا يهدم عليكم أحكام المعانى وطرائق العلل ومعلولاتها، وهذا تطرق إلى نني الصفات القديمة بطريق العلل. وأصلهم يصدهم عن طرد ذلك، وذلك أتهم جوزوا ثبوت حكمالقول بلا قول، وثبوت القول من غير أن يصدر حكمه لما قام به القول.

<sup>(</sup>١) في الأمل: لاستحالة

وهذا قدح فى طرد العلةوعكسها . فإن من أثبت الحكم بلاعلة ،فقد قدح فىعكسها، ومن أثبت العلة بلا حكم ، فقد قدح فى طردها . وقد النزم الـكرامية الامرين.

ونما يوضح فساد قولهم فى ذلك أن نقول: لو كان الاكتفاء بالقائلية فى كون القديم قائلا ، لوجب الاكتفاء بالعالمية وبالقادرية عن العلم والقدرة . وهـــذا ما لا جواب فيه .

و نقول أيضاً : قد أعطيتمونا اتصاف الواحد منا بكونه قائلا عند قيام القول به ، فلو جاز أن لا يتصف القديم بقوله ، جاز أن لا يتصف بأقوالنا . وسليل التحقيق فى ذلك أن نقول : إنما ثبت الحكم البحل من المعنى لقيام المعنى به.

فلو قال القائل: لم اختص محل العلم بكونه عالماً به ؟ لكان الجواب عن ذلك: أنه اختص بكونه عالماً من حيث اختص العلم بالقيام به . فلو جاز تقدير معنى قائم بمحل ، والمحل غير متصف به ، لزم طرد ذلك في جملة الصفات و عالما ، و إنما اخترنا طريقة الإيجاز في الإيماء إلى النكت والإضراب عن بسطها لوضوحها ، وعلمنا باستقلالكم بتقريرها .

ويما نتمسك به طريقة ذكرها الأستاذ أبو إسحق، وهي تقوى جداً ، إذا قصدت بها(١)هدماً ورداً . وذلك أنه قال : من أصول الكرامية أن القديم متحيز مقابل العرش ، وهو عندهم أكبر من كل كبير بذاته ، وليس من أصلهم أنه يقابل جوهراً واحداً من جواهر العرش .

فإذا وضح ذلك من أصلهم ، قال لهم الاستاذ مرتباً على ذلك : قد أعطيتمونا استحالة فيام عرض واحد بجوهرين فصاعداً ، وهذا يتضمن ثبوت حكم /التعدد ٣٧٨ للعرض ، وإن لم يكن يتعدد في نفسه . فإذا استحال قيام الحادث الواحد بجوهرين

<sup>(</sup>١) في الأصل : به .

من جواهر العرش مثلاً ؛ فكيف يقوم الحادث الواحد بما يقابل جميع العرش ، ولا نهاية له في جهة فوق ؟

وهذا يظهر إلزامه ، ولست أوثر التمسك به فى إثبات ما ترومه على قضية مذهبنا . فإنا لسنا نعنى بانتفاء النهاية عن الرب ذهابه فى الجهات ؛ بل نعنى بذلك انتفاء تحيزه ، ووجوب تقدسه فى كونه حجماً . والأقدار والحدود والنهايات إنما تثبت الأحجام والآجرام الشاغلة الأحياز، وعلى قضية ذلك لا يقوى ما قدمناه ؛ بل هو ظاهر إلزاماً .

وبما نعتصم به أن نتعرض لهم فى أصلين ، رامزين ، مشيرين ، محيلين استقصاءهما على ما سيأتى إن شاء الله تعالى .

أحدهما: أن نقول: قد زعمتم أن جواهر العالم وأعراضه لا تحدث بالقدرة، وليست بمقدورة لله . ولئن جاز استغناء موجود ، مفتتح للوجود عن القدرة ، جاز ذلك في كل مفتتح وجوده ، إذ وجه الافتقار (۱) المتجدد إلى القدرة ؛ حدوثه ، ووجوده عن عدم . وهذا متحقق فيا سموه حادثاً ومحدثاً . ثم نقول : هلا جوزتم أن تؤثر القدرة القديمة في إثبات الجواهر وأعراضها من غير تقدير واسطة ؟ فإنزعتم . أن القدرة اختصت بإثبات حادث في محلها ، فهلا قلتم إن القول المحادث يختص بإثبات حادث في محلها ، فهلا قلتم إن القول المعادث يختص بإثبات حادث في محله ؟ ولو جاز تأثير القول مما لم يقم به ، فها الماء من ذلك في القدرة ؟

أو نقول لجم : فهلا وقع الاكتفاء عن القول بالقائلية لولا الخبط، والتخليط، وإسناد العقائد إلى التعلل بالأمائى ؟ وسنوضح [ذلك] فى القدر عندردنا على أبى الهذيل العلاقف فى قوله تحدث الحوادث، بقوله تعالى , كن ، ، وهو فى غير محل عنده . وسنوضح استحالة تأثير القول فى الاختراح فى كتاب , القدر ، إن شاءالله .

<sup>(</sup>١) ف الأصل: الافقار .

ثم نجر عليهم فيما ذكروه من الإرادة والمشيئة قريباً مما قدمناه ، فلا معنى للإعادة ، وموضع استقصائه كتاب « الإرادة » .

وبما نستدل / به أن نقول: قدقلتم باستحالة عدم الأفوال القائمة بذات الرب ٣٧٩ وأحلتم خلو القديم عنها بعد قيامها به ، وهذا تطرق إلى هدم أصول؛ منها: الحكم بحواز وجود الحادثات ، وتخصيص وجوب الوجود القديم . وهذا الذى ذكروه من استحالة عدم الحوادث ؛ يجزم هذا الأصل .

ثم نقول: الأقوال عندكم أصوات وهي مختلفة ، ومختلف الأصوات متضاد كنختلف الألوان ، فإنا كما نعلم استحالة فيام السواد والبياض بالمحل الواحد ، فكذلك نعلم استحالة فيام صوت جمورى وصوت آخر خفيض بالمحل الواحد ، فلو قامت الأقوال ــ وهي أصوات متضادة ــ بذات القديم ؛ للزم من ذلك أحد أمرين : إما تجويز اجتماع المتضادات ، وإما المصير إلى انقسام القديم واختصاص كل جزء بقول . وهذا بما قدمنا إبطاله عند ردنا على المجسمة . ولو قالوا باكتفاء الأصوات السابقة عند معاقبة أضدادها لها ، لكان ذلك نقضاً (۱) منهم لأصلهم .

ثم نقول: لو جاز الحكم بازوم بقاء الحوادث القائمة بذات الرب تعالى ، لوجب ذلك فى الحوادث القائمة بالجواهر حتى يقال: إنها تبق ما بقيت الجواهر. فإذا اضطررناهم — بما ذكرناه — إلى تجويز انتفاء الحوادث القائمة عندهم بذات القديم — تعالى عن قولهم — عند معارضة أضدادها ، فنبنى على ذلك ما قررناه فى صدر الكتاب ، رداً على المعتزلة ، ونقول: إذا كان الحادث لاينتنى إلا بضده ، فيلزم من ذلك استحالة التعري عن الحوادث بعد قيامها ، فيجب طرد ذلك عموماً . وقد ذكرنا فىذلك طرقاً قاطعة عند ردنا على المعتزلة فى قولهم: تتعرى الجواهر عن الألوان إبداء ، مع منع التعرى عنها بعد قيام الألوان بالجواهر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: نقض ٠ ..

وبما تمسك به الاثمة فى المسألة أن قالوا: لو قبل القديم ـــ تعالى عن قولهم ـــ حادثاً ، لقبل كل حادث ، إذ لا اختصاص لبعضها . وهـــذه دلالة قوية ، وقد ذكر ناها فى مسألة الجهات ، وتقصينا عما يلزم عليها ، وسنفر دها بالذكر بعد ذلك إن شاء الله .

٣٨٠ واعلموا أن الكرامية / تمسكوا بشبه المعتزلة فى الحكم بحدث القرآن ، وسنذكر جميمها فى باب إثبات قدم كلام الله ، تعالى عن قول الزائنين ، و نتقصى عنها إن شاء الله عز وجل .

ثم نخصصهم الآن بداهية الدهر ، وقاصمة الظهر ، ونقول لهم : كل شسبهة المعتزلة في استبعاد القول القديم ، تنعكس عليكم في القائلية . فإن بما أنكره المعتزلة واستبعدوه ، أن يثبت قول قديم هو قوله (الكوسي و إخشلك من تنظيشك ، (٢) . وهو وهذا لا يستمرى الكرامية مع قولهم : إنه تعالى كان قائلا في أزله ، وهو قائل لموسى بغير قول حادث ، فلم تغنهم تشغيبات المعتزلة وتمويها تهم مع ما انفردوا به .

وبمـا نفزعهم به أن نقول: هل يقول الرب تعالى لشيء: كن؟ فإن قالوا: أجل.

قيل لهم: يقول بالقول أم بالقائلية ؟

فإن قالوا: يقول بالقول.

قيل لهم : فكيف يقول بما ليس بقائل به ؟

و إن قالوا: يقول بالقائلية . كن ، ، فأى حاجة إلى القول ، وقد أغثت عنه القائلية ؟ ا وهذا ما لا مخلص عنه إلى النباذ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: قول (٢) ٢٠: ٢٠

### فصل

### [ فى إبطال كونه تعالى خالقاً فى أزله بالخالقية ]

قد ذكرنا فى خلل الكلام من مذاهب الكرامية ، أنهم وصفوا الرب تعالى

بكونه خالفاً فى أزله . وبنوا ذلك على أصلهم فى أن الرب سبحانه لا يثبت له إسم جديد فيها لا يزال ، لم يكن ثابتاً له فى الآزل . وقد صار بعض المنتمين إلى أصحابنا إلى أن القديم كان موصوفاً فى أزله بكونه خالفاً ، وعنى هؤلاء بذلك كونه قادراً على الحلق والاختراع . والاختلاف يؤول إلى العبارات دون المعانى . وسلك الكرامية مسلكاً آخر ، فزعموا أن القديم خالق فى أزله بالخالفية ، ولم يفسروا ذلك بالافتدار على الحلق . وهذا الذى قالوه باطل من أوجه . أحدها : أن الحالق مبنى على قضية الإطلاق على الأفعال ، مسند إليها ، جار عليها . فإذا استحال إطلاق ما عليه يحرى الإسم ، استحال إطلاق الإسم . وبيان ذلك أن الامة أجمعت على منع إطلاق القول بأن القسديم خلق فى أزله وكان يخلق ، فإذا المتنع قولهم : خلق بخلق ، والحالق جار على الماضى / والمضارع ، وجب أن ٣٨١ عمتنع إطلاقه أيضاً .

ومن متناقض القول بين أرباب الالباب أن يقــول القائل : خالق ما خلق قط .

ثم نقول لهم : لو وجب من الأصل الذى ذكرتموه ، وهو الحكم بقدم أسهاءً. الله ، كو نه خالفاً على الجلة ، وجب تسميته خالفاً على التفصيل ، حتى يفال : كان فى أزله خالفاً الجواهر على التخصيص . وقد امتنع من ذلك الكرامية .

ولو تعسف منهم متعسف ، وارتكبه ، قرعناه بما لا مخلص له منه ، وقلنا : لو وجب طرد الأسماء ، مطلقها ومضافها ، لوجب أن يقال : كان الرب رائياً للعالم قبل وجوده . وهذا نص مذهب والسالمية ، ومن أبعد الناس عنه الكرامية . فإنهم منعوا كون العدم معلوماً ، فكيف يثبتونه مرئياً ا

وكذلك يلزمهم أن يثبتوا(١) أن الله تعالى كان عالماً فى أزله بوقوع وجود العالم وتحققه على ما لا سبيل إلى التزامه . فقد وضح بما قلناه انخرام مذهبهم ، وانتقاض مقصدهم ومرامهم .

ثم نسائلهم عن الخالقية . فإن فسروها بالقدرة على الخلق ، كان أمرهم أقرب . وإن فسروها بوجه آخر ، لم يجدوا إلى الإيضاح سسبيلا . ولا نراهم يفسرون الخالقية بصفة موجودة زائدة على الذات . إذ لو قالوا ذلك ، لزمهم إثبات جمل من الصفات التى تصدر عن أجناس الافعال حتى يكون رازقاً بالرازقية ، محسناً بالمحسنية ، وهكذا القول في الحجي والمميت ، والمعز والمذل . وليس من أصلهم إثبات الاحوال ، فيجعلوا الخالقية حالا . فقد وضح تنافض قولهم . ولم يكترث أحد من أنمتنا بالكرامية ، فلم نساك طريق البسط في الكلام عليهم ، مع أنا لم نغادر نكتة تصلح للاعتباد إلا أومينا إليها .

فإن قال قائل: الموجود الذي يتأتى منه الشيء؛ قد يوصف به وإن لم يكن في حالة فعل، ولذلك يسمى القادر على الكتابة كاتباً، وإن لم يكن في حالة الكتابة، وكذلك القول في جملة المحترفين.

وهذا الذى ذكروه تسبب وتجموز وتوسع . وتسمية الناس العالم بالكتابة ٣٨٧ كتسميتهم المغمى عليه علماً (٢) إذا كان من يعلم فى مستقر العادة عند المجملاء الغشية عنه ، مع العلم بأن حالته تنافى العلم . وكذلك قد يسمى السيف الحديد ، الغرار ، المرهف ، قاطعاً ، وليس المراد بذلك صدور القطع منه ، ولكن من حيث كان آلة فى القطع على مستقر العادة ، فسمى قاطعاً تجموزاً ، فلا معول على المتوسعات فى بغية الحقائق .

ثم نقول لهم : هلا طردتم أصلكم ، وقلتم الكاتب كاتب بالكاتبية ؟ وكذلك القول فى الحرف والمحترفين بها ، وقد امتنعوا عن طرد ذلك فيها ذكرناه .

<sup>(</sup>١) مكرو في الأصل: يلزمهم ان يثبتوا (٢) في الأصل: عالم . . .

#### فصل

### [ في إبطال كون القديم قائلا بالقول القائم به ]

اعاموا وفقكم الله أنه لا يستقيم على أصول المعتزلة إقامة الدلالة على أن القديم تعالى لا يقبل الحوادث ، إذ العمدة في المسألة على أن ما يقبل الحوادث لا يخلو منها ، وهذا لا يستمر على أصولهم مع قولهم ؛ يجوز تعرى الجواهر عن كثير من أجناس الأعراض مع صحة قبولها لها على ما سبق تفصيل مذهبهم . فلا مطمع لهم في طرد هذه الدلالة . وكذلك لا يصح منهم توبيخ الكرامية في نقضهم العلل والمعتزلة قد نقضوا العلل حيث أثبتوا الاحكام المعللة شاهداً ، وأثبتوها غائباً غير معللة . وكذلك لا تمسكلهم بإيجاب كون القديم قائلا بالقول القائم به ، إذ يبطل على مذهبهم من أوجه : فن أقربها : أنهم أثبتوا للذات حكما عالميقم بها ، فا المانع من نفي الحكم عن الذات مع قيام المعنى ، بها ، فليس إثبات الحكم للذات دون قيام المعنى بها بأقرب من نفي الحكم مع قيام المعنى ، بها ، فليس إثبات الحكم للذات دون قيام المعنى بها بأقرب من نفي الحكم مع قيام المعنى ، يضص ثبوت الحكم بمن قام به المعنى ،

وبما يصد المعتزلة عن هذه النكتة قولهم : إن العسلم القائم بجزء من الجملة لا يوجب له كو نه عالماً ، بل العالم ، الجملة ، ويستوى في استحقاق الوصف الجزء الذي قام به المعنى والذي لم يقم به ، ولا يخص محل العلم بحكم منسه . ولا يستقيم أيضاً من المعتزلة أن ينكروا على الكرامية قصرهم القدرة على / الذات وتعديتهم ٣٨٣ أمر القول .

ومن أصلهم أن القدرة الحادثة لا يتعدى الحادث بها محلها ، والاعتهاد الحادث في محل القدرة يتعدى أثره محله ، ولا يستقيم منهم استبعاد ثبوت محدثات غير مقدورة مع مصيرهم إلى أن الافعال المتولدة حادثة بالاسباب ، غير مقدورة . وقد انسدت عليهم المسالك ، وصدعم تناقض مذهبهم عن كل منهاج في الحجاج .

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن ما

### فصل

## [ في استحالة اتصاف القديم بجنس من أجناس المعاني ]

فإن قال قائل: قد أقمتم الدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى . فما الدليل على امتناع اتصافه فى الأزل بكون قديم ، أو طعم ، أو ريح إلى غير ذلك من أجناس المعانى ؟ قلنا : [أمثل] الطرق فى ذلك أنا لو قدرنا كوناً قديماً ، لما كان بعض الأكوان أولى من بعض ، فإن جميعها متساوية فى حكم التجوير . فلا يقدر المقدر جنساً (١) منها إلا والغير تقسدير غير ما قدر . وكل ما يستوى فى حكم العقل تقديره وتقدير ضده ، استحال اتصافه بالقدم . فإن القديم هو الواجب وجوده ، الممتنع تقدير انتفائه . وهذا هو المعنى بقول الأئمة : إن القديم والحرب وجوده ، والحادث جائز وجوده . وهذا عا يجب الاعتناء به ، والخرض (٢) درك معناه .

فَإِنْ قَالَ قَائُلُ : فَمَا المَا نَعَ مِنْ وَقُوعِ ثَنَى، قَدِيمٍ (٢) [تَفَاقاً مَعُ (٤) أَنَهُ يَجُورُ فَى العقل تقدير غيره ؟

قلنا ؛ هذا ما لا سبيل إليه . فإن القديم هو الذى لا يجوز تقدير انتفائه أصلا، وبه يتميز عن الحادث ، إذ الجائز يفتقر إلى مخصص ، ولا يجوز تقديره مختصاً بالوقوع مع تقدير تجويز انتفائه إلا أن يخصصه مخصص .

فإن قال قائل : لو لم تحدث الأفعال ، لما كان علىوجوب وجود القديم دليل.

قلنا : هذه غفلة عظيمة ، وقد أطلق كثير من المحققين أقوالهم بأن الفعل لو لم يكن ، لم يدل على القديم دليل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: جنس (٢) في الأصل: + في ا

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قديمًا (٤) في الأصل: مع مكررة

وقد قال القاضى : جواز حدوث العالم قبـــل حدوثه دليل على الصانع ، إذ جوراز الحدوث معلوم ، واستحالة الحدوث دون المخصص معلوم . فاو قدر مقدر المخصص المعلوم ، فاو قدر مقدر انتفاء القديم ، لأفضى ذلك إلى انتفاء جواز الحدوث ، وذلك محال / فإن تقدير ٣٨٤ المجائز أ .

وأوضح القاضى ذلك بأن قال: لو بلغ البالغ مبلغ النظر، ورام التوصل إلى معرفة الصانع بتجويز حادث، ولم يفكر فى الكائنات؛ لآداه النظر إلى العلم . فوضح لنا بما ذكرناه أن كل قديم (١) استحال فى العقل تقدير نفيه، ولو قد ر لأفضى إلى قلب الحقائق. وليس فى تقدير نفى لون معين ما يفضى إلى استحالة وقلب حقيقة . وهذه الدلالة هى العمدة . وهى تطرد فى جملة أجناس الأعراض إذا طولت بإثباتها قدعة .

وقد سلك القاضى طريقة أسندها إلى السمع ، وذلك أنه قال : أجمعت الأمة [على] أن القديم لا يتصف بصفة ليست من صفات المدح والتعالى والجلال ، كا أجمعوا على استحالة اتصافه بالنقائص ، ولا يقدر المقدر لونا إلا وليس هو من صفات المدح ، ولا يفضى نفيه إلى إثبات نقيضه ، وهسذا حسن ، ولكنه تمسك بالسمع .

وقد سلك الناس طرقاً لا نرتضيها : فاستدل بعضهم على ننى اللون القديم بأنه لا يدل عليه عقل ، ولا ينبيء عنه سمع . وهذا فيه نظر ، فإنه استدلال بعدم الدليل. وقد زيفنا هذه الطريقة في كتاب و التوحيد ، .

واستدل بعض المتكلمين بأن قال: لو ثبتنا بياضاً قديماً ، لماثله الحادث. وقد قدمنااستحالة ثبوتوصفين لا يختلفان إلا بالعدم والحدوث. وهذه الطريقة يمكن تقريرها فى الاكوان القديمة التى تشاركها الالوان الحادثة فى الأخمى ، ولكنها لا تجرى فى لون يقدّره السائل مخالفاً لسائر الالوان الحادثة ، وفيها قدمناه مقنع .

<sup>(</sup>١) في الأصل: قدياً •

واستدل الاستاذ أبو اسحى بأن قال : اللون هيئة ، ولا هيئات لمن لا جهة له . وهذا فيه نظر عندنا ، ولا مطمع المعتزلة فى إثبات ذلك . ولنا أن نقول : بم تنكرون على من يزعم أنه ماون لنفسه من غير إثبات لون ، كما أنه عالم لنفسه ؟

و نقول لأن هاشم: قد زعمت أن القديم على حال يوجب له كونه حيا ، علماً ، قادراً ، فيم تنكر على من يزعم [ أنه ] على حال يوجب له كونه ملوناً ؟

و فإن رام من ذلك مخاصا / وقال : إنما تثبت الاحكام لله تعالى دون العلل ؛ إذا كانت المعانى التى توجب أحكامها شاهداً مقتضيه أحوالا ، والاكوانلاتقتنى أحوالا . وهذا الذي ذكره تحكم محض ، ولا فصل بين الالوان والاكوان . وقد قال : إن الاكوان توجب لمحالها أحوال ، وإن لم تشترط فيها الحياة والبنية المخصوصة .

### فصل

### [في استحالة كونه تعالى عرضا ]

قد أوضحنا استحالة كون القديم جسما، ثم بينا وجوب انتفاء أحكام الجواهر عنه . فاو قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنه عرض؟

قلنا : إن رام السائل أن يثبت القديم أحكام الأعراض وخصائصها ، فاستحالة ذلك واضحة . فإن من خصائص الأعراض إمتناع قبول المعانى ، وسنوضح في الصفات وجوب كون القديم حيا ، عالما ، قادرا ، مريدا ، ونقرر استحالة ثبوت هذه الأحكام من غير حياة وعلم وقدرة وإرادة . والعرض لايقبل المعانى ، وقد قدمنا في ذلك صدراً من الكلام . ومن صفات الأعراض الاحتياج إلى الحل، وسنوضح في باب و الغنى والحاجة ، استحالة ذلك .

على أنه و إن قام بمحله ، فلا بد أن يكون حيا ، عالما ، قادرا ليكون صانعاً . والمحل الموصوف به ؛ القابل له أولى بالإلهية. وسنشبع القول في ذلك في الصفات.

ولا يستقيم شيء مماذكرناه على أصول المعتزلة ، إذ من أصلهم بقاء الأعراض ولا يمكنهم التمسك بما عليه المعول من أنه لو كان عرضا لاستحال أن يكون عالما بعلم . ومن أصلهم أن كون الإله عالما من صفات نفسه ، ولا امتناع فى أن يثبت للعرض صفات النفس ، ولا يمكنهم أن يتمسكوا فى ذلك بالاحتياج إلى الحل ، فإنهم أثبتوا أجناسا من الاعراض موجودة فى غير محل ، وسدوا على أنفسهم طرق التوصل إلى ذلك .

# باب

# في ذكر تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة

اعلموا وفقكم الله أناكنا على أن نجتزى. بما ذكره الأستاذ أبو بكر فى تصنفيه المذكور المشهور / المشتمل على تأويل مشكلات الاخبار ، ولكن اقتضى الحال أن ٣٨٦ نذكر أصول التأويلات ومآخذها ،ونرشد إلى جميع مداركهامع إثبات الاختصار، والله الموفق للصواب .

وسبيلنا أن نبدأ بظواهر من كتاب الله تعالى ، ونذكر وجوه التأويل فيها ، ثم نذكر بعد تقدر الفراغ منها جملا من السنن الواقعة من المساند الممححة عند الإثبات والثقات ، ثم نشير إلى جمل من المتأكد التي يتمسك بهاالحشوية ،ونوضح أنها لوصحت ، لم تضق مسالك التأويل منها .

فيا تمسكوا بهمن آى من كتاب الله قوله سبحانه والله نور السموات والأرض (١) م. وسبيل الكلام على الآية أن نقول البست دل بظاهر الآية ، تخالف معتقد كافة أهل القبلة ، فإن أحداً من المنتمين إلى الملة لم يصر إلى أن نور السموات والأرضين وضياؤها وإشراقها ، هو الإله المعبود .

وقد ذهب بعض الغلاة من المشبهة إلى القول بقدم الآنوار ، وماصار أحد إلى [أن] ما نشاهد من الآنوار هو الإله ، فاستوت الآقدام فى بغية التأويل إن رمناه .

<sup>78 : 40 (1)</sup> 

ثم نقول : قد ذكر أهل التفسير وجهين في تأويل الآية . أحدهما . أن قالوا به معنى قول الله تعالى و الله نور السموات والأرض و(١) ، أى منورها ومخترع أنوارها . والوجة الآخر : أنه هادى أهل السموات والأرض . وفي سياق الآية مايدل على ذلك لآنه قال و يهدى الله لنوره من يشاء ، (٢) ، فقرن ذكر النور بالهداية وهو المعنى بقوله وولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء و (٣) ومما يوضح ما قلناه أن الآية من مفتتحها إلى منقطعها دالة على أنه لايسلك بها مسلك سائر الظواهر المستقلة بأنفسها ، فإنها ثابتة في منهج الأمثال ، ولايسوغ التشبت بظواهرالأمثال باتفاق الحصلين . ولو تتبع المتبع جملة أمثال القرآن لاستبان لهمها ينتها للظواهر التي يتمسك بفحواها ، ولا معنى للإطناب مع وضوح الكلام ؛ كيفوقد الأمثال الله تعالى : و مثل نوره كشكاة ، (٤) ثم قال في آخر الآية و ويضرب الله م الأمثال الناس ، (٥) . فقد وضح من نفس الآيات جريانها بحرى الأمثال ،

ثم نقول: قداتفق أهل التأريل على الوجهين المقدمين. فن ابتغى بعدهماثالثا، كان خارجا عن إطباق المتأولين، واتفاق المفسرين. فإن استبعدوا تقدير أهل السموات، فهو استبعاد فيها لايستبعد، فقد يجتزىء بالمضاف إليه عن المضاف إذا اشتمل الكلام على الدليل عليه.

قالالله تعالى: وسئلالقرية(٢), والمراد أهلها . وقال بعض المحصلين في قوله تعالى و فا بكت عليهم الساء والأرض(٢) , معناه أهل الساء وأهل الارص . ونظائر ذلك لاتحصى ولا تنحص .

ومما تمسك به أهل الزيغ قوله تعالى ﴿ فإن استكبروا فالذين عند ربك ، (^).

| Y£: W* (Y)               | Yi: To (1) |
|--------------------------|------------|
| (1) 67: 37               | 11: 47 (7) |
| (٦) ٨٢: ١٢ ق الأصل: سائل | 11: 70 (0) |
|                          | ££: 44 (V) |

الآية . وقوله تعالى: و وجاء اللائكة الذين هم عباد (۱) الرحن (۲) , فى قراءة بعض القراء ووجه . ووجه زالهم فى النمسك ظنهم أن ظاهر قوله تعالى والذين عندر بك ، ينبى عن قرب آيل إلى المسافة . وسبيل مفاتحتهم فى الكلام أن تقول : ما أراد الله تعالى بهذه الآية تخصيص بعض الملائكة والتنصيص على طوائف منهم ؛ بل أراد أن النفلين إن استكبروا و تأبوا ، فالملائكة المقربون دا ثبون فى عبادة الله ، وتحميده والثناء عليه ، وتوحيده ؛ لا يعتريهم ملل ، ولا ترمقهم فتره ولا يلهيهم عن عبادة الله ببشوة . ومن ملائكة الله الحفظة المقربون ، المكرام ، المكاتبون ، الموكلون بالمكلفين من عباده . فاستبان بذلك أن من الملائكة المرادين كاتبون فى الارض . ويوضح ذلك أنه تعالى لم يرد تقارب الذوات ، وإنما أراد علو الدرجات ، والاختصاص بالقربات ، ثم فى قوله تعالى وفالذين عند ربك ، وجهان .

أحدهما : أنه يقال : معناه ؛ فالذين بالقرب من ربك اصطفاء ، واجتباء ، وإكراماً ، وإعظاماً ، وهذا كقول الفائل : إن فلانا عند الخليفة . بالموضع بالقرب الاعظم ، ولا يراد به تعرض لقرب ولا بعد . ويجوز أن يحمل ذلك على اختصاص الماك ، وذلك غير مستبعد . إذ يقول الفائل : أنا مسائم فيا عندى من المال ، غير ضنين به ، وليس المراد بذلك الإفتراب بالذوات ، وإنما أراد الاختصاص بالملك .

ولو قال قائل : أى فائدة / لتخصص الملائكة بالملك ، وجملة الخال ملك ٣٨٨ لله تعالى؟

قلنا: فى مثل ذلك وجهان: أحدهما: أن يقال: أضاف الملائكة إلى ملكه تشريفاً لهم حيث خصصهم بالذكر، وهو كإضافة الرب المؤمنين إلى نفسه تسمية العبودية فى آى من كتاب الله. منها قوله تعالى و وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً (٣). وقد اتفق أهل التوحيد على أن الكفرة عباد الله ، كالبررة

<sup>(</sup>١) في الاعمل: عند (٢) : ١٩ : ٣٤

Yo: 78 (8)

من عباد الله . وقد قال تعالى . إن كل من فى السموات والأرض إلاآتى الرحمن عبداً ،(١) . فدل أن التخصيص بالذكر قد يراد به التشريف والتعظيم . وكذلك · خصص الله تعالى السكعبة المحرمة بالإضافة تشريفاً لها ، فقال ، وطهسر بيتى الطائفين ،(٢) . وخص النافة ؛ ناقة صالح بالإضافة ، وأمثلة ذلك كثير .

فهذا وجه ، والوجه الثانى أن يقال : خصص الله تعالى الملائكة بالإضافة ملكاً، من حيث لم يكن فيهم جاحد ومعاند يأبي سلطان الله ، وهو نحو تخصيص الرب المدلك باليوم الذي يصعق فيه الخلائق ، وتنقطع فيه ظنون الجبابرة ، وحسبان الذين قدروا أنفسهم ملوكاً . فقال ، عز من قائل ، مخبراً عما سيكون ولمن المدلك اليوم هراً . فكما حمل تخصيص الإضافة إلى ذلك اليوم على انقطاع أوهام المتوهمين ، فكذلك ذكر الله ذلك في أمم من خلقه لا يتوهمون لانفسهم حولا ولا قوة دون مشيئته ، ويجوز أن يقال : خصصهم بالذكر تنبيها على من دونهم .

وأما قوله « وجعلوا الملائكة الذين » (٤) ، فأظهر القراءة فى هــذه الآية قوله « عباد الرحمن » وهذا من أوضح الأدلة . على أن القراءة الآخرى محمولة على هذا المحمل الذى قدمنا شرحه .

وبما يسئل عنه من ظواهر القرآن قوله تعالى « إليه يصعد الكلم الطيب » (°) ، وقوله تعالى « تعرج الملائكة والروح إليه » (٢) . وربما توهم بعض الحشوية أن لهم فى الآية مستروحاً فى إثبات الاختصاص بالجهات ، وليس الأمر على ماقدروه . قال : المعنى بقوله « تعرج الملائكة والروح إليه » أى يعرجه ن إلى حيث يأمرهم متقربين إليه ، مستسلين لأمره ، وشاهد ذلك من كتاب الله قوله « ومن يخرج

YY: Y7 (Y) 14: 17 (1)

Y:: (7) 7: 1. (9)

من بيتـه مهاجراً إلى الله ورسوله ،(١) وليس المراد بذلك طنَّ المسافة إليـه ، و إثبات قربالذوات . وهذا مالا خفاء به . فكما حمل / المهاجرة إليه علىالانقطاع ٣٨٩ · إليه ، والتبتل إلى طاعته ، وما يزلف ويقرب العبد لديه ، فكذلك قوله ، تعرج الملائكة والروح إليه ، ، وعلى ذلك يحمل قوله تعالى , إنى مهاجر إلى ربي،(٢). فالذى يوضح ذلك ويحققه لفظـة اتفق عليها الأمم الموحدة ؛ قالوا : إن فلاناً يتقرب إلى الله ، ولم يريدوا قرب الذات ، فإذا لم يبعد حمل نفس القرب على التشبث بالطاعة ، لم يبعد حمل ما ينيء عن القرب في توهم الزائغين على ماذكرناه. والذى يحقق ذلك أنَّ الملائكة إذا عرجوا وأخذوا مقارهم ومواطنهم في السموات وحافات العرش ، فلايبلغون ذروة العرش . وتشبث هؤلاء بالظواهر يصدهم عن استدلالهم هذا ، إذ قد ورد في أحاديث أنمن كواهل حملة العرش إلى شرافاتهمثل ما من كواهلهم إلى تخوم أقاصي الارض أضعافاً مضاعفة ، ثم فوق الشرافات حُرجُت العزة ، وبصر كل حاجب كبصر السموات والأرضين . وفي حديث المعراج أن محمداً صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الملائكة حتى قال صلى الله عليــه وسلم : انقطع عنى رجلالمستخير ، وخيل إلىأنه مات من تحتالمرش ، ورأيتني كالقنديلالمتعَملق في الهواء . فلو كان العروج على ماقالوه ، لما استقام على مقة نهي أصلهم ، إذ لو استقر ملك على ذروة قصر، ورقى بعض جرمه درجة أودرجتين ، فلا يقال إنه صعد إليه . فوضح أنهم محتاجون إلى التأويل ، كما نحتاج إلىذلك . وأما قوله « إليه يصعد الكلم الطيب(٢) ، فهو ما أول باتفاق المحسلين بأنالـكلام لايجوز عليه التحول ، والانتقال ، وجو ثب الجو ، والتصعد في الهواء . فدل أن المعنى بصعود الكلم الطيب؛ وقوعه من الله موقع الرضا.

والجملة فى ذلك أن الارتفاع ينبىء عن رفعة الشى، درجة ومنزلة لاتصعدا ورقيا . وقد يقال هذا الأمر مرفوع إلى الأمير ، وليس يراد نقل الشى، إليه ؛ بل المراد بالرفع التبليغ إلى رفيع شأنه ، على قدره . ثم قد ينبىء الارتفاع والعلو

والعروج عن علو من ينتهى إليه ، وقدينتهى عن علو شأن المرفوع . والعرب تعبر . والعرب تعبر . ومن كل حطيطة ورذيلة بالتسفل. ويعبرون عن كل من عظم قدره بالتصعد ، وعن حثالة الناس بالتسفل .

ويما يسأل عنه قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفادًا)، . وقد ذكر الأثمة في ذلك وجهين :

أحدهما : أنالمرادبه:وجاء أمر ربك ؛ وفصلهالقضاء يوم الدين بين الموحدين والمارقين ، ولا استبعاد في إطلاق مثل ذلك . فإن الشيء إذا عظم موقعه ، وجل موضعه ، وكان ذلك لاختصاصه بوقوعه على وجه من الله تعالى ، فقد يحذف ذكره اجتزاء بذكر الله تعالى، وتعظما للمحذوف المقدر المضاف، وقد يقتضي الحذف من التعظيم والتفخيم مالا يقتضية الذكر . وشواهد ذلك من كتاب الله كثير . منها قوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله(٢) . . وقوله . والذين يؤذون الله (٣) . وقد اتفق كل من أثبت الصانع على أنه تعالى يتقدس عن التأذي والتضرر . وأجمعوا على أن المعنى بقوله «إنماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله » أى يحاربون أو لياء الله . وهكذا القول في السكلية الأخرى. ومخرج ذلك في بحارى الكلام واضح، إذالقائل يقول : إذا جاء السلطان ، اضمحل من سواه .وليس المراد بذلك بحيثه بذاته إنتقالا وتحولا ، وإنما المراد إيصال أوامره . والذي يحقق ذلك قوله تعالى . فأتى الله بشيانهم من القواعد(٤) ، وليس المراد بذلك إتيانه بذاته باتفاق منا ومن الحشوية ؛ بل المراد : فأتى أمر الله بنيانهم ، ويشهد لذلك قوله تعالى «أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً » .<b>فهذا وجه وبمثله نتكام على قوله تعالى « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغهام(٦) ي . وهكذا كانت معظم العقوبات تقدمها ظلل من الغام.

<sup>(1)</sup> YY : PA A 1 : • (1) TT : •

<sup>17:77(1)</sup> 

<sup>(0) 37: 11</sup> 

وسلك عن الأصحاب فى قوله تعالى وهل ينظرون و مسلكا آخر. فقال: إنما قال الرب ذلك إنكاراً على المتوقعين لذلك و إنما كان يستدل به أن لو كان لا يتخذ منه بسبل الإنكار وبطريق التوبيخ والاصح عندنا الوجه الأول ، فإن ظاهر الآية يدل على إنذارهم بعذاب واقع بهم ، فيجب حمل الآية على الإنذار / لجى العذاب، ١٩٦١ ورحب فى التأويل عند أهل الفصل هو الاصح مما استروح إليه الجملة ، ويحسبونه ظاهراً . والذي يحقق ذلك أن التخويف والإنذار إنما يقسع بإظلال العذاب ، وإلمامه بمستحقيه ، وهذا واضح فى مقصد الآية جدلا وبحارى التوسيعات فى البحر ل من الكلام أوسع فى مجارى الحقائق . ومن أحاط بمذهب العرب ، لم يستحد من ذلك شيئاً .

وذكر بعض الآئمة فى قوله تعالى « وجاء ربك ، أنه فعل فعلا سمى به نفسه جائياً ، كا سمى نفسه بالخلق والرزق خالقاً ورازقاً . وهذا ، وإن كان يتجه ، فالطريقة الآولى أقرب مذاهب التأويل . وبما يسأل عنه قوله تعالى مخبراً عن بعض عباده « يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله ، (١) . ولا يتمسك بهذه الآية إلا متولج فى غرات الجهل ، أو لا يخطر لذى تحصيل أن التفريط الذى أثبت الآية ، يقع فى جارحة مقدرة ، وقطر محدود ، وهذا مالا سبيل إلى توهمه ، ولا ينبىء به الكلام عنه أصلا ، إذ المعنى بالتفريط مخالفة أوامر الله ، وموافقة زواجره ، والانكفاف عن امتثال أوامره ، ولا سبيل إلى توهم وقوع شىء من ذاك على قرب من المسافة . فإذا وضح سقوط الإستدلال ، فقد تكلم أهل اللغة على الآية . فقال بعضهم: المراد بقوله « فى جنب الله » أى فى أمر الله ، واستشهد بقول كثير " :

ألا تتقين الله في جنب عاشق له كبد جرى عليك مقطع

معناه: فى أمر عاشق . وذكر بعض الآثمة أن المعنى بالجنب: المخالفة ، والجنب والمجانبة ينبىء عنالبعد ، وهو المعنى بقوله : والجاد الجنب، أى البعيد سبباً ونسباً ،

**٣9: 07(1)** 

الملاصق داراً . ومنه يسمى الذى تلزمه بجانبة القرآن ، والمكث فى المساجد جنباً والجانب هو القطر الواقع نبذة من العظم . ومعنى قوله , على ما فرطت فى جنب الله ، أى فى از دياد البعد من أوامره . وقديقال : جنبت فلاناً عن الشىء إذ أبعدته دو عنه ؛ وهو المعنى فى قوله تعالى بالإنباء /عن إبراهيم عليه السلام حيث قال : دواجنهنى وبني أن نعبد الاصنام (۱) . ويقال : جنبه وأجنبه ، وجنبه فتجانب ، وتجنب واجتنب . وأحسن القول فى ذلك أن المعنى بقوله ، فى جنب الله ، فيما يتصل بأمره وشرائعه التى شرعها لعباده ، وحقوقه المفترضة ، وحدوده المنقسمة إلى ما لا يقرب كالمحرمات ، وإلى ما لا يبعد كالمقدورات ، فيتعين صرف الجنب الله حقوق الله تعالى المتصلة بأوامره وزواجره . ومن أدل الدليل على ذلك : التفريط وذكره ، إذ التفريط إنما يقع فى الحقوق المفترضة ، والواجبات المتحتمة ، ولا يتقرر تفريط على غير هذا الوجه . وإطلاق الجنب والمراد به الجناب ، والاتصال بحقوق من أضيف إليه الجنب شائع ذائع ، مغن بظهوره عن الاستشهاد عليه . إذ يقول القائل : إن فلاناً ليعيش فى جنب فلان ، ويلم فى جنبه شعثه .

وبما يقع السؤال عنه كثيراً (٢) قوله تعالى والرحن على العرش استوى و (٣) وقد افترق الآئمة في وجه الكلام على الآية ، فتمنع بعضهم عن تأويلها وأجراها على تنزيلها ، ولكن مع القطع بنني الجهات ، والمحاذيات ، والسكيفية ، والسكيفية ، والسكية ، وهذا الفائل لا يستبعد أن يكون في القرآن أسرار لا يطلع عليها الخلائق ، والرب تعالى مستأثر بعلها . وإنما يجوز هذا القائل ذلك مع الاعتراف بأن المغيب عن الحلق من المعانى المكنونة ، المستأثر بعلها المصونة ، لا تكون بما تمس الحاجة إليه في عقد أو قضية تكليف . وربما تشبث هؤلاء بقوله تعالى و فأما الذين في قاومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ، (٤) الآية . وقد عد أبو عمرو وكثير

<sup>(</sup>۱) ۱٤: ۴٥ (۱) في الأصل: كثير

<sup>(</sup>٢) ه : ٧٠ ما تشابه منه ابتناء

من الأثمة القرآء الوقف على اسم الله من العزائم ، وقدروا قوله ، والراسخون في الغلم ، (١) ابتداءاً واستباقاً .

وُمَا نقل عنه الإكفافعن تأويل هذه الآية ، مالك وضيالله عنه ، فإنه سئل عنها فقال : الاستواء معقول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال / عنه بدعة .

فإن سُلك سالك هذه الطريقة ، وكان يعتقد تقدس القديم عن مشابهة الحوادث ، ويؤمن باستوائه على عرشه ، وينكف عن تكييفه وتأويله ، فلا يعترض على من قال ذلك بما يقطع به .

ثم نقول للمتمسكين بالآية ، المدعين التمسك بالظواهر : ليس لكم المزيد على ظاهرها وتعدى مطلقها . وقد سلك معظم أهل الحجاج طريقة التأويل ، وقد قدمنا فى ذلك طرقا ، وبينا أن الذي يجتنبه أصحاب الظواهر إزالتها وتغييرها . ومن ينتمى إلى الحق من الآئمة ومخلصى الآمة يعترف بتقدس الرب عن الجهات والمقابلات ، وليس هذا بما يسع جهلة ، إذ الترخيص فى جهل ذلك يتداعى إلى جملة العقائد ، ومن أبدى فى ذلك ريبا ؛ فليسا منا ولسنا منهم . فإذا اعترف هؤلاء بإزالة الظواهر ، إذ الإستواء المطلق المضاف إلى الأجسام ظاهره ينبيء عما ينتحيه المشبهة ، ويبتنيه المجسمة ، والمعترف بزوال الظواهر مترق عن الوقفة . فإنا نام أن الاستواء إذا لم يكن تمكنا بالذات ، وتخصصا ببعض الجهات، فلابد أن يرجع إما إلى معنى القهر ، وإما إلى معنى علو العظمة ، وإما إلى فعل من أفعال الله عز وجل ، ولا مزيد على هذه الاقسام . وإنما كان يستتب ، لو كان يتم للمعتقد

r : v (1)

<sup>. (</sup>١٢٨ ) الإمام مالك ( ٩٣ - ١٧٩ ه الأعلام ٢ : ١٢٨ )

مالك ابن أنس بن مالك الأصبحى الحبرى ، أبو عبد الله : إمام دار الهجرة ، وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ، ولمليه تنسب المالكية ، مولده ووفانه في المدينة ، كان صلباً في دينه ، بعيداً عن الأمراء والماوك ، سأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به ، فصنف و الموطأ – ط ، وله رسالة في و الوعظ – ط ، وكتاب في ه المسائل – خ ، ، وأخباره كثيرة . (انظر الديباج ١٧ – ٣٠ ، الوفيات ٢٠٩١ ، تهذيب التهذيب ١٠ : ٥٠ وصفة العفوة ٢ : ٩٩ ، وحلية ٣ : ٣١٦ والانتقاء ٩ – ٤٧)

تُجويز إجراء الآية على ظاهرها ، وتجويز تأويلها فكان يتقرر الوقف على ذلك . وأما الآية فالكلام فى الوقف علىها من أوجه : أحدها : أن من القراء من يقف على قوله « والراسخون فى العلم » ، وتقدير قوله « يقولون » إستئنافا . ولا يبعد أن يقال « يقولون » فى محل الحال للراسخين ، وكأن التقدير : والراسخون فى العلم قائلين آمنا به . ومن ضلك هذه الطريقة ، لم يقف على قوله « فى العلم » .

49 8

والوجه الآخر فى الكلام ما ارتضاه الزجاج \* حيث قال: أراد الرب تعالى بالمتشابه فى الآية المواعيد التى انطوت عن الخلق عواقبها كمواقع الحشر والنشر، والساعة، وهى التى تقلب فى السموات والأرض ، لا تأتى إلا بغتة ، فوبخ الله تعالى الكفرة / المعترضين عماظهر من الآيات الباهرة المتشبثين باستعجال ما تو عدوا به من العذاب والعقاب، وباستكشاف موقع الساعة ومرساها، ومختم الدنيا ومنتهاها، فوبخهم الله تعالى لما صروا بالمتشابه، وانحجروا عن المتبين فى الآيات الناجرة عتواً منهم وعناداً، وتعللا فى دفع الحق.

وهذه الآية المطلقة فسرتها آية من كتاب الله واضحة ، مشتملة علىذكر مسائلتهم عن الساعة ، واستعجالهم العذاب وابتغائهم استزلال الناس والفتن بالتأويل . إذ مآل الوعد والوعيد هو(١) وقوعهما .وقد سمى الرب تعالى القيامة تأويلا في قوله « هل ينظرون إلا ، تأويله ، وهذا أحسن الوجوه في الكلام على الآية .

و تكلم بعض الناس عليها من وجهين آخرين ؛ أحدهما :أن التوبيخ إنمالحق من تتبع المتشابه ، وأضرب عن المحكمات ، وهذا ظاهر الآية ، وهو مستنكر وفاقا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهو

<sup>(\*)</sup> الزجاج ( ٢٤١ - ٣١١ هـ ) الأعلام جرا ص١٠٠ ط ١٩٤٥ ه

أبو اسحاق ، ابراهيم بن السرى بن سهل : عالم بالنحو واللغة ، ولد ومات فى بغداد . كان فى فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد ، وطلب غبيد الله بن سليمان مؤدبا لابنه ، فدله المبرد عل الزجاج ، فأدب له ابنه إلى أن ولى الوزارة مكان أبيه ، فجعله القداسم من كتابه ، كانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره ، من كتبه « معانى القرآن» « وخلق الانسان» « وشرح أبيات ريبوبه» ، انظر معجم الأدباء ، ، ، ، وابن النديم ،

فإن رام تأويل المتشابهات ، قبل العلم بالمحكمات ، ذلَّ وضلٌّ . فإن سبيل التأويل رد المتشابه إلى فحوى المحكم .

والوجه الآخر أن الآية إنما اشتملت على توبيخ من يبتغى الفتنة مع انتفاء التأويل وهذا منهى عنه وفاقا. فإذا تمهدت هذه الطريقة ، وهى المرضية ، فقد ذكر أهل التأويل في قوله تعالى والرحن على العرش استوى ه(١) وجوها: فذهب بعضهم إلى أن المراد بالاستواء الاقتدار ، والقهر ، والغلبة ، وذلك سائغ في اللغة، شائع فيها . إذ القائل يقول: استوى الملك على الاقليم ؛ إذا إحتوى على مقاليد الملك فيه . ومنه قول القائل:

قد استوى بشر على العراق ، \* ، من غير سيف ولادم (٢)مهراق وقال الآخ :

ولما علونا واستوينا عليهم 😅 🕻 تركناهم صرعى لنسر وكاسر

فإن قال قائل: الاستواء المحمول على الاستعلاء ينبيء عن سبق مغالبة، وتقدم مقاومة ومكافحة. قلنا: هذا ظن مذكم . فإن الاستواء ليس من ضرورته الاستخبار عن مغالبة ، إذ لو أنبأ الاستواء عما قلتموه ، لانبأت عنه الغلبة أيضاً ، والله تعالى غالب على أمره ، ويتعالى عن أن يغالب .

ثم نقول : لو أنبأ الاستواء فى حكم القهر عن تقدم نقيض له ، لأنبأ استواء الذات عن تقدم عوج يناقضه . وملتزم ذلك منسل/ من الدين .

فإن قال قائل : فما وجه التخصيص بالعرش؟

قلنا : يخصص الله بذكره من يشاء تشريفاً وتعظماً . وهذا كتخصيصه بعض

(١) • : ٠٠ ولادم

الأنبياء بالذكر ، وتخصيصه الروح من الملائكة بالذكر فى قوله , يوم تقوم الروح والملائكة صفاً (١) . وأمثلة ذلك لا تحصى .

ولنا أن نقول: خصص العرش بالذكر من حيث كان أعظم المخلوقات فى أوهام البرية ، ونبسه بذكر الاقتدار عليه على ما دونه كا نبسه بالنهى عن التأفيف عما فوقه من ضروب التعنيف . وهذا مسلك التفاسير فى الكلام . وهذا الذى ذكرناه وجه .

وذكر بعض الآثمة في تأويل الآية أن معني الاستواء: القصد والإرادة ، واستواء الرب على عرشه . قصد إلى فطرته ، وخلقه ، وإبداؤه ، وإرادته : تدبيره وتقديره على ما أراد . انتهى . وقد قال تعالى للذي يهم منا بالأمر إذا أوقعه ، قد استوى على العمل . وقد سئل سفيان الثوري عن هذه الآية في بجمع عظيم من بحامع العلماء بالعراق ، فحمل الاستواء على هذا المحمل ، واستشهد بقوله تعالى : وثم استوى إلى السهاء وهي دخان ، (٢) . يعني قصد وأراد خلقها . فلما قال ذلك ، لم يبد إليه نكير من أهل المجلس . ويجوز حمل الاستواء على العلو ، والرفعة ، والجلال ، والعظمة ، لا بالمقابلة والمهسة .

وظن بعض الجهلة أن المتمسك بهذا التأويل يحمل قوله : علا ، [على الفعل الصادر

£1:11 (Y) VA: WA (1)

أبو عبد الله ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ، من مضر : أمير المؤمنين فى الحديث . كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى ولد ونشأ فى السكوفة ، وراوده المنصور العباسى على أن يلى الحسكم فأبى ، وخرج من السكوفة وسكن مكة والمدينة ، ثم طلبه المهدى ، فتوارى وانتقل إلى البصرة فيات فيها ، لهمن السكتب ( الجامع السكبير ) و ( الجسامع الصغير ) ، افظر دول الإسلام ١ : ٨٤ ، ابن النديم ١ : ٢٢٥ ،

من العلو . واعترض هذا الظان (١) فقال : لو كان كذلك لا نتصب العرش ركزا ، وهذا لا (٢) تحقيق له . فإن أحداً لم يحمل الآية على هذا المحمل من هذا الوجه ، ولكن ادعى هؤلاء أن الاستواء ، مع ما اتصل به من صلته ، محمول وعلى العلو والرفعه . وقر بو القول فى ذلك فقالوا : كلمة على ، وإن استعملت جارة ، فهى مقتضبة من العلو أيضاً ، وهذا ما لا ينكر . وقد يقرب النحاة الاسماء من معانى الأفعال ومن مصادرها ، وإنما يبعد الاشتقاق على الحروف وعلى إسم فى معظم موارده ، فلا يبعد تقريبه من معانى العلو ، ويحقق كونه إسما اتسال الخافض به . قال الشاعر :

غدت من عليه بنقض الظل بعد ما رأت صاحب السماء استوى فترفعا

وليس ذلك بأبعد من قول الأزهرى ": إن أباك ، مشتق من أبيت ، إذا تعودت على أن أباك / ضمير عند كثير من النحاة . والضمائر أولى الأشياء بالتعلى ٣٩٦ عن الاشتقاق ومشابهة الحروف . وإنما بسطنا القول في ذلك لتوبيخ الجهلة ، هذا المتأول في حمله الآية على العلو .

وذكر شيخنا أبو الحسن أن الاستواء فعل من أفعال الله في العرش . وأوضح

(١) في الأصل : الظنان .

⇒ الأزهرى (۲۸۲ — ۲۷۰ — ۱۸۰ — ۱۸۰ م) الأعلام ٣: ٢٤٨
 طيعة ۱۹۲۷ . م

حمد بن أحمد بن الأزهر الهروى أبو منصور : أحسد الأعمة في اللغة والأدب . مولده ووفاته في هراة بخراسان ، وعنى بالفقه ، فاشتهر به أولا ، ثم غلب عليه التبحر في العربية ، فرحل في طابها ، وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم وصنف كتباً منها « التهذيب - خ » في اللغة كبير ، نشر قسم منه في مجلة العالم الصرفي Le monde oriental ، وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء ، « وتفسير القرآن » .

ذلك بأن قال: ما انصف الرب به ، وامتدع صرفه إلى صفات الذات ، ثعين صرفه إلى صفات الذات ، ثعين صرفه إلى صفات الفعل . وهذا ، وإن ذكره شيخنا ، فلم يذكره مرتضياً له ، وفيه وجه من البعد . فإن المستوى بمعنى فاعل الاستواء فى غيره ، بعيد فى قضية اللغة . وفيا ذكرناه من الوجوه أكل الغنية .

ويما يسئلون عنه ، قوله تعالى « أأمنتم (١) من فى السماء ، (٣) . وهذا يقرب وجه الكلام فيا سبق . فيجوز أن يقال : معنى قوله « أأمنتم من فى السماء ، (٣) : حكمه وأمره وسلطانه . وقد بسطنا القول فى نحو ذلك . ويجوز أن يريد الله بقوله «من فى السماء «ملكا ، مسلطاً على عذاب مستوجب العذاب . وقد حمله بعض المتأولين على جبريل ، فإنه الذى جعله الله جعل قرى قوم لوط عاليها سسافلها ، واقتلعها من حيث أراد الله ، واحتملها على قادمة جناحه إلى أعناق السماء . وهو المعنى بقوله تعالى « ذى مقوة ، عنسد ذى العرش مكين ، (١٤) ، وهو الموكل المتدمير على القرون الخالية . وفى وجوه التأويل متسع .

ومما يسأل عنه قوله تعالى « تجرى بأعيننا» (٥) . وقوله «ولتصنع على عيني (٦)». وقد أكثر أهل التأويل في قوله « تجرى بأعيننا » . فصار صائرون إلى أن المراد به أنها تجرى ولا تعطب في فوج كالجبال ، بكل آية الله وحفظه . وقد يقول القائل: بعين منك . هذا إذا استودء شيئاً واستحفظه . وكذلك يقول : هذا بمرأى منك ومسمع . فهذا وجه حسن ، وإليه صغوا (٧) أهل التأويل . ولا بعد في حمل الاعين على البصر ، ولا استذكار في ورود صيغة الجمع تعظيما ، كما قال: ونحن قسمنا ، (٨) . وكما قال « وأنزلنا من السماء ، (٩) ، وهو الفرد الواحد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أمنتم (٢) ١٦ : ٧٧

<sup>(7)</sup> r: vr (1)

<sup>(</sup>٥) ١٧: ٨٤ ف الأسن: - أ

<sup>(</sup>A) YY: 74 (A)

وأثبت بعض أثمتنا عينين ، صفتين ، ثابتتين سماً علىما نذكره فى الصفات إن شاء الله . وإن نوقش هذا القائل فى صيغة الجمع ، هان عليه الانفصال . إذ قد يعبر العرب بصيغة الجمع على التأنية ، وأمثلة ذلك تعدو الحصر .

وذهب بعض الناس إلى أن المعنى / بقوله « تجرى بأعيننا ، ؛ أى بالأعين من ٣٩٧ عبادنا ، المبتغين النجاة من الهلكة . ويجوز أن يقال : أراد بالعين الاعين المنتحشة بالماء ، فإن الارض انفجرت عيوناً بأمر الله تعالى لما فار التنور ، والوجهان الآخران ، وإن أمكن القول بهما فالذي تقدم عليهما أحسن منهما.

وأما قوله فى مخاطبة موسى ، ولتصنع على عينى ، . فقد قال المفسرون قاطبة معناه : ولتربى بمرأى منى وحفظ ، واعلموا أن من غفل فيمن بجب عما ذكرناه ، وسأل ، لم يسترب فى تأويل مثل هذه الآية ، إذ موسى ــ صلوات الله عليه ــ تربى و نمى فى الارض ثم تزكى ، وتنبي ، وتخصص بكرامة الله تعالى واصطفائه إياه ، فلا يخطر لمحصل حمل ذلك على غير الوجه الذى ذكرناه .

فهذه جمل من ظواهر القرآن . ونحن الآن نذكر جملا من ظواهر السنسة ، ونحقق وجه التأويل فيها .

فم يحب الاعتناء به حديث النزول ، فإنه بما روته الأثمة فى الصحاح من الأسانيد ، وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ إِنَّ الله تعالى يَنْزَلَ إِلَى السّاء الدنيا كل ليلة جمعة ، الحديث ، وروى كل ليلة ، فذكر القاضى ذلك من الآحاد ، وقد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يجب انقضائها فى القطعيات .

وذهب الاستاذ أبو إسحق إلى أن الحديث المدون فى الصحاح الذى لم يعترض عليه أحد من أهل الجرح والتعديل ، وهو بما يقضى به فى القطعات ، وليس من أصله أنه يبلغ مبلغ التواتر ، إذ لوبلغه ، لأوجب العلم الضرورى ، ولكنه بما يوجب العلم استدلالا ونظراً . والصحيح فى ذلك طريقة القاضى ، فإن الحديث ـ وإن رواه الاثبات ونقله بالثقات \_ فلم يجمع أهل الصنعة على صحته ؛ على معنى

أنه منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً . وإنما انكف أهل التعديل عن التعرض المحديث الذى نقباوه من حيث لم يظهر لهم ما يتضمن مطعناً وقدحا فى النقلة. وهم مع ذلك يجرزون على رواة الخبر أن يزلتوا ويغلطوا ، ولايو جبون لهم العصمة . وسبيلهم كسبيل العدول المرضيين ، إذا شهدوا على حكومة فى مفصل القضاء . ويشرع القاضى إلى إبرام القضية بشهادتهم ، فلا يتضمن ذلك قطعاً تصديقهم ، ولكنه حكم فى ذلك بما تقتضيه الظواهر ، فكذلك سبيل الإخبار . وقد تقصينا القول فى ذلك / فى الأصول ، وأوضحنا أن الآمة لو اجتمعت على العمل بخبر من أخبار الآحاد ، فإ جماعهم على العمل بعرب القطع بصحته . ثم لو تقبلنا والتزمنا التأويل ، فسلكه سهل المدرك ، قريب المتنارل فى ذلك ، لأن الزول ليس من ضرورة معناه ومقتضاه أن يني عن التحول والانتقال ، وشغل الجهات والزوال عن أمثالها ، إذ قد يطلق النول فيا يستحيل فيه الزوال والانتقال . ولكنات المشملة على إنزال القرآن تجرى هذا الجرى ، وليس المراد بانزاله نقله من موضع إلى موضع .

هذا ما صار إليه أهل التحميل، ولا اكتراث بقول الجهلة الحشوية في اعتقادهم أن الكلام ينتقل من جهة إلى جهة ، فإن أهل التحميل على مذهبين : فنهم من حكم بقدم الكلام، وهم الذين صاروا إلى أنه صفة قديمة ، قائمة بذات الرب، يستحيل عليها الزوال والانفصال. ومن حكم بحدث الكلام، منع انتقاله أيضاً من حيث كان عرضاً. فقد وضح أن النزول يطلق فيا يستحيل فيه الانتقال والزوال. وقد قامت الدلالة القاطعة على استحالة الانتقال على القديم، وأقرب الناس إلى التزام الكفر الصراح من جو و على الرب الانتقال. فإن من أوضح دلالات حدث الجواهر، جواز انتقالها، فإذا حمل النزول فيا قامت الدلالة على استحالة انتقاله كلاعراض على غير انتقال، فيجب حمل النزول في الحديث على غير الانتقال. كلاعراض على غير انتقال، فيجب حمل النزول في الحديث على غير الانتقال. تم السبيل فيه أن يقال: المعنى بالنزول ظهور أحكام الله تعالى في السهاء الدنيا،

واستيفاضه آيات الرحمة . كما أن المعنى بنزول القرآن إلى أهل السموات والأرص تثبيت الإفهام لهم ، وتخصيصهم بالعلم . والذي يحقق ذلك أن المقصد من الحديث ، اختصاص بعض ساعات الليل وآناته برحمة الله ورأفته ، وتوقع إجابة الدعوات فيه . فهذا مقصد الحديث ومساقه ، والرب سبحانه وتعالى موصوف بالاقتدار على ذلك من غير تقدير انتقال . ولو قدر زائغ انتقالا ، فلا أثر له فيا هو مقصد الحديث ، والملتمس من مساقه .

والذى يوضح ما قلناه : اتفاق المسلمين (٢) على أن المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول إذا تقرب العبد منى ذراعاً ، تقربت منه / باعاً ، وإذا ٣٩٩ أتانى يمشى ، أتيته أهرول ، ؛ محمول على غير الانتقال والزوال . وإنما المراد به إزلاف الدرجات ، والتمسك بما فيه مرضاة الله من الطاعات . والمراد بقرب الله إحسانه ، وتفضله ، وقبوله الطاعات من أوليائه . ولم يحمل أحد من أهل التحصيل هذا الحديث على ظاهره . فسبيل التأويل فى النزول يدانى ذلك ؛ بل ما قلناه فى النزول أظهر منه فى المشى والهرولة ، والقرب المقيد بالذراع والباع .

وعلى قريب من ذلك ، حل المسلمون ماروى عن النبي صلى الله [عليه وسلم] (١) أنه قال لا يوطى المؤمن المسجد إلا يتشبث (٢) الله به ، كما يتشبث (١) أهل النائب بمقدمه ، فهو محمول على وقوع ذلك من العبد موقع الرضا ، ومن تدبر موارد هده الاحاديث ، ألفاها متقاربة فى المعنى ، راجعة إلى تقرب الرضا ، ورفع الدرجات .

فهذه أوجه ظاهرة فى تأويل النزول. وقال بعض أهل التأويل: المعنى بنزول الله ؛ نزول ملائكته المقربين ، الحافين حول العرش ، وتضمن الحديث بتضمنهم من حيث ذكر اسم الله تعالى ، وحذف ذكر الملائكة. وسبيل ذلك ، كما تقدم فى

<sup>(</sup>١) في الأصل: المسلمون (٢ في الامل: علم ، وهي مختصر عليه وسلم

<sup>(</sup>٣) ، (٤) في الاصل: يتشبس

قوله « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ،(١) ، وقوله « والذين يؤذون الله ورسوله ،(٢) . وهذا الوجه حسن في التأويل أيضاً .

وذكر بعض المحصلين وجها آخر فى التأويل فقال : المراد بالنزول انبساط رحمة الله فى هذا الوقت المعلوم ، وتعظيم أقدار عبيده ، وتنفيذه النعمة فيهم ، وتخصيصه إياهم بالطاعة . ولو أطلق النزول فى حقوقنا ، لانباً عن التواضع والإنسلال عن التكبر والاغترار . إذ قد يقول القائل إذا تواضع الملك : قد نزل إلى الدرجة الدنيا . والمراد تواضعه . وإذا ذكر ذلك فى صفات الله عز وجل ، فالمراد بذلك ألطافه ورأفته . وهذا واضح أيضاً ، جار فى مذاهب الكلام .

ومن الاحاديث التي عيمال عنها ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

« إن الله خلق آدم على صورته ، وهذا الحديث لا يبلغ مبلغ حديث النزول في الصحة ، ولم يد ون في المشاهر من الصحاح ، ثم تأويله قريب المأخذ . فمن الوجوه فيه ماروى أنه عليه السلام رأى رجلا يلطم وَجه عبده، فقال صلى الله عليه وسلم:

« إن الله خلن آدم على صورته » . أى على صورة الملطوم ، وكان صلى الله عليه وسلم يكره لطم الوجه / ، ووردت منه فيه أحاديث ، هذا من جملتها .

ويجرز أن يقال: الهاء فى قوله فى صورته ، منصرفة على آدم ، ومعناه أن الله خلن آدم على ماهو عليـه من هيئته وصورته ، ولم يتقـدم على تركيبه أطوار ، واختلاف خلن فى أحوال ، وأوضح صلى الله عليه وسلم أنه لم يخلق من أب وأم، ولم يشتمل عليه صلب ، ولم يحتو عليه رحم .

ومن وجوه التأويل أنه أهبط من الجنة وملمكوت السماء طائفة ، و<sup>9</sup> بدلوا عن صورهم وهيئاتهم ، إلا آدم عليه السلام ، فإنه أهبط إلى الارض على صورته . فأراد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يبين اختصاص آدم بهذه الكرامة ، وأنه رؤى فى الأرض على ما خلقه الله عليه . وهذا قريب أيضاً . فإن رووا فى بعض المناكير أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ، فهذا لم يصححه أحد من أهل الصنعة، بل قطعوا بضعفه . وليس يتحتم علينا أن نتأول كل حديث مختلق ، كيف وقد بينا أن ما يصح فى الصحاح من الآحاد لا يلزم تأويله، إلا أن نخوض فيه مساحين، فإنه إنما يجب تأويل ما لو كان نصا ، لأوجب العلم .

ثم نقول: لو ثبتت (١) هذه الرواية وعلى نقلتها العمدة و فليس يضيق فيها مسلك التأويل و ولقائل أن يقول: وجه إضافة الصورة إلى الله التشريف والتخصيص بالذكر، وقد قدمنا أن الإضافة منقسمة: فمنها إضافة الملك، ومنها إضافة التشريف والذى نحن فيه وإن صح منها، وكان في معلوم الله، ومكنون غيبه وصورة معظمة عنده وبنية مكرمة لديه، وعن ذلك أنبا قوله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، (٢). وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى و ولقد كرمنا بني آدم (٣)، وهذا نحو إضافة الروح إلى الله عز وجل في قوله و فنفخنا فيها (١) من روحنا (١) و وقد ا تفق أهل القبلة على أن وجه الإضافة في قوله و من

ويتجه وجه آخر فى التأويل ذكره بعض الأثمـة ، وذلك أنه قال : الصورة تطلق والمراد بها الصفة . ومنه قول القـائل إذا استبصر واستوصف : اذكر لى صورة الحال ، والمراد صفتها . وظهورذلك يغنى عن الاستشهاد فيه . فعنى الحديث إذاً أن الله تعالى خصصه آدم بعلوم لم يثبتها الاحد قبله من خلقه، فكأنه من حيث خصصه بعلم ، لا يساهم فيه خلقه على صفته إسما واطلاقا . والرب تعالى يتقدس عن مشابهة خلقه ، وهذا قريب إذا ألطفت فيه القول .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثبت (٢) ٤: ٩٥

<sup>(</sup>٣) ١٧: ٧٠ ف الأصل: فيه

Y1: 11 (0)

ومما يتقدر السؤال عنه ما روى فى المعراج عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ وضع كفه بين كتنى ،فوجدت بردهافى كبدى، وهذا الحديث إن صح ،فتأويله قريب . إذ الكف يطلق و يرادبه الاحتواء على الشىء مُسلكا و ملكا. ومنه قول القائل : هو ن عليك ،فإن الأمور بكف الإله مقاديرها ، فليس بآتيك منهيها ، ولا قاصر عنك مأمورها ،وهذا شاهد على أن المراد بالكف الاحتواء على التقدير والتدبير، وبسط الرزق وقبضه ، وهذا غير مستنكر .

فإن قيل: فما وجهه فى الحديث الذى سئلتم عنه ومافائدة تخصيصه بوقتومكان، والرب تعالى محتو على الحلائق مملكا وملكا؟

قلنا : أراد صلى الله عليه وسلم بوضع الكف إحداق ألطاف الله به . وعليسه يدل قوله : فوجدت بردها ، أى روحها . والعرب تكنى عن كل روح بالبرد ، وتقول ابترد فلان إذا إستراح . وسمى النوم برداً لما كان سكناً وروحاً . ويقال : يدفلان على فلان ، أو كفه بين كتفيه . والمراد بذلك إشفاقه عليه و محبته و تعطفه ، وهو صفات الله رجته ولطفه .

ويما يقع السؤال عنه ما يروى في بعض الاحاديث أن الجبار يضع قدمه في النار، فتنزوى النار و تقول قط . و في ذلك وجهان أشار إليهما الاستاذ أبو بكر: أحدهما : أن المراد بالجبار؛ المتجبر العاتى على الله ، المتولى بركنه . فإذا استوفت النار الجبار، واشتملت على مستوجب العذاب، فتفعم عند ذلك و تقول قط قط، وهو المعنى بقوله تعالى « يوم نقول لجهنم هل امتلات ، و تقول هل من مزيد » (۱) . معناه : لم يبق في مزيد ومتسع. وقد وصف الله تعالى مستوجب العذاب بالاستكبار والعتو و الجبروت في آى من كتابه ، فكل راع عات على الله ، جبار . من قولم : نخلة جبارة ، إذا كانت شاطة ، وكل مر تفع نحلة جبارة ، إذا كانت شاطة ، وكل مر تفع عن ربقة التكليف جبار . وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن أهل / النار كل جظ جعظ . و في بعض الروايا جكو اظ جعظوى . والجواظ : الجيو المناع على الطعام .

o: T. (1)

فإن قال قاءُل : فما وجه تخصيص القدُّم بالذكر ؟

قلنا : فيه وجهان : أحدهما: أن تعبر بالقدم عن الجميع ، وذلك غيرمستنكر. كما نعبر باليمين عن الجملة . فيقال : ملكت يمينه ، والمراد به ملكه .

والوجه الآخر : وهو الذي تشهد له بعض الاحاديث ، وذلك أنه روى أن النار تهسك يوم القيامة حتى تبيّض ، كأنها متن(١) إهالة ، حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق ، تمشت إلى أهلها ، ولهى أعرف بهم من الوالدة بولدها . فيجوز أن نقول : النار منتقمة ، متشفية من أعداء الله قط قط كالبالغ كينه مراده .

فإن قيل: ما وجه توحيد الجبار ذكراً ؟

قلنا : يجوز أن يحمل على جنس الجبابرة ؛ كما يحمل قوله تعالى , إن الإنسان . لنى خسر (٢) ، على الناس . ومنه قول الحبجاج\* فى خطبته : يا أيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل . ولا يبعد أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً معيناً من

\* الحجاج الثقني ( ٥٥ – ٩٥ ه ٩٦٠ – ٧١٤ م ) الأعلام ج ١ س ٢١٢

أبو محمد ، الحجاج بن يوسف بن الحسيم الثقفى : قائد ، داهية ، سفاك ، خطيب : وله ونشأ في الطائف ( بالحجاج ) وانتقل إلى الشام ٠٠٠ ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف عشر ين سنة . ثم أضاف اليهما العراق والثورة قائمة فيه ، فانصرف الى بنداد ، فقم الثورة ، وثبتت له الإمارة . قال عبد بن شوذب : ما رؤى مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه ، ما تبواسط ، وأجرى على قبره الماء فاندرس . (اظر معجم البلدان ٨ : ٢ ٨٣ ووفيات الاعيان ، وتهذيب المتهذيب ٢ : ٢١٠

<sup>(</sup>١) وجه الأستاذ عمار الطالبي الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الجزائر أنظارنا إلى أنه قد ورد في مأثور الاخبار : « أن أقدام الحلائق البر منهم والفاجر تستقر على متن جهنم كأنها إهالة جامدة ، فاذا وافت الاقدام عليها ، الدردت النار أهلها ، ولهي أعرف بهم من الوالدة بوالدها» ، انظر الارشاد لإمام الحرمين القاهرة ، ١٩٥ ص١٩٣ ، وانظر فيما يتعلق بالقدم الاسماء والصفات للبيهق ١٤٨ – ١٦٣ ، التوحيد لابن خزيمة ٦٦ ، تأويل مشكل الحديث لابن فورك ١٧٣ ،

<sup>1.4 : 4 (4)</sup> 

الجبابرة ، به تتم عدة أهل النار . وعلى قريب من ذلك يحمل ماروى فى بعض الأحاديث . أن يصير جلد الكافر فى النار أربعين (1) ذراعاً بذراع الجبار . قال أهل التحصيل : بذراع الملك ، وهو ذراع معلوم ، معهود فى المساحة . وقد حمل بعض أهل التأويل القدد م على وجه آخر . فقال : لعل القدد م اسم لبعض الامم الذين استوجبوا النار فى علم الله ، وبهم يتم ملا جهنم ، وهذا بمكن غير بعيد ، وقد حمله بعض الناس على مالك خازن النار . إذ روى فى الحديث لسطواته على النار ، وأنه قد يغضب عليها فتندك (٢) ، ويا كل بعضها بعضا من خيفته . فلا يبعد على الحديث عليه . وكل ذلك أولى من أن يظن الظان أن القدم جارحة تعمالى الله عنها ، وهى تقدم وتؤخر ، وتحيط بها أكتاف جهنم وأطرافها ، ومن اعتقد ذلك ، فقد باح بالكفر الصراح .

ويما يقع السؤال عنه ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إد إن قلوب الملوك بين إصبعين من أصابع الرحن ، والكلام على هذا الحديث [ من ] أوجه: منها أن يحمل الإصبع على الآثر ، وهو من بحض اللغة . إذ العرب تقول: إن لفلانا إصبعاً حسنة في هذا الآمر ، يعنون أثراً . والآحسن في التأويل أن يقال: إن المعنى بالحديث ، أن القلوب بحكم الله وقدرته ، يقلبها كيف يشاء . كا قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ، (3) . وكا يعبر باليسد عن الاحتواء والاقتدار ، فكذلك يعبر بالإصبع عنه . إذ يقول القائل : هسذا بما أتيت عليه براجمي ، والمراد بذلك التملك والتمكن من التصرف . وهذا من واحديث المؤولة إجماعاً . إذ ما صار أحد من المشبهة إلى إثبات أصابع لله تعالى متولجة في الصدور ، بجاورة القلوب بجاورة الأجسام ، فلا بد من تأويل ذلك . ولعلنا نعود إلى هذا الحديث عند كلامنا في الصفات في اليدين في كتاب , الصفات، ولعلنا نعود إلى هذا الحديث عند كلامنا في الصفات في اليدين في كتاب , الصفات النه . فهذه جمل من الظواهر ذكرنا وجوه التأويل فيها . ومن حكها ،

<sup>(</sup>١) و الأصل: أربعون (٢) في الأصل : فتنداك

<sup>7:11. (7)</sup> 

وأحاط علماً بها ، توصل بها إلى أمثالها . ورأينا أن نضرب عن بسط القول في تأويل المناكير مثل ما يروى , ضحك الجبار حتى بدت نواجذه ، ، وهذا لا يكاد يصح . ومن وجد متسعاً في الكلام ، لم يعجزه تأويله . فإن الضحك لا يتخصص بالتبسم والقهقهة (۱) ؛ بل قد يطلق على غيره من المعانى . فيقال : ضحكت الرياض إذا تفتقت أنوارها ، وبدت أزاهيرها . ومن رأى تباشير نجم في أمر ، حسن منه أن يقال : بهج إلى النجاح ، وضحك في وجهى . والنوا جذ قد تطلق ، والمراد بها غير الاسنان ، فكل ما ظهر وانكشف عن كنه ما يتوقع فيه ، فقد يستعار فيه ظهور النواجذ . ومنه قول القائل :

قوم إذا السرور أبدى ناجذته لهم طاروا إليه زرافات ووجدانا

فإن قال قائل: فما بال إطلاق الخلق إلى الإشارة تحو السماء بالدعوات؟ وربما عضدوا سؤالهم ذلك بالحديث المشهور فى السوداء التى سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء . ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ، بل قررها / وتقريره صلى الله عليه وسلم نازل منزلة عليه صريح لفظه .

الجواب عن ذلك أن نقول: أما إشارة الداعين في دعواهم، فلا مستروح فيه. فإنا لا نمنع أن يكون العرش وجشة قبلة للدعوات، وجهة مثبتة لها شرعاً، وهذا كا أن البيت المحرم قبلة للطواف. ثم لم يدل استقبال جهة البيت في أصل العبادات بعد الإيمان على تثببت المعبود بجهة استقبال المصلين، وكذلك السجود يتخصص بحمة محصوصة مع الاتفاق على استحالة كون القديم مختصاً بجهة السجود، وإنما ذلك بجهة لان الشرع ورد بتخصيص بعض العبادات ببعض الاماكن، كتخصيص الاعتكاف بالمساجد، وتخصيص المناسك في الحج والعمرة ببقاع كتخصيص الاعتكاف بالمساجد، وتخصيص المناسك في الحج والعمرة ببقاع

<sup>(</sup>١) ف الأصل: التبته.

متعينة . وكما خصص الشرع بعض العبادات ببعض الأماكن ، فكذلك خصص يعضها باستقبال بعض الجهات .

ثم نقول: هذا لو ساعدناكم على الإطباق على الإشارة ، وليس الأمر كا تظنون. فإن المعول فيها يدعى من الحلاف والإجماع على قول العلماء ، وهم أهل الحل والعقد ولا يستمر السائل ادعاء إجهاعهم فعلا ولا قولا ، إنما يتشبث السائل بعادات لو بحثنا عنها(۱) ، لاستندت إلى العوام ، فكيف وقد روى في صحيح الاحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأى أعرابيا ، وافعاً يديه نحو السهاء ، مبالغاً في رفعهما فرجره عن ذلك . وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حيال صدره كاستطعام المسكين . هكذا قاله ابن عباس مو وائل بن محبش ، وابن مسعود من المسكين . هكذا قاله ابن عباس ، ووائل بن محبش ، وابن مسعود من المسكين . هكذا قاله ابن عباس ، ووائل بن محبش ، وابن مسعود من المسكين . هكذا قاله ابن عباس ، ووائل بن محبش ، وابن مسعود من المسكين .

(١) في الأسل: عليها -

\* ابن عباس (۲ه -- ۱۸ ه ، ۲۱۹ -- ۲۸۷ م ) .

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى : حبر الأمة ، الصحابى الجليل . ولد مكة ونشأ فى بدء عصر النبوة ، فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة ، وكف بصره فى آخر عمره ، فسكن الطائف وتوفى بها . له فى الصحيحين ١٦٦٠ حديثاً ، قال عام و بن حينار ما وأيت مجاساً كان أجم لكل خير من مجلس بن صباس . ( الأعسلام - الزركلي ج ٢ م ١٦٥ سنة ١٩٢٧) .

\* وائل بن حجر ( ٠٠٠ – نحو ٥٠ ه ٠٠٠ – نحو ٢٧٠م ) الأعلام ٢: ١١٧

واتل بن حجر الحضرمي القعطاني ، أبو هنيدة ؛ من أقيال حضرموت ، وكان أبوء من ماوكهم ، وفي حديث نبوى يرويه المؤرخون : هو بقية أبناء الماوك وفد على النبي (س) قرحب به ، وبسط له رداء فأجلسه معه عليه : وقال اللهم بارك في وائل وولده ، شارك في الفتوح ، ونزل السكونة واستفر بها ، وكان له عقب بها ، روى عن النبي (س) أحاديث (انظر أسد الغابة ه ، ٨١ ، البداية والنهاية ه ، ٧٩ ) .

ابن مسمود ( ٠٠٠ - ٢٧ ه ، ٠٠٠ - ٢٥٣ م ) الأعلام ٢ : ٢٨٠

رضى الله عنهم وغيرهم من نقلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد بطل ما قالوه من كل وجه .

وأما حديث السوداء وقول الرسول لها ، وإشارتها نحو السهاء ، فسييل الكلام عليه أن نقول : إنما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حسبها من عبدة الاوثان ، وقدرها مشركة بالله تعالى . وكان الذي حملها إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن إجزائها في الكفارة إذا عتقت ، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستبين أنها من عبدة اللات والعزى ، أم هي من عبدة الرحمن . ثم لم يصدر منها إلا إشارة . ولقد كانت خرساء ، والإشارات | لا ظواهر لها ، ه. وإنما الظواهر الألفاظ ، ولو قربت الإشارات إلى الألفاظ ، لشابهت محملاتها ، إذ الإشارة تردد بين وجوه من الاحتمالات ، كاللفظة المبهمة ، المشتركة بين وجوه من المحالات ، كاللفظة المبهمة ، المشتركة بين وجوه من المعانى .

ثم نقول: لوقلتم إنها عنت بإشارتها : إثبات الجهة لله، فبم(١) تنكرون على من يزعم أنها أرادت باشارتها أن إلهي من دبّر السهاء ورفعها بغير عمد؟

فإن قيل : فلم خصصت السهاء والعالم بأسره مدبر بتدبير الله ؟

قلنا : لو خصص بعض الناطقين استدلاله على الإله ببعض المخلوقات ، لما كان

#### (١) ڧالاسل: وبم

==عبد الله بن مسمود بن غافل بن حبيب الهذلى ، أبو عبد الرحمن : صحابى ، من أكابرهم فضلا وعقلا ، وقر با من رسول الله (ص) وهو من أهل مكه ، ومن السابقين لملى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بعكة ، وكان خادم رسول الله الأمين ، وصاحب سره ، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته ، يدخل عليه كل وقت ، ، ، وول بعد وفاة النبي (ص) بيت مال الحكوفة ، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان ، فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً ،

( انظر البدء والتاريخ ٥ : ٩٨ ، صفوة الصفوة ١ : ١٥٤ ) . ه

عليه معترض. كيف وقد اشتمل حجاج القرآن في بعض الآى على تخصيص بعض الخاوقات بالذكر ، فلا معترض إذاً في مثل ذلك . على أنها ربما عامت أن عبدة الأصنام يسندون تدبير الأرض إلى الاصنام ، وليس فيهم من يعترف بإله السماء . فككنت باشارتها مالا يتوهم به تدبير الاصنام لتوضيح أنها ليست من عبدتها .

فإن قال قائل: فما وجه كلامكم فى قوله صلى الله عليه وسلم لها: أين الله ؟

قلنا: فى ذلك وجهان: أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم كلمها على ما قدرها عليه ، وحسبها معتقدة له ، كما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لام جميل: كم تعبدين من إله ؟ قالت خمسة . وإنما يسأل عما يتوقع تعدده . ولا يجوز حل كلام إرسول صلى الله عليه وسلم على توقع العدد ، فكذلك لا يحمل سؤاله على توقع المكان . ولكن سلك بمثل هذا الكلام مسلك الإستنطاق بالحق والاستكشاف عن المعتقد . وهذا نجو قوله تعالى « أين شركائى (١) » ، فليس المراد به تثبيت الشركاء ، ولكن المراد به إستنطاق المشركين بما يخزيهم ويفضحهم على الملا الاعظم .

على أنا نقول: لا بعد [ في ] اطلاق أين ، من غيرقصد التعرض المكان اتساعا في الكلام و تجوزا . إذ قد يقول القائل: أين هذا الحديث من هذا الحديث . وليس القصد منه تباعدهما بمكانين ، وأمثلة ذلك تكثر . فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: أين موقع معرفة الله منك ؟ والدليل عليه ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: أين الله ؟ فقال: ليس لمن أيسن الآين أين . وقد يروى ذلك مرفو عاعن على رضى الله عنه / فظهر منقوط استدلالهم .

فإن قيسل . فما وجه العروج بمحمسد صلى الله عليه وسلم لو لم يكن في عروجه أمارته ؟

<sup>17:47 (1)</sup> 

قلنا : هذا مبلغ منكم إلى الكفر بظن ، وتخسين ، وحدس . فإن ما يجوز القرب منه بالذات ، فهو متحد ومتناهى الاقدار ، ولا يجترى على إعتقاد ذلك بالظنون والتجويزات (١) إلا منهمك في الجهل .

فنقول : لم زعمتم أن فائدة العروج به ما قلتم ؟ ومن أطلعـــكم على مراد الله ومعلومه ؟

ثم لو جازذلك ، جاز إثبات الإله فىجهة الطور منحيث آثر موسى بقصده ، وأمّــه ليسمعكلامه . ثم لم يدل ذلك على كون القديم فى جهة الطور .

ثم نقول : بم تنكرون على من يزعم أنه عرج به ايرى ملكوت السموات ، ومواقع الملائكة وعباداتهم ، وما خصصوا به من ضروب الكرامات ، وليرى الجنة والنار ، والأفق الأعلى ، والروحانيين ، وعباد الله الصالحين ، والعرش وحملته إلى غير ذلك بما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلم قطعتم بمحمل المروج على مقصودكم ، والأفعال لا ظواهر لها ؛ بل هى مترددة كما قدرناه في الإشارة ؟

فإن سألوا عن قوله ، ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، (٢) .

قلنا: ليس فى هـــذه الآية تصريح بذكر الإله ، وإضافة القرب إليه ، فلم ادعيتم أنه سبحانه وتعالى هو المعنى بمضمون الآية ؟ ولم وصفتم ربكم بالحد والمقدار بتوهم مذكم وظن ؟ ثم نقول: لعله صلى الله عليه وسلم قرب من درجة لم يبلغها إلا أرفع الخلائق وأعلاهم شأناً . ثم نقول: الدنو يحمل على القرب والطاعة، وذكر «قاب قوسين » تأكيداً له . وهو كاحل قوله: إذا تقرب العبد إلى ذراعاً ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: التجوزيات

تقربت منه باعاً ، على قرب الطاعة والرأفة ، فكذلك القول في هذه الآبة . وقد يقول القائل عند ذكره قرب منزلة بعض الأصحاب اللك : إن فلانا مع الملك في قيص واحد. وليس المراد تحقيق هذه الصورة ؛ بلالغرض إيضاح قرب منزلته ، وقد تتناو.هما الذات ، ويتقاصى بينهما القرار . وهذا كماروى عنه صلى الله علمه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلى(ا) بالنوافل حتى أحبه، فإذا أُحببته ، صرتله سمعاً ، و بصراً ، ويداً ، ومؤيداً ، في يسمع، و في يُسبصر. والمراد بذلك إثبات الزلفة والقربة / واقتطاع العبد من ملاحظة الأغيــــار ، وتجريده للاعتصام بذى الجلال. ولا يقف محصل على ما قدمناه، إلا تهون عليه مدارك التأويلات في كل ما يسأل عنه . ولكن مما ينبغي أن بلزم اللبيب نفسه أن لا يبدر إلى تأويل كل ما يسأل عنه ؛ حتى تتثبت عنده صحته . فإن الانتدار إلى التَّاويلات، اعتراف بتصحيح الحديث، وليس محسن في أدب الشرع الاعتراف بما يجوز أن يكون من المناكير ، والأحاديث المختلقة المدسوسة إلى الجهلة من الزائنين . فإذا ثبت عندك حديث بما تثبت به أخمار الآحاد ، كنت بالحمار في تأويله . فقد اشتمل ما قدمناه على إيضاح الأدلة في تقدس الرب سبحانه وتعالى عنأحكام الجواهر وخصائصها . ولم يبق مما يتعلق به إلا إيضاحالرد على النصارى . وقد جمع القاضي رضي الله عنه في الرد عليهم قولا واسعاً (٢) في كتاب ﴿ التمهيد ي وأحال استقصاء القول عليهم في ﴿ النقض الكبير ﴾ و ﴿ الهداية ﴾ على ﴿ التمهيد ﴾ . ونحن الآن نذكر ما ذكره ، ونزيد على بسط في المعني ، وإبجاز في اللفظ إن شاء الله .

## القول في الردعلي النصاري

اعلموا أحسن الله إرشادكم أن وجوه الكلام على هؤلاء تحصرها أبواب: منها باب فى الجوهر ومعناه، وباب فى الأقانيم؛ وذكر مرادهم بها وإيضاح الرد

(١) في الأصل: إليه (٢) في الاصل: أسما

عليهم فيها ، ومنهدا باب فى ذكر مذاهبم فى الاتحاد ؛ وذكر تذرع اللاهوت بالناسوت ، ومنها باب فى إيضاح الرد عليهم فى إثبات آلهة ، ومنها باب يجمع مسائل مفترقة ، متشعبة عما قدمناه من الأصول والقوانين .

# القول فىذكر مذاهبهم فى تسمية الله جوهراً

قد قدمنا فى صدر الكتاب بما ارتضاه المحقون فى حسد الجوهر وحقيقته ، وذكر نا فى ذلك قولا مقنعاً . وإنما غرضنا الآن تحقيق الرد على النصارى . فأول ما نفاتحهم به أن نقول : للجوهر أحكام : منها تحيزه ، ومنها حمله للأعراض ، ومنها اتصافه بالتعدد والحدود والافطار ، ومنها جواز بماسته لأمثاله وتآلفه معها ، ومنها جواز عدمه وتحقق حدثه . وهذان الآخيران ، وإن لم يكونا من خواص / الجوهر ، فهما من أحكامه التى يجب تقدس الرب عنها . فإذا ثبتت هذه ٨٠٤ الأحكام ، قلنا للنصارى بعدها : أتثبتون هذه الآحكام القديم ، أم تثبتون بعضها ؟ فإن أثبتوها أو بعضها ، أقمنا واضح الآدلة فى الرد عليهم . وقد تقدمت هذه الأصول ، ووضحت فيها المقاصد والقواطع من الآدلة ، وليس من مذهب النصارى تحيير القديم وتخصصه بالجهات ، وليس من أصلهم تجويز قبوله للحوادث ، النصارى تحيير القديم عن جميعها . وإنمسا الذى نجرهم إليه من أحكام الجواهر ، وإن كانوا لقديم عن جميعها . وإنمسا الذى نجرهم إليه من أحكام الجواهر ، وإن كانوا لا يلتزمونه ، إثباتهم حلول القديم فى الناسوت على تفصيل نذكره فى باب مفرد بعد ذلك إن شاء الله . فإذا ثبت تنزه القديم وتقدسه عن خصائص الجواهر ، بعق إلا التناقش فى إثبات إسم ونفيه قولا وإطلاقاً .

فنقول لهم : لم سميتم ربكم جوهراً ؟ أقلتم ذلك متحكمين عن غير دليل ، أم أسندتموه إلى دليل ؟ فإن زعموا أنهم قالوه بغير دليل ، فقسد اعترفوا بأنه لا عصمة معهم ، ولا حجة تعضدهم ، وهذا ما لا يرتضيه صاحب مذهب لنفسه . ولو يسوغ ذلك في المذاهب ، لاتسع الحرق ، واستوى المحق والمبطل . وأقرب

ما يلزم على ذلك تجويز تلقيبالله تعالى بما له اشتقاق من الألقاب وبما لا اشتقاق له ، وهذا (١) بما لم يصر إليه أحد من مثبتي الصانع . وإن زعموا أنهم قالوا ما قالوه عن دليل ، قسمت عليهم مدارك الأدلة ، وهي تنحصر في قضية عقل ، أو نص كتاب من رسول ، أو إجاع الأثمة عند مثبتيه . هذه هي القواطع من الأدلة .

فإن ادعوا أنهم أثبتوا ما قاله عقلا ، كان ذلك خروجاً منهم عن التحقيق ، فإن العقول لا تدل على إثبات اللغات ، وتثبيت الآسماء وتخصيصها بالمسميات ، وأنها تثبت تواضعاً وإصطلاحاً أو توقيفاً ، ولا يتوصل إليها بقضيــة عقلية . ووضوح ذلك يغنى عن الإغراق فيه ،

ولا سبيل لهم إلى الاستدلال بكتاب ، إذ ليس فى كتابهم إثبات هذا الإسم لله ، فكيف وكتابهم ليس بلغة العرب! ولم يدّع أحد منالنصارى اشتمال الإنجميل على ه. ع ذلك . والإجماع عندهم / ليس بحجة مقطوع بها ، فلم يبق لهم متعلق .

فإن قالوا : قد وجـــدنا فى أدياننا ما إذا ترجم بلغة العرب ، كانت الترجمة جوهرآ .

قلنا : لا تبهموا قولكم ، وأوضحوا لنا مذهبكم وأصلكم المقتضى عندكم هذه الترجمة ، فيها يتبين زللكم في الترجمة أو سدادكم .

فإن قالوا : الثابت فى ديننا ، المقتضى لهذه الترجمة ، أن القديم قائم بنفسه ، كا أن الجوهر قائم بنفسه ، فاقتضى ذلك له الاتصاف بكونه جوهرآ .

قلنا ؛ هذا الذى ذكر تموه باطلمن أوجه ؛ منها أنه لم يثبت فى لنة العرب التعبير عن القائم بالنفس ؛ بالجوهر . ولو عرض ذلك على العرب وأهل اللسان،

<sup>:(</sup>١) في الأصل: وهذا مكررة

لابوه، ولم يعترفوا به . فهـذا إذا خروج عن اللغة من غير إذن وارد في الشرع.

ثم نقول : لأهل الحق وجوه من الكلام فى معنى القائم بالنفس. فصار صائرون إلى أن القائم بالنفس هو الموجود ، المستغنى عن محل يقوم به ، فعلى ذلك يتحقق القيام بالنفس الجواهر الحادثة ، ولكن لم يكن الجوهر جوهراً لقيامه بنفسه ، كما لم يكن جوهراً لوجوده ، وإن كان الوجود لازماً له ، فكذلك القيام بالنفس ، وإن لزم الجواهر ، فليس هو المقتضى لكونها جواهر ، كما ليس الوجود مع لزومه مقتضياً ذلك ، وعلى النصارى — لعنهم الله —أن يدلوا على أن الجوهر أنما كان جوهراً لقيامه بنفسه ، وهذا ما لا يجدون إليه سبيلا .

فإن قالوا : لم نجمد وصفاً يقتضىالجوهر كونهجوهراً إلا القيام بالنفس.

قلتا: لامعنى للرجوع إلى عدم العلم فى نفيه للعلم، ومحصول قولكم إلى ذلك يرجع، فكانكم قلتم: من حيث لم يعلم إلا ذلك، وجب أن يعلم لا شيء سواه. وهذا تشبث بجهل فى انتفاء علم.

على أنا نقول : بم تنكرون على من يزعم أن كون الجوهر جوهراً ليس مما يقتضيه وصفاً ، ويعلل بصفة ؟ فبينوا أولا كونه معللا ، ثم ارجعوا بعد ذلك إلى تعيين العلة .

ثم نقول: بم تنكرون على من يزعم أن الجوهر إنمـا كان جوهراً لتحيزه، أو قبوله للاعراض، أو نحو ذلك. فلا يجدون إلى الفصل سبيلا. فهذه طريقة / ٤١٠ واحدة فى ذكر القائم بالنفس ومعناه.

وذهب بعض أهل الحق إلى أن القائم بالنفس هو الغنى المطلق، وهو الذى ارتضاه الاستاذ أبو اسحاق، فلا قائم بالنفس عنده إلا الله، فإنه الذى اتصلف بالغنى على الحقيقة، وتعالى وتقدس عن الافتقار من كل وجله، وليس كذلك

الجوهر الحادث . فإن أصل وجوده افتقر إلى القدرة ، واستمرار وجوده يفتقر إلى تجدد البقاء ، فليس تتحقق له صفة القيام بالنفس .

وهذه الطريقة أقرب إلى مأخذ اللغة من الأولى، فإن العرب إنما تعبر بالقائم بالنفس عن من تقدر فيه استقلال وعدم افتقار . وقد عبر بعض الأئمة عن القائم بالنفس ، فقال : هو الفعال لما يشاء من غير معين . وهذا نص مذهب العرب ، فإنهم يقولون لمن يقدرونه مستبداً بنفسه ، غير محتاج إلى استنصار واستظهار بالأغيار، وهو قائم بنفسه ، فلا قائم إذا بالنفس إلا الله . فإذا منعناهم من وصف القيام بالنفس شاهداً ، لم يتأت لهم ترتيب صفة الجوهر على القيام بالنفس شاهداً ، لم يتأت لهم ترتيب صفة الجوهر على القيام بالنفس شاهداً ، لم يتأت لهم ترتيب صفة الجوهر على القيام بالنفس شاهداً ، لم يتأت لهم ترتيب عائباً .

فإن قالوا : أنتم ، وإن منعتم ما ذكر تموه لفظاً ، فالذى عنيناه من حيث المعنى، غير منكر .

قلنا: لسنا نخالفكم الآن في معنى، وإنما نناقشكم في عبارة. فإذا صددناكم عنها، وأوضحنا تحكمكم على اللغة فيها، فقد استتب معتمدنا. وقد ذكرشيخنا أبو الحسن في بعض و أماليه، أنه لا معنى للقائم بالنفس شاهداً ولا غائباً. ولا يدل على إثبات ذلك عقل ولا سمع بم ولا معسول على ما يتجوز به المتحضرون في محاوراتهم . فلم يشع في العرب العاربة الفيام بالنفس. ولورد إلى التحقيق لزم أن يكون قائما بقيام، فقد بنوا أصلهم على مالا أصل له .

ثم نقول: لو سلم لكم كل ما ادعيتموه ، فلم تحكمتم فى التسمية مع صحة المعنى؟
ولم جوزتم ذلك ؟ فهلا جوزتم تسمية الله تعالى سخياً من حيث كان جواداً ،
وتسميته فقيها من حيث كان عالما ؟ فقد انسدت عليكم مسالك الكلام من كل وجه.

۱۱۶ ثم تلزمون / أن تسموا الرب تعالى جسمامع الخروج عن قضية اللغة . فإن قالوا: إنما عيناه جوهرامن حيث وجدنا أصل الشيء اللسان يعبرون عن أصل الشيء بالجوهر ، ويسمون

'نسكب'(۱) الرجلجوهره ، ويعبرون عن جودة أصل الثوب بالجوهرفيقولون: هذا ثوب له جوهر ، يعنون له أصل. والقديم سبحانه وتعالى موصوف بالاقانيم، أصل لها ، فكان جوهراً لذلك .

قلنا: لا نسلم لكم أن الجوهر يعبر به عن الاصل ، بل يعبر به عن خطر الشيء و نفاسته ، أو عن ذاته . ومنه يسمى أثر السيف و فريده جوهراً ، من حيث كانت نفاسة النصل فيه . ومن ذلك سموا بعض الاحجار النفيسة جواهر . ثم نقول: لو صح ما قلتموه ، وجب أن تسموا القديم أصلا . وهذا ما تأبو نه ولا تجوزونه . ثم نقول: الاقانيم عندكم في حكم الخواص ، وليست أوصافاز ائدة على الذات . فلولزم تسميمة جواهراً من حيث كان موصوفا بالاقانيم منعوتا بالخواص ، وجب تسميمة العرض جوهراً ، إذ لكل عرض خصائه موصفات نفسية . إذ العلم يتصف بكونه عرضا علماً ، فليكن أصلا لصفات نفسه ، حق إذا كان أصلا لهما ، كان جوهرا . وهذا ما لا محيص لهم منه .

## القول فى الأقانيم وذكر مذاهبهم فيها مع استقصاء وجوه الرد فيها

اعاموا أيدكم الله أن النصارى مع اختلاف مللهم ونحلهم بجمعون على التثليث ، ومتفقون علىصرف التثليث إلى الأقانيم . ونحن الآن نوضح مذهبهم فى الأقانيم .

فن أصلهم أن الجوهر له ثلاثة أقانيم: الوجود والحياة والعلم . ثم الحياة والعلم عندهم ليسا بوصفين زائدين على الموصوف على خلاف مذاهب أهل الحق في إثبات الصفات ، بل من أصلهم أن الحياة والعلم صفتان نفسيتان الجوهر . ولو مثلت مذاهبهم بمثال لقيل : الأقانيم عندهم في حكم الأحوال النفسية عند مثبتي الأحوال . وسنوضح في كتاب والصفات ، أن مذهب أبي هاشم في الحياة والعلم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: نشب

نص مذهب النصارى . فإنه يصرف كون القديم عالما إلى حال ، ويخالف أصحابه حيث صرفوا ذلك إلى نفسه .

11٪ ثم نقول: المقتنى الأحوال حال واحدة تقتنى للذات / سائر الاحوال، وهى أخص أوصاف القديم. وخالف فى ذلك أباه. فإن الجبائى زعم أن أخص أوصاف القديم قدمه، وأبو هاشم يأبى ذلك.

ثم قالت النصارى فى وجود الجوهر ، أقنوم له . وهذا يخالف مذاهب مثبتى الأحوال من أهل الحق . فانا إذا قلنا بالحال ، لم نجمل الوجود حالا ، بل وجود الشىء نفسه ، والمعتزلة فى ذلك اضطراب نذكره فى كتاب ، العلل » إن شاء الله تعالى .

ومما يرشدك إلى مافلناه من أن الآقانيم عندهم ليست فى تقدير المعانى الموجودة، لآن عندهم الوجود منها . ولا يستريب عافل فى أن وجود الموجود ليس بصفة مرجودة زائدة على الموجود . إذ أقسل ما يازم من ذلك أن يكون الموجود وجوداً (۱) ثم يتسلسل إلى غير نهاية .

ثم النصارى ربما يعبرون عن الآفانيم بالآب والابن والروح ، ويعنون بالآب الوجود ، وبالإبن المسيح الذى تدرع بهاللاهوت، والروح الحياة . وربما يسمون العلم كلمة . فلا تظنوا أنهم يريدون بالكلمة الكلام ، فإن الكلام عندهم من صفات المعانى . ولكنهم يعبرون بالكلمة عن العلم ، ولا يسمون العلم قبل التدرع والاتحاد بالمسيح ابنا ، بل المسيح عندهم ـ مع ما تدرع به ـ ابن .

ووجوه الرد عليهم تنقسم : فنها أن نثبت عليهم الصفات بالطرق التي نثبتها على المعتزلة على ما سيأتى إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في الاصل . وجود ٠

ومن وجوه الكلام عليهم أن نقول لهم: لم خصصتم الآقانيم بالثلاثة؟ وبم تنكرون على من يقدرها أربعة فصاءدا؟ ولنا فى هذه الطلبة وجهان: أحدهما: أن نجتزى. باجمال المطالبة، ونفوض إليهم إيضاح وجه الافتصار على الثلاثة، فلا يجدون فى الخروج عن المطالبة سبيلا.

وأقصى ما يلتجئون إليه أن يقولوا : لم نعلم أقنوما رابعاً بعد البحث والنظر وسبر طرائق الغير . وهذا من أوهن ما نعتصم به . وقد أوضحنا غير مرة فساد ذلك ، واستناده إلى محض الدعوى .

وإن قالوا : الأقانيم هي الخواص الواجبة ؛ والصفات اللازمة . والذي ذكرناه يقع الاستبداد به .

فيقال لهم : هذه | دعوى أيضاً . فلم زعمتم أن الاستبداد يقع بمــا ذكرتم . ١٩٣٠ وهذا ينجر عند تحقيق الطلبة إلى الطريقة الأولى . وأقصى ما يقدر عليه الخصم أن يعتصم بعدم علمه . فيقالله : لم دل عدم علمك علىما فيه التنازع؟

فهذه طريقة الإجمال . وإن أردنا أن نسلك طريقة التفصيل فى الطلبة قلنا : رأيناكم اقتصرتم فى ذكر الاقانيم على الوجود والحياة والعلم ، فما إنكاركم على من يقدر القدرة أقنوما رابعا ؟ وعند ذلك اضطربت آراؤهم ، فلم يتمكنوا من الانفصال .

فماحاولوا به الانفصالأن قالوا: الحياة تجزىء عن القدرة. فيقال لهم: فهلا أجزت عن العلم؟ فلا يجدون عن ذلك فصلا.

فإن قالوا: الحى قد يخلو عن العلم من كل وجه ، ولا يخلو عن القدرة . وهذا خاف من القول ركيك . فإنه كما يجوز خلوالحى شاهداً عن جميعالعلوم ، فكذلك يجوز خلوه عن القدرة .

وقد يبلغ المرتضى، المدنف هذا المبلغ، ولا يبقى فيه إقتدار . وهذا الذي

ذكروه(١) قد ناقضوه شاهداً . إذ من أصلهم أن القدرة شاهداً تزيد على الحيــاة ، وليس منهم من يقول : إن قدرة الواحد منا حياته .

ولو تعسف متعسف عن لا يحصل مذهبهم ، وزعم أن الحياة شاهداً هي القدرة ، كان ذلك سبباً منه إلى نفي الأعراض ، وإبطال سبيل إثباتها . فإنا نرى الحي يقدر تارة ، ويعجز أخرى ، كما نراه يتحرك ويسكن . وليس نفي القدرة أولى من نفي الحياة ، وجملة ضروب الاعراض . وهذا لم نذكره قدحاً في مذهبهم ، إذ مذهبهم على التحقيق في الشاهد ما قدمناه .

ثم نقول: الحياة والقدرة مختلف موجبها ككل عرضين مختلفين ، إذ الحياة ليس من خاصتها التعلق بغير المحل الذى قامت به . والقدرة تتعلق بالمقدورات المغايرة لمحالها . وإنما الذى نذكره إشارات إلى الأصول مع إثبات الاختصار ، وتجنب الإغراق . ثم كيف يستقيم ذكر الوجود في الآقانيم ، والمصير إلى أنه صفة للجوهروليس عين الجوهر ، من يجعل القدرة عين الحياة ؟ وهذا تناقض لاخفاء به .

\$1\$ وقد ذكرالقاضى وجوهاً فى روم النصارى | الانفصال ، وكلماو اضحة . ولكنه ذكرها فى « التمييد » لما كان مقصده بالثقة تقريب الآمر ، وتسهيل مدركه على بعض المالوك المجانبين التعمق فى الحقائق .

فما ذكره فى الفصل فى الحياة والعلم ، لما قيل لهم . هلا جعلتم العسلم الحياة ؟ فقالوا : هما مفترقان لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفصيل بخلاف العلم . إذيقال :هذا أعلم منهذا. وهذا الذى ذكروه ينعكس عليهم فى القدرة ، إذالمبالغة سائنة فيها وقد صرفوها إلى ما لا تجرى المبالغة فيسه على زعهم . وذكر من الطرق فصولا لا يخنى مدركها . فرأينا الإضراب عنها .

والذي عوَّل عليمه النصاري ، لعنهم الله ، أن قالوا : الأقانيم : هي خوا س

<sup>(</sup>١) في الأصل : ذكره

الجوهر ومن حكم الخاصية التي هي صفة النفس، أن تلزمه ولا تتعداه إلى ما سواه . وقالوا: وهذا محقق في الوجو دالذي عددناه من الأفانيم ، وهو متحقق في الحياة ، إذ هي مختصة بالجوهر . قالوا: والعلم له اختصاص بالجوهر من حيث كان عاماً به ، والقدرة لا اختصاص لها بالذات ، بل تعلقها بغيره . إذ من المستحيل كون الجوهر القديم مقدوراً . وهذا الذي ذكروه عرسى عن التحصيل ، وفساده يتضح من أوجه: منها: أنهم نقضوا عين مذهبهم بما ذكروه ، فإنهم زعموا أن القدرة منصرفة إلى الحياة . ثم لما ضاق بهم المسلك قالوا : الحياة مختصة بالجوهر القديم، مخلاف القدرة . وهذا تصريح منهم بأن القدرة تخالف الحياة و تباينها في موجبها فكيف كان ما حكمه التعدى عن الجوهر في التعلق ، عين ما كان حكمه أن لا يتعدى ؟ وهذا متناقض متهافت لا خفاء به .

ثم نقول هـــلا قلتم ؛ إن العلم من حيث تعلق بغير الجوهر ، لم يكن أقنوماً له؟

فإن قالوا : إنما كان أفنوماً ، من حيث كان متعلقاً بالذات ، لا من حيث كان متعلقاً بغيره .

قلنا : فاجعلوا الإبصار أفنوما من حيث يرى الجوهر نفسه ، لا من حيث يتعلق بالاغيار . وهذا ما لا فصل فيه .

ثم كل ما ذكرناه تكلف. فإن الصفة إنما تكون أقنوماً للجوهر ، من حيث تكون خاصية له ، ويكون الجوهر موصوفا بها ، والتعلق بالمتعلقات ، ليس بما يقتضيه / العلم الذات ، وبيان ذلك : أن العلم إنما كانصفة للجوهر ، من حيث كان الجوهر عالما به ، ثم كونه عالما لازم له ، سواء كان الجوهر عالما به ، ثم كونه عالما لازم له ، سواء كان عالماً لنفسه ، أو لغيره . والذي يوجب العلم ، من الحكم للذات عند اختصاصه بها ، قياماً عندنا ، أو عند كونه خاصية عندكم ، أن تكون الذات عالماً لا أن تكون معلوماً .

والذى يوضح ذلك أن العلم لو كان صفة للعلوم به ، لوجب أن يكون العلم الدى المحادث صفة للقديم ، من حيث كان معلوماً به . ووجب أن يكون العلم الذى هو أفنوم الجوهر عندكم ، أقنوماً لجملة الحوادث من حيث كانت الحوادث معلومة به . وهذا يناقض مذهبهم . فوضح بما قلناه بطلان ما عولوا عليه .

فإن راموا فى ذلك فصلا وقالوا ؛ البقاء نفس الوجود ، كان ما قالوه باطلا . إذ لو كان البقاء وجوداً ، لكان كل موجود باقياً ، حتى يكون الحادث فى أول حال حدوثه باقياً ، من حيث تحقق له الوجود . وهذا ما لا سبيل إليه . ثم كيف يقول ذلك من يجعل الوجود أقنوماً فى حكم الصفة للجوهر ! فإنه إن لم يبعد كون الوجود أقنوماً زائداً على ذات الجوهر ، لم يبعد كون البقاء أقنوماً زائداً على ذات الجوهر ، لم يبعد كون البقاء أقنوماً زائداً على ذات الجوهر ، م يبعد كون البقاء أقنوماً شيئاً قديماً أقانيم ، فإن جميع ما ذكرناه لا يتعداه ، ولا جواب لهم عن شيء من ذلك .

وإن ألزمناهم فى تضاعيف الكلام كون الإرادة أقنوماً ، وكون الكلام كذلك، فرعواً أن الإرادة والكلام حادثان ، جرر ناعليهمما يدل على قدمهما. وأقرب الأمور أن نازمهم حدث العلم ، كما قالوا بحدث الإرادة . ولو راموا فصلا بينهما ، لم يحدوه . والكلام فى ذلك يطول تتبعه ، وفيا ذكر ناه غنية .

وقد أغفلنا فى باب الجوهر كلاماً للنصارى ذكره القاضى ، ولم نزدلفه إلا لظهوره ، وذلك أنهم قالوا : وجدنا الموجود شاهداً ينقسم إلى : جوهر ، وإلى ما ليس بجوهر . ثم ما ليس بجوهر صفة . فيجب أن يكون كل موجود صفة ما يكون كل موجود صفة أو إجوهراً (1) . وربما قالوامعبرين عن هذا المعنى : كلموجود صفة أو موصوف

<sup>(</sup>١) في الأصل : جوهر

ثم كلموصوف جوهر . وتمسكوا فى ذلك بالشاهد المحض من غير اعتبار ربط . والاستشهاد بمحض الشاهد على الغائب يجر إلى التعطيل ، والقول بالدهر، إذ طرده يوجب أن يقول القائل : لا موجود إلا وهو حادث ، تمسكا بالشاهد ، ولا طير إلا من بيض ، إلى غير ذلك ما سنوضحه فى كتاب « الصفات ، إن شاء الله .

وأقرب ما يلزمهم أن يجعلوا الدهر القديم متحيزاً مختصاً ببعض الأفطار تمسكا بالشاهد، ويجعلوه قابلا للاعراض رجوعاً إلى محض الوجود. وهذا بما يأباه النصارى. فإن من أصلهم تقديس الإله عن الحدود، والأفطار، والجهات، والغايات، وقبول الحوادث والأعراض، فبطل ما عولوا عليه من كل وجه.

## القول فى ذكر مذاهبهم فى الاتحاد وتدرع اللاهوت بالناسوت ووجوه الردعليم فيها

اعلموا عصمكم الله أن أول ما يحتاج إلى تقديمه ذكر مذاهبهم فى الاتحاد ، والتدرع على التفصيل . ولهم فيه مذاهب متباينة ، وهم فيها متقاطعون ، متدا برون ، يكفر بعضهم بعضاً .

والذى صاد إليه معظمهم أن الكلمة حلت المسيح ، كما يحل العرض محله . وعنوا بالكلمة العلم الذى هو أقنوم الجوهر ؛ فهذا مذهب لفريق منهم .

وصار طائفة من اليعقوبية والنسطورية إلى أن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته ، كما يمازج الحمر اللبن . وذهب معظم اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت لحماً ودماً . وذهب الروم فى معنى الاتحاد إلى الاختلاط والامتزاج ، كما قدمناه أولا. غير أنهم زادوا وجهاً فقالوا(۱) : مازجت الكلمة المسيح ، ثم صارا شيئاً واحداً . وربما عبروا عن مذهبم فقالوا : صار الإثنان واحداً ، وصارت الكثرة قلة . وعبروا بالكثرة عن العدد قبل الاختلاط ، وبالقلة عن الإتحاد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فقالت

وذهب أخلاط من النصارى ، وأشابه من كل ضرب إلى : أن المراد بالإتحاد ، ظهور اللاهوت على الناسوت . ثم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أوجه : ففسر بعضهم الظهور بمثال ذكره ، وقال : إذا قابل الشيء جسما صقيلا، ظهر على الجسم الصقيل ، ٤١٧ ورئى / فيه ، وإن لم ينتقل إليه ولم يحله . قالوا : فهذا معنى ظهور اللاهوت على الناسوت . وضرب بعضهم لذلك مثلا آخر يدانيه فقال : الطابع المنقوش ، إذا أتصل بشمع ، أو بما يضاهيه ، فيظهر نفس الطابع عليه ، وإن لم يحله من الطابع شيء . وربما فسره بعضهم بأن قال : معنى ظهور اللاهوت على المسيح كمعنى استواء الإله عندا لإسلاميين على العرش ، مع مصيرهم إلى إحالة الماسة والمحاذاة . فهذه مذاهبهم .

ثم يعبرون عن الإتحاد بالتدرع ، والعبارتان راجعتان إلى محصول واحد . ومأخذ التدرع فى اللغة واضح ، وكأنهم يعتقدون تجوزاً وتحقيقاً اتخاذ اللاهوت جسد المسيح درعا ، تعالى الله عن قولهم . ونحن الآن نتبع جميع مذاهبهم بالنقض والإفساد مستعينين بالله عز وجل .

أما من قال : إن الكلمة حلت المسيح ، كا يحل العرض محله . فهذا باطل من أوجه : منها أن نقول لهم : الكلمة التي حلت المسيح على زعمكم ، هل انفصلت عن الجوهر القديم أم هي على الاختصاص به كما قيل الاتحاد بالمسيح ؟ فإن زعموا أنها لم تنفصل عن الجوهر القديم ، فيقال لهم : كيف حلت غير الجوهر القديم ، مع الاختصاص بالجوهر القديم ؟ 1

و نحن نعلم علم اضطرار أن المعلوم الواحد إذا كان مختصا بذات ، ولم يزايلها، فلا يجوز أن يختص بذات أخرى ، لم يكن مختصا بها قبل ، مع بقائه على ما كان عليه ، كيف وقد أعطانا(١) النصارى استحالة قيام العرض بمحلين فصاعدا . فإذا أحالوا ذلك في الأعراض الحادثة ، فلان يحيلوه في الاقنوم القديم أولى . بل إذا

<sup>(1)</sup> في الأصل : أعطونا .

أحالوه فى العرض، فإحالته فى صفة النفس أولى، إذ صفات النفس ألزم، وهى باستحالة التعدى أخلق وأجدر، إذ العرض القائم بالمحل، يجوز تقدير عدمه عنه مع إعادته فى غيره، ولا يجوز تقدير مزايلة صفة النفس النفس.

وربما قررنا هذا القسم من وجه آخر فقلنا : جسد المسيح ، والناسوت منه ، إذا قدّر عاريا عن الكلمة ، ثم حلته الكلمة ، فلا يتقرر ذلك إلا بأن يحدث فيه معنى الكلمة ، فلا يتقرر ذلك إلا بأن يحدث فيه معنى ويستحيل ثبوت معنى من غير حدوث ولاانتقال . وقد قالت النصارى باستحالة حدوث الكلمة ، واستحالة انتقالها . فبطل ماقالوه ، ١٨ ٤

ولو ظن ظان بالنصارى أنهم يزعمون أن الكلمة زالت عن الجوهر القديم، فهو يخالف مذهبهم . على أنه يلزم على ذلك وجوه من الفساد : أحدها : أن لا يكون الجوهر \_\_ بعد مولد عيسى \_\_ عالما . وهذا لم يصر إليه أحد منهم ، ويلزم عليه مزايلة صفة النفس للنفس ، إذ الكلمة عندهم صفة نفس للجوهر ، وصفات النفس لا تزول ، إذ لو جاز زوالها ، لجاز زوال صفة الجوهر الحادث ، وهذا منوع وفاقا .

ثم يلزم وجها آخر من الاستحالة وهو: أن ينتقل ما لا يقوم بنفسه ، فيلزم من ذلك تجويز انتقال الأعراض ، وذلك يحر إلى جواز قيام الأعراض بالأعراض ، أو إلى جواز انتقال الجواهر من غير أعراض ، وهذا مما أشبعنا القول فيه في صدر الكتاب . ثم تجويز انتقال الأعراض أقرب من تجويز انتقال صفات الانفس ، فإن صفة النفس لا توصف ، على حيالها ، بالوجود ، ومالا يوصف بالوجود ، فهو أبعد من الانتقال من العرض المتحقق له وصف الوجود .

ثمقد وافقونا النصارىعلى إمتناع انتقال القديم القائم بالنفس، وهو الذى سموه جوهراً ، فإذا امتنع انتقال القائم بالنفس ، فلأن يمتنع انتقال صفة نفسه أولى ، فبطل مذهبهم من كل وجه .

ومن أوضح مانستدل به على هؤلاء أن نقول: هل تجوزون إتحاد الحياة بالمسيح، كا جوزتم اتحاد العلم به، أم تأبوه ؟ فإن أبوه \_ وهذا أصلهم \_ طولبوا بالفصل بين الافنومين، فلا يبدون في امتناع الاتحاد في أحدهما معنى صحيحاً إلا تحقق مثله في الذي فيه النزاع، ولا يخلصهم من الإلزام إلا طرد المنع في الاقانيم، أو طرد التجويز فيها.

فإن قالوا : إنما استدللنا على اتحاد العلم بالمسيح لمــا رأيناه متناثر العلوم ، لا يساهم فيها .

قلنا: سنبطل استشهادكم هذا عند ذكرنا شبهكم فى آخرالباب. على أنا نقول الآن: هل استدللتم على اتحاد الحياة به من حيث انفرد بالإقتدار عندكم على إحياء الموتى، وخلق طير من طين، والقدرة عندكم فى حكم الحياة ؟ فهلا تمسكتم بهذا الوجه ؟

ثم نقول: هلا قلتم إن الكلمة ، لما اتحدت بالمسيح ، فلا بد من إتحاد الحيساة به ، إذ العلم الذى هو أفنوم الجوهر ، ينبغى أن لاينفرد عن الحياة التى هى أفنوم الجوهر أيضاً ، وذلك أن العلم / يفتقر إلى الحياة ، ثم يصح أن تشترط فيله الحياة القديمة ؟

فهذه السبل أقرب إلى طرق النظر عا ذكروه ، وعسا يجرهم إلى ذلك : وصفهم المسيح بأنه إله ، مع مصيرهم إلى وجوب اتصاف الإله بأقنوم العلم. فهلا قالوا بوجوب اتصافه بأقنوم الحياة ، من حيث اعتقدوا كونه إلها ؟ فبطل ما قالوه ، وتبين أنهم لا يجدون مخرجاً عن طلبة من يطالبهم باتحاد الآقانيم الثلاثة بالمسيح ، وباتحاد أقنوم واحد غير ما عنيوه . ولا يجد للحقق لمذهب النصارى محصولا عند الفحص والتنقير ، ويلفيها مستندة إلى محض التحكم . وهكذا ميحرى فروع الأصل الذي لم يعضد بتحقيق . وسنذكر لهم تمسكا ببعض ظواهر آي القرآن ، وننفصل عنه إن شاء الله .

وبما نتمسك به على هؤلاء أن نقول: هل تجوزون أن تتحدصفة نفس جوهر بعرض، أو تتحدصفة نفس عرض بجوهر حتى يصير الجوهر فى حكم سواد عند تقدير اتحاد صفة نفس السواد بالجوهر ؟ وكذلك نفرض الأمر على الضد من ذلك ، فإذا أبوه ـــ وهو حقيقة أصلهم ـــ إذ ليس فيهم من يجوز الإتحاد فى صفة أنفس المحدثات ، فيقال لهم : إذا امتنع ذلك فى الحوادث ، مع أنها عرضة التبديلات والتغييرات ، فلأن يمتنع ذلك فى القسديم المتعالى عن التبدل والتغييرات ، فلأن يمتنع ذلك فى القسديم المتعالى عن التبدل والتغيير أولى .

وهذا مالا محيص عنه . فإن راموا فى ذلك فصلا ، وقالوا : حكم العرض يناقض حكم الجوهر ، إذ الجوهر قائم بنفسه ، والعرض لا يقوم بنفسه ، فلما تنافضا فى حكميهما استحال اتحاد صفة أحدهما بالآخر . وهذا الذى ذكروه لا محصول له . فإنا لم تلزمهم أن يأخذ الجوهر صفة العرض فى أن لا يقوم بنفسه ، مع بقائه على صفة فى القيام بالنفس . فإنا لو ألزمنا ذلك لتناقض أن يقوم بنفسه ، ولا يقوم به . وإنما الذى ألزمناهم : أن يآخذ الجوهر حكم السواد فى كو نه سوادا ، وليس يتحقق فى ذلك من التناقض ما ذكروه .

فإن قالوا لواحد: حكم السواد فى كونه سوادا ، يوجب أن يكون فى حكم السواد من كل وجه .

قلمنا : يلزمكم على طرد ذلك أن تقولوا : إذا اتحد العلم بالمسيح ، وجب أن تتحد به الأقانيم كلما ، فإنها صفات الجوهر القديم وخواصه. وهي لا تتبعض ثمو تاً وانتفاء.

والذى إيقرب الحقى ذلك: أنه إن تحقق مبعثد حكم الجوهر عن حكم السواد، ٢٠٠ فلأن يتحقق ذلك: أن فلأن يتحقق ذلك في حكم الناسوت واللاهوت أولى. وجملة القول في ذلك: أن اللاهوت يخالف الناسوت ، كما يخالف الجوهر العرض. وقد قدمنا في كتاب التماثل والاختلاف ، أن المختلفين من وجه ، مختلفان من كل وجه . فإذا

امتنع اتصاف حادث بصفة نفس حادث يخالفه ، فيجب أن يمتنع ذلك في الحادث القديم .

ومما ألزمهم القاضى فى بحارى كلامه أن قال: لوجاز اتحاد أقنوم الجوهر القديم بالناسوت ،لوجب ان يجوز إتحادصفة الحادث بالجوهر القديم . وهذا ما لا يجدون فيه فصلا. وأقصى ما يؤثر عنهم فى ذلك أن قالوا: لو اتحدت صفة حادث بالجوهر القديم ، لاقتضى انتقاصه . وإذا إتحد أقنوم الجوهر بالناسوت، اقتضى تشريفه، ولا بعد فى تشريف الناسوت ، وإنما البعد فى انتقاص الجوهر .

وهذا الذى قالوه ساقط من أوجه: أقربها: أن مضاهاة الناسوت اللاهوت في صفة الكمال ، والاتصاف بالإلهية مستحيل ، كاستحالة مضاهاة القديم الحادث في صفة النقص .

ثم نقول: إن وجب إنتقاص الجوهر باتحاد صفة نفسه بحادث به ، وجنب انتقاص الأفنوم باتحاده بحادث ، فإن لم يجب ذلك فى أحد الطرفين ، لم يجب فى الثانى . ثم نقول: الجوهر المخصوص بالاقانيم ، لا تثبت له الإلهية عند كم على ما سنوضحه إن شاء الله . فإذا لم يتصف بالإلهية ، مع اختصاصه بالاقانيم ، وجب أن لا ينتقص ، وإن اتحدت به صفة لحادث ، فبطل ما قالوه من كل وجه .

وبما يصعب موقعه عليهم أن يقال لهم: قد ثبت من أصلكم اتحاد الكلمة بغير لمسيح، وكلما يدل على امتناع ذلك فى غير المسيح، يدل على امتناعه فى المسيح. ولهم فى ذلك اضطراب: فنهم من يقول: الكلمة اتحدت بالإنسان الجزئى، يعنون المسيح. ثم المسيح توليج فى الإنسان العام الكلى. ومنهم من يقول: الكلمة اتحدت بالإنسان الكلى، وسنعقد فى ذلك مسألة، بوضح فيها تناقضهم.

فهذه جمل كافية فى الرد على من قال بحلول الكلمة المسيح . فأما الذين قالوا بالاختلاط والامتزاج، وتمشــــلوا بمخالطة الخر اللبن، فكل ما قدمناه رداً على

الآولين ، فمورد / على هؤلاء . إذ ما يدل على امتناع الحلول فى الأقنوم ، فهو ٢٧١ بالدلالة على امتناع الامتزاج والاختلاط أولى .

ثم نخصص هؤلاء بأن نقول: الاختلاط إنما يتحقق على ما ذكرتموه بين الاجرام والاجسام، والاقنوم ليس بجرم ولا حجم، بل لا يتخصص بوصف الوجود على التفريد والتحديد. فكيف يتصور مخالطته للاجسام ؟

ووضوح ذلك ، يغنى عن كشفه . ثم نقول لهم : لا معنى للاختلاط عندنا أكثر من التجاور ، والتجاور ليس يتحقق إلا بين متحيزين ، مختصين بجهتين ، جهة كل واحد ، منقطع الآخر ، فإن أرادوا بالاختلاط فى ذلك مذهباً وحجاجاً ، فقد صرحوا بتحيز القديم ، وقد قدمنا فى الرد على القائلين بالتحيز ما فيه مقنع ، وإن عنوا بالاختلاط تداخل الأجسام ، على ما صار إليه النظام ، فقد قدمنا من الرد عليه ما فيه اقتناع ، وإن لم يفسروا الاختلاط بالمجاورة ، وتدانى النوات ، عليه ما فيه اقتناع ، وإن لم يفسروا الاختلاط بالمجاورة ، وتدانى النوات ، ولا بالتداخل ، ولم يفسروه أيضاً بالحلول ، كما حكيناه عن المتقدمين ، فلا يبقى العبارة التى أطلقوها محصول فى الكلام على المذاهب بالرد والقبول ، فرع لفهمها ، والإحاطة بها .

وإن ذكروا معنى صحيحاً ، وزعبوا أنهم عنوه بالاختلاط ثقل منهم المعنى ، ونوقشوا فى العبارة .

ومما تمسك به القاضى رداً على هؤلاء ، أن قال: ما خالط جوهراً أو جواهر بعد أن لم يكن مخالطاً ، فذلك دال على حدثه . فإن الذى توصلنا به إلى العلم بحدث الجواهر، أنا رأيناها متجاورة ومتباعدة . فعرفنا أنها لا تخلوعن الحوادث . والذى قاله النصارى ، يجرهم إلى القول بحدث الاقنوم ، أو إلى القدح فى دلالة حدث الجواهر . فإن راغواولم يثبتوا حقيقة الاتصال ، روجعوا فى ذكر معنى الاختلاط . وقد سبرت مذاهبهم فرجعت ــ معاختلافها ــ إلى الحلول ، كا قدمنا ذكره .

فأما الذين قالوا . الكلمة انقلبت لحمّاً ودماً ، فـكل ما قدمناه من الأدلة يعود

على هؤلاء . فإن الدال على امتناع حلول صفة النفس ، دال على استحالة انقلابها. فلا معنى لتكرار ما سبق .

ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب، وافقوا إخوانهم فى الاختلاط أولا، ثم ٢٧٤ زادوا /عليهم بالانقلاب. وكل ما دل على امتناع الاختلاط، يعود على هؤلاء.

ثم نقول لهم: أتجموزون انقلاب الجوهر عرضاً ، وانقلاب العرض جوهرا؟ فإن أبوه وامتنعوا منه ، وهو أصلهم ، قيل لهم : إذا امتنع ذلك فلئن يمتنع انقلاب الاقنوم لحاأولى . ثم نقول : إذا قام العلم بالواحد منا، فينبغى أن ينقلب لحاً ؛ بل هذا أقرب وأولى ، ولا مخلص لهم عن شيء من ذلك .

ثميقال لهم : جوزوا انقــلاب اللحم أقنــوما ، كما جــوزتم انقــلاب اللا أفنوم لحما .

ثم يقال لهم : أليس اللحم كان لحماً ، قبل تقدير اتحاد الكلمة به ، فما معنى انقلاب الكلمة إلى اللحم ؟ فإن أرادوا بذاك أنه صار عين ذلك اللحم ، فلقد كان عينه قبل ذلك ، فلا معنى لانقلاب شيء إليه من غدير زيادة . وليس من أصلهم أن الأفنوم انقلب لحما زائداً ، وانضم إلى لحم المسيح ، فلا معنى لمصير الأفنوم لحما إلا أن يقدر انتفاؤه مع بقاء اللحم لحما ، فتدبروه .

ولا يتحصل من مذاهبهم إلا الحلول المقدم . ومما يطالبون به أن يقال لهم :
كما أطلقتم انقلاب الافنوم لحما ، فاطلقوا انقلابه حادثا ، مفتتح الوجود . والذي
يحصل القول في ذلك : أن لحم المسيح حادث ، وصارعين أقنومه(١) مثل عين لحمه،
يجب أن يكون حادثا على الضرورة . وإن امتنعوا من كون لحمه حادثا ، انجمروا
إلى الدهر ، ونقضوا دلالات حدث العالم . فإن جملة دلالات حدث العالم ، كانت

<sup>(</sup>١) غير واضعة في الأصل

متحققة فى جسد المسيح عليه السلام وشبحه فإما التزام قدم كل جوهر والقطع فى دلالات حدثها ، وإما القطع بحدث المسيح .

وأما ما صار إليه الروم من أن الأفنوم والمسيح صارا شيئا واحداً ، فكل ماقدمناه فى الرد على الأولين رداً عليهم . وما رددنا به علىالقائلين على الاختلاط، رداً على هؤلاء . فإنهم قالوا بالاختلاط ، ثم حكموا بالاتحاد بعده .

ثم نقول: المصير إلى أن الاثنين صارا واحداً ، ولم يعدم واحد منهما ، خارج عن ضرورة العقمل . ولو جاز ذلك ، جاز إتحاد جوهرين من غير أن يعدم أحدهما ، وجاز إتحاد عرضين قائمين بمحل واحد ، وهذا يجر إلى أن العرق الباسق نواة إتحاداً من غير عدم . وأقرب ما يلزم على ذلك أن لا نستبعد / من أصحاب ٤٢٣ العنصر ما قالوه من إتحاده فى الازل ، مع تعدده من غير مريد فيما لا يزال .

ثم نقول لهؤلاء: الأفنوم في حكم المخالفة للجوهر، ومصير المختلفين واحد عالى. فإن ذلك يؤدى إلى نفي اختلافهما . والذي يوضح ذلك : أنه لو لزم من اتحاد الكلمة بالمسيح مصيرهما شيئاً واحداً ، فيلزم من إختصاص الآفانيم بالجوهر على أقصى ما يقدر في الاختصاص — أن تتحد . فإذا لم تتحد الآفانيم مع اختصاصها بالجوهر ، فلأن لا تتحد مع الناصوت أولى . ولا يخلصهم من ذلك إلا إبطال التثليث ، والمصير إلى الاتحاد طرداً للباب ، وأما إبطال الاتحاد الذي اعتقصاص المقنوم بالناسوت ، وأن الاقنوم لا ينفرد بوجود على حياله ، فقد عادوا إلى الأقنوم بالناسوت ، وأن الاقنوم لا ينفرد بوجود على حياله ، فقد عادوا إلى مذاهب أصحاب الحلول . ولا نظن أنهم يعودون إلى ذلك أبداً ، بل من معتقد الروم الاتحاد الحقيق . فهذه جمل تقع في الرد على هؤلاء ، فحذفنا منها بعض ما بسطه القاضى ، وزدنا على المعانى من مائر كلامه وكلام غيره .

وأما القائلون بالظهور، والمتمثلون بما يظهر على الأجسام الصقيلة، فيبعدون عن التحسيل . وذلك أنا نقول لهم : أرباب العقول ، فيما نرى ، عند

مقابلتهم الأجسام الصقيلة ، على ثلاثة مذاهب . فالذى نرتضيه : أن الناظر فى الجسم الصقيل ، إنما يرى نفسه على بحرى العادة ، ولم يحدث فى المرآة أمر لم يكن. وصار المعتزلة إلى قريب من ذلك ، غير أنهم زعموا : أن الرائى يرى نفسه بانعكاس الاشعة إلى مبعثها من ناظر العين ، على ما سنبسط القول فى ذلك فى الإدراكات إن شاء الله . ولم يصر واحد من القسس إلى تغير المرآة ، وتبدل صفتها ، بل أجمعوا على أنها على ما كانت عليه . إنما الرائى رأى ما لم يكن رآه قبل . فإن جريتم على هذا القياس ، فاحكموا بأن المسيح ، مع ظهور الكلمة عليه ، كهوك إذ [1] لم تظهر عليه .

وصار صائرون من المائلين إلى الطبع والفلسفة إلى أن ما يقابل الصقيل ، منطبع، فتصور بما لا يكترث هؤلاء ، بأن يقولوا : وجد في المرآة ما لم يكن . فإن أنتم ملكتم هذه الطريقة فقد إعدتم إلى مذهب إخوانكم ، وحكمتم بحلول الكلمة في فذات المسيح ، فلم يستقر لهؤلاء مذهب . ثم لو كان ما قالوه ظهوراً محضاً ، من غير اتصاف المسيح به ، فينبغي أن لا يثبت للمسيح صفة الإلهية (١) على مقتنى أصلهم . وهم مجمعون على أن المسيح إله ، ونحن نعلم أن المرآة ، إذا ظهر عليها على زعم إنسان ، لا يصير إنسانا . فكيف كان المسيح إلها مخترعا ، محييا ، بميتا ، ومعلوم أن المرآة لا تكتسب حكما من أحكام ما ظهر عليها ؟ فاضمحل أصلهم وتلاشي . ثم لم كان المكلمة بالظهور أولى من الروح ، أو الأب ، أو الجوهر وتلاشي . ثم لم كان المكلمة بالظهور أولى من الروح ، أو الأب ، أو الجوهر المديل هؤلاء .

على أنه لا يظهر فى الشمع خدش الطابع ، ونقش الخـاتم أبداً ، بل إن كان كان نقش الطابع حروفاً (٢) ثابتة ورسوماً (٢) ناشزة ، فإذا تحامل بها المتحامل

<sup>(</sup>١) في الأصل: اللاهية (٢) في الأصل: حروف

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رسوم

على الشمع ، غاص ما نشر من الخاتم فى الشمع ، وانخرط فى الشمع أشباه الاخاديد ، وإن كان نقش الخاتم احتفاراً ، كان نقش الشمع ناشراً . وكل ذلك تكلف ، وفيما قدمناه غنية .

فأما الذين فسروا الظهور بقريب من مذاهب الإسكاميين فى إستواء التدعلى العرش، فقداً بعدوا النجعة، وطمعوا في غير مطمع، فإن المعنى بالإستواء عند ذوى التحقيق: القهر، والاقتدار، وعاو القدر، فإن فسرو الظهور على عيسى بذلك، فلا اختصاص له إذاً ، إلا أن يخصص بالذكر تشريفاً ، كما جرى ذلك فى العرش وتحوه، ولا نراهم يخبرون بذلك، ومن حمل الاستواء، من المنتمين إلى فئتنا، على المحاذاة أو المهاسة ــ تعالى الله عن قولهم ــ فهو يخالف مذهب النصارى، فليس لهم استرواح إلى شيء من ذلك، فاعلموه.

## شبهة النصارى في الاتحاد

محصول قولهم ، و إن كثرت العبارات ، يؤول و يرجع إلى ما ظهر على عيسى عليه السلام من ا آيات والمعجزات . فيقولون : لما اختص عيسى ، من بين كا أنه الناس بإبراء الآكه ، و الآبرص ، و الإنباء عن الغيوب ، و إحياء الموتى ، و كانت هذه الأشياء تقع على حسب قصده و اختياره ، وعلى موجب مراده و ارتياده ، كما كانت (۱) سائر أفعاله و اقعة عن إقتداره و إيثاره ، و إنما / استبان ذلك من ٤٢٥ حيث وقعت على حسب اختياره . ولوجاز المصير إلى أن الآيات الواقعة على حسب القصد و الاختيار ، لم تكن من فعله ، لجاز إدعاء ذلك في سائر الافعال المعتادة . فإذا بنوا عند أنفسهم بهذه الطريقة ، أن الآيات ، وخوارق العادات ، كانت من فعله ، رتبوا عليه مرامهم و قالوا : قد أعطيتمو نا أن إحياء الموتى ، و إبراء الاكمه و الآبر ص ، وليس من قبيل مقدورات البشر ، فيجب أن يكون المقتدر

<sup>(1)</sup> في الأصل: كان

عليها متصفاً باللاهوت . وهذا الذى ذكروه وإن احتوى على جميع شعبهم ، فلا محصول له ، وهو متركب من الدواعي المحضة .

وأما قولهم: إن الآيات كانت تظهرعلى حسب قصده . فهذا سديد لامناقشة فيه ، وبه تتميز المعجزات عندنا من الكرامات على بعض التفاصيل .

وأما الذي رتبوا على ذلك ، من إدعاء كونها مقدورة له ، ففيه التنازع. وذلك أنا نقول أولا :ما كان ، صلوات الله عليه ، يظهر شيئاً من الآيات ، حتى يبتهل إلى الله عز وجل ، ولا يألوا في الرغبة إليه جهداً ، حتى يظهر الله ما سأل بعد إلحافه في السؤال ، وإحفائه فيه . وصح عندنا في الأقاصيص أنه ، صلوات الله عليه ، كان يقدم على مايريد إظهاره ، من إحياء الموتى، صلاة لله تعالى، يخنع فيها ويخضع، ويسمى الله بما عليمه الله . فإن ادعى النصارى أنه كان يظهر هذه الآيات من تلقاء نفسه ، وأنه كان لا يسأل الله إظهارها ، بل كان يستقل ، ويستبد بنفسه ، فهم منازعون فيا إدعوه أشد المنازعة . وإن اعترفوا بما قلناه ، فقد سقط حجاجهم بقولهم ؛ إنه كان يحدث الآيات بنفسه .

ثم نقول: لو سلم لكم مسلم جدلا ، ظهور الآيات منه من غير مسئلة ورغبة إلى الله ، فليس فيه معتصم . فإن وقوع الشيء على حسب قصد الإنسان واختياره ، لا يدل على كو نه من فعله عندنا ، ولذلك صرنا إلى أن من دفع حجراً ، حتى تنهد من علو إلى سفل ، فقد وقع ذلك على حسب قصده ، وليس ذلك من فعله ، ولا من مقدراته . وكذلك القول في جملة ماوصفه بعض الناس بالتولد ، وكذلك وكذلك الشبع والري يحصلان على حسب القصد / ، وليسا من مقدورات البشر . وكذلك القول في إثبات كثير من الألوان . وسنوضح هذا الفصل في خلق الأعمال إن شاء الله تعالى .

والذى قالوه من أن ذلك يورث ريباً وتشككا فى الأفعال المعتادة ، إذ إنمـا تتميز الأفعال المقدورة عن غيرها ، بوقوع المقـدورة على حسب القصـد ، فهذا

مردود أيضا . فإنا لانقول إن المقدور يتميز عن غيره بوقو عه على حسبالقصد ، إذ قد يقع الفعل مقدوراً من الساهى ، والنائم ، والبهائم من غير قصد واختيار .

ثم الذى يقطع دا برهم ، ويحسم تشغيبهم ، أن نقول : طردكلامكم ، يوجب عليكم أن موسى عليه السلام إله ، من حيث كانت الآيات تصدر منه حسب قصده واختياره . فإن أنكروا من أمر موسى عليه السلام شيئاً ، انسكس عليهم مثل ذلك في أمر عيسى عليه السلام . وإن ادعوا أنه كان يفعل ذلك مبتهلا إلى الله تعالى ، أو إلى عيسى ، لم يسلوا من قسلب ذلك عليهم .

وبما يتمسكون به أن قالوا : قد وافقتمونا على أن عيسى كلمسة الله ، ونطق بذلك كتابكم ، فإنه قال تعالى : «إنما المسيح عيسى بن مريم ، رسول الله وكلمته ، ألقاها إلى مريم وروح منه(۱). ثم قالوا : وهذا نص مذهبنا ، وعضدوا ذلك بأن قالوا : الكلمة قديمة عندكم ، إذ الكلمة في معنى الكلام ، والكلام عندكم قديم .

قلنا : لا ننازعكم في تسمية كلمة ، ولكن من أين لكم قدمها ، وبم تنكرون على من يزعم أن الكلمة ليست في معنى الكلام ، وإنما المراد بها الآية ؟ والآيات عندنا تسمى كلمات ، وهو المعنى بقوله « ما نفذت كلمات الله (٢) ، معناه : مانفذت آيات الله ، وبدائع مقدوراته سبحانه وتعالى. وهذه الآية يترجمها قوله تعالى « وجعلناها وابنها آية للعالم (٢) » .

وسبيل تحصيل القول: أن نقسم الكلام عليهم فنقول: أنتم لا تخلون: إما أن تستدلوا بقضية عقل، أو تتمسكوا بظاهر آية من القرآن. فإن استدلات بقضية عقل، سقط استدلالكم فى أوجى ما يقدر، إذ نازعناكم فى كون الكلمة قديمة. وإن كان مسلككم بظاهر الآية، فهو إلزام وليس باستدلال. ثم لنا فى تأويل قوله تعالى ، وكلمته

T1: YY (Y)

<sup>£ : 171 (1)</sup> Y1 : 11 (T)

(۱) وجهان بعد تقديم أصل، وهو أن الكلمة لو حملت على ما قلتموه واعتقدتموه ، لما قضت الآية ، فإن مفتتحها يدل على تفريعهم ، وتوبيخهم وزجرهم عن غلوهم في دينهم . فإنه تعالى قال , يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكمولا تقولوا على الله إلا الحق (۲) . فلو أراد تعالى بذكر الكلمة ما ظنوه ، لكان مثبتاً في سياق الكلام ما وبخ به في إبتدائها ، وهذا ما لا يلتبس على لبيب .

ثم فى التأويل وجهان : أحدهما : أن الكلمة بمعنى الآية كما قدمناه . والآخر : أن المعنى بالقاء الكلمة إلى مريم ، تكوينه سبحانه وتعالى ابنها عند قوله . كن . . والمقصود من الآية أنه اخترعه الله تعالى بدئا ، وكو"نه من غير والد ، وقال له كن فكان .

فهذا تفسير القاء الكلمة إلى مريم . ويوضح ذلك قوله تعالى ، إن مثل عيسى عند الله كثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن (٣) ، فهذا تفسيرالكلمة ،والقاؤها إلى مريم ؛ ظاهر التأويل ، إذ كل أمر اتصل بمأمور ، فهو ملقى إليه من حيث إتصل به فهماً وعلماً .

وبما يتشبثون به كثيراً قوله تعالى: وفنفخنافيها (٤) من روحنا (٥) و لامستروح للم في هذه الآية ، لا استدلالا ، ولا إلزاماً ، إذ ليس من أصلهم أن الروح حل المسيح ، وإنما حليه عندهم العلم ، وهو الكلمة ، والروح عندهم هو الحياة . وإن سمى العلم به ، كان تجوزا ، نازلا منزلة تسمية العالم روحانيا . ثم تأويل الاية سهل المدرك . والروح ترد على معان : فقد ترد في القرآن ، والمراد به الوحى ، وهو المعنى بقوله و وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر نا (١) . وترد والمراد به ، حبريل ، وهو المعنى بروح القدس . والروح أيضاً اسم ملك يصف (٧) الملائكة

<sup>£: 171 (7) £: 171 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ٥٩ : ٣ ف الأصل: فيه

<sup>: 17 : 47 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) في الأصل : يقف

يوم القيامة صفاً ، وهو بنفسه يوازنهم . وقد فسر كثير من المفسرين بذلك قوله تعالى . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً (۱) . وقد ترد الروح ، والمراد به أرواح الاشخاص ، وهو المراد بقوله تعالى . قل الروح من أمر ربي (۲) ، . فإذا كان اللفظ متردداً بين معان ، فلا نسوغ الاسترواح إلى ظاهره إلا مع إقترائه بما يفسره ، وكل مفتقر إلى التفسير ، لا يستدل بظاهره . ثم لاامتناع، بعد سقوط وضوح الاستدلال ، في حمل الروح على أرواح الاشخاص والاشباح . ووجه إصافته إلى الله تعالى في قوله « من روحنا ، التشريف والتكريم ، على ما فدمناه عند ذكر نا تأويل الظواهر .

وأما قوله تعالى « وأيدناه بروح القدس ٣) ، فهو جبريل عليه السلام ،وكان يأتى / عيسى ويؤيده ، ويسدده . فقد سقط ما تمسكوا به من كل وجه . وربمسا ٤٢٨ يتمسكون بفصول ، ويزعمون أنها من الإنجيل ، وسنذكر فيهما فصلا ، ونذكر ما يدل عليهم مما يعترفون به من الإنجيل .

## القول فى ذكر مذاهبهم فى الجوهر ومنايرته الأفانيم

اختلفت النصارى فى الجوهر والأقانيم . فزعم اليعقوبية والنسطورية أن الجوهر ليس بغير الآقانيم ، ثم اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى أن الجوهر : هو الآقانيم . وإليه ممثل الدهياء منهم . وزعم آخرون أن الجوهر لا يقال إنه غير . الآقانيم ، ولا يقال إنه هى . وزعوا أنهم جروا فى ذلك بحرى مثبق الصفات حيث قالوا : إن الصفات ليست غير الذات ، ولا يقال إنها هى . وذهب الروموهم الملكية إلى أن الجوهر غير الآقانيم ، ثم لهم خبط واضطراب فى مخالفة الجوهر الآقانيم ،

<sup>(</sup>Y) VA: Y

وموافقته لها ، ونحن نعقد فى هذا الباب فصلا ، ونبدأ الآن بالرد على اليعقوبية والنسطورية .

فأما الذين قالوا منهم: إن الجوهر ، هو الآقانيم . فقد خرجوا عن المحقول، وجحدوا الضرورة . فإن الآقانيم مختلفة عندهم ، لا تسد الروح مسد الكلمة ، ولا يسد الآب مسد الابن . والجوهر ، في نفسه ، لا يختلف . قالوا ؛ حد الذي لا يتصور فيه الاختلاف ، كيف يكون غير المختلفات ؟ وكيف يكون المتحد متعدداً ، والذي لا يختلف مختلفاً ؟

والذى يوضح ذلك ، أن الكلمة اتحدت بالمسيح عندهم دون الجوهر ، فلو كان الجوهر عينالكلمة ، فكان متحداً بالمسيح ، من حيث اتحدت به الكلمة ، أو كانت الكلمة غير متحدة بالمسيح ، من حيث لم يتحد به الجوهر . ولا مزية في التناقض على قول من يقول : الكلمة ليست هي الروح ، والجوهر عين الكلمة والروح ، وإذا كان الجوهر كلمة ، كانت الكلمة جوهراً ، فيلزم أن تكون الكلمة روحاً ، ولا تكون روحاً . وهذا مبلغ من الجهل لا يبوء به عاقل .

وأما الذين قالوا منهم: إن الجوهر لا يقال فيه إنه غير الآقانيم ، ولا عينها ، فالكلام على هؤلاء يترتب على هسائلتهم عن معتقدهم فى الآقانسيم مع الجوهر . فنقول : لاشك أنكم تحكون بأن الجوهر موجود ، قديم ، فما قولسكم فى الآقانيم؟ أهى موجودات زائدة على ذات الجوهر ، أم لا توصف الآقانيم بالوجود ، ولا يالعدم تشييها كما بالأحوال /عند مثبتيها ؟

فإن زعموا أن الآقانيم موجودة ، وأنها مع الجوهر أربعة موجودات ، غير أنها مع الاعتراف بذلك ، منعوا من إطلاق المغايرة ، فهذا قريب . إذ حلهم على الامتناع من المغايرة إنباؤها عن جواز العدم كما قدمناه فى باب التناير . غير أنهم يلزمهم مالا قبل لهم منه وهو ابطال التثليث وإثبات التربيع ، فإنه إذا ثبت الوجود لاربعة فقد زال التثليث .

ويقال لهم : إذا جعلتم كل أقتسوم إلها ، فهلا جعلتم الجوهر إلها ؟ وهذا ما لا محيص لهم عنه . وإن اعترفوا بذلك ، زيغوا وانسلوا من النصرانية . والنصارى على اختلاف مللهم مجمعون على التثليث . فهذا لو زعموا أن الاقانيم موجودات . فإن زعموا أنها لا توصف بالوجود ونزلوها منزلة الاحوال ، قلنا : عليهم طرق ، أفريها مأخذا ننى الاحوال ، فإذا سددنا عليهم طرق إثبات الاحوال ، بطل كل ما عولوا عليه ، وصدهم عن إثبات الاحوال هين مع إنكارهم كون القيام بطل كل ما عولوا عليه ، وصدهم عن إثبات الاحوال هين مع إنكارهم كون القيام يالنفس حالا ، وكذلك قولهم في السمع ، والبصر ، والبقاء ، والقدم، وكل ما يحيل كون هذه الاسياء أحوالا ، فهو متحقق في الاقاسيم التي ذكروها . وسنذكر في رد الاحوال وإثباتها قولا مقنعاً في كتاب ، الصفات ، إن شاء الله تعالى . فهذه طريقة .

ولنا أن نقول: إن منعتم كون الجوهر غير الآقانيم ، وقدر استقامة ذلك لكم ، فما قولكم فى كل أقنسوم مع الآفنوم الآخر ؟ فإن زعوا أنهما متغايران، فقد هدموا مابنوا ونقضوا ما استبنوا . فإن الآقانيم لاتتصف بالوجود فى ذواتها ، فكيف تتصف بالتغاير ؟ وإن لم يبعد ذلك ، فلئن لا يبعد التغاير بين الجوهر والآقنوم أولى . فإنه إذا تغاير معلومان ، غيرموصوفين بالوجود ، فلأن يمتنع أن يغاير موجود معلق ما لا يوصف بالوجود [أولى] . وإن زعوا أن الآقانيم لا تتغاير ، فقد قاربوا ، ولكن يقال لهم : الآقانيم مع امتناع تغايرها ، تثبت وتوضح بأنها ثلاثة ، فما المانع من عد الجواهر رابعاً له ، وإن لم يكن مغايراً لها ؟ وهذا مالا محيص منه إلى النباذ() ، وإن عادوا إلى الجهالة الأولى ، مغايراً لها ؟ وهذا مالا محيص منه إلى النباذ() ، وأن عادوا إلى الجهالة الأولى ، وزعموا أن الجوهر عين الآقانيم ، عدنا لهم ، وأوضحنا إفتضاحهم .

فإن قالوا : قولنا فيما ألزمتمونا ، كقولسكم فى الجوهر / وأحواله ، إذا أثبتم ٣٠٠ الاحــوال .

<sup>(</sup>١) لعلما : التنابذ .

قلنا: إن رضيتم بذلك حكماً خصمتم . وذلك أنا إذا أثبتنا الآحوال ، فيتصف الجوهر مع أحواله بأنها معلومات ، ولا يتحاشا من عد الآحوال . ثم إذا لم يستبعد ذلك في الآحوال ، ثم يستبعد في الجوهر الموجود . فإذا وصفنا الجوهر بثلاثة من الآحوال ، لم يبعد أن يكون الجوهر معها أربعة . بل الجوهر أولى بالعد من أحواله . ولو امتنع ممتنع من العد ، فنمتنع عن تعدد الآحوال دون الذوات . فأما المصير إلى عد الآحوال ، والامتناع من عد الجوهر ، فهو قلب الحقائق ، فأما المصير إلى عد الآحوال ، والامتناع من عد الجوهر ، فهو قلب الحقائق ، وتمسك بما يناقضها . فإن الذات الثابتة ، الموصوفة بالآحوال ، المنعوتة بالوجود ، وتمسك بما يناقضها . فإن الذات الثابتة ، الموصوفة بالأحوال ، المنعوتة بالوجود مم في مذاهبهم ؛ واضطراب مطالبهم من كل وجه ، واستبان أنه لا مستروح لهم في مذاهب مثبتي الآحوال .

ومما ينبغى أن لا يغفل المحصل عنه فى مجارى كلامه ، أن يقول به ما يحصل من مذهبكم ، أن الافنوم لا يتصف بالوجود ، ثم وصفته وه بكوئه علما ، حياة ، وهذا خروج عن قضية التحقيق . فإن ما ثبت له وصف عام ، ووصف خاص ، فن المستحيل ثبوت الوصف الحاص مع انتفاء العام . وإيضاح ذلك أن كل حادث لما اتصف بالوجود والحدوث ، وكان الحدوث أخص من الوجود ، فاستحال ثبوت الحدوث دون الوجود ، وإن لم يستحل على الجلة ثبوت الوجود دون الحدوث . وكذلك السياد اتصف بكونه سواداً وكونه لونا ، وكونه عرضاً . الحدوث من كونه عوضاً ، فاستحال سواد ليس بلون ، وإن لم يستحل لون ليس بسواد . واستحال لون ليس بمرض ، وإن لم يستحل لون ليس بمواد . واستحال لون ليس بمرض ، وإن لم يستحل عرض ليس بلون . وسنستقمى ذلك فى الصفات إن شاء الله تعالى .

فإذا ثبت ذلك قلنا ؛ كل عـلم متصف بالوجود ، وكونه علماً أخص من وجوده ، فإذا جاز وصف الاقنوم بأخص الوصفين ، وجب وصفه بأعهما .. فهذا وجه الكلام على هؤلاء .

فأما الذين قالوا: إن الجوهر غير الأفانيم ، فهؤلاء أقرب إلى إبطال التثليث من الأولين . فإنهم إذا أثبتوا الأقانيم ، وصرحوا بعدها ، ثم أثبتوا الجوهر مغايراً لها ، فقد زادوا على الثلاثة / وأفصحوا بذلك . إذ من ضرورة كل مغاير ٢٣١ لمتعدد أن يجوز عده مع المتعدد . فإذا لزم اليعقوبية والنسطورية ، إبطال التثليث ، فلزوم ذلك بالملسكية أولى .

فإن قالوا الجوهر ، وإن غاير الأقانيم الثلاثة ، فهو مع الأقانيم ثلاثة .

قلنا: هذا الآن جحد الضرورة ، وتلاعب بقضية العقل ، فإنكم صرحتم بالمغايرة أولا ، ثم زعمتم أن الذى هو غيرالاقانيم عين الاقانيم، وهذا غاية الجهل. ثم إن لم يبعد أن يقال : الإبن وإن غاير الآب فهو هو ، والكلمة وإن غايرت الروح والوجود ، فتعد معهما أقنومين . فليس عد الكلمة مع الروح والوجود أقنومين بأبعد من عد الجوهر المغاير للاقانيم الثلاثة معها ثلاثة .

وإن تعسف من لا يحصل مذهبهم لا يتحاشى من إثبات أربعة ، ولكن إلهه ثلاثة . فهذا خروج عن مذاهب النصارى ، وإبداع قولة لم يصر إليها أحد منهم ، فإنهم مطبقون على التثليث من كل وجه .

ثم نقول: إذا أثبتم الجوهر زائداً على الأقانيم، فما المانع من كون الجوهر إلها ؟ فإنا إن لم نبعد وصف كل أقنوم بأنه إله ، وإن كان كل أقنوم لا يتصف بالوجود، فالجوهر أولى بالإلهية ، فإنه موجود موصوف بالآقانيم . والإله المخترع هو الحي ، العالم ، القادر . والجوهر هو الموصوف بكونه حيا عالما موجوداً . فإن العلم إذا اختص بذات ، لوجب كونها عالمة به ، وكذلك القول فى الحياة . ويستحيل علم لا عالم به ، كما يستحيل عالما لا علم له . والعلم الذى هو أقنوم عندهم ، ليس بعالم فى نفسه ، والحياة ليست بحية . والحي بالحياة ، والعالم بالعلم ، الجوهر . والموجود ، الحي العالم ، أولى بالإلهية من صفة لا توصف بالوجود ، وهذا واضح لاخفاء به .

### فصل

### [في الردعلي الملكية]

قد قدمنا من مذهب الملكية: أن الجوهر غير الآقانيم . ونحن الآن نوضح عليهم طلبة . فنقول: الجوهر المغاير للآقانيم بماثل لها ، أو مخالف لها ؟ ولهم فى ذلك طرق : فنهم من يمتنع عن إطلاق المخالفة والموافقة ، وإذا استبعد ذلك منهم تمثلوا بمذهب مثبتي الصفات ، وقالوا : من أثبت الصفات القسديمة ، لم يصفها بالاختلاف ، ولا بالتماثل . فإن لم يبعد ذلك من الإسلاميين ، لم يبعد منا . وسبيل بالاختلاف ، ولا بالتماثل . إنما / امتنع بعض الإسلاميين من إطلاق الاختلاف من حيث قدروا لفظ الاختلاف منبئاً عن التغاير ، وقدروا التغاير منبئاً عن جواز العدم في أحد المتغايرين ، والنصاري نعني الملكية منهم لم يمتنعوا عن إطلاق الاختلاف أو التماثل .

ثم نقول: من امتنع من الإسلاميين عن إطلاق ذلك ، إنما يمتنع عن إطلاق الله الله الله المسلك من المسلك من الدين يسلكون هذا المسلك ، ألا يطلقوا في ذات الله وصفاته ، إلا ما يرد فيه إذن شرعى . والاختلاف بين الصفات ثابت عقلا قطعاً ، وإنما الامتناع عن إطلاقه لامر يرجع إلى الشرع وقد قال القاضى في طائفة من المحققين : لا منع في إطلاق الاختلاف على الصفات، مع تبعيد اللفظ عن الإيهام والإبهام . فسقطت معارضتهم من هذه الوجوه .

ثم نقول: لو سلم لكم ما ذكرتموه فى لفظ الاختلاف، فلا يستتب ذلك لكم فى فى معناه . ونحن نقول: الجوهر هل يسد مسد الاقانيم ، وهل تثبت له أحكامها أم لا؟ فلا يجدون إلى الجواب عنه سبيلا . فإذا قلبواذلك علينا فى الصفات ، أطلقنا القول بأن العلم لا يسد مسد القدرة ، ولا يثبت له خاص وصفها ، وإذا كان الإلزام على هذا السبيل لم تستقم عليه معادضتهم .

وسلك بعضهم مسلكا آخر ــ وهو حقيقة أصلهم ــ فقالوا : الجوهر يوافق

فقالواً : الجوهر يوافق الأقانيم بالجوهرية ، وعنوا بذلك : أن كل أقنوم فهو من الجوهر ، وجوهر الكلمة هو جوهر الروح والآب . وزعموا أن الجوهرية تجمع الجوهر والأقانيم،وهذا وجهاتفاقها . ثم قالوا : الأقانيم تخالف الجوهر بالاقنومية إذ ليس الجوهر أقنوماً . وهذا خبط وتخليط وقول مَتَّهافت يناقض آخره أوله . ويتبين المقصود في ذلك بتقسيم وذلك أنا نقول : ما المعنى بقو اكم إن الجـــوهر يوافق الأقانم بالجوهرية ؟ فإن أردتم بذلك أنه تثبت لكل أفنوم صفة الجوهر ، وإنما وافق الافنوم الجوهر من حيث استويا في صفة الجوهرية ، فيلزم من ذلك أن يكون كل أقنوم جوهراً (١) أو لا يكون شيئاً منها أقنوماً ، أو تكون بعض ٣٣٠ الجواهر أقانيما لبعض ، أو يكون لكل جوهر أقانيم على الانفراد ، وكل ذلك يهدم أصولهم وينقضها . هذا لو أرادبقولهما لجوهر يوافق الاقانيم بالجوهريةما ذكرناه. فإن قالوا أردنا بذلك : أن الجوهر موافق الأقانيم من حَيث اتصف بها ، وكان أصلاً إلهاً . فهذا من ركيك القول ، ويلزم منه أن تكون الأقانيم موافقة للجوهر أيضاً من حيث كانت خواصاً (٢) وصفات له ، فإن الاتصاف بالصفة إذا أوجب للبوصوف بماثلة الصفة ، فتكون الصفة صفة للبوصوف ، فينبغي أن يوجب لها عائلة الموصوف . إذ لا فرق في ذلك بين القولين ، وليس القائل بأحدهما الممتنع ﴿ من الثانى ، بأسعد حالا من الذي يقلب عليه مذهبه بنني ما أثبته وإثبات ما نفاه . وهذا واضح لا خفاء به .

وثرى النصارى مطبقون — أعنى الروم — على أن الأقانيم متفقة بالجوهرية، ويثبتون الجوهرية صفة لها ، ويطلقون أن جوهر الإبن يماثل جوهر الاب . وقد أرضحنا أن هذا لا محصول له ، فإنه لا معنى لقول القائل : الجوهر يوافق الأقانيم بالجوهرية ، مع القطع بأن الأقانيم ليست بجواهر ، وإن فسروا موافقة الجوهر لها بأنه يجمعها ويتصف بها ، وليس ذلك من الموافقة في شيء ، إذ الموافقة

(١) في الأصل : جوهر

٠ (٢ في الاصل : خواس

إنما هي اتفاق الشيئين في صفتين متفقتين ، كموافقة الجوهر الجــوهر في التحيز ، وقبول الأعراض ، وما عداها من صفات النفس . فهذا هو المغنى بالموافقة ، ومثل ذلك ليس يتحقق في الذي نحن فيه . فإن الجوهر ، من حيث جمع الأقانيم ، إنما كان موافقاً للإقانيم لو كانت الأقانيما تجمع جميعه ، فيساوى الجوهر الأقانيم في هذه الصفة . فقد وضح أن الجوهر ليس يوافق الأفانيم في صفة ، وبطل تفصيل النصارى في الموافقة بالجوهرية والمخالفة بالاقنومية ، واستبان أن الذي قالوا خلو من التحقيق ، فيضمحل لنا التحصيل . وقد انكشف الغطاء وحصحص الحق وانحسمت تمويها تهم .

### فصل

### [ في الرد على النصاري في اتحاد الكلمة ]

ومما يتعلق بالباب الذى نحن فيه اضطراب اليعقوبية والنسطورية مع الملكية في الإنسان الجزئي والكلى واتحاد الكلمة . فرعمت اليعقوبية والنسطورية أن المسيح إنسان جزئي ، اتحدت به الكلمة ، وعنوا بالجزئي انه واحد من الناس ، وبعض من جملتهم ، واتفقت الروم على أن المسيح إنسان كلى جامع / بالإنسانية جزئيات الناس .

واختلفوا فى مريم عليها السلام. فصار الاكثرون منهم إلى أنها إنسان جزئ. و دهب شرذمة منهم إلى أنها إنسان كلى. واتفقوا على أن الاتحاد بالمسيح دونها. وهذه جمافات تمجها أسماع أرباب الالباب، وتأباها قرائح ذوى التحقيق.

وأول ما نفاتح به هؤلاء أن نقول: ألم يكن المسيح صلوات الله عليه ، في حكم الناسوت ، محدود الأقطار ، مضبوط الغاية ، والنهاية ، متحولا ، متنقلا ، آكلا شارباً ، جنيناً برهة ، ثم مولوداً منفصلا، ثم سياحاً فى الارض، رواحاً ، ثم اختصصتم معاشر النصارى بقولة اختلقتموها ، وزعتم أنه قتل وصلب ، وهم

لا ينكرون شيئا مما ذكرناه فى حكم الناسوت. فإذا ثبت ذلك قلنا : كيف يكون شبح من الأشباح ، وشخص من الأشخاص ، كل الناس ، مع العلم أنه يغاير آحادهم ويغايرونه ، ويباينهم ويباينونه ، وهذا جحد الضرورة ومراغمة البديهة ! ثم قد اعترفوا بأنه مولود من مريم ، صلوات الله عليهما ، وكيف يحتوى الجزء على الكل الذى هو جزء منه لولا الوقاحة والحق ؟

فإن زعموا أن ناسوت المسيح ، لم يكن ما رؤى منه ، وإنما كان أمراً باطناً لا يرى ، يعم جزئيات الناس . وهذا من أعظم الجهالات ، فإنهم وافقونا فى أن المسيح رؤى إنسانا ، ويستحيل أن يكون كليا جزئيا . فإن ذلك متنافض واللاهوت منه هو الذي لايري عندهم دون الناسوت . وأما تقسيم الناسوت إلى مرئى وغير مرئى فلم يصر إليه أحد منهم، فإنهم قطعوا بأن ناسوت المسيح يقبل كل ما يقبله كل ناسوت . والذي يحقق القول في ذلك ، أنه لو ثبت له ناسوت جزئ [ و ] قد سماه بعضهم براثيا ، وناسوت كلى وقد سماه بعضهم حرانيا ، ولو سئلوا عن كونه جزئيا كليا ، امتنعوامنه ، فنقول : قد ثبت كونه جزئياً قطعاً ، وقد أعطيتمونا ذلك . فإنقدرنا ناسوتا كليا ، فيستحيل أن يكون الكلى هو الجزئ، بل يجب أن يكون الناسوت الجزئ مندرجا تحت الكلي ، والكلي غير مختص به . فيخرج من ذلك أنه جزئى ، له حكم الكلى على معنى أن الكلى يشمله . فأما أن يكون جزئيا ، وعين الجزئي كلي ، فهو متناقض ، يقطع الكلام عن ملتزمه . وإن تحقق في الناسوت / شيء شامل الآحاد ، جامع للجزئيات يستحيل أن يكون ذلك الجامع ٢٣٥ جزءاً بديهة وضرورة . بل كل جزء من ذلك الجامع مع حكم ، ولكل جزء ارتباط بالجامع ، واندراج تحته . فـكل إنسان إذاً جزئ كلي على ذلك ، ولا اختصاص البسيح . وهذا يقطع دابرهم ويحسم تشغبهم .

ثم نقول : لو جاز تقدير إنسان جامع ، جاز تقدير وجود جامع لجملة الحوادث ، حتى تكون الموجودات جزئيات ، يجمعها وجودكلى ، ويلزم من هذا الدهر . فإن ذلك لو ثبت ، استقام لللحدة أن يقولوا : الحوادث لانهاية لها ،

ووجود جميعها جامع واحد، وهو قديم لا أول له ، كا لا أول لوجود الصانع عند مثبتيه من حيث اتحد وجوده . وإنما الذي يصعب موقعه على الدهرية: إثبات حوادث ، كل حادث منها ينفصل عن سائرها ، ثم تتوالى إلى غير أول . فإذا سوغ إثبات شامل واحد جامع ، اندفعت عنهم الطلبات . ولو جاز إثبات كلى وبعضى فى الناسوت ، لجاز ذلك فى الاعراض ، حتى يقال : قد يجمع جميعها شامل واحد ثم تنقسم هى إلى جزئيات . والنصارى لم يلتزموا شيئاً من ذلك وليس لهم من الإلتزام أو نقض أصلهم "بد" .

ثم نقول: إنما الذي يعقل من الناس صُمور وأظلال وأشباح ، وكل صورة تتميز عن سائر الصور ، وليس تتعدى منه صورة إلى صورة . وإنما الذي ظنوه جامعاً عموم الصيغة ، وسموا اللفظة المتناولة للآحاد والأفراد ، وذلك لا يرجع إلى الذوات .

ثم نقول: لو اتحدت الكلمة بالناسوت العام الجامع، والناسوت العام شامل المجزئيات، فيجب من ذلك أن يكون كل جزئى مسيحاً، أو لا يكون جزئى مسيحيا، إذ الإنسان الكلى لا يختص بجزء، ولا يستقل الإنسان الكلى بنفسه دون الجزئيات. فيلزم من طرد ذلك أحد أمرين: أحدهما: إن كل ماله كل جزء من حيث تعلق ذكر الكلى به، إذ لا يثبت الثابت إلا لكل الجزئيات معا. فبطل ما قالوه من كل وجه، ولم يبق لتمويهاتهم معنى.

وأما الذين قالوا إن مريم كلى، فقد ناقضوامن وجهين :أحدهما أنهم قالوا : ا اتحدت الكلمة بالكلى ، واعترفوا بأنها لم تتحد بمريم . والوجه الآخر: أن إثبات كليين من وجهوا حد لجزئيات ، محال ، وإن كانت مريم كلا " ، كانت كلا للمسيح ، وكان المسيح كلا لها ، فكيف يكون الشيء كلا لما هو كل له ؟ وهذه غاية في الجهالة لا يرتضيها عاقل .

## القول فى إثباتهم الآلهة والرد عليهم

اعلموا أحسن الله إرشادكم ، أن النصارى افترقت مذاهبهم فيما نروم الخوض فيه . فذهب الروم إلى التصريح بإثبات ثلاثة آلهة . وامتنع من ذلك اليعقوبية والنسطورية من وجه ، والتزموه من وجه ، وذلك أنهم قالوا : الكلمة إله ، والروح إله ، والثلاثة الآقانيم — التي كل أقنوم إله — إله واحد ، ونقل هذا المذهب يغني عن الرد على قائله . فإن هؤلاء وصف واكل أقنوم بأنه إله ، وزعموا أن الاقانيم ثلاثة ، كل أقنوم إله ، والثلاثة إله واحد . وهذا خرق حجاب الحقائق ، والمباهتة في الضرورات ،التي هي من كال العقل . فإن من كال العقل العلم بأن الثلاثة لا تكون واحداً . ولو جاز ذلك جاز أن يقال : الكلمة أقنوم ، وكذلك بأن الثلاثة لا تكون واحداً . ولو جاز ذلك جاز أن يقال : الكلمة أقنوم ، وكذلك الافصل فيه أبداً .

ونقول الروم: قد زعمتم أن الكامة إله ، وهي لا تتصف بالوجود ، ولا تتصف بكونها عالمة وحيّسة وقادرة ، فكيف يجموز إله لا يتصف بالوجود ، ولا سسائر ما ذكرناه من الصفات ؟ أو نقول: هل يجوز أن تنفرد الكلمة بفعل دون الروح والاب ؟ فإن أبوا ذلك ، قيل لهم : كيف يتفرد بالإلهية من لا ينفرد بفعل واحد ؟ وإن قالوا: لا يجوز أن تنفرد الكلمة بفعل ، فينبغي أن يجوز ذلك في الروح والاب أيضاً ، ثم يجب من ذلك أن يتمانع ، ثم نجر عليهم عند منقطع الكلام أصول التمانع ، على ما تقدم تقريرها .

وبما يصعب موقعه عليهم ماقدمناه فى خلل الكلام ، من إلزامهم التربيع . وليس لهم منه مخلص . ثم يترتب على إلزام التربيع ، إلزام إثبات أربعة آلهة . ثم نقول لهم : لو هديتم مراشدكم لعلم أن الموجود الذى اتصف بالعلم والحياة ، والوجود وهو الإله ؛ وله صفات الإلهية ، ولكنكم فتنتم أنفسكم وسفهتم رأيكم ، وأثبتم كل أقنوم إلها ، ومنعتم / أن يكون الموصوف إلها ، وهذا عكس الصواب ، ٤٣٧ وقلب الحقائق ، أعاذنا الله من الصلال وأرشدنا لدرك الحق .

# باب يحمع أسئلة مقتضبة من الابواب السابقة

فما سأله القاضى رضى الله عنه وطالب النصارى به أن قال: لم كان العلم أولى بالاتحاد من الحياة ؟ وقد قدمنا ذلك وقررناه فى تضاعيف الكلام . ومما ذكره أن قال : لم كان العلم أولى بأن يسمى إبناً عند الاتحاد منه بأن يسمى أباً ؟ وهذا يدا فى السؤال الأول ويضاهيه . وشأننا بسط الحقائق ، والإطناب فى المعانى ، والإيجاز فى العبارات ، والله ولى التسديد . وبما طالبهم به أيضاً أن قال : قد اتفقتم على أن الاتحاد فعل من الأفعال ، فلا تخلون فيه : إما أن تقولوا هو فعل لا فاعل له ، فيلزمكم منه الدهر . والمصير إلى تجويز خلو كل فعل عن فاعل . ومذهب بعضهم: فيلزمكم منه الدهر . والمصير إلى تجويز خلو كل فعل عن فاعل . ومذهب بعضهم: أن الاتحاد فعل لا فاعل له ، فاعامره . فإن صاروا إلى أن فاعل الاتحاد الكلمة وهو أصل معظمهم — فإنهم قالوا : إنما يفعل الاتحاد المتحد دون غيره ، وهذا يجرهم إلى ما لا قبل لهم به ؛ وهو أن يقولوا : الاتحاد فعل ، وهو لا يتصور من يجرهم إلى ما لا قبل لهم به ؛ وهو أن يقولوا : الاتحاد فعل ، وهو لا يتصور من الأب ، فيكون الإبن مستأثراً (١) بفعل لا يقدر عليه الأب . ثم لو جاز الاستئثار بفعل واحد ، جاز ذلك فى أفعال وهذا يؤدى إلى التمانع المتقدم .

### فصل

### [في صلب المسيم]

ثم نقولالنصارى: قد ثبت من مذهبكم أن المسيح صلب وقتل ، فما قولكم فيه وهو على الصليب؟ أكان ناسوتاً ولاهوتاً أم كان ناسوتاً محضاً؟ فإن كان ناسوتاً ولاهوتا ، فيلزم من ذلك إطلاق القول بقتل الإله ، إذ المسيح إله مطلق عندهم . ومن ضرورة إطلاق ذلك : القول بموت الإله . وهذا هو الانسلال من الدين

<sup>(</sup>١) في الأصل: مستأثر ·

بالكلية .فإن قالوا : قتل الناسوت فلم يقتل المسيح إذا . إذ المسيح لم يكن ناسو تا - محضا ، وهم يطلقون القول بأن المسيح صلب ، كما أخبر الله عنهم فى نص كتابه . والكلام فى ذلك يتعلق بمناقشة فى عبارات ، وسبيلنا الإيجاز فيها ، فإن المعانى سبقت وافية وافرة .

### فصل

### 

ويما يعظم الطلبة به أن يقال لهم : هلا قلتم إن موسى بن عمران صلوات الله عليه كان إلها ، واتحدت الكامة به ولذلك قلب العصاحية ، وجر على القبط القمل ، والصفادع ، والدم ، والطمسة ، والطوفان ، والجراد ، وفلق البحر ، وخسف قارون / إلى غير ذلك من آياته ؟ وهـذا ما لا يجدون إلى التقصى عنه سبيلا ، ٢٣٨ وإن عللوا أنفسهم بشىء قوبلوا بمثله ، ولم يجدوا محيصاً ، وقد قدمنا في ذلك قولا مقنعاً بليغاً .

### فصل

مشتمل على ذكر ألفاظ نتشبث مها من الإنجيل وافقونا عليها

فن ذلك أن فى إنجيلهم ما ترجمته أن عيسى لما عرض الصلب قال: إلهى إلهى ، لم خذلتنى ولم أسلمتنى . وهذا إعتراف منه بأنه غير مربوب يسلم ويخذل تارة ، ويؤيد أخرى . وفى إنجيلهم أن عيسى قال: إنما بعثت معلماً . وفيه أيضاً أنه قال اللحواريين: إخرجوا بى من هذه المدينة ، فإنه ما أكرم نبى فى مدينته . وهذا اعتراف بأنه نبى مرسل متعب كسائر الرسل . فإن قالوا فى الإنجيل إنه قال: من رآئى فقد رأى أنى ، فإننى وإياه واحد .

قلنا : لو سلم لكم إنجيلكمن التبديل والتحريف، وهيهات أن يسلم ، فهذا مؤول

عندكم . فإن أحداً منكم لم يقل إن من رأى عيسى ، فقد رأى الآب ، بل امتذع كلكم من الكلمة المتحدة به ، وزعمتم أن المرئى منه الناسوت . فإذا لم نر ما اتحد ، فكيف نرى الآب ولم يتحد ؟ وهذا مؤول عندكم ، محمول على بعض وجوه التأويل ، فزال ظاهره . ثم ما يؤمنكم أنه عنى بأبيه روح القدس ، وهو جبريل عليه السلم سماه أباه من حيث كانت نفخته سبب العلوق به ، ومن حيث كان معلمه ومؤدبه ، وقد سمى المتعلم ؛ المعلم الشقيق الرفيق أباه ؟ فإذا أمكن ما قلناه \_ ولم تحتمل وقد سمى المتعلم ؛ المعلم الشقيق الرفيق أباه ؟ فإذا أمكن ما قلناه \_ ولم تحتمل قضية العقل غيره \_ فهلا حملتموه على منهج العقل ؟ فإن قالوا : إن في الإنجيل أن مريم تلد إلها .

قلنا : هذا هو التناقض الصراح . فإن الإله لايولد عندكم أيضاً، وإنما ترجع الولادة إلى الناسوت ، وأنتم مضطرون إلى تأويل إضافة الولادة إلى الإله .

ثم نقول به هلا قلتم إنه سمى إلها تبحوزاً وتوسعاً ، إن صح ذلك ، من حيث كان يسوس أمته ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويهديهم لمراشد أموره ، ويحجزهم عن معاطبهم ، فهلا أجريتم ذلك بحرى تسمية مالك الشيء ربه ، وإن كان الرب على الحقيقة هو الله تعالى ؟

ثم نقول: بم تذكرون أن ذلك - إن صح - فالمراد به أنها تلد من يعتقد قوم أنه إله ؟ فخرج ذلك إنباء عن النيب . وهذا كما أن العرب سمت الشمس إلها ، من حيث محبدت ، وإن اعتقدوا أنها لا تعبد . فإن قالوا : في الإنجميل أن قالوا : وهذا دليل عليه / قال : أمتى ، إنى أقول لكم إنى كنت قبل إبراهيم . قالوا : وهذا دليل على ماقلناه . قلنا : لو صح ذلك ، فيمكن حمله على كونه متقدما في الدرجة وعاو الرتبة ، أو كان مقدماً اسمه على اسم إبراهيم في جريدة الانبياء في الدرجة وعاو الرتبة ، أو كان مقدماً اسمه على اسم إبراهيم في جريدة الانبياء صلوات الله عليهم ، ثم نقول لهم : في صحف آل داود أن سليمان صلوات الله عليهم ، ثم نقول لهم : في صحف آل داود أن سليمان صلوات الله عليه قال : كنت قبل الدنيا ، وكنت في صبياً الهواء بين يدى الرب ، فما تأويلكم الدلك معاشر النصارى ؟ فإن فهموا منه ما فهموا بما نقلوه من إنجيلهم ، نقضوا أصلهم . وإن حاولوا تأويله قوبلوا بمثله .

فهذه جمل مقنعة فى الرد على النصارى لم يبلغها أحد من المصنفين ، وهو وجيز ... المقدار ، بسط فى المعانى ، وكنا على أن نرد على الصابئين والسامرة فوجدناهم لا ينفردون عن إخوانهم إلا بموافقة المنجمين فى بعض أصولهم ، وفى ردنا على المنجمين أكل غنية على ما سيأتى إن شاء الله تعالى .

## باب

#### في الصفات

إعلموا ـ وفقكم الله ـ أن الركن الأعظم والخطب الأجل من الكلام ينحصر في الصفات ، وهي تحتوى وتنطوى على حمل أسرار التوحيد . وقد قال المحصلون لا يخلو باب من أبواب الكلام عن مخامرة الصفات والتشبث بها ، فيتعين إستفراغ الجهد فيها ، اعتصاما بفضل الله ورغبة إليه في التأييد والتسديد . وأول ما يجب تصدير الصفات به إيضاح الدلالة على وجود القديم سبحانه وتعالى .

## القول في الدليل على وجود القديم سبحانه وتعالى

اعلموا أن مثبتى الصانع مطبقون على وجوب وجوده . ولم يؤثر عن أحد منهم المنازعة فى ذلك ، إلا الباطنية والزنادقة ، لعنهم الله . فإنهم امتنعوا عن وصف الصانع بالوجود والعدم . وقد ذكر نا ذلك فى كتاب والتماثل والاختلاف، وأوضحنا الرد عليهم بما فيه مقنع ، وذكر نا ما حملهم على كفرهم من شبههم ، وتقصينا عنه . ونحن الآن نوضح الطرق المفضية بمسالكها إلى العلم بوجود الصانع .

فم) تمسك به المحصلون أن قالوا : العسدم ننى محض والمعدوم منتف من كل وجه . والجمع بين إثبات الصانع ، وبين الاعتراف بافتقار الصنع إليه ، والمصير إلى عدمه وانتفائه ، متناقض من القول . ولا فصل عند ذوى التحصيل [بين(١)]

<sup>(</sup>١) في الأصل : من

• 33 المصير إلى عدم الصانع وبين نفيه أصلا، وإن انجرالكلام إلى الطلبة / باثبات الصانع، فقد سبق تقريره.

والذي يحقق ما فلناه : إنه لامعنى الموجود عندنا إلا أنه شي مثابت و إن اعترف الحصم بشبوت الصانع ، فقد اعترف بما نعنيه بالوجود ، ورجعت مناقشته إلى عبارة . وهذا من أقوى ما نتمسك به ، وهو على الحقيقة كشف ، وايضاح لصرف الكلام إلى اللفظ دون المعنى . فإن قال قائل : قد ثبت عندكم الايتصف بالوجود ، وقرن السائل ذلك بضروب من الإستشهاد ، منها أنه قال : العدم ثابت المعدوم ، كا أن الوجود ثابت للوجود . وأقرب ما استشهد به الاحوال على مذهب مثبتها ، فإنها ثابتة عندهم ، وإن لم يصفوها بالوجود . وهذا الذي ذكره السائل لا يقدح فيها مبق . وذلك كان ما استشهد به ثبوت العدم . وهذا تمويه لا محصول له . وذلك أن الثبوت إذا أطلق فقد يراد به العلم متعلقا بمعلوم ، وقد يراد به نقيض الانتفاء فها يرام الإثبات فيه .

فاذا قال القائل: ثبت العدم، فليس يعنى إلا العلم به، ولامعنى للعلم به إلا أن يعلم ذو العلم انتفاء ثابت، أو انتفاء مقدر ثبوته، وانتفاء مالامقدر ثبوته، فلل يتحقق فى المعلوم إذا ثبوت، وإنما ينصرف الثبوت فى إطلاق المطلقين إلى العلم بالعدم، وهو ثابت على التحقيق، وقد نعبر بالإثبات عن نفس العلم، فيقال: أثبت فلان فلانا إذا علمه وميزه. فأما الثبوت الذى هو نقيض الانتفاء، فلا يتوهمه فى الانتفاء لبيب. ووضوح ذلك يغنى عن بسطه.

وأما مااستشهد به السائل من الأحوال ، فهو أولسؤال على شرذمة من المتكلبين، إذ الجمهور منهم على نفى الأحوال ، وتعويلهم فى نفيها على استحالة وصفها بالوجود. وإنما صار إلى إثبات الأحوال طائفة من المتأخرين من كل فرقة . فن نفى الحال، فقد كفى مؤونة السؤال ، ومن أثبت الأحوال ليس يعنى أنها ثابتة ، بسل أراد باثباتها العلم بها . والأحوال فى أنفسها ليست بثابتة عنده ولامنفية ، كما أنها ليست بموجودة ولا معدومة ، وسنشرح ذلك فى موضعه إن شاء الله .

و محصول القول عند من قال بالحال : إن المعلوم ينقسم إلى نفي محض ، و إلى موجود و إلى صفه وجود فأما الصانع فيستحيل أن يكون نفيا محضا ، ويستحيل أن يكون صفة لوجود ، فلم يبق إلا أن يكون موجود آ . و الذي يوضح الحق في ذلك أن من قال بالحال لم يجعله نفيا محضا ، لم يصفه بكونه / معدوما ، و إنما يلزم ذلك ، ٤٤١ لو كان القائل بالحال يصفه بالعدم . و إنما نظر د الاستشهاد أيضا بالحال لمن يزعم أن الصانع ليس بموجود و لا معدوم . و إنما غرضنا الآن التعرض لإبطال القول بعدمه .

والطريقة التىذكر ناها لاتستتبعلى أصول المعتزلة. فإنهم وصفوا المعدوم بجمل منصفات الاثبات ، وحكموا بكونه جوهرا موافقا لجنسه مخالفا لجنسه ، وحكموا بأن المعدوم عرض علم وخصصوه بأخص أوصافه ، فلا يبعد على قضية أصلهم : كون الصانع معدوما مع اختصاصه بصفات الإثبات .

وما ذكره القاضى حرضى الله عنه عنه وعول عليه أن قال: إذا ثبت بالأدلة السابقة افتقار الصنع إلى الصانع ، ودلالته عليه ، فيعلم اضطرارا أن من يوجد ويخترع ، ويحكم ويتقن ، ويحيى ويميت ، ويعلم ويقدر، ويتصف بالحياة والارادة ، موجود قطعا . وهذه طريقة القاضى سنوردها فى مواضع . فان من أصله أنا نعلم اضطرارا أن الفعل لا يصدر إلا من قادر عليه ، والإحكام والإتقان فيه لا يتحققان (١) إلا من عالم به يتصف بحكم القدرة والعلم ، ولا يتصف بحكم القدة والعلم إلا حى . فذكر القاضى أن السبيل فى ذلك كله الضرورة ، فإنا نعلم اضطرارا أن الميت والجاد يستحيل منهما الافعال الاختيارية ، وكذلك نعلم ضرورة استحالة صدور البناء يستحيل منهما الافعال الاختيارية ، وكذلك نعلم ضرورة استحالة صدور البناء فسلوكها فى إثبات وجود الصانع أولى ، فإن قول من قال : صدر البناء عن معدوم، أبعد من قول من قال : صدر البناء عن معدوم،

وسلك القاضي مسلكا آخر وقال : قد دل الفعل على الصانع وعلى كو نه عالما،

<sup>(</sup>١) في الأصل : يتحقق

قادرا ، حيامريدا ، واستبان تقدسه عن جملة صفات الحدث .والذي يعيه بالوجود ذلك ، فن ساعد فيما نبتنيه . فإذا أنكر الوجود بعد ذلك ، كان مناقضا أو مناقشاً في عبارة ولا محصول لها .

وبما تمسك به الاصحاب أن قالوا: قد ثبت افتقار الفعل إلى الصانع العالم القادر، وقام واضح الادلة على أن العالم القادر: من قام به العلم والقدرة، ويستحيل قيام المعانى بالمعدم والمنتنى، إذ ما اتصف بالعدم والانتفاء، استحال أن يتخصص به عنى قياما، وإنما يتحقق بالاختصاص في / كائن تعين له الوجود.

ولاتستقيم على أصول المعتزلة دلالة أصلا ، وذلك أن بما تولعوا به وظنوا استقامته لهم ، ماذكر ناه آخرا من افتقار الفعل إلى العالم الفادر . وهذا غير سديد على أصلهم . إذ من من أصلهم : أن كون القديم عالما قادرا ،من صفات نفسه . ولا يبعد على مقتضى أصلهم اثبات صفات النفس للبعدوم . وهذا كإثباتهم صفات النفس للاعراض والجواهر .

فإن راموا عن ذلك مخلصا وقالوا : القدرة يستحيل أن تتعلق بالمقدور في عدمها ، ونحن وإن قلنا الصانع قادر لنفسه ، فنفسه تتعلق بالمقدور كتعلق القدرة . فإذا ثبت امتناع تعلق الذات القادرة لرقبت لذلك إقتناع تعلق الذات القادرة لوثبت عدلمها . وهذا الذي ذكروه لا يحصول له ، فإنهم بنوا ماطولبوا به على امتناع تعلق القدرة المعدومة بالمقدور ، وهذا لا يسلم على أصولهم من القوادح . ولو طولبوا فيه بالتحقيق ، لم يجدوا اليه سبيلا .

فإن قالوا: الدليل على امتناع تعلق القدرة فى عدمها: أنها لو تعلقت بمقدور ، لافتفرت إلى قادر بها ، إذ من المستحيال [ وجود ] قدرة متعلقة بمقدور ، ولا قادر بها ، وإذا ثبت ذلك ، إستحال قادر بها ، من حيث استحال قيام معنى المعدوم بمعبوم أو الموالجواد ، وهذا اللذى ذكروه دعوى أخرى ، وقد ألزمناهم فى صدر الكتاب عند ردنا عليهم فى قولهم المعدوم شىء أن يحكموا بقيام الأعراض فى العدم بالجواهر ، ولم يجدوا لهم عما التزموه مهر بالمنت المنافرة (1)

على أنا نقول: أكثر ما فى الباب أن نسلم لكم امتناع قيام القدرة المعدومة بمحل فى عدمها . فبم تنكرون ، مع تسليم ذلك ، على من يقل لكم : إنها وإن لم تقم بمحل يقتضى لبعض المحال كونه قادراً بها ؟ وهذا نحو ما قلتموه فى الإرادة الثابتة فى غير محل . فإنكم زعمتم أن القديم مريداً بها ، ولم تنزجروا عن معتقدكم لما قيل لكم : إذا كانت الإرادة فى غير محل ، فلا اختصاص لها ببعض الذوات دون بعض ، وكان من قولكم فى روم الانفصال عن السؤال : أن الإرادة الثابتة فى غير محل تختص بافتضاء الحدكم القديم لصفة الإرادة عليها ، وهى توجب / لها عنه الاختصاص . ثم قيل لكم : لما إطردتم مثل ذلك فى الفناء ، وجوزتم أن يخلق الله تعالى فناء مختصاً ببعض الجواهر ، فزعتم أن ذلك محال وأوجبتم فناء جملة الجواهر وعدمها بجزء واحد من الفناء ، واعتلام فى ذلك بأن الفناء لا اختصاص له ببعض الجواهر ، وهذا نقض لما أطلقوه فى الإرادة ، فأنى يستقيم لكم ، مع هذا الخبط، ما طولبتم بهمن الدليل على أن القدرة المعدومة لا تتعلق بمقدور ؟ وهلا قلتم أنها تختص ببعض القادرين ، بصفة هى نفسها عليها ، توجب لها الاختصاص ببعض القادرين ، بصفة هى نفسها عليها ، توجب لها الاختصاص ببعض القادرين ؟

والذى يحقق الإلزام ، ويعضد هذا الكلام ، أن نقول : القدرة عندكم لا تتعلق إلا بمعدوم . فإذا وجد المقدور انقطعت القدرة عنه ، ولم تتعلق به فى أول حال حدوثه . فإذا لم يبعد من أصلكم أن يكون المعدوم مقدورا دون الموجود ، وإن كان المعدوم لا اختصاص له ، فلا يبعد مثل ذلك فى القدرة . فإن المقدور فى الإفتقار إلى التخصيص فى كونه متعلقاً ، كالقدرة فى كونها متعلقة فإذا لم تبعدوا(۱) واعدم المقدور واستحالة كونه موجوداً ، فلا تبعدوا(۲) عدم القدرة . ولو أنصفتم القياس ووفيتموه حقه لقلتم : القدرة تتعلق بالمقدور وهى معدومة ، وذلك قبل وجود القدرة بحال واحدة ، كما أن المعدوم المقدور : هوالمتقدم على الوجود بحالة واحدة . فكان ينبغى أن تقولوا : يقارن عدم القدور بوجود القدرة معه من عبر تعلق يينها .

<sup>(</sup>١) ، (٢) لملها : تستهمدوا

فَإِن الوا : لو اقتضت القدرة المعدومة أن يكون شيء قادراً بهما ، لافتضى العجز المعدوم كون ذلك الذي قدرناه قادراً عاجزاً بالعجز المعدوم إذ ليس العجز باقتضاء الحكم ، أولى من القدرة ، وليست القدرة أولى منه .

وهذا الذى ذكروه مما قدمنا الجواب عنه ، حيث قلنا : لا يمتنع على أصله اختصاص القدرة بصفة توجب الاختصاص ببعض الفادرين ، وإن لم تثبت تلك الصفة للعجز . وهذا كما أنكم قلتم باختصاص الإرادة لمعنى يقتضى ذلك فيها ، دون الضفة العجز ، ولم يرجعوا إلا إلى محض التحكم فتقبلوا منا(١) ذلك فيما ألزمتم / .

ثم نقول: هذا كله \_ لوسلم لكم \_ أن القدرة فى تعلقها تفتقر إلى قادر بها. ولو أبينا وقلنا: إذا جاز تعلق القادر بالمقدور من غير قدرة ، فما المانح من تعلق القدرة بالمقدور من غير قادر؟ وهذا ما لا فصل فيه .

على أنا نقول: أليست القدرة تثبت معدومة غير متعلقة ولا قادر بهما ، فإن لم يبعد ثبوتها غير متعلقة ، ولا قادر بها ، لم يبعد كونها متعلقة ولا قادر بها أيضا. فإن المعنى إنما افتقرر إلى المحل لنفسه لا لتعلقه ، وهذا مالا محيص منه أبداً، وهو الذى يحسم تشفيبهم ويقطع دا برهم .

ثم نقول: أقصى ما استروحتم إليه أن القدرة المعدومة لا تتعلق بالمقدور . ولو سلم لكم ذلك ، لم تستفيدوا بتسليمه ثبوت ما فيه التناقش . وذلك أن لنسا أن نقول: هلا قلتم إن القدرة المعدومة لا تتعملق بمقدور ، من حيث لو ثبت ذلك لافتقرت القدرة إلى قاذر بها ؟

وهذا المعنى لا يتحقق فى القادر بنفسه ، فإنه فى كونه قادراً لا يفتقر إلى التعلق بغيره ، كما افتقرت على عمر عمر القدرة إلى التعلق بالقادر بها . فهذا الذى عولتم عليه ، فى امتناع تعلق القدرة المعدومة ، ليس يتحقق فى القادر بنفسه .

<sup>(</sup>١) في الأصلي : منك

ثم نقول: قد أنزمكم أصحابنا كونالذات قدرة منحيث تعلقت بالمقدورات، تعلن القدر، وافتضت افتضاءها، فكان من جوابكم أن قلتم: القادر ليس يتعلق بالمقدور تعلق القدرة، وإنما يتعلق تعلق القادرين. وحاولتم فصلا بين تعلق القادر والقدرة، فما لكم الآن نسيتم أنفسكم، ورمتم الجمع بين التعليقين؟ فبم تنكرون على من يقول: تعلق القدرة مشروط بوجودها بخلاف تعلق القادر لنفسه؟ فهذه طلبات تجز الواحدة منها رءوس المعتزلة، ولما علم بعض المتحدقين منهم توجه الطلبات، من حيث قالوا: إن القديم تعالى حيّ، قادر، عالم لنفسه، صرفوا الدلالة إلى الإرادة. إذ من أصلهم أن القديم تعالى مريد بارادة حادثة. فقالوا مرتبين على هذا الأصل: إن لم تطردوا دلالتنا في القادر، من حيث كانت صفة نفسه، فهو مطرود في الإرادة.

ووجّه القاضى عليهم طلبات فى الإرادة تستقصى فى مواضعها ، ولكنا نشير إليها على إيجاز ، فنقول : متى صحت الإرادة عندكم ، فرتبوا عليها / مقصودكم، فأن تمسكوا عند المطالبة بافتقار المخصص من الحادثات بالصفات إلى الإرادة ، بطل ذلك عليهم بوجوه ، منها: أن من أصلهم أن الافعال المتولدة تتوالى وتترتب من غير إرادة وتخصيص بمن وجد منه السبب ، وكذلك الساهى ، والنائم عندهم تصدر منه أفعال مع انتفاء قصده وإرادته ، فهلا طردوا ذلك فى كل فعل ؟

فإن قالوا ﴿ إِنَّمَا يُسْتَغَىٰ عَنِ الْإِرَادَةِ ، مَا يُقِلُّ عَنِ الْأَفْعَالُ .

قيل لهم : هذا باطل من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الأفعال المتولدة تكثر على انتظام واتساق ، معاستغنائها عن الإرادة . فانتقض ما عولوا عليه من الفرق بالقلة والكثرة . ثم نقول : هلا تمسكتم بفرة كم هذا فى القدرة ، حتى تقولوا : يجوز صدور القليل من الافعال ، مع انتفاء القدرة ، وإن لم يجز ذلك فى السكثير طرداً لقياسكم فى الإرادة ؟

والوجه الثالث أن نقول : قود كلامكم يلزمكم أن تقولوا : إن القليــل من

الفعل لله ، لا يدل على إرادته: وهذا ما لا سبيل إليه ، ثم نقول بله إن لم يبعد على أصلكم وقوع الإرادات الحادثة من غير إفتقار إلى إرادة وتخصيص فهلا طردتم ذلك في المرادات ؟

فإن قالوا : الإرادة لاتراد . فأقرب ما يقال لهم أن يلزموا أن يخلق الله تعالى لانفسه عاوماً حادثة على قدر المعلومات الحادثة . ثم لا تفتقر العلوم إلى علم بها يتقدمها ، كما لا تفتقر الإرادات إلى إرادة . وهذا يبطل عليهم كونه عالما بنفسه ، وسنبسط القول في ذلك في الإرادات إن شاء الله تعالى .

ولما ضافت بهم المسالك ، قال من حذق منهم ؛ لا نثبت الإرادة إلا بتخصيص الضيغ فى الالفاظ ببعض المعانى درن بعض . فإن قول القائل: إفعل، قد يرد وعيداً، وقد يرد إبحاباً ، والصيغة واحدة . وإن انقسمت المعانى فلا يتحقق تخصصها ببعض المعانى إلا بالإرادة . وحسب هؤلاء أنهم تخلصوا من سؤال النائم برج والساهى ، فإنه لا يتصور منه تخصص الصيغة بمعنى المعانى .

فنقول لهؤلاء : متى سلم لكم الكلام صيغ ، ومتى سلم لكم حدث الكلام ليشراد ويخصص ؟ ثم بم تنكرون على من قال لكم من أصحاب البلخى : إن العلم يقع / الاجتزاء به فى تخصيص الصيغة ؟ وربما يصير البلخى[إلى] أن صيغةالوعيد تخالف صيغة الإيجاب وليس لكم إلى الرد عليه سبيل . فإن تالوا : نحن نعلم أن قول القائل: افعل وهو متوعد ، كقوله افعل وهو موجب .

قلنا: هذا الكلام سديد ، بيد أنكم أفسدتموه على أنفسكم . وذلك أنه قيل لكم: الفتل اقتصاصاً مثل القتل اعتداء . فرعمتم أن أحدهما يخالف الثانى بصفة نفسية هى القبح عندكم. فأبطلتم بذلك مارمتم به الرد على الكعبى، في مصيره إلى احتلاف الصيغ.

ثم نقول: إنما ينبسط لكم الكلام لو سلم لكم استحالة كونهمريدا لنفسه، فبم تنكرونعليه من يزعم أنه مريد لنفسه، كما أنه قاهر لنفسه، وهذا ما لا يجدون منه فصلا.

ثم لو سلمنا لهم جدلا كل ما راموه فنقول لهم . بما تنكرون على من يقول : إنه مريد بإرادة حادثة ،ولكنه مع ذلك معدوم ، والإرادة الثابتة في غير محــل تقتضى له كونه مريدا ؟ ويعود الآن بنا الكلام إلى ماقررناه من وجوه الطلبات في القدرة وتعلقها بالقادر ، وإن لم تقم به ، وماذكرناه ألزم لهم هاهنا ، وذلك أنهم حكموا باختصاص الإرادة في اقتضاء الحكم بالقديم ، وإن لم تختص به قياما . فإذا لم يقتض عدم القيام منع الاختصاص بالوجود في الموصوف بالارادة مع عدم القيام ، لايقتضى منزلة في الاختصاص ، وهذا مالاخفاء به . فقدوضح اضطراب أحوالهم وضيق مسالكهم ، ووهن حيلهم في محاولة ماطولبوا به .

ومما جرى الرسم بالتعلق به فى إثبات الوجود ، أن البناء كما يدل على البانى ، كذلك يدل على وجود البانى . فانه كما يحيل بناء من غير بانى ، فكذلك يحيل بناء من غير وجود البانى حالة البناء . وهذا سديد ، ولكنه باطل على أصول المعتزلة . فإنهم جوزوا وقوع الافعال المتولدة بعد موت من صدر منه السبب. فإن لم يبعد وقوع فعل من ميت عندهم ، لم يستبعد ذلك فى معدوم . وإنما لم يصور عليهم عدم من صدر عنه السبب ، لأنه لو عدم ، عدمت الجواهر كلها عندهم . ثم يمتنع وجود الأعراض دون الجواهر . فهذه جمل كافية فى إثبات الوجود ، والرد على المعتزلة وإيضاح عجزهم عما يستتب لأهل الحق / .

## باب

#### القول في [ أن ] الصانع لا أول له

£ £ V

قسد ذكرنا فى صدر السكتاب ، القديم ومعناه ، والاختلاف فيه ، وذكرنا اختيار شيخنا رضى الله عنه وارتضيناه ، [ ثم ] قدمنا فى تصحيحه مافيه بلاغ . وليسغرضنا الآن الكلام فى معنى القدم ، وإنما مقصدنا أن نثبت أن القديم تعالى لاأول لوجوده ، وأنه لم يزلموجودا متعالياً عن مفتتح ، ومبتدأ ، وأولية .

فإن قال قائل : ماالدليل على ذلك.قلنا : الدليل علىذلك يستند إلى أصولسبق تقريرها . منها : افتقار الحدث إلى المحدث ، ومنها استحالة ثبوت حوادث لا أول لها. فنقول مرتبين على ماسبق: قد ثبت افتقار العالم فى حدوثه إلى المحدث ، فاو كان المحدث حادثا ، لافتقر إلى محدث آخر ثم يتسلسل القول ، ويفضى إلى إثبات حوداث لا أول لها ، وذلك محال . وقد قدمنا فيه قولا [مقنعا ](١) .

فان قال قائل: بم تنكرون على من يقول من غلاة الروافض: العالم أحدثه بعض الآلهة (٢) فهو محدث والإله محدثه ؟

قلنا: غرضنا أن نقيم الدلالة على أنه قديم ، وهذا مالابد منه معهذا المذهب. وسنوضح فى أبواب القدر استحالة تعلق القدرة الحادثة بخلق الاجسام . وسنوضح استحالة الحلق من الحدث فى الاعراض ، فضلا عن الاجسام . وهذه الدلالة سديدة لامعترض عليها، وربما يحررها القاضى على وجه آخر فيقول: وقد ثبت استحالة افتقار عدث العالم إلى محدث ، من حيث يفضى ذلك إلى التسلسل ، وكل وجود ثبت غير مفتقر إلى مقتض ، فهو واجب ، إذ لولاوجو به ، لما كان يجب الوجود إلا بمخصص . فإذا ثبث وجوب الوجود ، فليس تحققه فى وقت أولى منه فى وقت آخر وفى تقدير وقت . فيلزم لذلك القطع بوجوب الوجود و نفى الأولية .

## أسئلة لأهل الدهر والانفصال عنها

فها سألوه أن قالوا : لوثبت صانع قديم كما إدعاه الإسلاميون ، لتناقض القول ولثبت حدثه من حيث ثبت كونه مخترعاً حكيما . وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الحكيم لا يخلو فعله : عن نفع بحكمة أو ضرر يدفعه . فإن تحقق ذلك فى نفسه ، فذاك وإن أنكر الآخرين بم فيجب أن لا يخلو فعله فى جلب نفع إلى غيره أو دفع ضرر عنه . وإذا خلاالفعل عن الوجهين لم تكن فية فائدة . والفعل الذى لافائدة فيه عبث عبيه . وإذا خلاالفعل عن الوجهين لم تكن فية فائدة . والفعل الذى لافائدة فيه عبث عبيه . وإذا مدوره من الحكيم . قالوا : فإذا ثبت ذلك ولزم قصر فعله على فائدة ، وزعمتم أنه يستحيل عليه الإنتفاع والعذر ، فيلزم تقدير مصلحة الغير في

<sup>(</sup>١) في الأصل: مقتنعا (٢) في الأصل: الالمة .

أفعاله . ثم ليس بعض الأوقات أولى بذلك من بعض ، فينبغى أن لايستأخرالفعل الذى يوصل إلى الملاح عن وقت تصوره ، والأوقات فى ذلك متسارية . ويلزم من مجموع ذلك ألا يتقدم الصانع على صنعه بأكثر من وقت واحد ، أو تقدير وقت ، إذ لو تقدم بأوقات لكان مؤخرا لما يجب عليه وجود الحكمة .

وهذا الذى ذكروه لايلزم على قضية أصول الحقى التعديل والتجوير . إذ من أصولنا أن أفعال القديم سبحانه وتعالى لا تعلل بأغراض ، ويبطل فيها أن يقال : إنما خلق الخلق ، وأبدع العالم ، لنفع أو دفع سوء قدرا مضافين إلى ذاته تعالى الله عنها ،أو ربطاً بالخلق . وسنشبع القول فىذلك إن شاء الله .

والذى ألزموه ،فهو لازم على أصول المعتزلةلزوما لامحيص لهم عنه . فإن من أصلهم أن القديم تعالى إنما يفعلها يفعله طلباً للمصالح . وهذا لا اختصاص له ببعض الاوقات . فيلزم من مفاد ذلك مارامه أهل الزيغ .

ومن المعتزلة من يزعم أن القديم إنما يفعل ما يفعله لحسنه. وهذه الطريقة أقرب إلى الفساد، إذ ما يحسن لعينه لا اختصاص لوقوعه حسناً بوقت دون وقت. وقد أكثر المعتزلة في روم الإنفصال عن هذا السؤال على ما تستقصى أقوالهم في التعديل والتجوير. وأقربها أن قالوا: إنما خصص الله تعالى إبداع الحلق بوقت أو تقدير وقت لعلمه بأنه لو خلق قبل، لأفضى إلى مفسدة العباد. وقد يمكون الشيء مصلحة في وقت مفسدة في غيره، وهذا مدخول، والحوض في تقرير وجه الدخل فيه يطول، وسيستقصى في موضعه إن شاء الله.

سؤال آخر : فإن قال قائل : إذا أثبتم صانعاً قديما لامفتت لوجوده ، فلا تخاون : إما أن تثبتوا له وجودا غير منتاه فى أوقات لاتتناهى ، وإما أن تثبتوا الوجود أزلا من غير تقدير وقت . قالوا : فإن أثبتم الأوقات وهى حوادث عندكم ، فقد صرحتم بإثبات حوادث لانهاية لها ، وهذا خلاف أصل الدين وإن لم تثبتوا الأوقات ، كان كلامكم خارجاً عن المعقول ، إذ لا يعقل إستمرار وجود موجود من غير تقدير أوقات .

وهذا الذى ذكره (١) مذا السائل تمويه لا محصول له ، وذلك أنا نقول : صانع العالم قديم ولم يزلموصوفاً (٢) بالوجود من غير تقدير وقت ، إذا لأوقات من ضروب الحوادث ، ويتناقض إثبات الحوادث أزلية . والذى استبعده السائل حيث قال : لا يعقل استمرار وجود فى غير أوقات ، فهو مكتف بمحض الدعوى إذ قال المحصلون : لا معنى لوقوع الشيء فى وقت أكثر من مقارنته لبعض الحوادث . وليس من شرط ثبوت الوجود لشيء ، أن يقارن موجوداً آخر ليس بشرط فيه ولا علة موجبة له .

والذى يحقق ذلك : أنا لو أحلنا وقوع حادث فى غير وقت ، للزم منه إحالة وقوع الوقت فى غير وقت ، للزم منه إحالة وقوع الوقت فى غير وقت ، ثم يتسلسل القول إلى ما لا يتناهى . ولو خلق الله تعالى جوهراً واحداً دون ما عداه ، لكان عند المحصلين مستمراً وجوده فى غير وقت ، وسنشبع القول فى الأوقات ومعانيها فى الآجال ، والأرزاق . ثم إن كان السائل من القائلين بقدم العالم ، انعكس عليه سؤاله فيما حكم بقدمه . ولا يخلو معتقد أحد من العقلاء من وحدمنهم ومن ألحد ، عن إثبات قديم .

وبما يسألون عنه أن يقولوا : من حكم القديم عندكم أنه لا تتجدد له صفات لم يكن موصوفاً بها فى أزله ، واعترفتم بأن ما تنجدد عليه الصفات فهو محكوم بحدثه ، وقد قلتم إن القديم فى أزله كان عالماً بأن العالم معدوم ، وأنه سيوجد فيما لا يزال ، ولما وجد العالم علم وجوده ، وهذا وصف متجدد ، فيلزم منه الحكم بحدث الذات .

وهذا السؤال عظيم خطره ، وما نراه يتضح قبل تقـــديم العلل وقضاياها ، وسنشبع الانفصال عنه ، إذا توغلنا في أحكام الصفات إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذكروه

# القول في ذكر الدلالة على أن الله قادر عالم حيى

فإن قال قائل: قد أثبتم بما قدمتم الدليل على وجودالصانع وقدمه، وأوضحتم فيما تقدم من الأبواب تقدسه وتنزهه عن مشابهة الخلق، فما دليلكم الآن على أن صانع العالم حى عالم قادر؟

قلنا: قد اختلف مسالك أهل الحق فى ذلك ، وكلها مفضية إلى الحق . و يجمع طرق الاصحاب مذهبان ، ثم ينقسم أحدهما . فأحد المذهبين: / سلوك طريق . ٥٥ الاستدلال . والمذهبالثانى: ادعاء العلم على اضطرار ، وهو الذى ارتضاه القاضى، ونحن الآن نوضح المذهبين و نبلغهما أقصاهما .

 كسبيلهما فى الحدوث . والدال على القدرة على ما أوضحنا وجه السبر والتقسيم . فهذه طريقة سديدة للمستدلين .

وسلك بعض المستدلين طريقة الاستشهاد بالشاهد على الغائب، وقالوا: قد علمنا قطعاً أنه لا يقوم من لايستطيع القيام، ولا ينظم الخط الحسن من لا يحسن الكتابة، ولا يبنى البناء البديع غير عالم به، وكل ما دل شاهداً فهو يدل غائباً. إذ من طريق الجمع بين الشاهد والغائب الدليل. وهده الطريقة تضاهى طريقة إلا متشهاد بالبناء والباني [على] / إثبات المحدث الصانع، وقد قدمنا فيسه قولا مقنعاً.

واختلف الآئمة فى إثبات كون الصانع حياً . فصار معظمهم إلى أن الطريق فى ذلك تقدير إثبات فى كونه عالماً قادراً ، ثم يترتب على ذلك العلم بكونه حيــاً ، إذ لا يصح عالم قادر غير متصف بكونه حياً .

وطريق طرد الدلالة على هذا المنهج السبر المتقدم. وذلك أنا وجدنا الموجودات تنقسم إلى مالا يصح إتصافه بكونه عالماً قادراً ، وإلى ما يصح ذلك فيه . ثم لا يصحح السبر صفة يقع بها الميز بين القبيلين إلا الحياة . ولا معنى لبسط القول فى الواضح البيتن . قال القاضى ؛ إن سلكت طريق الاستدلال ، فلا امتناع فى أن قول الدال على كون الصانع حياً وجود الفعل منه . فإنه كما يستحيل تقدير فعل من غير قادر، فكذلك يستحيل تقديره من غير حى . فالفعل إذا يدل \_ إذا كان محكماً \_ على أن كون الفاعل حياً عالماً قادراً . ولا حاجة بنا فى طريق الاستدلال إلى التوصل إلى لابات كون الفاعل حيا ، بدرجة تقدم ورتبه تسبق . ثم قال ، رضى الله عنه : إثبات كون الفاعل حيا ، بدرجة تقدم ورتبه تسبق . ثم قال ، رضى الله عنه : لست أنكر إمكان الوصول إلى العلم بكون الفاعل حيا من الوجه الذى ذكره الأصحاب . فاجتمع فى إثبات ذلك وجهان : أحدهما الاستدلال بنفس الفعل ، والثانى الاستدلال بالقدرة والعلم الأذين يدل عليهما الفعل .

فهذه طريق الاستدلال . فأما طريق إدعاء الضرورة ، وهي المرضية ، فنوضح

وجهها ثم نبين أنه لابد للأولين من التمسك بها ، فنقول : قد ثبت في صدر الكتاب، حدث المعالم ، وثبت أنه لم يحدث موجبا عن علة ومتولداً عن طبيعة . وأوضحنا أن لو قدر ثا صدور العالم عن طبيعة موجبة ، لاستحال اختصاص الحدث بوقت دون الوقت ، إذ إيجاب الطبيعة ، لو قدر ثبوتها جدلا، في وقت كإيجابها في غيره . فإذا بطل كون العالم موجبا عن علة ، ومتولداً عن طبيعة ، واتضح وقوعه جائزاً على اتساق وابتداء من غير إيجاب ، ثم كان مع ذلك ، متخصصا بالإحكام والإتقان، وحسن الإنتظام ، وضروب البدائع التي يحار عقول أرباب الالباب في أدناها ، وتقصر عن درك م قصاراها ، فلا يستريب العاقل ، إذا نظر في ملكوت السموات ٢٥٤ والأرض وسبق اعتقاده إلى بطلان الطبع ، فوقوع العالم منشئاً جائزا في أن العالم لا يحدثه إلا حي قادر عالم .

وأوضح ذلك ـ رضى الله عنه ـ بأن قال : إذا ذكر العاقل أن الموتى يفعلون ويرتبون أفعالهم ، أو ذكر له أن العاجر الجاهل يفعل ما يفعله القادر العالم ، إبتدر إلى العلم ببطلان ذلك ضرورة وبديهة . ولو حاول تشكيك نفسه لينظر ويستدل ، لم يجد إلى تشكيك نفسه سبيلا . وهذا واضح لا خفاء به . ثم قال : من لم يسلك هذه الطريقة ، وألزم نفسه منهج الادلة ، يسلم من طلبات لا يجد إلى التقصى عنها سبيلا ، إلا أن يلوذ بإدعاء الضرورة آخراً .

وبيان ذلك أن قائلا لو قال: لا تمتنع الأفعال من الموتى والجمادات والعجزة والجملة ، فلو طالب السائل بالدليل على ذلك وزعم أن الأفعال ، وإن لم تقع من هؤلاء وفاقا ، فليس هي ممتنعة عليهم .

وأصل ما قدمناه من السبر يستند إلى إدعاء انقسام الموجودات فى امتناع الفعل على بعضها ، وعدم إمتناعه من بعضها ، فلو رام من وجهت عليه الطلبة من ذلك مخلصا، لم يجد إليه سبيلا ، ولم يتمكن من معتصم إلا إدعاء المغرورة وهذا ييّن عندالتأمل .

وقد ذكر الاستاذ أبو إسحق طريقة إنفرد بها ، وهي عند التحقيق آيلة إلى طريقة القاضي . وذلك أنه قال : الحدث دليل علىالقدرة ، والإحكام دليل علىالعلم . وكون الحدث والإحكام دليلين على القدرة والعلم ، معاوم ضرورة .

وسلك في تحقيق الضرورة مسلك القاضى ، ثم قال: لامعنى لكون الشيء دليلا على مدلول عقلا إلا أن يرتبط به على وجه يتضمن العلم ، بوجه إرتباط العلم بمدلوله . وهذا المعنى متحقق في الحدث الدال على القدرة ، والإتقان الدال على العلم . فخرج بما قاله أن العلم الضرورى ينقسم : فمنه ما يحصل بدئا غير مستند إلى مبب ، ثم السبب الذي تستند إليه بعض العلوم الضرورية ينقسم : فمنه ما يترتب العلم عليه في إطراد العادة من غير إيجاب عقل ، كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل عند مشاهدة قرائن من أحوالها . ومن الاسباب المتقدمة ما يترتب العلم عليها وجوباً ، وذلك ينقسم : فمنه ماله تعلق باقتضاء العلم ، من غير أن يرتبط إرتباط الدليل بالمدلول ، وذلك نحو الإدراكات المتعلقة بالمدركات، فإنها تتضمن العلم بالمدركات على مذهب الجهور من الحققين . وأما يتضمن العلم وجاحده مراغم الضرورة ، وهو مع ذلك يتعلق تعلق الدليل بالمدلول ، فهو كالذي نحن فيه من الحدث والإتقان المتعلقين بالقدرة والعلم المنبين عنه .

فهذه طريقة ، وهى حسنة جدا ، ومرجعها يؤول إلى ماذكره القاضى ، غير أنها يفترقان فى وجه واحد وهو : أن القاضى يقول : الإتقان ليس يتعلق بالعلم تعلق الدليل بالمدلول ، بل يعلم عند الإتقان علم المتقن ، من غير تعلق بين الإتقان والعلم . والاستاذ يدعى تعلق أحدهما بالثانى على حسب تعلق الدليل بالمدلول .

ويستدل على ذلك بأن يقول: لو لم يسكن الاتقان متعلقا بعلم المتقن ، لجاز تقدير العلم بصدور الاتقان من الفاعل ، مع تقدير الجهل بعلمه عند تقدير خرق العوائد . وهذا كما أن قرائن أحوال الحجللما لم تسكن متعلقة بخجله . فلو خرق الله تعالى العادة ، ولم يخلق العلم الضرورى عند مشاهدة تلك القرائن ، لجاز ذلك في حكم

العقل ، ولا يجوز تقدير مثله فى الحدث الدال على القدرة ، والإتقان الدال على العلم. والقاضى لا يقول : لو كانذلك دليلا ، لكان العلم الذى تضمنه (١) كسباً . فهذه غاية تخاوضها ، وسيكون لناعودة إلى ذلك فى أحكام العلوم إن شاء الله تعالى.

# القول في الدليل على اثبات العلم والقدرة والحياة

فإن قال قائل : أوضحتم كون القديم حيا عالما قادراً ، فبم تنكرون على من يزعم أنه حي قادر عالم لنفسه ، و يمنع إثبات قديم زائد على ذاته ؟

قلنا: هذا من أعظم أصول الدين ، وهو سر الكلام ، وفيه نستوصف معظم ٤٥٤ دقائقه . وجل المقصد منه يترتب على العلل وحقائقها ، والمعلولات ومعانيها ، والشرط والمشروط ، والواجب والجائز ، وما يعلل ومالا يعلل إلى غير ذلك من أحكام العلل . ونحن نرى أن نقدم على الحنوض فىذلك الكلام فى العلل [و] إذا تند الله بصرفه ننعطف بتكلم فى أحكام العلوم . وقد جرى الرسم بإفراد أحكام القدر ، فنجرى فى ذلك على مذهب الأئمة .

<sup>(</sup>١) لعلها: يتضمنه

كتاب العـــلك

# [القول في الأحوال]

إعلموا أن أحكام العلل تترتب على ثبوت الأحوال. وسليلنا أن نستقصى القول فى الأحوال، وندكر تفاصيلها، ثم ننعطف بعدها على أحكام العلل.

وأول ما نفتتحالكلام فيه فرض صورة يتحقق فيها الاختلاف فى ننى الحال وإثباتها ، ثم تنحصر بعدها سائر الصور فى الاختلاف . فإذا قام العلم بمحل وسمى علم عالما ، فالذى صار إليه معظم أهل الكلام من أهل الحق وأسلاف المعتزلة ، أن العلم إذا قام بالمحل واتصف المحل بكونه عالماً ، فكونه عالماً غير العلم القائم به ، وليس كال زائد عليه .

وذهب إبن الجبائى إلى أن الغلم، إذا قام بمحل إقتضى له كونه عالماً ، فكونه عالما حال زائد على العلم والذات ، وهو المعلول والموجب، والعلم علته وموجبه.

وردد القاضى جوابه فى ننى الحال وإثباتها ، ولم أرّ له فيما عثرت عليه من مصنفاته قطعاً بأحد المذهبين ، ولكنه سلك الطريقين فينفى الحال مرة ويثبتها أخرى ، ويجمرى قواعد الاصول على الطريقين ، ليستبين للناظر استمرار الاصول على المذهبين جميعاً .

ثم لا يختص الإختلاف في الحال بالصورة المتقدمة ، بل كل معنى يشترط في قيامه بمحله حياة محله ، فهو عند مثبتى الأحوال يوجب حالا لمحله ، فتندرج تحت ذلك القدرة والإرادة وماضاهاهما من الصفات المشروط في ثبوتها الحياة ، والحياة نفسها توجب حالا أيضاً عند هؤلاء .

فأما ما لاتشترط في قيامه بمحله الحياة كالأكوان والألوان والطعوم والأرابح ونحوها ، فقد قال إبن (١) الجبائي ومن وافقه في القول بالحال : إن الأكوان تو جب ١٥٥٤ لمحالها أحوالا وتتنزل منزلة الصفات التي / تشترط في ثبوتها الحياة . فأما ما عدا الأكوان من ضروب الأعراض التي لا تشترط فيها الحياة ، فقد قطع ابن الجبائي بأنها لا تقتضي أحوالا . وردد القاضي في والهداية ، و والنقض الكبير، جوابه . والذي يقتضيه قياسه على القول بالأحوال ، المصير إلى تعميم القول في الأعراض ، وأنها توجب لمحالها أحوالامن غير فصل بين الأكوان وغيرها، وبين ما تشترط فيه الحياة وما لاتشترط فيه الحياة . وألحق أبوها شيم التأليف في الأكوان باقتضاء الأحوال.

ومما يليق بالأحوال أنتا إذا وصفنا شيئاً بالوجود ، ثم أثبتنا له بعـد وصف الوجود صفاتا (٢) نحو كون الجوهر متحـيزاً وكون العرض علماً أو جهـلا أو إرادة أو قدرة ، فهذه الصفات الزائدة على الوجود أحوال عند مثبتيها ، وهي عند نفاتها أنفس الذوات وأعيانها .

والذى يضبط ذلك أن الأحوال عنذ مثبتيها تنقسم إلى : ما يعلل ، و إلى ما لا يعلل . وأما ما يعلل فهو الأحوال الثابتة للذوات من المعانى القائمة بها ، وقد قدمنا وجوه المذاهب فيها . ومن الاحوال مالا يعلل بمعنى قائم وبمحل ، فوجه الضبط فيه أن نقول : كل وصف لا يرجع إلى ننى ولا يتناقض العلم بوجود الموصوف مع الجهل به فهو حال ، وهو يحوى جملة صور الباب إلى أن تأتى مفصلة .

و إيضاح ذلك بالمثال طرداً وعكساً: أن كون الجوهر متحيزاً ، وصف غير راجع إلى النفى . ولا يبعد العلم بوجود الجوهر مع الجهل بهسذا الوصف ، فهو لاجرم حال . فاو قال قائل : هل يكون الحدوث حالا ، فإنه وصف لا يبعد جهله مع العلم بوجود الذات ؟

<sup>(</sup>١) في الأسل: بن (٢) نبي الا صل: صفات

قلنا : الحدوث عند المحققين ليس بحال ، فإنه ينبى، عن نفى ، وذلك لأن الحدث يتعلق بعدم سابق وقد قدمنا فى الحدوث ومعناه ما فيه إقناع ، فأحيطوا بما ذكرناه علماً .

فانقالقائل: بينوا الصحيح من المذهبين، واحذفوا التردد من الكلام. قلنا: الذي يقوى عندنا إثبات الاحوال، وهذه مسألة عظيمة الشأن، تستند إليها أحكام العلل وهي أصول الادلة / ومآخذ الحقائق. ويعظم خطرها من حيث تنطوى ٤٥٦ على مخالفة معظم الاصحاب. وقد ينسب القاضي القول بالاحوال إلى شيخنا استنباطا منه من قضية كلامه.

والذى ينبيء عنه كلام شيخنا فى مصنفاته ننى الأحوال والذى يدل على إثباتها أوجه: أولاها بالتقديم: أن نفاة الآحوال من المعتزلة وأهل الحق تشبثوا بالعلل وربطوا بها الآدلة وصدر كافة أهل الحق إثبات الصفات بطريق العلل ووجوب إطرادها ولم يصر أحد من المحققين إلى إبطال العلل والآولى بنا أن نوضح أولا بطلان القول بالعلل ، مع ننى الآحوال ، ونحسم عنها أطماع نفاة الآحوال فنقول: إذا قلنا العلم علة في كون العالم عالما ، معلول موجب بالعلة ، لم يخل القول فى الموجب : إما أن يكون هو الحال ، وإما إن يسكون هو الذات التي قام العلم بها ، وأما أن يكون ذلك آيلا إلى تسمية المحل عالمها ، فإن كان ذلك حالا ، فهو مطلبنها ومرامنا . وإن كان المعلول محل العهل ، كان ذلك عالا باطباق أهمل التحقيق ، إذ الذات لا تعلل بالعهم ، ولو عللت به لم تسبقه . إذ المعلول لا يسبق علته . ولا معنى للإطناب فى إبطال ما وقع الإطباق على بطلانه ، وإن زعموا أن المعلول هو تسمية الذات عالماً ، وإلى ذلك يصير كثير بطلانه ، وإن زعموا أن المعلول هو تسمية الذات عالماً ، وإلى ذلك يصير كثير بطلانه ، وإن ذعموا أن المعلول هو تسمية الذات عالماً ، وإلى ذلك يصير كثير

وهذا الذي إرتضاء الاستاذ أبو بكر في كتاب تصفح فيه أحكام العلل

للقاضى ، ورام نقض شىء منها . و نحن نتتبع تصفحه حرفا حرفا ، و نوضح زلله فى نقضه كلام القاضى ، بحيث يدركه المنتهى والشادى ، مستعينين بالله جلت قدرته .

والذى ذكره من أن المعلول تسمية الذات عالماً ، ظاهر البطلان . فإن التسمية سبيلها اللغمة والمراضعة ، ويجوز تقدير إنتفائها ، ويجوز تقدير تبدلها وثبوت أبدالها بعد تقدير زوالها . والعلل العقلية توجب أحكامها ، ولا يجوز ثبوتها مع إنتفاء أحكامها . فلما لم يبعد ثبوت العلل مع إنتفاء التسميات يجوز ثبوتها مع إنتفاء أحكامها . فلما لم يبعد ثبوت العلل مع إنتفاء التسميات ما لا عيص منه .

وبما يوضح ما قلناه: ن التسمية قول ظاهر من الأقوال ، وهو ذات من الذوات . وسنقرر في أحكام العلل أن الدوات لا تعلل . والذي يوضح ذلك أن من شرط المعلول اختصاصه بمن قامت به العلة . والتسمية التي هي قول ربما لا يتصف بها من قام العلم به . ومن المستحيل أن يكون العلم القائم بمحل علة في قول قائم بغيره . فقد وضح بطلان كون التسمية معلولة .

وإن تعسف متعسف وزعم أن العلم علة فى كون العالم عالماً ، وكون العالم عالماً ، وكون العالم عالماً نفس العلة ، كان ذلك فى نهاية التناقض . فإن كون العالم عالماً إذا رجع إلى نفس العلم ، فكأن العلم أوجب نفسه ، ورجع محصول القول إلى أن العلم أوجب كونه علماً، وإنما كان علماً لانه علم . وهذا تلاعب بالحقائق وانسلال عن التحصيل، فلم يبق إذا لنفاة الاحوال مطمع فى إثبات العلل . ولا يزال أحد (١) من المحققين، وإن غلا فى الرد على مثبتى الاحوال ، يسمح بترك طرق العلل .

فاو تعسف متعسف ونني العلل العقلية ، فإن كان من مثبتي الصفاك ، قيل له :

<sup>(</sup>١) في الأصل : أحداً

كيف التوصل إلى إثبات الصفات لله تعالى مع إبطال العلل؟ فإن رام هؤلاء تمسكاً بطرية أخرى فى إثبات الصفات وقالوا: سبيل إثباتها الحقائق، فإن الحقيقة تطرد شاهداً وغائباً ، كما أن العلة عند مثبتيها يجب إطرادها، ثم قالوا: حقيقة العلم شاهداً من قام به العلم، فيجب طرد ذلك غائباً ، فيقال لهؤلاء: العلم الذي تثبته شاهداً يخالف العلم القديم ، ولا معنى العالم عندكم إلا من قام به العلم ، فيؤول محصول الكلام إلى أنه إذا قام بنا علم، وجب أن يقوم بالرب تعالى خلافه. وهذا يفتح على قائله أبواباً من الجمل لا تحصى:

منها أن يقال له : إذا جاز المصير إلى أن الواحد منا إذا قام به علم ، وجب أن يكون القائم بذات الرب خلافه ، فيازم على طرد ذلك إذا قام به لون أو طعم أو كون أن تقوم بذات الرب تعالى صفات تخالف ما قام بنا .

والذى يقطع تشغيب القوم أن نقول ؛ كما لا يتحقق القول بالعلل مع ننى الأحوال ، فكذلك لا يتحقق القول بالحقائق والحدود مع نفيها . وبيان ذلك أن العلم بالسواد شاهداً ، يخالف العلم / بالبياض من كل وجه عند نفاه الأحوال . ٤٥٨ فكذلك لا يتحقق إجتماع العلمين في حقيقة واحدة ، فكيف يتحقق إجتماع العلم الحادث والعلم القديم في حقيقة واحدة ، وليس لواحد من العلمين صفة زائدة على ذاته ، والذاتان مختلفتان لانفسهما ؟ فخالفة العلم الحادث العلم القديم كمخالفة العلم السواد .

ومن قال بالحال استثبتله التمسك بطريق الحقائق ، فإن العلمين وإن اختلفا ، فقد اشتركا فى العلمية ، وهى صفة زائدة على ذاتيهما ، فيتحقق إجتماع العلمين فيها ، فوضح (١) بذلك وجوب طرد الحقائق .

فأما من نني الحال ، فلايستقيم على أصله إجتماع مختلفات فى حقيقة ، فقد أدى ننى الحال إلى إبطال العلل العقلية والحقائق جميعاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وضع

فإر نازعوا بعد ذلك وقالوا: إنما إجتمع العلمان من حيث سمى كل واحمه منهما علماً. قلنا: فلو لم تكن اللغات توجب على ذلك انتفاء الحقائق الموصلة إلى الإستشهاد بالشاهد على الغائب، إذ من ينشأ فى جزيرة، ولم تبلغه لغة من اللغات، وحجب أن لا يجد سبيلا إلى إثبات الصفات من حيث عَمد م اللغات، وكذلك لو انتفت اللغات بعد ثبوتها أو تبدلت، لوجب انتفاء الحقائق أو تبدلها. وهذه جهالة عظيمة لا يخنى مدركها.

وقد قال الاستاذ أبوبكر لما ضاقت به الحيل: ليس الجامع بين العلمين التسمية، بل الجامع بينهما إستحقاقهما لأن يسميا علمين، وهذا من ركيك القول. فإن الإستحقاق ينقسم في الإطلاق فينطلق والمراد به الوجوب في حكم التكليف. ولاشك أن هذا الوجه مستحيل فيما نحن فيه. وينطلق والمراد به إيجاب العلل معلولاتها نحو قولنا: العلم يوجب كون العالم عالما. وهذا الوجه مستحيل فيما نحن فيه، فإن العلم لا يوجب التسمية، ووضع اللغة لاعن مواضعة ولا عن توقيف، فيطل معنى الإستحقاق من كل وجه وتبين أن الإسترواح إليه تعليل النفس بالاماني.

فإن قال الاستاذ: ماسمى أهل اللغة العلوم المختلفة بكونها عاوماً وما جمعوها في ضرب واحد من التسميات ، لما رأوا من إجتماعها في وصف.

قلنا: قد آل المدى أو ماتم اليه ، و [ ما ] حكيتموه عن أهــل اللغــة هو ٥٩ الحــال الذى أنــكرتموه و إلا فلا معنى / لاجتماع المختلفين فى وصـف واحــد عند نفاة الاحوال.

# دلالة أخرى في إثبات الأحوال

#### وهو من أقوى العمد

وذلك أنا نقول: من علم وجود الجوهر فقد يجهل تحيزه مع العلم بالوجود ، ثم يعلم التحيز ، فإذا إجتمع له العلم بوجود الجوهر وتحيزه ، لم يخل الخصم من أحد أمرين: إما أن يقول هما علم واحد ، فيكون مباهتا لقطعنا بجواز ثبوت العلم بوجود الجوهر مع الجهل بتحيزه . فلو كان العلم بالتحيز عين العلم بالوجود لاستحال ارتفاعه مع العلم بالوجود . وهذا القسم لايقول به أحد ، ولكنا أدرجناه فى التقسيم إستيعا با للاقسام . فإذا ثبت أنها علمان ، يجوز ثبوت أحدهما ، وانتفاء الثانى ، فنقسم بعد ذلك الكلام و نقول : هما متعلقان بمعلوم واحد أو بمعلومين ؟

فإن زعم الخصم أنها متعلقان بمعلومين ، قيل له : أحد المعلومين وجود الجوهر فخر نا عن الآخر . فيضطرب عند ذلك قوله ولا يجد مخلصاً عن إثبات معلوم زائد على الذات ، وهو الحال الذى قلنا به . فإن المعلوم لا يخلو : إما أن يكون انتفاء أو ثبوتاً ، وتحيز الجوهر ليس بانتفاء وفاقاً . فقد تقرر بما قلناه معلوم غير منتف زائد على وجود الجوهر .

و إن زعم الخصم أن العلمين متعلقان بمعلوم واحد، قيل له: فينبغىأن يستحيل ثبوت ضد أحدهما مع العلم بالآخر، كما لو تعلق علمان بالوجود مثلا، فإنه يستحيل ثبوت ضد أحدهما مع الآخر، إذ لا يجوز أن يكون جاهلا بالوجود عالماً به. فلما تصور الجهل بالتحيز أو الغفلة عنه، مع العلم بالوجود، وضح ماقلناه.

والذى يبين ذلك أن من الأوصاف التى نقدرها أحوالا للموجردات مالا يشبت ضرورة ، وإنما يشبت نظراً واستدلالا ، والوجود يعرف إضطراراً . فلو كان العلم به هو العلم بالوجود ؛ لآدى ذلك إلى أن يكون المعلوم الواحدثابتاً (١) اضطراراً واستدلالا ، وهذا محال .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ثابت

فإن قالوا: إذا علم وجود الجوهر ثم تحيزه ، فهذا العلم الذى ثبت ، ثابتاً من وجه آخر من ضروب العلم سوى الوجه الآول .

وهذا الذى ذكروه ضرب من التدليس، فإن قصاراه يؤول إلى أن العلم بالمتحيز علم بالوجود، وهذا دنو من جحد الحقائق و تحريض على مراغمة المضرورات. والذى يوضح ذلك أن العلمين إذا لم يختلفا فى حدوث وقدم ووجوب وجواز، واتحد متعلقها، فيستحيل اختلافها، كا يستحيل العلم بوجود الجوهر مخالفاً لعلم آخر بالوجود، وهذا لا يخنى دركه على متأمل، ومن علم الوجود ثم علم التحيز فكما نعلم بتغاير عليه وإختلافها في فكذلك نعلم أنه إستدرك بالعلم الثانى، مالم يستدركه بالأول، وليس ذلك من قبيل ما تمثلوا به من الادراك مع العلم، فإنها يختلفان لذا تيها، وإن اتحد متعلقها، كما تختلف القدرة والإرادة، وإن تعلقا بمتعلق واحد، والذى يوضح ذلك أن الادراك والعلم يختلفان مع تعلقها بنفس الوجود، ولا يجوز إختلاف علين حادثين متعلقين بنفس وجود الجوهر، ويجوز إنتفاء ولا يجوز إختلاف علين حادثين متعلقين بنفس وجود الجوهر، ويجوز إنتفاء الإدراك عن وجود مع تعلق العلم به، فيجتمع العلم بهمع ضدالإدراك، ولا يجوز إحتاع العلم بالوجود مع ضد علم آخر بالوجود، فاستبان أنما تمثلوا به لايضاهى ماغين فه.

والذى يحقق مارمناه ويحسم جملة الطلبات ، أن العلم لابد له من معلوم على أصول أهل الحق ، ولا إعتبار بما تجاهل فيه إبن الجبائى حيث جوز علماً (١) لامعلوم له، على ماسنوضحه فى أحكام العلوم إن شاء الله ، فنقول : من علم الوجود ، ثم علم

<sup>(</sup>١) في الأصل: علم

بعده التحيز ، فيعلم ضرورة أنه إستفاد بالعلمالثانى معلوم،والعلم إنما يبغىلملومه، فدل على أنه يحدد له معلوم لم يسكن .

ومما يعول عليه فى إثبات الحال أن نقول: إذا خطر العاقل شيئان مختلفان وعلم إختلافها، فلا يخلو: إما أن يختلفا عنده بوجودهما أو بحال زائدة على الوجود . فإن إختلفا بوجودهما كان ذلك محالا من أوجه: أحدها: أن حقيقة الوجود لا تختلف فى قضايا العقول، إذ الوجودهو الثبوت، والسواد لا يخالف البياض فى وصف الثبوت، ولو / إختلف المختلفان فى الوجود لا ختلف المثلان، فوجب صرف ٢٦١ إختلافها إلى وصف زائد على الوجود.

فإن السواد بوجوده مخالف البياض. قالوا: فلا يلزم عليه مخالفة البياض البياض، فإن السواد بوجوده مخالف البياض والواد فلا يلزم عليه مخالفة البياض البياض الوجود مطلقاً ، فيلزمنا عليه وجود المثلين ، فإنا لم نقل أن السواد يخالف البياض لوجوده ، وهذا لا يعدوهما ، ولم يعمم القول في الوجود ، فيلزمنا عليه المتاثلات والمختلفات . وحققوا ذلك بأن قالوا : إذا كان من أصلنا أن كون السواد سواداً عين وجوده ، وليس بوصف زائد على الوجود ، فإذا خالف السواد البياض بكونه سواداً ، فقد خالفه بوجوده . فكانا نقول . هذا الوجود خلاف ذلك الوجود . وهذا الذي ذكروه لا يخلصهم مما أريد بهم ، وذلك أنا نعلم أن حقيقة وجودالسواد ثبوته ، وليس من حقيقة وجوده كونه سواداً . والذي يوضح ذلك أنه يصح العلم بوجوده معالجهل بكونه سواداً ، فلا تعاق لحقيقة الوجود إذا تقررت في النفوس بكون السواد سواداً ، وكون البياض عاضدت بالتي قبلها .

ومما يستدل به في إثبات الآحوال أن العالم يعلم أولا كونه عالماً قبــل أن ينظر في إثبات الاعراض ، فلا يخاو: إما أن يكون معلوم علمه كونه عالماً أوعامه ، أولا يكون

لعلمه معلوم . وهذا القسم الآخير بما سنبطله بعد ذلك فى فصل مفرد ، إن شاء الله عن وجل . فلم يبق إلا القسمان المتقدمان .

فإن زعم الحتصم أن معلوم العلم كو نه عالماً ، وهو زائد على العلم ومحله ، فهو الذى نطلبه ، وهو تصريح بإثبات الحال وإن زعممن يخالفنا أن المعلوم هو نفس العلم ، كان ذلك باطلا من أوجه : منها : أنا فرضنا الكلام فى من لم ينظر فى إثبات الأعراض، ولم تقم عنده دلالة على ثبوتها، يوصل تدقيق النظر إلى إثبات الاعراض التى العلم منها .

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أنه علم العلم ، و إنما التبس عليه مغايرة العلم للذات ، وهو الذي نطلبه للنظر ؟

وقلنا : هذا باطل ، وذلك أنا أوضحنا أنه يتبين له | معلوم زائد على ذاته ، إذا كان يعرف قبل ذلك نفسه ، وإنما حصل له هذا العلم بعد عليه بنفسه . وقد علم قطعاً أن ما عليه زائد على ما عليه قبل . فإن عنى الخصم بالتغاير تعدد المعلومين ، فقد علم العالم ذلك قطعاً لما علم نفسه أو لا بضرورة العقل ، شم علم كونه عالماً ، وقد تعدد معلومه . فلو كان المعلوم الثانى هو العلم ، فلا معنى للإشتغال بدقيق النظر بعد ذلك فى إثبات العلم .

هذا لو أراد الخصم بالمغايرة تعدد المعلومين. وإن أراد به ما يرتضيه أهل الحق في حد الغيرين وحقيقتهما ، حيث يقولون : حقيقة الغيرين : كل موجوين جاز وجود أحدهما مع عدم الثانى . فالاسترواح إلى ذلكواضح البطلان .وذلك أن الدليل على ثبوت الاعراض غير دالعلى عدمها مع بقاء الذات، وإنما يستدرك عدمها جوازا أو[و]جوباً بدلالة أخرى . فالناظر في إثبات الاعراض ربما لايخطر له عدم الاعراض ولا عدم محالها ، عند نظره في إثبات الاعراض ، فبطل أن يكون معلوم الناظر في إثبات الاعراض مغايرتها لمحالها .

والذي يوضح مقصدنا فيه أن نفاة الصفات يعتقدون أن الرب تعالى عالم مع

تصميمهم على نفي علمه ، وهذا قد تمسك به القاضى . وفيه نظر ، فإن شيخنا رضى الله عنه أنكر أن يكونوا عالمين بكون الرب عالماً ، ولا معول على الإعتقاد إذا لم يكن علماً . وسنعقد في ذلك فصلا في آخر الصفات إن شاء الله . فهذه عمدة القائلين بإثبات الاحوال ، لا يشذ منها إلا تكرير عبارات ، وتجويز ألفاظ يؤول مرجع جميعها إلى ما سبق . وتحن الآن نذكر ما تمسك به نفساة الاحوال وننفصل عنه .

وبما استدلوا به ، وهو الذي عليه معولهم ، أن قالوا : الحال الذي أثبتموها لا تخلو : إما أن توصف بالوجود ، أو لا توصف به . فإن وصفت بالوجود ، والكلام مفروض في الحوادث لم تخل من أن تكون جوهراً أو عرضاً ، ثم لا تخلو بعد تقديره من أحد القبيلين عن حال، فيتسلسل القول ويفضي إلى حوادث لا تتناهى . وإن لم تكن / موصوفة بالوجود ، وجب وصفها بالانتفاء والعدم ، هم إذ ليس بين الوجود والعدم رتبة ، كما ليس بين النفي والإثبات رتبة . ثم إذا نعت بالعدم فقد وصفت بالإنتفاء \_ وهذا تصريح بنني الاحوال \_ فأني يستقيم مع ذلك وصفها بكونها موجبة معلولة وقد ثبت انتفاؤها ؟ والاولى بنا في الجواب أن ندخل دخول مستفصل بعد أن نسلم أن الاحوال ليست (۱) بموجودة ، فنقول : أتدعون أن مالم يوصف بالوجود وجب انتفاؤه ضرورة وبديهة أم تدعون ذلك نظراً واستدلالا ؟

فإن زعمتم أنا نعرف ذلك ضرورة ، قطع المكلام عشكم ، وقوبلتم بدعوى الضرورة في صد مرامكم ، وكيف يحسن إدعاء الضرورة فيما عده المحققون من أخمض أبواب الحجاج ، وأدق ضروب النظر . وقد وضحت الآداة على إثبات الآحوال وضوحاً لا مدفع لها ، وقامت الدلالة القاطعة على استحالة وصفها إبالوجود والإنتفاء . ويستحيل قيام الأدلة على خلاف ما علم اضطراراً، فإن الآدلة

<sup>(</sup> ١ ) ق الأصل : ليمن

العقلية إذا وضحت وسلمت عن القوادح ، فلابد أن تتضمن علوماً بمداولاتهما . فاستبان بذلك بطلان إدعاء الضرورة ، ووضح أن المعلومات تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها : وجود ، والثانى : عدم وانتفاء ، والثالث : وصف وجود وحال له يتبعه لا يوصف بالوجود على انفراده .

والخصم مطالب بإبطال ذلك نظراً وحجاجاً فلا نتقبل منه الإسترواح إلى دعوى الضرورة. ولو استروح إليها ، كنا بالخيار في قطع الكلام عنه أو في بطلان ما إدعاه ننصب الآدلة الواضحة مع العلم باستحالة ثبوت الآدلة على خلاف ماعلم ضرورة . ثم لو جاز سلوك هذا المسلك في الذي نحن فيه ، لوجب تقبل مثله من المعتزلة . إذ لو قالوا لمثبتي الصفات : خالفتم الضرورة في قولكم ليس العلم هو الذات ولا ماثلا لها . ولو طرقنا إلى أصول الحقائق إدعاء الضرورات ، لا بتدر إليه الجهلة من الملحدة والدهرية [قائل] : إثبات موجود قائم بنفسه غير مدان العالم ولا مباين له ، باطل بضرورة العقل . وكذلك لو ادعى المجسمة على أهل الحق مراغمة الضرورة ، وقالوا : من المستحيل أن يرى الرائي منا مرثياً وليس المرئى في جهة من الجهات إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات .

وسبيل ذوى التحقيق فى جميعها ، تو بيخ مدعى الضرورة وتقريعهم ، ولبس مدادك النظر عن سبيل الضرورات والبدائه .

فإن قال قائل : هل تقولون إن الأحوال ليست بأشياء ، كما اعترفتم بأنها ليست بموجودة . فأما ما نرتضيه : القطع بأنها ليست بأشياء كما قطعنا بنفى الوجود .

وقد تردد قول ابن الجبائى فى ذلك ، فقال : لايقال فى الحال إنها شى. ولا يقال إنها ليست بشى. . وسُنبين أصل ذلك عند الفراغ ما نحن فيه .

فإن إدعى الخصم وقال : إذا صرحتم بأن الحال ليست بشي. ، فقد أفصحتم

بنفيها . وهذا الكلام من النمرب الآول ، وقد تحقق الخصم أولا أن الحال إذا لم تكن بموجودة، فقد ثمت انتفاؤ ماوقد قدمنافيه مقدّع فىالتقصىعن ذلك، وأوضحنا أنه لا استرواح إلا إلى إدعاء محض .

وربما يخوض الخصم فى مخاص آخر فيقول: لست أفهم رتبة بين الوجود والعدم، ولا أسمع حجاجاً على مالا أفهمه ، فإن التشبئ بطريق النظر فى ردهذهب أو قبوله يترتب على فهمه . فنقول الهشغب بهذا الكلام: هل تفهم الوجود؟ فإذا قال: أجل ولابد منه ، قيل له : فهل تفهم الانتفاء؟ فإذا قال: نعم ، قيل له : فنحن نثبت وصفاً للوجود و ننفى عنه صفة الوجود والعدم ، وهذا مفهوم بلا شك فيه ، وإنما المخاوضة والمفاوضة فى استحالة ذلك أو صحته ؛ إما بضرورة عقل أو نظر .

وبما تمسك به نفاة الأحوال أن قالوا: الأحوال عندكم لا تخلو: إما أن تكون مختلفة أو متهائلة . فإن اتصفت بالإختلاف أو التماثل وجب اتصافها بالأحوال، إذ التماثل والإختلاف عندمثبتي الأحوال آيلان إلى ضروب من الأحوال، ثم يتسلسل القول في ذلك . قالوا: فإن أثبتم وصفها بالتماثل والإختلاف كان ذلك خروجاً عن المحقول .

وهذا الذى ذكروه / تكلف بعدما زال إستبعادهم فى خروج الأحوال عن وروع الإيتحقان إلا فى الموجودات من والإيتحقان إلا فى الموجودات أن الموجود والعدم، إذ الإختلاف والمحام ، وزال عنا الطلبة فيه ، لم نكترث بعده بما ذكروه فى التماثل والإختلاف .

عل أنا نقول: إن لم يبعد توقف معظم أهل الإثبيات في اختلاف الصفة القديمة وتماثلها، مع تحقق الوجود لها، فكيف يستبعد ذلك في الأحوال التي لاتتصف بالوجود؟

<sup>(</sup>١) في الأصل : وكان

وربما تمسك نفاة الأحوال بأن قالوا: في إثبات الأحوال الحكم بجواز تماثل المختلفين من وجه ، مع اختلافهما من وجه آخر . ويلزم من قود ذلك كون الرب تعالى مماثلا لحلقه في بعض الوجوه . والكلام في ذلك يطول ، وقد كشفنا فيه الغطاء في كتاب و التماثل ، وبلغنا فيه الأمر منتهاه ، ومن شرطنا أن لا يتكرر ما وجدنا إلى التكرار نسييلا .

#### فصل

#### [ في اختلاف أبي هاشم والقاضي في الأحول ]

فإن قال قائل: إذا قلتم بالأحوال ، ولم تصفوها بالوجود والعدم ، ولم تصفوها بكونها أشياء، فهل تقولون إنها معلومة على حالها،مقدورةمذكورة، مرادة، مخبر عنها؟

قلنا: أما ابن الجبائى ومن تبعه من متأخرى المعتزلة ، فلم يصفوا الآحوال بكونها معلومة ، ثم كما لم يصفوها بذلك ، لم يحكموا بكونها بجهولة . فإن الجهل ضرب من الإعتقاد ، ومالا يصح أن يعلم لايصح أن يجهل . إذ من مذهب القوم أن الجهل من جنس العلم . وسنوضح ذلك في أحكام العلوم إن شاء الله .

وأنكروا أيضاً كونها مقدورة ومرادة مدلولة على حيالها وانفرادها . ثم قال أبو هاشم : أنا ، وإن لم أقل إن الحال معلومة ، فأقول : إن الذات معلومة على الحال ، وتتميز في حكم علم العالم ذات على حال عن أخرى ليست عليها . وإنما صدهم عن القول بكون الأحوال معلومة أنهم قالوا في حقيقة الشيء : أنه المعلوم على ما قدمناه على أصلهم في صدر الكتاب . فلو وصفوا الحال بكونها معلومة ، لزمهم من أصلهم الحدكم بكونها شيئاً . ثم الشيء عندهم موجود أو معدوم يصح

قال : نحن إذا إخترنا القول بالأحوال ، قطعنا بأنها معلومة مقدورة ، مرادة معلولة ، مذكورة على انفرادها وحيالها .

والدليل على كون الأحوال معلومة أن نقول: من علم الذات ولم يحط بحالها علماً ، ثم علم بعد ذلك كون الذات على حال ، فنحن نعلم قطعاً أنه علم ما لم يعلمه ، واستفاد ما لم يحط به أولا ، فينقسم الكلام على من يخالفنا ونقول . إذا علم الذات ، ثم علم الحال ، لم يخل القول في ذلك . إما أن يقول : علم عين الذات ثانياً ، وذلك محال، فإنا نعلم أنه أحاط الآن بما لم يحط به أولا . ولوساغ أن يقال إنه علم ثانياً ما علمه أولا ، لساغ أن يقال : من علم الجوهر ثم نظر في كونه نظراً صحيحاً ، لم يعلم ثانياً إلا ما علم أولا .

والذى يوضح الحق فى ذلك : أنه قد يعلم الذات ضرورة ، ويعلم الذات على الحال نظراً . فلو كان المعلوم أولا ، لكان الشيء الواحد معلوماً (١) ضرورة نظراً ، وهذا مستحيل وفاقاً .

فإن قالوا: الذى ذكر تموه لا يتحقق ، فإن وجود الشيء لا نعلمه إلا ونعلم كونه على حال جملة أو تفصيلا ، فلم يستقم ما قدر تموه من العلم بالذات وحدها ، ثم النظر فى الحال ، وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بأن قالوا : إنما نعلم الذات ضرورة حساً وإدراكاً ، ولا ندرك الشيء إلا على أخص وصف حتى غال الأكثرون منهم : إن الإدراك لا يتعلن إلا بأخص وصف الشيء ، وزعموا أنه لا يتعلق بوجوده وذاته .

فنقول لهم: هذا الذى ذكر تموه نهاية التناقض. فإنكم إذا زعمتم أن الرؤية تتعلق بأخص الأوصاف دون الوجود، فأنى يصح كون الأخص، وهو حال، مدركا، مع أنه غير معلوم، لولا الغفلة والتجاهل؟ وكل معلوم مدرك وفاقاً، والمعلومات منقسمة: فنها ما يدرك، ومنها ما لا يدرك.

فإن تعسف منهم من لم يحط بحقائق أصولهم في الإدرا كات ، وقال: لاندرك

<sup>(</sup>١) في الا صل: معلوم

الأخص ، ولكن ندرك الذات على الأخص ، على منهج أصلهم فى العلم ، فوجه الانفصال عن السؤال أن نقول : إذا زعم أن الشيء يدرك أول ما يدرك على الحال، على تقولوا إنه يدرك على كل إحال ، بل إنما يدرك على أخص أوصافه دون ماعداه من الأحوال ، فلا نفرض عليكم الكلام فى الأخص ، بل نفرضه فيها سواه ، ونطرد الدلالة فنقول : إذا رأى ذاتا على حال أو أحوال ، إستدل بعد ذلك على إثبات حال أخرى ، فما قول كم فيه ؟ وهذا بيسن فى دفع السؤال .

على أنا نقول: لاتنحصر طرق العلوم بالذوات في المشاهدات ، أفرأ يتم لو أخبرنا نبي عن ذات ، وعلمناها قطعا بإخباره ، ولم يخبرنا عن حال لها . ثم نظرنا بعد ذلك في أحوالها ، لتصور ذلك ، ومحصول الكلام في تحرير الدلالة أن نقول: إذا علم الذات ، ثم علمها على حال ، فقد ثبت علمان وفاقاً . أحدهما بالذات ، فلا يخلو العلم الثاني : إما أن يمكون علماً بالذات أيضا ، وإما أن يمكون علما بالخال، وإما أن يمكون علما بالخال، ولم أن يمكون علما بالذات ولا بالحال . ولامزيدعلي هذه الافسام . وباطلأن يمكون العلم الثاني علما علم الأول علم به . فإنة لو علم ثانياً ماعلم أولا ، يمكون العلم الذات أولا على الحال كما علم الذات على الذات أولا على الحال كما علما أنيا . ويجب أيضاً أن يعلم الذات على الحال ، على كل من علم الذات ، ويلزم من ذلك أيضا تماثل العلمين وتشابها من حيث تساويا في الحدث واتحد متعلقها ، ولاخلاف في إختلاف العلمين بيننا وبين إبن الجبائي ، فبطل أن يمكون العلم الثاني علماً بالذات . فإن كل علم بالحال فهو الذي تبغيه ، وفي الإعتراف به الإفصاح بمكون الحال معلومة . وإن لم يمكن العلم الثاني لا بالحال ولا بالذات ، ينبغي أن لا يمكون له معلوم . فإنه لم يتعلق بذات ولاحال .

وذلك باطل من وجهين : أحدهما : أن علماً لامعاوم له ، محال على ماسنوضحه في أحكام العاوم . والثانى أن إبن الجبائى ـــ و إن جوز علما لامعاوم له ـــفليس الذى نحن فيه من ذلك عنده . فإن من أصله أن العلم الثانى يتعلق بالذات على الحال وله معاوم . وإنما نناقش في تفصيل المعاوم .

وبما يقوى التمسك به أن نقول: لو سلكسالك في الجوهر والأعراض مسلكك في الذوات وأحوالها ، وزعم أن العرض لا يعلم وإنما يعلم الجوهرعلى العرض موصوفا به، كما تعلم الذات على الحال ، فلا يجد ا بن الجبائي في ذلك فصلا . وما يشمسك به / ٣٦٨ أن يقول : قد ذكر تم أن الحال ليست بمدلولة ، فما قول كم في ذات علمت ضرورة ؟

ثم استدل على إثبات حال لها ، فلابد للدليل من مدلول ؟ ومن تجاهل فجوز علما لامعلوم له ، لم يجوز دليلا لامدلول له . فإذا ذكر المستدل دليلا على إثبات حال للذات معلومة اضطراراً ، فنوجه الطلبة عند ذلك على إبن الجبائى ، ونقول له : ما مدلول الدليل ؟ فإن زعم أن مدلوله الذات كان محيلا ، إذ ما علم ضرورة لا يستدل عليه .وإن زعم أن المدلول الحال ، ققد نطق بالحق وسلم المسألة . وإن لم يشبت للدليل مدلولا ، فقد إنسل عن المعقول .

والذى يكشف الحق فى ذلك أن الدليل المنصوب على إثبات الحال لا تشبثله فى إثبات الذات أصلا ، وإنما يتعلق وجهه الذى منه يدل الدال ، وهـذا مالامحيص منه.

ومن أعظم ما نتمسك به أن نقول: قد أعطيتمونا الحكم باستحالة قدرة لامقدور لها، وإن نازعتمونا في تجويز علم لامعلوم له، وقولكم إن الحال ليست مقدورة، يجركم إلى نفى جملة المقدورات. وذلك [أن] من أصلكم أن المقدورات في العدم، وكونه شيئا ذاتا، ليس من أثر القدرة، فإن زعتم أن المعدوم إذا وجد، فوجوده عين كونه ذاتا، فقد تناقض قولكم، وأول مايلزمكم عليه أن يحكون موجودا، مهاكان ذاتا. وإن زعتم أن الوجود حال، فالحال عندكم غير مقدورة، وفي هذا رفع المقدورات، وقطع أثر القدرة.

فهذه جملة كافية فى أصول الأحوال ومقدماتها ، وإنما يستوعب تفاصيلها ، من يحيط بحملة أحكام الصفات . وإنما قدمنا هذا منها ، ليستعان به فى أحكام العلل . وهانحن الآن نخوض وأحكامها مستعينين بالله تعالى .

### باب

#### في حقيقة العلة

قد ذكر أهل اللغة وجوها في معنى العلة واشتقاقها. وليس ذكرها من غرضنا، و إنما مقصدنا ذكر ماقاله أهل الكلام في حقيقة العلة . وقد إختلفت عباراتهم في ذلك. فذهب بعضهم إلى أن العلة : ما كان المعتل بها معتلا . وهو كقوله كان كذا وكذا لأجل كذا وكذا ، وهو إختيار إبن الراوندي وذهب السكعي إلى أن العلة : بحم مأوجبت / معلولها عقيبها على الاتصال ، إن لم يمنع منه ما نع . وذهب معظم المعتزلة إلى أن العلة : هي التي تغير حكم محلها ، وتنقله من حال إلى حال . وعبر " بعضهم عن ذلك فقال : العلة ما تحددها .

وذهب أهل الحق إلى ألفاظ متباينة فى العبارات متدانية فى المعنى. فقال بعضهم: العله :هى الصفة الحالة للحكم. وقال بعضهم : المثيرة للحكم، وقال بعضهم : المؤثرة فى الحكم ، وقال الاستاذ أبو بكر : ما يجب الاعتماد عليه فى حقيقة العلة أن يقال : كل ما أوجب استحقاق حكم وتسمية به .

والصحيح في حقيقة العلة ماارتضاه القاضي، رضى الله عنه، حيث قال بالعلة هي الصفة المرجبة لمن قامت به حكما . ونحن الآن نوضح بطلان ماقدمناه من الطرق ، حتى إذا استبان فسادها ، ماضح بعد فسادها ، ماارتضاه القاضي رضي الله عنه .

فأما ما قاله ابن الراوندى من أن العلة: ما كان المعتل بها معتلا ، فهذا رد منه العلل إلى الأفوال . ويازمه على مقتضى أصله : أن لا يميز بين صحيح القول وفاسده ، حتى إذا ذكر الذاكر وجهين متناقضين وأظهر هما على المعرض الذى قاله فيكونا جميعاً علمتين . ووجه الرد على صارف العلل إلى الاقوال كوجه الرد على من

صرف الحقائق والحدود والصفات إلى الأقوال . وهذا يستقصى [ في ] باب الوصف والصفة والإسم والمسمى إن شاء الله .

وأما ما قاله الكعبى فمضطرب جداً . فإنه قال : الدلة هى التى توجب حكمها عقيبها إن لم يمنع مانع . وهذا باطل من عدة أوجه : أحدها أن نقول له : هل تجوزنا عرو العلة عن معلولها ، فى أول حال وجودها ، أم لا تجوز ذلك ؟ فإن لم تجوزنا عرو العلة عن معلولها ، فى أول حال وجودها ، فإن جوزت تعربها عن معلولها فى أول حال وجودها فما المانع من تبحويز ذلك فى الحالة الثانية والثالثة ، إذ وجود العلة فى الحالة الثانية لا يخالف وجودها فى الأولى . ولا يجب أن يختلف حكمها فى الإيجاب بتعاقب الازمنة .

والذى يوضح ذلك أنا نقول له : هل تحكم بأن العلم [ هو ] العلة في كون عله علماً ؟ / فإن أبي ذلك ، فقد أنكر العلل الق فيها الكلام ، وإن اعترف بأن ٧٠٤ العلم علة في كون محله عالماً ، روجع بعد ذلك وقيل له : إذا قام العلم بمحل ، فهل يتصف الحلل في الحالة الأولى من وجود العلم بكونه عالماً ؟ فإن زعم أنه يتصف بذلك ، فقد أبطل فائدة التعقيب ، وإن زعم أن المحل لا يتصف بكونه عالماً في الحالة الأولى مع قيامه به ، فقد باهت مباهتة عظيمة . ولا نراه يقول عالماً في الحالة الأولى مع قيامه به ، فقد باهت مباهتة عظيمة . ولا نراه يقول ذلك ، وإنما حمل الكمبي على هذا التقييد ، مصيره إلى أن السبب المولد علة في المسبب المتولد ، ثم من حكم المسبب عندهم أن يعقب السبب إن لم يمنع منسه مانع . وسنعقد فصلا نوضح فيه بطلان كون السبب علة ، مع تقدير القول بالتولد .

ثم يقول الكعبى : العلوم والقدر وما عداها من الصفات ، على عندل في إيجاب المعلولات لمحالها ، والجمل التي محالها منها ، ثم من حكم هذه المعلولات وجوب مقارنتها لعللها ، واستحالة امتناع تقدير ما نع مع تحقق عللها . والحكم الذى ذكرته في التعقيب وامتناع المعلول يتخصص بالسبب والمسبب . وشرط الحد أن يعم ويشتمل على منهج واحد ، جملة المحدودات . وإذا اختص الحد بالإنباء عن أوصاف بعض المحدودات ، كان قاصراً غير شامل .

وأما ما ذكره المعتزلة من أن العلة : ما يتحدد الحكم بتحددها ، فهذا باطل من أوجه : أحدها : أنا نستدل على إثبات موجب قديم يستحيل وصفه بالتجدد ، ونبين أن الواجب من الاحكام يعلل بالجائز .

على أنا نقول: ذكر التجدد في الأحوال التي لا توصف بالوجود خروج عن التحقيق فإنه إنما يتصف بالتجدد وما يتصف بالوجود .

على أنا نقول : لو خلق الله تعالى جوهراً ، وخلق الله معه فى أول حاله عالماً قائماً به ، فالعلم علة فى كونه عالماً ، وإن وجد مقارناً له ، ولم يتحقق منه التغيير والتنقل ، إذ لم يسبق للجوهر حالة يتضمن العلم النقل منها .

ومن قال : العلة هى الصفة الجالبة للحكم ، فهى لفظة اختلال وإبهامو إجمال . فأما الاختلال فهو أن الجلب ليس ينبىء عن إيجاب واقتضاء على تحتم . وقد يجلب الجالب ما يجوز أن لا يجلبه ، والحدود موضوعة للكشف والإيضاح .

وبقريب من ذلك اعترض المحققون على قول من قال ف هى المشيرة أو المؤثرة ، فإن واحداً منهما ليس ينبىء عن إيجاب ، وفى قول القائل : هى المؤثرة ، ضرب آخر من الفساد ، فإنه يتضمن إثبات حكم دون العلة ، ثم تؤثر العلة فى الحكم السابق ثبوته .

وأما الذى ارتضاه الاستاذ أبو بكر ، حيث قال : العلة هى التى توجب استحقاق حكم وتسمية به ، فيقال : لا مطمع لك فى القول بالعلل ، ومساهمة القائلين بها مع التصميم على إنكار الاحوال ، وقد أوضحنا ذلك حتى قربنا من مسلك الضرورات ، والتسمية التى ذكرها ليس يفهم منها إلا اللغة ، واللغات إنما تثبت توقيفاً أو وضعاً ، ويستحيل أن تقتضى قيام الاعراض لمحالها ، وضع اللغات ، وتقدرها عن مواضعة أو توقيف ، فلا وجه لذكر التسمية .

وأما الإستحقاق فقد قسمنا القول فيه وكشفنا الغطاء ، ولم يبق لمعتصم فيه عسمة . وأما ماذكره من الحكم وقرنه بالتسمية تكلف، فإن الحكم على نفى الحال لامعنى له . وإن فسر الحكم بالتسمية كأن يذكر الحكم مكررا ، ولا يكاد يبلغ فى حقائق الكلام شيء مبلغ وضوح فساد التعليل مع نفى الحال . ثم إن الاستاذ لما ارتضى ماذكر ناه ، طرد حده فى جمل يتضح بطلان التعليل فيها، ونحن نذكر كلامه على وجهه ثم نتبعه .

فها ذكره أن الفعل علة فى كون الفاعل فاعلا ، من حيث اقتضى تسميته بكو نه فاعلا . ثم وجه على نفسه سؤالا ، وانفصل عنه ، فقال : إن قال قائل : من شرط العلة قيامها بمن له الحكم منها ، والفعل لا يشترط قيامه بالفاعل من حيث كانفعلا، فأجاب عن ذلك ، بأن قال : لايشترط قيام العلة بمن له الحكم ، ونسب ذلك إلى شيخنا مذهباً . واستشهد من أصله بقوله فى البقاء ، فإن الباقى عنده باق ببقاء . ثم من أصله أن صفات البارى باقية ويستحيل قيام البقاء بها .

وبما ذكره أن قال : العلم إذا تعلق بمعلوم، فهو علة فى كون المعلوم معلوماً، من حيث وجبت له هذه التسمية . وهذا الذى قاله فى / نهاية التناقض . فإن عول فيما ٤٧٢ طرده من الفصول على كون التسمية معلولة ، فقد أوضحنا مسار ذلك بما يدانى الضرورة . وإذا بطل التعويل على القسمية ، فسد كل ما تفرع عليها .

ثم نقول: يستحيل المصير إلى محض التسمية، فإنه لوجاز ذلك، وجب منه أن يكون الفعل علة فى نفسه، إذ لولاه لما سمى فعلا، وكذلك القول فى حملة الأسهاء والمسميات. فيجب على طرد أصله أن يكون كل مسمى علة فى تسميته؛ نفياً كان أو مثبتاً (١)، وهذا مالا قائل به. والذى ذكره يجر إلى ذلك.

فأما قوله من أن العلة لا يشترط قيامها بمن له الحكم منها، فهذا جزم لأصل

<sup>(</sup>١) في الأصل : مسبقاً

عظيم من (١) أصول العلل ، وسنعقد فى ذلك باباً إن شاء الله . ونسبة ذلك إلى شيخنا بعيد آ (١) ، فإنه ، رضى الله عنه ؛ من أشد الناس فى الحكم باختصاص الحكم بمحل العلة . ولهذا منع أن نشبت لجلة حكماً من علم قائم بجزء منها ، وأوجب اختصاص محل العلم بكونه عالماً ، فكيف يدعى عليه ما ذكره الاستاذ ، وهذا أصله ا

ثم الذى ذكر: فى أحكام البقاء ، فهو منشواذ الأصولوغوامضها . وليسمن النصفة تلق (٣) أصول المذاهب من شواذ الفروع . وسنذكر تفصيل القول فى الفناء والبقاء فى آخر الصفات إن شاء الله . وكانت الحالة تقتضى أن لا يعرض للإعتراض على الاستاذ إجلالا لقدره ، ولكنه لما رام بعض كلام القاضى تعثر على كل من عظم خطره فى الحقائق أن يوضح الصحيح من القولين .

### فصل

### [ في حقيقة المعلول ]

فإن قال قائل : قد ذكرتم حقيقة العلة ، فما حقيقة المعلول ؟

قلنا: كل من قال قولا فى العلة أجرى من مقتضاه قولا فى المعلول ، وهو سهل المدرك . والقاضى يقول : المعلول ما أوجبته العلة . وإنما التناقش فى حقيقة العلة والمعلول متفرع عليها . فإذا أحطتم بحقيقة العلة والمعلول ، فنحن نذكر الآر... والمعلول العلة العلة العقلية وأحكامها / مستقصاة إن شاء الله ، ثم نعطف بعدها على المعلولات وتمييزها عن مالا يعلل .

(٢) في بالأصل: بعيد

<sup>(</sup>١) من : مكورة الاصل

<sup>(3)</sup> في الأصل: تلتقي

# باب

# فى أحكام العلل وشرائطها ووجوه الاختلاف فيها

أول ما يحتاج إلى ذكره من أوصاف العلل أن نوضح أن من شرط العلة أن تكون موجودة ، وهذا بما اتفقوا عليه ، ولكن لا تستقيم الدلالة عليها إلا على أصول أهل الحق .

فإذا قيل لنا : أقيموا الدلالة على استحالة كون العلة معدومة ، سلكنا فى ذلك طريقين : أحدهما : أن المعدوم هو المنفى عندنا ، والإيجاب صفة إثبات . فما كان نفياً بحضاً ، كيف يتصور ربط إيجاب هو إثبات له ، ولا يربط الإثبات إلا الإثبات . ولا فرق بين أن يقول القائل : لا موجب ، وبين أن يقول : لا شىء يوجبه . واستمر على أصلنا ما رمناه ، من حيث كان المعدوم منتفياً على أصولنا من كل وجه .

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن وصفكم إياه بالمعدوم إثبات منكم ؟ قلنا : هذا تعد لحد الحقائق ، فإن المعدوم وضع لتحقيق الننى ، والانتفاء يدرك تارة من قضية لفظ كالمنتنى والمعدوم ، والإثبات يرجع إلى الصيغة وليست الصيغة معدومة ، وإنما المفهوم منها هو المعدوم ، ولانستنكر كون الإنتفاء معلوماً . فهذه طريقة .

والطريقة الآخرى: أنه لو جاز تقدير علة معدومة ، للزمه منه محال . فإنه لو جاز أن يقال: العالم عالم بعلم معدوم ، جاز أن يقال: إنه جاهل بجهل معدوم ، إذ لا مزية لاحدهما . فيلزم من ذلك أن يكون جاهلا عالماً . ومما يوضح بطلان ذلك : أن العلم لو قدر معدوماً لخرج عن أن يكون علماً ، وما لا يكون علماً يستحيل أن يوجب كون العالم عالماً ، إذ لو جاز أن يوجب كون العالم عالماً ، إذ لو جاز أن يوجب كون العالم عالماً ما لا يتصف بكونه علما ، جاز أن توجب القدرة كون محلها عالماً . ومن الدليل

على ذلك أيضا أن من شرط العلة قيامها بمن له الحكم منها ، ولا يتصور ذلك في المعدوم . وكل ما عولنا عليه لا يستقيم على أصول المعتزلة . فإن الذي قلنا أولا من أن المعدوم منتف من كل وجه ، غير سديد على أصولهم . إذ من مذهبهم أن بهد صفات الأنفس تثبت في العدم والوجود / . والذي ذكرناه آخراً من خروج العدم عن كونه علما غير مستقيم على أصولهم ، مع تصريحهم بأن العلم في العدم علم . والذي تمسكنا به من اشتراط قيام العلة بمن له الحكم منها ، لا يطرد على أصولهم ، مع مصيرهم إلى أن الرب سبحانه مريد بإرادة لا تقوم به .

والذى يوضح ما قدمناه من الإلزامات أن من أصلهم أن العلم المعدوم عاثل الموجود ، ومن حكم المثلين وجوب تساويهما فى الاحكام الواجبة والجائزة . وإن تعلقوا فى ذلك بما قدمناه من أن المعدوم لو أوجب حكما ، لافضى ذلك إلى التناقض ولادى إلى أن يتصف الشىء الواحد بكونه عالما جاهلا ، وهذا غير سديد على أصلهم .

وللقائل أن يقول لهم: ما المانع من إختصاص العلم لو وجب له كونه موجبا دون الجهل؟ ولا يبعد عندكم إختصاص أحد المثلين بما لا يجوز على الثانى ، فكيف يبعد إختصاص أحد الحلافين ١١ وبيان ذلك أن إرادة البارى ، تعالى عن قولهم ، تماثل إرادة الخلق مع إختصاصها بالكون لا فى محل ، واستحالة ذلك فى إرادة الخلق ، وكذلك الجوهر المعدوم بماثل الموجود مع إختصاص الموجود بالتحيين وقبول الاعراض ، وكذلك الجهل بماثل للعلم . وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتاب ، التماثل ، ، فإذا لم تستبعدوا اختصاص أحد المثلين مع وجوب تساوى المتماثلين ، فا المانع من إختصاص العلم مثلا بصفة توجب له حكا ، مع انتفائها عن الجهل .

# سؤال والجواب عنه

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن العلم والقدرة علتان في كون العالم القادر عالماً قادراً ، فلا تخلون: إما أن تقولوا: العلة علة لذاتها ، وإما أن تقولوا: إنها علة لحالها وخاص وصفها . فإن زعمتم أن العلة علة لذاتها ، فيلزم من ذلك أن تكون كل ذات علة . وإن قلتم إنها علة لحالها ، وهي كون القدرة قدرة ، وكون العلم والإرادة علماً وإرادة ، فيرجع كونها إلى حالها ، وحالها لا يوصف بالوجود ، فقد رجع التعليل إلى ما لا يوصف بالوجود .

والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن نقول: قد ثبت عندنا بواضح الادلة أن كون العالم عالماً معلل بالعلم ، على ما سنذكر طرق الادلة فى ذلك ، / فأما ٢٧٥ كون العلم علماً ، وكونه علة ، فما لا يصبح تعليله على ما سنذكره فيما يعلل وفيما لا يعلل . وجملة الاحكام لا يطرد فيها التعليل ولا ننى التعليل ، بل المحقق يتبع فيها الدليل ، فيعلل ما اقتضى الدليل تعليله و يبطل التعليل فيما اقتضى الدليل بطلانه . ومما يبطل فيه التعليل كون العلة علة ، فاندفع السؤال إذاً .

فإن قيل : الطلبة باقية ، فإن العلم علة وفاقًا .

فيقال اكم: الموجب الحكم وجود العلم، أو حال العلم، أو وجوده وحاله؟ فإن كان الموجب وجود العلم، وجب أن يكون كل وجود علة من حيث لا يختلف الوجود فى حقيقته. وإن كان حال العلم هو الموجب، فقد انهر إلى أوجه بما لا يوصف بالوجود. وإن كان التعليل بالوجود والحال، فقد انهر إلى أوجه أخكر من الفساد، وهو تعليل الحكم الواحد بعلتين، وقد اتفق المحققون على امتناع حكم واحد بعلتين. الجواب عن ذلك أن نقول: العلة فى كون العالم عالمًا، شيء واحد وهو العلم. والذى ألزمتمونا من تقسيم الكلام فى وجوده وحاله، ثميء واحد وهو العلم. والذى ألزمتمونا من تقسيم الكلام فى وجوده وحاله، أنا العلم شيء

واحــد ، فلا يلزم مــا ذكرتموه شيء ، وإنما المستنكر عند المحصلين تعليلحكم بذاتين . فأما تعليل الحكم بذات لها حال فلا استنكار فيه . وسيكون لنا عودة إلى ذلك عند ذكر امتناع تعليل الحكم الواحد بشيئين .

### فصل

## [ هل يشترط قيام العلة بمن له الحكم منها ]

اعلموا وفقكم الله أن من أحكام العلة الموجبة للحكم ، أن تقوم بمن له اللحكم الموجب منها ، فلا يوجب العلم الحكم إلا لمحله ، وكذلك سائر العلل الموجبة .

وقال الاستاذ أبو بكر: لا يشترط قيام العلة بمن له الحكم منها ، قال: وكيف يشترط ذلك ، وفعل الرب علة فى كونه فاعلا ، مع استحالة قيامه به ، والعلم علة فى كون المعلوم معلوماً ، وإن لم يقم به . والتحريم فى المحرمات معلل بالنهى ، وهو غير قائم بالتحرم .

ثم لما جمع بين هذه الفصول المتناقضة والألفاظ المتهافتة ، انعطف بعد ذلك على تتبع كلام الفاضى ، وقال : قد شرط القاضى قيام العلة بمن له الحكم منها ، ثم جعل الوجود علة لصحة الرؤية ، وإن كنا / نعلم أن الوجود لا يوصف بالقيام بالموجود . فقد ناقض ما اشتبه من الأصل ، فهذا نص كلامه .

ونحن الآن نقيم واضح الآدلة على اشتراط قيام العدلة بمن له الحكم منها ، ونوضح عجز المعتزلة عن إثبات ذلك ، ثم نفيض ما ذكره الاستاذ ، ونبين الحق فيه . والدليل على اشتراط قيام العلة بمن له الحكم منها أن نقول : العلة إذا أو جبت حكما لذات ، لم تخدل : إما أن تكون مختصة تلك الذات من بعض الوجوه ، أو لا يشترط اختصاصها بها أصلا . فإن لم يشترط اختصاصها بوجه من الوجوه ، لزم منه محال لا سدييل إلى القول به ، وهو أن يقال : إذا خلق الله تعالى عاماً ، فليس بعض الذوات بالاختصاص به أولى من بعض ، وهذا يوجب جملة اتصاف فليس بعض الذوات بالاختصاص به أولى من بعض ، وهذا يوجب جملة اتصاف

الذوات بالعلم الواحد. ووضوحذلك فساداً و بطلاناً يغنىءن بسط القولفيه . فإنا نعلم اضطراراً ، انقسام الذوات إلى ما يعلم وإلى ما لا يعلم .

وإن شرط اختصاص العلة بالذات من بعض الوجوه فلا يخلو ذلك الوجه في الاختصاص : إما أن يتعلق بجعل جاعلو معناه : أن يجعل مبتدع العلم اختصاص القائم مختصاً باقتضاء اللحكم لبعض الذوات ، وهذا محال . إذ لو ساغ ذلك لساغ أن يقوم بزيد ، ويجعل مبتدع العلم اختصاص العلم القائم بعمرو ، فيعلم عمرو بعلم قام بزيد ، ويجهل زيد بجهل قام بعمرو . وهذا ما لا سبيل إلى المصير إليه ، فيطل كون الاختصاص من هذا الوجه ، وتبين أنه لا وجه في الاختصاص سوى فيطل كون الاختصاص من هذا الوجه ، وتبين أنه لا وجه في الاختصاص سوى المعتزلة . مع قولهم بإثبات إرادة لا في محل موجبة وصف البارى سبحانه وتعالى المحتزلة . مع قولهم بإثبات إرادة لا في محل موجبة وصف البارى سبحانه وتعالى بكونه مريداً بها ، ولا اختصاص بها بالذات من حيث لم يقم به .

وقد رام ابن الجبائى من ذلك مخاصا فقال: يشترط اختصاص العلة بمن له الحكم منها على أسد وجوه الاختصاص، وعلى أبلغ ما ينصور، وهو على ثلاث مراتب: أحدها: اختصاص القيام وهى أخصها، وذلك إيجاب الكون الحكم للكائن. والثانية: اختصاصها ببعض من الجلة المستحقة للحكم، وذلك نحو فيام العلة بجزء من جملة الحى، فإنه يوجب الحكم للجملة من حيث اختص القيام ببعضها. والرتبة الثالثة في الإختصاص: الإرادة الثابثة لا في محل، إذ لا يمكن فيها تصوير الرتبتين | السابقتين، فأبلغ ما يتصور فيها إرادة في غير محل.

وهذا الذي ذكره لا ينجيه عما أريد به . وكلامه يشتمل على نوعين : أحدهما: دعوى مجردة ، والآخرى : إعتراف بعدم تصور الاختصاص .

والسبيل فى ذلك أن نقول: أما إختصاص القيام فلا نزاع فيسه. وأما وجوب الحكم للجملة لقيام العلة ببعضها ففاسد عنده. ونُسْعَقَد فى ذلك باباً إن شاء الله عز وجل.

وأما الرتبةالثالثة فلم يذكر فيها وجها من الاختصاص ، يبد أنه قال : لا يتصور الاهذا . ومحصوله يؤول إلى أنه لا يتصور اختصاص ، فإذا لم يتصور ذلك فامنعوا إثبات الحكم بها ، وأطلقوا القول بإيجاب العلة معلولها ، من غير تحقق اختصاص . وقول ابن الجبائل لا يتصور إلا هذا ، [و] إنما كان يستقيم لو ثبت ضرب من الاختصاص وانتنى ما عداه ، وليس الأمر كذلك . فإنه لم يوضح وجها من الاختصاص بحال . ثم كل ما يهذى به يبطل عليه بالفناء ، على ما سبق الراحه في غير موضع .

وأما ماذكره الأستاذ في إطلاق القول بأنه لا يشترط قيام العلة بمن له الحكم منها ، فلا نقدر أحداً صرح بما صرح به ، ثم إنه نسبه إلى شيخنا ، ولم يقل ذلك نقلا من نص كلامه ، وإنما قاله استنباطاً من قول شيخنا في البقاء ، وجمع بين فصول ، ونحن نفيضها واحداً واحداً إن شاء الله .

فها ذكره أن الفعل علة فى كون الفاعل فاعلا ، وقد سبق إفساد ذلك . وذكر أيضاً أن العلم علة فى كون المعلوم معاوماً ، وسنوضح بطلان ذلك فى باب ما يعلل ومالا يعلل . فأما البقاء فهو من أغيض أحكام الصفات وسنعقد فيه باباً إن شاء الله . وأما ماذكره فى كون النهى علة فى تحريم الحرم ، فواضح البطلان ، لأن النهى قديم وفافاً بيننا وبينه ، فيقال له بعد ذلك : فما التحريم ؟ فإن زعم أن التحريم وصف فى المحرم ، فذلك عال على أصول أهل الحق قاطبة ، فإنا لا نجعل المحرم بالتحريم وصفاً . وإنما المعتزلة هم الذين جعلوا التحريم واجعاً إلى القبح . ثم القبئ عندهم من صفات نفس القبين ، ولذلك زعموا أنه يستدرك عقلا ، كما تستدرك عقلا ، كما تستدرك عقلا ، كما تستدرك جملة صفات الذوات ضرورة أو نظراً .

٤٧٨ وليس للذوات / عند أهل الحق أوصاف تحرم لأجلها ، ولكن يتعلق التحريم بالشرع وقضايا السمع .

فإذا قيل لنا : فما التحريم ؟ قلنا . هو النهى نفسه على ما سنستقصيه في التعديل

والتجوير إن شاء الله . فرجع محصول قول الاستاذ إلى أن النهى علة فى النهى ، وهذا يننى وضوح بطلانه عن الإطناب فيه .

ولو قال: المعلل بالنهى تسمية المحرم محرماً ، وقد أشار إلى ذلك ، فهو باطل بما قدمناه من إبطال تعليل التسميات .

على أن النهى قديم والتسميات حادثة ، فيلزم من ذلك تعليل التسمية بالنهى القديم [و] الحكم بقدم التسمية لاتفاق الكافة على وجوب مقارنة المعلول العلة . وإن امتنع من ذلك ، لزم منه تقديم العلة على المعلول واستئخار المعلول عنها . وهذا إفساد العلل . فقد قدمنا ما يننى عن جميع ذلك عند ذكرنا استحالة إثبات العلة والمعلول مع تقدير ننى الاحوال .

ثم نقول الاستاذ: هل يجوز أن يقوم العلم بمحل، والعالم به محل آخر؟ فإن يمنع ذلك \_ وهو أصل كافة المنتمين إلى شيخنا \_ فيطالب بالدليل على منعه، فلا يجد إلى ذكر ذلك سبيلا مع تصريحه بأنه لا يشترط قيام العلة بمن له الحكم منها. فهذه ضروب من التناقض لا خفاء بها.

وأما الذى يتبع من كلام القاضى ورام به نقض ما أصدّله حيث قال : الوجود علة فى صحة الرؤية ، وإن لم يتحقق فيه وصف القيام . فهذا بما ردد القاضى فيه قوله ، ثم استقر جوابه على امتناع كونه علة ، ولعسل الاستاذ لم يمعن(١) تصفح هذا الفصل من كلام القاضى .

#### فصل

[ هل يثبت الحكم بوجود العلة وينتني بنفيها ]

ومن شرائط العلة العقلية إطرادهاوا نعكاسها ، فيستحيل ثبوت العلة دون ثبوت

(١) في الأصل: ينهم "

المعلول ، وإذا انتفت العلة ، استحال ثبوت معلولها دونها . وهذا بما يتقبله كل خائض فى العلل على الجملة . ولكنهم يتناقشون ، فيدعى كل على خصمه عدم استقامة ذلك على أصولهم ، فليس يلتزم مخالفة هدا الأصل صريحاً أحد من المحققين .

وقد ذكر المحصلون فى كتبهم عبارة موهمة ، ونحن نذكرها ونوضح المراد منها ، وذلك أنهم قالوا : إذا وجدت ، فالحكم يثبت بوجودها ، وينتنى بعدمها . وظاهر هذا/ الكلام كالدليل على أنعدم العلة يوجب انتفاء الحكم ، كما أن وجودها يوجب ثبوته .

وليس الأمر كذلك ، فإنا قد قدمنا أن العدم لا ينتصب علة . وسنوضح في باب المعلولات أنه لا يجوز أن يكون معلولا . فرام القول إذاً باللفظة التي يجوزوا باطلا ، فيها تخصص الحكم بوجود العلة الموجبة له ، ولم يريدوا تقدير العدم موجباً أصلا ؛ أو يكن غلب التجوّز والتوسع على السنة الائمة في هذا الاصل ، وإنما مرادهم ما ذكرناه .

فإن قال قائل: ما الدليل على ما قلتموه من وجوب الإطراد والانعكاس، مع اعترافكم بأن ذلك ليس من مدارك الضرورات، ومصيركم إلى أن الاتفاق لا يركن إليه فى العقليات؟

قلنا: الدليل على ذلك أن العلم إذا أوجب كون العالم عالماً ، فلو سو عنا شبوت هذا الحكم دون العلم ، لم يخل القول في ذلك ؛ إما أن يسوغ إثباته بعلة أخرى ، لم تخل أو يسوغ إثباته من غير علة . فإن سو عنا إثبات هذا الحكم بعلة أخرى ، لم تخل تلك العلة : إما أن تكون مثلا للعلم أو تكون خلافاً له . فإن كانت مثلا للعلم فهى علم ، إذ لا يماثل العلم ما ليس بعلم . ويخرج من ذلك أن كون العالم عالماً لا يثبت علم ، وإن كانت تلك العلم خلافاً للعلم ، فيلزم من ذلك ثبوت الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ، وهذا باطل . وهو من أهم فصول الكتاب ، وسنفرده بالذكر بعد إن شاء الله عز وجل .

و إن زعم السائل أن الحكم يثبت من غير علة ، فذلك تناقض من القلول . إذ هذا الفصل إنما يفرض الكلام فيه على من قال: إن العلم إذا ثبت أوجب كون عله عالماً . فإذا اعترف بذلك المعترف ، ثم جوز ثبوت هذا الحكم دون العلم ، لم يأمن من ثبوته غير موجب للعلم مع العلم ، كما يثبت غير موجب الكون مع الكون ، لما تصور ثبوته من غير كون يشار إليه تجنيساً وتخصيصاً .

فيقال لهذا القائل: إذا اتصف المحل بكونه عالماً ، وقد قام العلم به ، وجو "زت ثبوت هذا الحكم من غير علة ، فلعه ثبت من الآن من غير اقتضاء العلم إياه على الوجه الذي كان ثبت لو لم يكن علم ، فبطل بذلك التوصل إلى كون العلم موجباً لهذا الحكم . ومن هذا قال المحققون : العلة إذا لم تنعكس لم تطرد . ومعناه ما ذكرناه . /

٤٨٠

فإن قال قائل: فما وجـه ردكم على من يجـوز ثبـوت الحكم مع العلم غير موجب عنه ؟

قلنا : هذا تصريح بننى العلل جملة ، وهو يفضى إلى القول بننى الأعراض . فإنا نستدل بثبوت الأحكام على ثبوت موجباتها ، وإذا نفينا ذلك أفضى إلى السداد إثبات الاعراض وأقل ما يلزم على ذلك تسويغ ثبوت العلم دون اتصاف محله بكونه عالماً . فإنه كما يحوز تقدير انقطاع الحكم عن العلم ، يجب تجويز إنقطاع العلة عن الحكم ، حتى يقدر علم من غير عالم به . وهذا معلوم بطلانه بضرورة العقل . فإنا نعلم أن من قام به علم بالسواد ، استحال أن يكون غير عالم به . فوضح مقصدنا .

وما بلغ أحد من الخائضين فى أحكام العلل هذا المبلغ فى الإيضاح ، إما لاعتقادهم وضوح ذلك ، أو لاجترائهم بالاتفاق واعتنائهم بمواقع الاختلاف . فإذا تبينتم ذلك ، فاعلموا أنه غير مستقيم على أصول المعترلة مع إثباتهم عالماً من غير علم . وهذا تصريح بترك عكس العلة .

فإن راموا فى ذلك فصلا وقالوا: إنما يعلل الحكم الجائز دون الواجب، والتعليل جاز فى الحكم الجائز طرداً وعكساً، فسنستقصى الكلام فى ذلك عند ذكرنا تعليل الواجب والجائز إن شاء الله.

على أنا نقول: إنما المعلل فى الشاهد كون العالم عالماً ، إذ يستحيل أن يقال: المعلل بالعلم ، جواز كون العالم عالماً . فإذا وضح أن المعلل هو الحكم نفسه ، والعلم علة فى الحكم دون صفة الجواز فيه ، فإذا تقرر حكم من غير علة ، فهو الانتقاض الذى لا حيص عنه ، والتصريح بعدم اشتراط الانعكاس . فإن قالوا: نحن نعلل الحكم شاهداً بدلالة الجواز ، وهذه الدلالة غير متحققة فى صفات البارى مسحانه و تعالى .

قلنا: قد أعطيتمونا اشتراط انعكاس العلة ، فقولوا: لما قامت دلالة تمنع من تعليل قبيل هذا الحكم فى بعض القضايا ، فقد بان بطلان تعليل أصل هذا الحكم جملة وتفصيلا . وسنعقد فصلا نوضح فيه عدم اشتراط ثبوت الدلالة غائباً بعد ما ثبت شاهداً ، ونكشف فيه وجمه الحق ، ونبطل تمويه المعتزلة فى دوم الفرق / بين الشاهد والغائب .

#### فصل

### [ فى أن اطراد العلة وانعكاسها لايدل على صحتها ]

فإن قال قائل : إذا قارن الشيء ثبوت الحكم وجوداً وانتفاء على صورة الطرد والعكس ، فهل يستدل بمجرد الاطراد والإنعكاس ، على انتصاب ما يقارن الحكم علة موجبة لها ، أم لا يدل بجرد الطرد والعكس ؟

قلنا: اتفق المحققون على أن الإطراد والإنعكاس لا يكنى فى الحكم بصحة العلة ، ولمكن الإطراد والإنعكاس شرط فى العلة وليسا أمارة صحتها ، إذ قد يقارن الحكم لزوماً ماليس بعلة فيه . والذى يحقق ذلك أن علم البارى سبحانه

و تعالى يتعلق بكون العالم منا عالماً ، فلا يتصور عالم منا إلا والله تعالى عالم بكو له عالماً . وإذا خرج عن كو نه عالماً ، لم يكن الرب تعالى موصوفاً بكونه عالماً بأنه عالماً ، فهو منوط بالحكم الذى فرضنا الكلام فيه نفياً وإثباتاً . وعلم البارى سبحانه و تعالى ليس بعلة في كون الواحد منا عالماً .

فإن قال قائل: إذا لم يكن بجرد الإطراد والإنعكاس عالماً في انتصاب الشيء علة ، فيم تعرفون كون الشيء علة ؟ وإذا قام العلم بمحل ، و ثبت للمحل الحكم ، فما يؤمنكم أن العلم يقارن هذا الحكم طرداً وعكساً ، وليس بموجب له ، وهذا مما يعظم شأنه في أحكام العلل .

وقد اختلف فيه عبارات المحققين ، فذكر الاستاذ فى ذلك طرقاً كلها مدخولة. ونحن نذكر [ ها ] ونتتبعها بالنقض ، ثم نذكر ما عول عليه القاضى .

فما ذكره الاستاذ أن قال: مهما اطردت العلة وانعكست ، ولم ميفسد كونها علة قضية من قضايا العقل، فيعلم عند ذلك صحة العلة . وقدر ذلك فى خلل كلامه بأن قال: إذا فسدت سائر الاقسام ، واطرد واحده ، وانعكس ، ولم يقدح فيه موجب دلالة ، فهو العلة . وهذا فينهاية الضعف ، وقصاراه الركون إلى الدعوى . وذلك أن للمطالب أن يقول: بم عرفت أنك استوعبت جميع الاقسام ، ونقضت المنتقض منها ، فما يؤمنك \_ مع تصديك للزلل \_ أنك أخللت بقسم فلم تذكره ، ولو ذكرته لالفيته مطردا ، منعكسا ، سليماً على القوادح عند العرض على قضايا العقل .

فهذا وجه / فى الطلبة لا محيص عنه ، ويتوجه مثلها فى ركن آخر من أركان ٤٨٢ الكلام . وذلك أن الاستاذ قال : إذا سلم ما اطرد وانعكس من القوادح فيقال له : بم تعرف سلامته ؟ وما الدليل على إنحصار وجوه القدح فيما أحطت به علماً . فإنقال : منها يبالغ الناظر فى نظره ولم يأل(١) فى تحريه جهداً، فيقطع بموجب

<sup>(</sup>١) في الاصل : يألو

النظر. فيقال: من حكم النظر العقلى أن يتعلق بدلالة دالة من وجه مخصوص على مدلول، وما ذكرته من انتفاء القوادح دعوى، وليس هو فى نفسه إظهار دليل، والدعوى تفتقر إلى الدليل، وتتجمعه فيها طلبة المطالب إذا قال: ما الدليل على انتفا. القوادح.

فإن قال المدعى: الدليل عليه أنى لم أجده ، فيعلم قطعاً أن عدم وجوده لا ينتصب دليلا على أنه يقال ؛ كما لم يجه. دليلا على القدح ، لم يجد دليلا على نفيه. فلا يلوذ المدعى إلا إلى غمة وحيرة . ويتضح ذلك (١) بفرض الكلام فى المسترشد، وما نعنيه وهو مسترشد ، قول المستول : لم أجدقاد حاً مع عليه بأن المستول لا يعتصم عن الزلل .

وقد أشار الاستاذ إلى هذا السؤال ولم يستقص ، ثم لم يزد فى جوابه على أن قال : لو طرقنا أمثال هذه الطلبة ، لحل الخطب ، وعظم الامر ، وتسلسل القول . وليس يخنى على ذى تحصيل أن الذىذكره ليس بجواب . غير أنه ضم إلى الدعوى الاولى أخرى تحكم بها على المحققين ، وذلك أنه ادعى تسلسل القول فيما ألزم ، وزعم أنه لا جواب سوى ما ذكره . فليس الامر على ما قدر .

ثم أوماً (٢) إلى طريقة أخرى هى أقرب قليلاً . على أنها مدخولة ، وذلك أنه قال : مهما اطردت العلة وانعكست واستحال تقدير الحكم دونها وتقديرها دون الحكم فيقطع بصحتها وانتصابها علة موجبة .

وقد يشير الاستاذ أبر إسحق إلى قريب من ذلك فى بمض أبواب والجامع، ووجه الدخل فيه: أنه قد ثبت أن بجرد الإطراد والانعكاس، لا ينتصب علامة فى صحة العلة، حتى يسلم من القوادح، والغرض الاعظم إثبات السلامة.

(١) في الأصل: بذلك (٢) في الامسل: أومي

فأما ما قرن به كلامه / من استحالة ثبوت الحكم دوئه . فهذا ثعبير منه عن ٤٨٣ الإطراد والانعكاس ، ولا يقوم بشيء مما ذكره حجة .

ثم نقول له: محصول كلامك فى المعلول يؤول إلى التسمية. والذى ذكرته من وجوب المقارنة ليس يتحقق فى التسميات ، فإنها ترجع إلى محض اللغات . وليس من المستبعد فى العقل ، أن لا توضع اللغة أصلا مع قيام العلل بمحالها ، أو ترفع بعد وضعها . وهذا ما لا مخلص منه .

فإن قال قائل : فما الذي ترتضونه في إثباتها علة ؟ وبم تعرفون كونها موجبة؟

قلنا : الطريقة السديدة في ذلك أن يقال : إنما توضع هذه المسألة ، ونفرض الكلام فيها على القائلين بالأعراض . فلو تشبث الحصم بإنكارها ، أقنا عليه الآدلة في إثبات الأعراض . وإذا وضح ثبوت الأعراض ، قلنا بعدها : إذا قام العلم بمحل واتصف ذلك الحل بكونه عالماً ، فنعلم قطعاً أنه لا يتصور ثبوت العلم إلا وعله عالم . ولا يتحقق كون المحل عالماً مع انتفاء العلم . ولو قدر عالم شاهداً من غير علم ، لاستحالذلك . فإذا ثبتذلك ، ووضح ثبوت الحكم عند ثبوت العلم ، وانتفاؤه عند انتفائه ، حتى لا يسوغ تقدير أحدهما دون الثانى ، فقد ثبت أنه المؤثر فيه .

فإن قال قائل : الذي ذكرتموه اقتصار على مجرد الطرد والعكس .

قلنا : لم تتأملوا كلامنا حق التأمل، فإن الطرد والعكس هو الإنباء عن ثبوت الحكم عند ثبوت الشيء ، وانتفاؤه عند انتفائه من غير تعرض للحكم بوجوب افترانهما . وقد ذكرنا في تضاعيف الكلام وجوب اقترانهما وهو زائد على الإطراد والانعكاس . وقد أوضحنا استحالة علم لا عالم به .

فإن قيل : كما يستحيل ثبوت علم لا عالم به ، فكذلك يستحيل اتصاف عدث بكونه عالماً والله غير عالم به ، فهلا جعلتم علم الله تعالى علة فيه ؟ قلنا : هذا باطل من وجهين يتضمنهما موجب كلامنا . أحدهما : أنهن حكم العلة أن لا تثبت دون معلولها ، وإنما العلل هي الذوات القائمة بالمحال ، كا سنقرره إن شاء الله تعالى . فاو كان علم القديم علة في كون الواحد منا عالماً ، والعلم قديم ، للزم / منه ثبوت حكمه قديماً . ثم فيه الحكم بقدم الذات المتصفة بالحكم .

فإن رام الخصم أن يجمل تعلق العلم هو المعرفةدون ذوات العلم ، فلا معنى له . فإن تعلق العلم ليس بوصف زائد على نفسه ، وليس بحال ، وإن قلنا بالاحوال . ولو قدر حال فالحال يعلسًل ،ولايعلل به ، على ما سنوضحه بعد إن شاء الله .

والوجه الثانى فى دفع السؤال إنما يلزم كون البارى تعالى عالماً بهذا الحكم من حيث هذا الحكم ، وإنما لزم ذلك لوجوب تعلق العلم القديم بكل معلوم . وهذا واضح لكل متأمل .

فإن قال قائل : معولكم على وجوب انتفاء هذا الحكم عند انتفاء العلم ، وعلى ادعاء كون وجوب الاقتران زائداً (١) على الإطراد ، فيم تنكرون على من يزعمأن هذا الحكم يثبت منغير علم ؟

قلمنا : هل تسلمون لنا وجوب ثبوت هذا الحكم عند ثبوت العلم ؟ فإن منعوا ذلك باهتوا ، وإن اعترفوا به ، فقد اعترفوا بالطرد لزوماً . والاعتراف بالطرد يلزم الاعتراف بالعكس ، كما قررناه فى الفصل الذى تقدم .

فإن قال قائل ؛ بم تنكرون على من يزعم أن العلم إذا ثبت ، ثبت معه معنى أخر . وهو الموجب للحكم والعلم شرط فيه ، وإنما لزم مقارنة العلم للحكم من سيث كان شرطاً فى موجبه ، كما تقارن الحياة حكم القدرة وإن لم تكن علة فيه ؟ وقد انفصل القاضى عنذلك بأوجه ؛ أحدها أن قال ؛ مقصدنا أن تثبتوا

<sup>(</sup>١) في الأنسل: زائد

معللا بعلة منوطاً بها إيجاباً واقتضاء . وقد ثبت ذلك وآل الكلام إلى أنا نسمى تلك العلة علماً ، وأنتم تأبون تسميتها ، وهذا سهل المرام .

على أنا نقول : هذا الذى ذكرتموه باب من الجهالة لا يسلم عن المقابلات التي لا انفصال عنها . فإنا لو قدرنا عاماً وجعلنا الموجب غيره ، وقدرنا العلم شرطاً فيه ، فلا نسلم عن يجعل العلة معنى تالثاً ويجعل المعنى الذى قدرتموه علة شرطاً . ثم يتجه مثل هذا الكلام فى الرابع فصاعداً ، ويفضى إلى التسلسل .

ثم نقول: لو تدبر السائل ما قدمناه من الكلام، لاكتنى به. فإنا قلنا: يستحيل ثبوت العلم دون كون المحل عالماً ، ولو كان العلم شرطاً لما استحال وجوده / ٥٥٠ دون وجود مشروطه قياساً على جملة الشرائط. إذ الحياة لما كانت شرطا فى العلم، لم يستحل ثبوتها دون العلم المشروط بها . فقد انحسمت الاسثلة ووضح الحق .

### فصل

### [ في الاستدلال على اختصاص حكم العلة بمحلها]

ربما تتصل أطراف الكلام فى العلل باختصاص حكم العلة بمحلها . ونحن نرى أن نذكر ما يقع به الاستقلال .

اعلموا أن من ننى الحال من أصحابنا ، لم يحتج إلى الخوض فى هذه المسألة ، إذ لا معنى لكون العالم عالماً عنده أكثر من قيام العلم به ، ولا يقدر له حالا فنتكلم فى تعديه عن محله إلى الجلة أو اختصاصه بمحله .

وأما من قال بالاحوال، فقد اختلفوا فى أن الاوصاف الموجبة الاحوال إذا قامت بمحالها، هل تختص أحكامها بمحالها أم تثبت للجملة التى المحاله المعتولة أجمعون إلى أن كل وصف شرط فى ثبوته الحياة، فحاله لايختص بمحله، بل تثبت الجملة نحو العلم والقدرة والارادة وماضاهاها. وكل وصف

لاتشترط فى ثبوته الحياة ، وكان موجبا للحال ، فيختص حاله بمحله ، والأكوان بجملتها من هذا القبيل .

وقال من حقق منهم . إن الحياة فى هذا الحكم كالأكوان . وإذا قام بجزء من الحي حياة ، فالحيّ بتلك الحياة ذلك الجزء ، ولا يتعدى حكم الحياة محالها . وإذا الصفت الجلة بالحياة ، فقد قام بكل جزء حياة ، وهذا على طرد ماقدموه . فإنهم عدوا الحال فيما تشترط في ثبرته الحياة ، والحياة لاتشترط فيها الحياة ، فشابهت الأكوان لذلك ، ونحن إذا قلنا بالاحوال فنقطع بأن الاحوال الموجبة عن العلل تختص بمحال العلل . فإذا قام جزء من العلم بجزء من القلب ، فالعالم ذلك الجزء ويجوز أن يقوم بجزء من القلب جهل . فالذي قام بالجزء لم يقم العلم به .

وقالت المعتولة: إذا قام بجزء من القلب علم ، فلا يجوز أن يقوم بجزء آخر من الجلة جهل بمتعلق ذلك العلم . وإنما إمتنعوا من ذلك لمصيرهم إلى صرف العمم إلى الجلة . ولو جوزوا ما فلناه ، للزمهم وصف الجلة بكونها عالمة جاهلة بشيءواحد. ويستلزمهم ذلك بحيث لا يجدون عنه مهر با . فالدليل على ما / ضرنا اليه أن نقول : العلم إنما يوجب العمم لما له به إختصاص إذ لو لم يراع ذلك لزمنا أن نحم بأن العلم الواحد يوجب كون جملة الجواهر عالمة من غير أن يختص حكمه بالمحل الذى اختص به . ثم يلزم من ذلك أن يعم إقتضاء الجهل أيضا الحكم لجملة الجواهر . ويلزم من ذلك تناقض الاحكام وتضادها . وهذا معلوم بطلانه ضرورة ، فوضح أنه لا بد من تقدير إختصاص بين العلة وبين حالة الحكم منها ، وإذا تقرر ذلك ، لم يخل الاختصاص : إما أن يسكون راجعا إلى قيام العلة بمن له الحكم منها ، فإن كان كذلك فهو مطلبنا .

وإن زعم الحصم أن من وجوه الاختصاص إتصال محل العلة بالجملة ، فهذا عال . وذلك لأن العلم فى نفسه هو الذى تطلب اختصاصه بماله الحكم منه . فينبغى أن يسكون وجه الاختصاص متحققا فيه . والذى يوضح ذلك أن المحل لايقتضى للعرض القائم به حكما ، وإنما يقتضى المعنى الحكم محله . والذى ذكره الحصم من

الاتصال بالجلة ليس يتحقق فى العلم ، فإن الانصال إنما يجوز على الاجرام . فالذى أبدوه إذاً من الاختصاص ليس ترجع إلى العلة .

ثم نقول: لو تتبعناكم لم يكن فيما ذكر تموه مستروح ، وذلك لأن الجوهر — وإن اتصل بجوهر — فليس يختص أحدهما بالثانى ، وهو على قربه كهو على بعده ، إذ الجواهر لا يؤثر بعضها فى بعض فلا محصول لاختصاص جوهر بجوهر وإن تضاما، ولحن إنما الحكم لكونيها للقتضيين إختصاصها بحيزيها فرجع الحكم إلى الأكوان إذا دون الجواهر . ثم الأكوان التي لها الحكم فى أقصى الاجتماع والتأليف لا تتعدى أحكامها محالها ، إذ وافقنا خصومنا فى إختصاص حال الكون لمحله ، فإذا انتفى تأثير بعض الجواهر فى بعض ، وثبت أن مااقتضى إجتماعها ، ليس يتعدى حكمه ، فلان لا يتعدى حكمه ، فلان لا يتعدى حكمه ، وهدذا مالا محيص عنه .

على أنا نقول: لوصارت الجلة بتركبها وتألفها فى حكم الشىء الواحد، حتى تتصف بالحكم الواحد، حتى يقوم ٤٨٧ تتنول منزلة الجوهر الواحد، حتى يقوم ٤٨٧ المعنى الواحدبها، وهذا لامهرب لهم منه. وكل ما يحاولون به انفصا لالا يبطل عليهم بالتأليف، يقوم بجوهرين، عملى ما قدمناه فى أحكام الاكوان.

ومما يعول عليه أن نقول: العجز والقدرة عندكم مما يتعدى حكمها إلى الجملة. وقد زعموا أن كل ما يتعدى حكمه إلى الجملة، فيستحيل أن يقوم بجزئين منها متضادين على الجملة. ولذلك منعتم أن يقوم بجزء من الجملة علم بالشيء و بجزء آخر جهل به و في الآن نوضح عليكم بطلان ذلك في القدرة والعجز، وذلك أن الإنسان قد يجد من إحدى يديه القدرة على التحريك حتى يعلمها اضطرارا، ويجد يده الأخرى عاجزة عن التحرك. فإن زعموا أن اليد الأخرى مندرجة في قضية القدرة وإنما الذي فيها منع وليس بعجز، فهذا ساقط عندنا. فإن العجز والمنع واحد على أصولنا كما سياتي في القدر إن شاء الله .

على أنا نقول: بم تنكرون على من يقول: لو اتصفت الجلة بما اتصفت اليد به ، لكانت بمنوعة غيرعاجزة ، حتى لاتقدروا على تصوير العجز أصلا ، ويقال لكل ما تصفونه بالعجز هو بمنوع غير عاجز . وهذا الكلام إنما يتوجه على من أثبت العجز معنى ، وهو مذهب معظم المعتزلة .

ومن يزعم أن العجز ليس بمعنى ، فلا تقام عليه الحجة من هذا الوجه ، فإنه يزعم أن العجز عبارة عن إنتقاص البنية وخروجها عن الصفة المشروطة فى قبول القدرة . وأصلهم أن القدرة تفتقر إلى بنية مخصوصة ، وكذلك الحياة وجملة أوصاف الحى ، ولذلك أنسكروا اتصاف جوهر واحد بالحياة ، وباحوا باشتراط البنية التي نعتها الطبائعيون على ماسنذكر ذلك فى باب الانسان والروح ومعناهما ، إن

ثم نقول لهؤلاء: لوجاز أن يسكون العجز انتقاص البنية، والقدرة معنى، فإن ما تجزأ من الجملة الموصدوفة بالبنية ، لجاز لعاكس يعكس ذلك ويحكم بأن القدرة عبارة عن إنتظام البنية على وجه مخصوص، والعجز معنى، ولامحيص عن هذا العكس.

ويما يقوى التمسك به أن نقول: قد وافقتمونا على أن<sup>(1)</sup> / حكم الكون يختص بمحل الكون، فيم تنكرون على من يدعى فيه من التعدى ما ذكر بموه فى العلوم والقدرة. ولو راموا فسلا لم يجدوه، ولا يذكرون وجها فى المتناع تعدى حكم الكون إلا إنعكس عليهم فى المتنازع. وإن أردت الاستدلال بالكون فعليك بالسبر والتقسيم، وهذا سبيل إعتبار الختلف فيه بالمتفق عليه.

فنقول: قد أعطيتمونا إمتناع تعدى حكم الكون ، فلا يخلو ذلك : إما أن يكون لكونه عرضاً أو لكونه علة . فإن كان كذلك لزم امتناع طرد التعدى فى المختلف فيه . وإن قال الخصم : إنما لم يتعد حكم الكون من حيث لا تشترط الحياة

<sup>(</sup>١) على أن ، مكررة بالاصل .

فيه ، فهذا رجوع إلى عبارة فارغة لا يسلم المتمسك بها عن عكسها ، إذ لو قال القائل : ما تشترط فيه الحياة يختص بمحل الحياة ، ولا تشترط فيه الحياة يجوز أن يتعدى حكمه إلى الجملة ، فلا يجد الخصم إلى الخروج عن هذا القلب سبيلا .

ثم نقول: قد حكمتم بقيام تأليف وأحد بمحلين ، وليس من شرط الحياة وتعدى المعنى الواحد إلى محلين وانقسامه عليهما، أبعد من تعدى الحكم . فإذا لم تشترطوا الحياة فيما يتعدى محلا واحداً قياماً ، فلان لا تشترطوا الحياة في تعدى الحكم أولى .

وليس لهم في المسألة عصمة يستروحون إليها إلا الإطلاقات وضروب من الاستعارات. فما ذكروه أن قالوا: نحن نعلم إطباق أهل العلم على أن المنعوت بكونه عالماً جملة الإنسان، ومنكر ذلك مباهت. وهذا استرواح منهم إلى إدعاء اتفاق لا يساعدون عليه. فإنهم إن ادعوا ذلك لفظاً وإطلاقاً، فلا معول على الإطلاقات المنقسمة إلى الحقائق والتجوزات.

على أن الذى قالوه ينعكس عليهم فى الألوان . فإنه يقال للزنجى أسدود ولا يخصص ذلك ببعضه . ثم لم يقتض ذلك تعميم جملته بالسواد فى حكم المعقول. وربما يتمسكون بفصول تتعلق بأحكام التكليف ، وهى عمدهم ، طالبونا فيها بتخصيص التكليف يالجزء الذى اختص العلم به ، ونشبع القرل فيه فى كتاب و الإنسان ، إن شاء الله .

### فصل

### [فى أن العلة لا توجب معلولها بشرط]

العلة العقلية الموجبة / لمعلولها لا يجوز أن يكون إيجابها معلولها مشروطاً ١٨٩ بشرط. والحائضون في العلل متفقون على ذلك ، ولكن لاسبيل إلى الإجتزاء بمحض الإنفاق. والدليل عليه أن العلم لما كان علة في كون محله عالماً ، فلو جوزنا أن يكون إيجابه حكمه موقوفا على شرط، لم يخل من أحد أمرين: إما أن نجوز ثبوت العلم دون شرطه بالإيجاب، وإما أن لا نجوز ذلك. ويجبأن يقارن شرط إيجاب العلمة العلمة. فإن جوزنا ثبوت العلم دون شرط إيجابه، لزم منه محال مدرك

إستحالته بضرورة العقل، وهو أن يثبت للرء علم بالسواد وهو غير عالم به . وإن زعم المطالب أن شرط إيجاب العلة يقارن بوجود العلة لزوما ،كان ذلك باطلا من وجهين: أحدهما: أن من حكم الشرط أن لا يازم مقارنته لمشروطه . فإن الحياة لما كانت شرطاً فى العلم ، لم يجب وجود الحياة أبداً لموجد العلم ، فيجب أن لا ينكر على مقتضى ذلك وجود العلم من غير وجود شرط الإيجاب ، ليثبت العلم غير موجب للحكم . فإن الذي نتفاوض فيه نفياً وإثباتاً ، ليس بشرط فى وجود العلم وذاته ، فيجب تحققه مهما تحقق العلم . وإنما هو على تقدير المطالبة بشرط فى إيجاب العلم الحكم لا فى ذاته . وكل حكم مشروط يجوز انتفاؤه وانتفاء مشروطه . على أنهما لو إقتربا وتلازما ، لم يسكن أحدهما بأن يسكون شرطاً ، والثانى علة أولى من عكس ذلك . وهذا يفضى إلى خلط الأبواب وقلب الاجناس عن حقائقها ، وفيه تعلق الحكم الواحد بشيئين ، وهذا مما نوضح إطاله بعد ذلك .

وبما يعول عليه فى ذلك أن نقول: العلة لا توجب معلولها بشرط، كما لا توجب معلولها بشرط، كما لا توجب معلولها لعلة. إذ لو قلنا: العلة توجب العلة، الزم ذلك فى علة العلة، ويتسلسل فيه القول. وكذلك لو شرط فى إيجابها شرط من غير قيام دلالة ووضوح حجة، لم يسلم هذا القائل من أن يقال له: إنما ينتصب الشرط شرطاً لشرط، ثم كذلك القول فى الثانى والثالث.

ومما يوضح مقصدنا أن نقول: العلة إنما توجب معلولها لنفسها و إيجابها حكمها ومما يوضح مقصدنا أن نقول النفس لا يجوز أن تكون مشروطة / بصفات زائدة على الأنفس. وسنوضح ذلك من بعد إن شاء الله .

فإن قال قائل : فمكيف يستقيم لكم ما قدمتموه مع قولكم بأن العلم مشروط بالحياة ، ووجود المحل وانتفاء الاضداد ؟ وهذا إفصاح بأن العلم لا يوجب إلا بشرائط .

قلنا : هذه غلطة ، فإن المشروط فيما ذكرتم وجود العلم لا إيجابه ، وإنما

الكلام مفروض فى استحالة كون العلة مشروطاً . والذى ذكر تموه وجود العـلم لا إيجابه ، وهذا بين لكل متأمل .

ثم اعلموا أن ماذكر ناه لايستقيم على أصول المعتزلة ، فإنهم أثبتوا العلم معدوما غير موجب ، وأطلقوا القول بأن العلة توجب معلولها لذاتها ، ثم أثبتوا ذات العلم غير موجب . فإذا طولبوا ، قالوا : إنه يوجب معلوله فى الوجود ، وهذا نهاية التناقض. فإنهم إذا حكموا بأن العلة توجب لذاتها ، ينبغى أن لا يعرجوا بعد تحقق الذات على صفة بعدها . ثم الذى ذكروه تصريح باشتراط الوجود . ثم لا يجدون مخلصاً عن يقول بتوقف إيجابه بعد الوجود على صفة أخرى .

فإن راموا من ذلك انفصالا وقالوا: إنما يوجب العلم فى عدمه مع تحقق ذاته من حيث لم يقم بذات ومحل . وهذا لايغنيهم، فإنه إكثار منهم لشرائط الإيجاب ، فكأنهم شرطوا الوجود وشرطوا القيام .

فإن قيل: أنتم تشترطون القيام أيضا. قلنا: لسنا نشترط القيام للإيجاب، وإنما نشترطه لتحقق ذات العلم، وأنتم تحققون ذاته من غير قيام، وتصرفون القيام والوجود إلى شرائط الإيجاب، ثم قد أبطلنا عليكم فيما سبق اشتراط قيام العلة بمن له الحكم منها بأوجه، لا حاجة إلى إعادتها.

وبما يهدم عليهم هذه القاعدة: أن معظمهم صرحوا بأن السبب المولد موجب المسبب المتولد. وصرح الكعبي بتسيمة السبب علة. ثم قالوا بأجمهم : يجوزوجود السبب وانتفاء المسبب إذا تحقق مانع من وجود المسبب. فيقال لهم: بم تذكرون على من يقول: العلة توجب ما لم يمنعها مانع من الإيجاب؟

فإن راموا فصلا وقالوا : الحكم يجب مقارنته للعلة ولا يجب مقارنة المسبب للسبب ، بل يجب استتخاره عنه . قالوا : فهذا يفصل بينهما / .

قلمنا : من أدل الادلة على أن السبب لا يوجب ، أنه لا يقارنه موجبه ، وقد

أشرنا إليه بما فيه مقنع . ثمالذى ذكروه لا ينجيهم عما أربد بهم، فإنهم أثبتوا الإيحاب على الاستعقاب بين المسببات والاسباب . ثم جو "زوا أن لا يقع الواجب منه لمانع ، فهسلا طردوا مشل ذلك في الموجب المقارن لموجبه ؟ وهسذا ما لا فصل فيه .

واعلموا أن ما ذكرناه لا يستقيم على القاعدة التى استثبتها الأستاذ أبو بكر من وجهين: أحدهما أن الكلام فى تفاصيل العلل فرع لإثبات أصلها ، وقد قدمنا بطلان العلل فى ننى الأحوال . ثم لو سومح نفاة الأحوال فى أصل العلل جدلا ، قيل لهم فى هذا الفصل : المعلمول عندكم يؤول إلى التسمية كما مسبق ولا ننكر فى التسميات واللغات الارتباط بالشىء والشيئين ، فأنى يستقيم — فيما يرجع إلى اللغات — ننى الاشتراط ؟ ومن أبعد الأشياء مساهمة الاستاذ فى تفاضل العلل مع اعتقاده ما يلزمه ننى أصلها .

### فصل

# [ في صحة إيجاب العلة أكثر من حكم ]

فإن قال قائل : هل يجوز أن توجب العلة الوا-عدة حكمين مختلفين ؟

قلنا: هـذا مما عظم كلام الأصـحاب فيه وكثر إضطراب المعتزلة . وتمثلت أجوبة القاضى فى مواضع من كتبه . ونحن نذكر ما يليق بعقد المذهب أولا ، ثم نتبعه بالحجاج .

فا نصدر به الفصل أنا إذا جعلنا المصحح حكما معلولا ، على ما سنذكره من بعد إن شاء الله ، فلا يبعد أن تقتضى العلة الواحدة تصحيح ضروب من الاحكام، وذلك نحو الحياة ، فإنها علة على هذه الطريقة في صحة العلم ، والإرادة ، والقدرة ، وما ضاهاهما من المعانى التي تشترط فيها الحياة ، فهي علة صحتها . ويخرج هذا القبيل من مقصدنا ، ولا يبعد أن يقال فيه : العلة الواحدة توجب أحكاماً .

و إن قلنا : إن المصحح ليس بعاة فى المصحح ، فلا يستقيم على ذلك ماقدمناه .
ومنأهم ما نعتقد فى هذا الفصل : أن كون العالم عالماً بالسواد، حكم زائد علىكونه
عالماً بالبياض ، كما أنه زائد علىكونه قادراً . ثم اتفق أهل الإثبات على أن البارى
سبحانه وتعالى متصف بعلم واحد ، وذلك العلم يوجب كونه عالماً بجميع المعاومات
مع اختلافها . فيلزمنا أن نجوز / ثبوت أحكام مختلفة بعلة واحدة .

وعند ذلك وجه القاضى على نفسه سؤالا فقال ؛ لو قال قائل ؛ إذا جوزتم أن يوجب العلم البارى تعالى كونه عالما بجميع المعلومات مع إختلاف هذه الأحكام فيه ، فهلا جوزتم أن تثبت البارى صفة واحدة وتوجب له كونه ، قادرا ، عالما، مريدا ، حيا ، متكلما ، بافيا ، سمعيا ، بصيراً ؟ ثم قال بعد استفراغ المجمود : لا يثبت ما طالبوا به عقلا ، وإنما يدرك سميعاً ، فنعلم بقضية العقل تعلق هذه الاحكام بموجب . فأما كون الموجب واحداً أو زائداً على الواحد ، فيدرك سمعا .

قال رضى الله عنه : وطريق السمع فيه الإجماع . فإن أهل العقول انقسموا إلى النفى والإثبات ، وماصار أحد إلى إثبات صفة واحدة على الاجتزاء بها .وقد أحال بعض الاصحاب فى دفع السؤال بطرق لاتستقيم واحدة منها . وإنما النسديد طريقة القاضى . وقد سمعت الشيخ الرئيس الامام أبا المحاسن الجرجان ، وهو نسيج وحده وفريد عصره ، يحكى عن الاستاذ أبى سهل الصعاوكي ، وهو أخص

<sup>\*</sup> أبو الحسن الجرجاني . ( . . . ٣٩ هـ) الأعلام ٥ : ١١٤

على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجانى ، أبو الحسن و ولد مجرجان ، وولى قضاء ها ، ثم قضاء الرى و توفى بنيسا بور له « الوساطة بين المتنبى وخصومه » ، « تفسير القرآن ، وغيرهم انظر وفيات الاعيان ! : ٣٢٨ ، لرشاد الأريب « : ٤٩٤ ، يتيمة الدهر ٢٣٨٠٢ : البداية والنهاية ١١ : ٣٣١ ، شذراتُ الذهب ٣ : ٥٦ .

أبو سهل الصاوك

ق الاصل : أبي الصلوكي • واشتهر بين الاشاعرة أبو سهل محمَّد بن سليمان الصلون =

تلامذة شيخنا رضى الله عنه ، وقد قال : لله تعالى علوم لاتتناهى وقدر لاتتناهى ، فلا يبعد إثبات موجبات لاتتناهى ، وكذلك القول فى جملهالصفات المتعلقة بالمتعلقات التى لاتتناهى .

وأما (١) إذا لم يبعد إثبات أحوال لاتتشاهى، فلا يبعد إثبات موجبات لاتتناهى. وعلى هذه الطريقة يندفع السؤال.

لايجب حكم إلا بموجب واحد. وهذا متجه جدا حجاجا ، وإن بعد نقلا ومذهباً ولم يعزه الاستاذ أبو سهل إلى شيخنا ، بل إختار ذلك مذهبا لنفسه. وسيكون اننا عودة إن شاء الله إلى ذلك ، عند انغاسنا فى الصفات .

وبما يجب أن يحيطوا به علما ، أنا إذا وصفنا الرب بكونه آمرا ، ناهيا ، فى أزله ، والكلام فى موجبات الآحوال عندنا ، فيلزم على ذاك أن نجعل الكلام علة وعنه تعالى مخبرا ، آمرا ، ناهيا . وهذا / يفتنى إلى القول بثبوت أحكام على علمة واحدة .

وإن زعمنا أن كون الكلام أمرا نهياً ، مما يتعلق بصفات الفعل ، كالخالق والرازق ، فلا يكون آمرا ، ناهيا ، مما يعلل . فإن ما يتعلق بصفات الافعال لا يكون أحوالا فيعلل .

واتفق أرباب الحقائق مع ماقدمناه من الأصول على استحالة كون العرض الواحد علما قدرة . وكذلك القول فى كل صفتين خاصيتين يختص بكل واحدة منها

حدولد سنة ۲۹۱ هـ؛ وتونى ۳۱۹ هـ وكان من فقهاء الشافعية ، عالما ، أديبا ، مفسراً ٠ انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٢ : ١٦١ – ١٦٤ ، وفيات الاعبان ٣٤٣ – ٣٤٣ تبيين كذب المفترى نس ١١٣ - ١٨٨ . الوانى بالوفيات ٢٤٤٣ ؛ الاعسلام ٧ : ٢٠

<sup>(</sup>١) في الأسل . وماا م

جنس من الأعراض ، فلا يسوغ اجتماعها للعرض الواحدوفاقا . وإنماالاختلاف في جواز تعلق العلم الحادث بمعلومين على التفصيل . وهذا فيه كلام طويل، يستقصى في أحكام العلوم إن شاء الله .

فهذه جمل لمذاهب . والذي يجب التعديل عليه منها ، مانذكره الآن ، فنقول : كل حكمين معللين يجوز ثبوت أحدهما مع انتفاء الثانى ، فلل يثبتان (١) معللين بعلة واحدة . هذا أحد طرفى الكلام ، فنوضح مافيه ، ثم ننطعف على الطرف الثانى إن شاء الله تعالى .

فكون العالم عالما وكونه قادرا شاهدا ، حكمان يسوغ تقدير أحدهما مع انتفاء الثانى، وهما معللان. فلايسوغ أن تقتضى العلة الواحدة هذين الحكمين، وهو متفق عليه لم يؤثر فيه إختلاف . وإنما التناقش في الحجاج عليه .

والذى عول عليه القاضى أن قال: لوثبت هذان الحكمان بعلة واحدة ، لم يخل القول فيها: إما أن يقال: إنها لانثبت إلامرجبة للحكمين جميعاً ، أو يسوغ ثبوتها موجبة لأحد الحسكمين ، أو تنقسم العلة : فنها ما يوجب الحسكمين ، مها تحققت ، ومنها مالا يوجب إلا أحدهما.

فإن زعم المطالب أنها توجب الحكمين ولاعلة سم اها ، أفضى ذلك به إلى أن يقول : لا يسوغ ثبوت أحد الحكين دون الثانى ، وهذا معلوم بطلانه بخرورة العقل . فإن الواحد قد يعلم ما لا يقدر عليه ، وقد يقدر على الأصح من المذهب ما لا يعلمه .

و إن زعم الخصم أن العلة توجب الحكمين مرة ، وأحدهما أخرى ، كان ذلك عالا لما قدمناه من أن الموجب الحكم يجب أن يطرد وينعكس . فاو ساغ ثبوت العلة غير موجبة لاحد الحكين في / حال ، لم تمكن موجبة له في كل حال .

<sup>(</sup>١) ف الأصل: يتبينان.

وإن زعم المطالب أن العلة التي توجب الحكمين لا توجد إلا موجبة الحكمين، ولحن قد تثبت علة لا توجب إلا أحد الحكمين، وهما متغايرة ان، فيقال السائل: إذا قدرنا علتين ، لم يخل حالها من أن يكونا: مثلين، أو خلافين، أو لامثلين، ولا خلافين. فإذا لم توجب ولا خلافين. فإذا لم توجب إحداهما إلاحكما واحدا، لزم ذلك فيها يماثلها.

وإن زعم الخصم أنها خلافان ، لم يخل : إما أن يكرنا : ضدين ، وإما أن يكونا خلافين غير ضدين . وباطل أن يكونا ضدين . فإن العلل مها لم تشاف في المعقول أحكامها ، استحال تضادها في أنفسها .

والذى يحقق ذلك أن الحركة لما لم يناف حكمها حكم العلم ، لم تضاد الحركة العلم، ولما نافى كون المحل جاهلا بالشيء كونه عالما به ، تضاد العلم والجهل . ولو قدرنا علتين توجب إحداهما كون المحل عالما ،والاخرى توجب كونه عالما قادرا، فليس فى هذه الاحكام تناف وتنافر ، فاستحال تضاد العلتين .

ولو قدر ناهما خلافين غير ضدين ، كان ذلك محالا . إذ من حكم كل خلافين ليسا بضدين ، أن لا يضاد أحدهما الثانى . وبيان ذلك أن الحركة مع العلم لما كانا خلافين غير ضدين ، لم يستحل ثبوت ضد الحركة مع العلم . فأو نزل ما نحن فيه هذه المنزلة ، الزم أن لا يضاد ضد أحدهما الثانى ، حق إذا كان أحدهما يوجب حكم العلم والقدرة والثانى يوجب حكم العلم . فلو قدرنا ثبوت ضده ، لم ينتف به ما يوجب الحكين . فكان يجب أن يكون جاملا لثبوت الجهل ، عالما لبقاء العلة الموجبة للحكين . وقد قدمنا الكلام في هذه المسألة عند ذكرنا صفات النفس و المعنى في أحكام التماثل و الاختلاف .

فهذا كلام فى أحد الطرفين ، وهو أن نقدر حكما يسوغ ثبوت أحدهما دون الثانى ، وهما الثانى . فأما إذا قدر حكمان لايتقرر فى المعقول ثبوت أحدهما دون الثانى ، وهما معللان ، يسوغ تعللها بعلة واحدة .

والذي يحقق ذلك أنه لما إستحال أن يعلم السواد من لايعلم نفسه عالماً بالسواد|

فعند ذلك قال: من حقّ أن العلم المشطق بالسواد هو المتعلق بكون العالم عالماً بالسواد ، لما إستحال افتراق الحكمين، فأثبتوا علماً واحداً موجباً لهذين الحكمين، ولا يلزم في هذا القسم مالزم في القسم الأول ، إذ قاعدة الدلالة في القسم الأول ، مبنية على جواز ثبوت أحد الحكمين دون الثاني على ماقدمناه .

فإن قال قائل : ما قولكم فى علم البارى المتعلق بالمعلومات ؟

قلنا: سبيل تقريب القول أنه لما استحال اختصاص الرب بأن يعلم بعض المعلومات على التناهى ، أو يعلم معلوماً واحداً دون غيره ـ ووجب كونه عالمـاً عما لايتناهى ـ لم يبغد أن توجب الاحكام علة واحدة .

فإن قال قائل : فهلا قلتم إنها توجب كونه قادراً من حيث أن كونه قادراً لايفارق كونه عالماً ، بل هما حكمان واجبان القديم سبحانه وتعالى ؟

الجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما أن نقول : حكم القدرة يباين حكم العلم من حيث يصح أن يعلم مالا يقدر عليه ، والرب ، عز إسمه ، عالم بذاته وصفاته المتقدسة عن أن تسكون مقدورة . فالقدرة إذا لا تتضمن هذا الحكم . فاستحال صرف الحكمين إلى موجب واحد . وهذا يطرد في السمع والبصر والإرادة ، إذ العلم يتعلق بالمعدوم ولا يتعلق به السمع والبصر .

فهذا أفصى الإمكان فى الفصل عقلا ، وفيه نظر عندى . والسديد أن نقول ؛ كل حكمين يجوز فى العقل ثبوت أحدهما دون الثانى ، لزم القطع باستحالة ثبوتهما يعلة واحدة . وأما الحكان المقترنان وجوباً ، أو الاحكام المقترنة لزوماً ، فلانقطع فيهما بوجوب إتحاد العلة ولا بوجوب تعددها ، إلا أن تدل دلالة أخرى لا تتعلق بقضايا العلل فنتبعها . فالاحسن إذا طريقة القاضى فى رد الأمر إلى السمع . فهذا أقصى ما يمكن فى هذا الفصل .

#### فصل

### [ في أن العلمة معنى ]

وما ينبغى أن يحيطوا به علماً أن يعلموا أن العلل يستحيل أن تكون ذواتاً قائمة بأنفسها ، بل يجب القطع بكونها معانى . والدليل على ذلك أن القائم بالنفس لو كان علة لم يخل . إما أن يكون قديماً أو حادثاً . ويستحيل أن يكون القديم سيحانه و تعالى علة موجبة لشيء من الاحكام المعلولة . والدليل / على استحالة بذلك أوجه . منها : أن ما أوضحناه من اشتراط قيام العلة بمن له الحكم منها وهذا مستحيل في صفات القديم تعالى \_ فإنه يتقدس عن القيام بالحوادث ، فاستحال كو نه علة في أحكامها .

وبما يوضح ذلك أن وجود القديم لا اختصاص له ببعض الحوادث دون بعض . فكان يلزم ــ لو قدر موجبا ـ أن يوجب لجملة الذوات ، حتى إذا علمت ذات، علمت الذوات كلما ، وكذلك القول فى جملة الأحكام . [و] كما لا اختصاص لوجود القديم ببعض الأجسام ، فكذلك لا إختصاص له ببعض الأحكام . ويلزم من تقدير وجود علة ، أن تثبت جملة الأحكام ، إذ ليس بعضها أولى من بعض . وهذا يفضى إلى المحال ، فإن الأحكام فيها المتناقضة (المحكم الجهل ، والعجز ، والعجز .

و بقريب من هذه الطريقة نرد على من قال: إن وجود القديم ، تعالى عن قول الزائغين ، علمة فى وجود العالم. وذلك أنا نقول: لو كان كذلك ، للزم القول بقدم العالم ، إذ المعلول لا يستأخر عن العلمة الموجبة ، وقد قدمنا أوضح الادلة على حدثالعالم .

و إن رام السائل بما قال أن البادى تعالى فاعل العلم ومنشته، ولولاه لما وجد،

<sup>(</sup>١) لعلما : المناقضة

فقد أصاب فى المعنى وزل فى اللفظ ، حيث سمى وجود القديم علة موجبة .فوضح عا ذكرناه استحالة كون وجود القديم تعالى علة فى شىء .

وكذلك يبطل أن يكون القائم بالنفس الحادث ، علة فى الأحكام المعلولة ، نحو كون العالم عالما وكون القادر قادرا . والدليل على ذلك ما قدمنا ذكره من إستحالة قيام جوهر بجوهر . ومن حكم العلة وجوب قيامها بمن له الحكم منها . وكذلك لا إختصاص لبعض الجواهر بأن تكون عللا ، فإنها جنس واحد، ولا اختصاص لها ببعض الأحكام دون بعض ، وسبيل طرد الدلالة كما سبق .

#### فصل

### [ لماذا كانت العلة أولى بكونها علة من المعلول ]

فإن قال قائل: قد أوضحتم بطلان كون القائم بالنفس علة ، وزعتم أن العلة هو المعنى القائم بمن له الحكم منه ، كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها ، وزعتم أن العلم علة لكون محله عالما ، فبم تنكرون على من يقلب عليكم مرامكم ، ويجعل العلة معلولا ، والمعلول علة ، فيقول : كون العالم عالما/هو العلة ، والعلم معلول على الضد من قولكم . وربما أوضح السائل سؤاله وقال : الاقتراق وجوبا متحقق (١) من الطرفين جميعاً ، فلم كان أحدهما أولى بكونه علة من الثانى ؟

الجواب عن ذلك أن نقول: ذات العلم حادثة بالقدرة ، والقدرة مؤثرة فى إحداثها ، ومن ضرورة الحادث كونه شيئاً ثابتا موجودا ، ويستحيل مع ذلك أن يكون موجباً عن علة ، وقد ثبت بالقدرة حدوثه . والحدوث ليس بحال زائد على الذات ، فكيف يتعلق الشيء بالقدرة وإيجاب العلة !!

فاستحال من ذلك كون ذات العلم معلولا . وأما الحال فلا توصف بكونها شيئا ، فيلزم وصفها بالحدوث .

وهذه الطريقة تقوى ، إذا لم نجعل المعلول بالقدرة . وإنما جعلنا العلة بالقدرة

<sup>(</sup>١) في الأصل: متحققا "

والمعلول بالعلة . وهذا ما اضطرب فيه المحققون . وسنعقد في ذلك فصلا إن شاء الله .

وسلك القاضى فى « النقض الكبير » طريقتين : إحداهما أنه قال : هذه المطالبة والمجهة إلى ألفاظ لا محصول لها ، إذ مقصدنا بذكر العلة والمعلول ورسم ذا تهما ، الإنباء عن إقتران معلومين وجوبا ولزوماً بحيث لا يتقدر في المعقول ثبوت أحدهما دون الثانى . ثم أحد المعلومين شىء والآخر ليس بشىء ، فتواضع أهل التحصيل على تسمية الشيء موجبا ، والحال التي ليست بشيء موجبا . ولا اعتراض على التواضع « وإنما الغرض في المعنى تلازم المعلومين ، وإقتضاء كلواحدمنها الثانى وهذه طريقة سديدة ، إذا حكنا بأن إلاحوال تقع بالقدرة ، كما أن الذوات تقع مها .

والطريقة الأخرى أنه قال . قد سبق الدليل على بطلان كون العـدم عـلة ، والحل تشارك العدم في أنها ليست شيء . وهذه الطريقة فيها نظر عندى . فإنه كما استجال كون العدم حكما معلولا .

### فصال

### [ في أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين ]

قد قدمنا أن الحكيم الواحد لا يثبت بعلتين لانختلفتين ولا متاثلتين. واعلبوا الآن نريد. تذكر أن الحكيم الواحد لا يثبت بعلتين لانختلفتين ولا متاثلتين. واعلبوا أن المحل إذا اتصف بكونه عالما بشيء ، فهذا الحكم لا يثبت إلا عن علة واحدة . والدليل عليه أنا لو قدرنا ثبوته عن علتين ، ولم يخل القول فيهما: إما أن يقال هما مثلان ، أو خلافان . ويبطل كونهما مثلان لقيام الدلالة على تضادكل مثلين ، على ما سنوضحه في باب التضاد . وإن قدرناهما خلافين غير ضدين ، فإن كان كل واحد منهما لو إنفرد ، لاستقل بإثارة الحكم وإيجابه ، فلا فائدة في الثاني إذا بعد ثبوت الحكم باحدهما .

وبهذه الطريقة نحيل كون العالم بالسواد عالماً بعمامين ، إذ يجمر قود القول فى ذلك إلى إثبات علم غير مفيد، وجوده وعدمه بمثابة واحدة ، ولو قدرنا للحمكم الواحد معنيين ، وزعمنا أن أحدهما لو انفرد لم يوجب الحكم .

وإبطال ذلك هو الغرض بعقد هذا الفصل ، وهو من أعظم الآركان في العلل، وهو الذي أطلقه الآئمة في مصنفاتهم وقالوا : العله العقلية لا تتركب ، وإنما هي ذات وصف واحد . والدليل على ذلك أنا إذ قدرنا صفتين وجابنا أن إحداهما لو قدرت منفردة ، لم تؤثر في اقتضاء الحكم ، فإذا إنضم إليها غيرها ، فذلك الغير لا يغير جنسها ولا يقتضي لها صفة لم تكن . إذ العرض لا يوجب للعرض وصفا . فإذا بطل حروج الوصف الذي قررناه مفرداً في حقيقة جنسه عن إيجاب الحكم بنفسه ، ووضح أن انضام غيره إليه لا يغير صفته ، وإيجاب العلمة المعلول من صفة نفس العلمة ، وصفات النفس لا تختلف بالإنفراد والانضام ، فلو جعلساه مؤثراً مع غيره \_ لا يؤثر مع غيره ، ووجوده في الثانية بمثابة عدمه .

والذى يوضح ذلك أن السواد لما لم يؤثر فى كون العالم عالما ، لو كان مفرداً ، فكذا استحال تأثيره مع غيره . إذ إيجاب العلل من أحكام أجناسها ، وأحكام الاجنساس لا تتغيير بالإنفراد والإنضام ، فهنذا وجه إيضاح المقصد من هذا الفصل .

### فصل

### [ هل يثبت حكم مرتين بعلتين مختلفتين ]

إن قال قائل : هل يجوز أن يُثبت حكم بعلة ، ثم يُثبت ذلك الحكم بعينه بعلة أخرى تخالف العلة الأولى ؟. وهسذا من أغيض الأسئلة ، وهو بقيسة أحكام العلل .

وربما يقول السائل فى إيضاح السؤال: إن قلتم بجواز ذلك ، فما يؤمنكم / أن يوجب كون العالم عالماً تارة العلم ، وتارة القدرة . هذا لو جو ز إثبات حكم بعلتين مختلفتين . قالوا: وإن منعتم ذلك ، جركم إليه أصلكم . فإن الرب سبحانه عالم بسواد معين بكون الواحد منا عالماً به ، ثم عامه يخالف علمنا، فقد أثبتم حكما واحداً (١) بعلتين مختلفتين .

والمعتزلة تتوصل بهذا السؤال فى ظنها وتوهمها إلى صد أهل الإثبات عن إثبات الصفات بطريق العلل . فإن ما ثبت معللا شاهدا ، فسبيل طرده أن يثبت غائباً معللا بمثل العلة التى تثبت شاهدا . قالوا : وقد امتنع عليكم إثبات علة غائباً تماثل العلة شاهدا . وهذا قادح فى طريق الاستدلال ، وهذا من أعظم تمويهاتهم . وكذلك للقاضى فيه جوابا يشفى ، ولكنه يستقصى السؤال، ولا يغرق فى الجواب وثحن ، بعون الله ، نستقصى القول فيه إن شاء الله فنقول : إذا اتصف الرب مسبحانه و تعالى بكونه عالماً بشىء ، واتصف الواحد منا بكونه عالماً به ، فلا يتصف الحكان بحقيقة التماثل والاختلاف لما أوضحناه فى الأحوال بكونها لاتتصف بكونها الحكان أشياء . والاختلاف والتماثل من صفات الوجود ، ولكن يقدر فيهما التماثل والاختلاف . فهما اختلفت العلل ، قيل فى أحكامها : إنها فى حكم المختلفة . فإذا وضح ذلك ، فنقول : فى كون الرب تعالى عالماً بالشىء ، أنه فى حكم المختلفة لكوننا عالمين به ، إذ لو كان فى حكم الماثلة ، لتماثل الموجبان لا محالة ، وأفضى ذلك إلى عالم حادث للقديم .

فإن قيل: ليس اجتماع الشيئين فى أخص أوصافها، أو فى أخص أوصاف أحدهما، يوجب تماثلها. ونحن نعلم أن أخص أوصاف علمنا بالسواد، كو نه علما به. وقد تحقق هذا المعنى فى علم القديم. وهذا مما قدمنا الجواب عنه عملى الاستقصاء فى كتاب د التماثل والاختلاف،

<sup>(</sup>١) في الأصل: واحد

فإن قيل: السؤال باق عدليكم، وإن ثبت لكم تقدير الاختلاف في الحكمين في حقيقة الإختلاف في الموجبين، فكيف تستدلون بالحسكم على خلافه، وبالعلة على خلافها؟ الجواب: إن العلمين، وإن اختلفا، فجمعها كونهما علمين. وكذلك إن ثبث لحركميها تقدير الاختلاف، فيجمعها أن كلا منهامتعلق بمتعلق واحدعلى وجه واحد. فإذا ثبت علم شاهدا، واقتضى ذلك / كون ماقام به عالما، فلا يثبت مهم عامع له في هذا الوصف مخالفا له في هذا الحكم، من حيث أنه لاعلم إلا ويقتضى هذا الحكم. فهذا ما نقصده بالجمع .

والذى يوضح الحق فى ذلك أن العلم الحادث إنما خالف الجمع القديم من حيث كان عرضا حادثا جائز الوجود ، مستحيل البقاء ، والعلم القديم يتزه عن ذلك ، والصفات التى خالف العلم الحادث بها العلم القديم ، لا أثر لشىء منها فى إيجاب كون المحل عالما . فإن العلم لم يوجب ذلك المحل بحدثه ، ولا لجواز وجوده ، ولا لكونه عرضاً ، وإنما أوجب المحل الحكم لكونه عالما . وهذه الصفة ثابتة العلم القديم ثبوتها العلم الحادث . وإنما الاختلاف وراءها .

فالذى وقع الجمع فيه بين الشاهد والغائب لاإختلاف فيه والوجوه التي يتحقق الاختلاف فيها غير مقصودة بالجمع، ولامؤثرة في الحكم ولو ذهل عنها الجامع، أو ذهلها ، لم يقدح ذلك في جمعه . وهذا مثل أن يعتقد المعتقد أن العلم شاهدا ليس بعرض ، أو ليس بحادث . فهذه الاعتقادات لاتصده عن الوصول إلى أن العلم يوجب كون محله عالما . فالذى وهو مقصود بالجمع لا إختلاف فيه ، والذي فيه الاختلاف غير مقصود بالجمع ، فاندفع السؤال ووضح الانقصال .

والذى يحقق الحق فى ذلك ؛ أنهم إستدلوا على وجود الرب بفعله ، وزعموا أن الطريق فيه الإستشهاد بالشاهد . فكما لا يصدر الفعل شاهداً إلا عن موجود ، لزم القضاء بمثله غائباً (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: + وإذا

قيل لهم : وجود البارى يخالف وجود ما قالوا فى جوابه ، [ و ] لا اختلاف فى صفة الوجود . والذى يوضح ذلك أيضا إتفاق المحققين على جمع العلوم فى حقيقة واحدة ، مع العلم باشتمال العلوم على المختلف والمستماثل ، ولسكن العلوم \_ وإن اختلف سد فحقيقة العلبية جامعة لها وإنما إختلافها فى صفات زائدة على ما إجتمعت فيه من حقيقة العلبية . فإذا لم يمتنع ذلك فى الحقائق ، لم يمتنع فى العلل .

ومما يوضح ما قلناه ، أن المعتزلة \_ وإن خالفونا فى أحمكام العلمل \_ لم المالفونا فى قضية الشرط ، وحكموا بوجوب طرد الشرط شاهدا وغائبا، وقالوا: / إذا كان كون الواحد منا عالما شاهدا ، مشروطاً بكونه حياً ، فكذلك كون القديم تعالى خيا شرط فى كونه عالما قادرا .

فيقال لهم: كون القديم تعالى حيا فى حكم المخالفة لكون الواحد منا حيا، وكذاك كونه عالماً ، في أنه مشروط وكذاك كون الواحد منا عالماً ، في أنه مشروط بكونه حياً . فإذا لم يبعد ذلك ، مع تقدير الاختلاف فى حكم الشرط ، لم يبعد فى حكم العلة . فقد وضح إندفاع السؤال من كل وجه .

فإن قال قائل: قد تمسكتم في دفع أعظم الأسئلة باجتماع العلم الحادث والقديم، في العلمية ، فهلا سلكتم هذه الطريقة في السؤال الذي وجهه القاضي ، حيث قال: إذا جاز أن يفيد العلم الواحد أحكاماً في حكم الاختلاف ، فما المانع من أن توجب الصفة الواحدة حكم القدرة والعلم والحياة ؟ قالوا . هلا استروحتم في دفع هذا السؤال إلى مثل ما قدمتموه ، وقلتم : أحكام العلوم ، وإن تبايذت ، فحقيقة العادية جامعة لها ، فينبغي أن يغنيكم هذا المكلام عن الاسترواح إلى السمع ، فالاعتراف بأنه ليس في قضية العقل ما يدفع هذا السؤال ؟

قلنا . قد تمسك بعض من لم يحصل علم هذا الباب بمـا ذكره السائل ، وهـو غير مرضى عندنا فى دفع السؤال الأول ، وليس كل ما يتجه فى موضع جوابا ، يتجه فى غيره . ونحن الآن نوضح ذلك ، ليزداد الفصل الآخير وضوحا ، ويستبين بطلان التمسك به فى دفع السؤال الآول . وذلك الذى سئلنا عنه آخرا وجهه أنه قبل لنا: إذا كان الواحد منا عالما بالسواد لعله ، فلم يجب أن يسكون القديم عالما بالعلم ، وكونه عالما خلاف كوننا عالمين ، وعلمه عند مثبتى العلم خلاف علمنا ؟ فقلنا بحسين :

الوجه الذى اقتضى العلم من أجله كون من قام به عالما ، ليس مختلف فيه العلمان ، فحسن الطرد من حيث لم يتحقق الإختلاف فى الوجه الموجب المحكم . وهذا واضح جدا فى دفع السؤال . ولو رمنا مثله فى السؤال الأول ، لم يستقم . فإيا لوقلنا فى الجواب عنه . أحكام العلوم تجمعها / حقيقة العلمية ، كان ذلك تمويها ٧٠٥ منا . وذلك أن كون العالم عالما بالسواد ، ليس موجبه مجرد كون العلم علما حتى يستقيم . فالاجتماع فى حقيقة العلم إسناد جملة الأحكام إلى علم واحد ، إذ لوإستقام ذلك لوجب مثله فى العلم الحادث من حيث تثبت له حقيقة العلمية . فبطل إذا لاسترواح إلى ذلك ، ولم يبق لنوى التحصيل غير مسلمكين . أحدهما ماحكيناه عن الاسترواح إلى ذلك ، ولم يبق لنوى التحصيل غير مسلمكين . أحدهما ماحكيناه عن الاستراد بالسمع ، وإنما أعد هذا الفصل حتى لايخلط السؤال الآيل بالثانى ، ويحسب أن سبيل الجواب عنها واحد . فهذا واضح لكل متأمل .

فهذه جمل مقنعة فى العلل وأحكامها وصفاتها ، لم تفادر فيها تمكتة على كثرة إعتنائى بتصفح أحكام العلل علماً منى بأنها أصل الصفات وعمدتها ، وسبيل الوصول اليها . والذى ذكر ناه منطو على جميع ماذكره الآئمة ،وقربناه بضروب من الايضاح لم يوردها الآئمة إستسهالا منهم لبعض الفصول ، أوركونا إلى محض الاتفاق. ونحن الآن تعقد بابا فما يطل ومالا يعلل .

### القول فيما يعلل وما لايعلل

ذكر القاضي ، رضي الله عنه ، في الباب فمولا متفرقة ، يجمعها ثلاثة أقِسَام .

أحدها: يشتمل على ذكر مالايست تعليله. والثانى: يشتمل على ذكر ما يصبح تعليله. والثالث: يشتمل على ذكر ما يصبح تعليله. والثالث: يشتمل على ذكر أحكام أوقفها القاضى على الدليل، فلم يقطع فيها بإثبات ولاننى. و نحن نبدأ بذكر جمل من الاحكام يمتنع تعليلها.

#### فصل

### فيما لا يعلل

فم صدر القاضى الباب به أن قال: لاتعلل الذات فى كونها ذاتا . والدليل على ذلك ، أنها لو عللت فى كونها ذاتا بعلة ، لسكانت العلة ذاتاً أيضا ، ولوجب تعليلها ، ثم يفضى ذلك إلى التسلسل .

ولو قال قائل . هلا عللتم الذات بحال للذات ؟

قلنا: هذا بمتنع. فإن الذوات تختلف أحوالها ، ويلزم من ذلك ، أن تدكمون علة كل ذات ، فى حدكم المخالنة لعلل سائر الذوات ، والذوات فى كونها ذوات لاتختلف ، فيفضى ذلك إلى تعليل حكم واحد / بعلل مختلفة . وهذا بما قدمنا الدليل على استحالته ، وسنزيده بسطاً فى أثناء الباب .

وبما يستحيل أن يكون معاولا: العدم والانتفاء ، وكل ما يؤول إلى صفة نني. وهذا من أهم الفصول ، فتدبروه .

وكل مادل على امتناع كون العدم عاة موجبة ، من حيث كان نفياً محصاً ، فهو بعينه يدل على إمتناع كون العدم موجبا . ومن الدليل على ذلك أنا لوقدرنا عدم السكون ، مثلا ، علة لتحرك جوهر ، أو قدرنا عدم الحركة عاة في سكون جوهر ، لأفضى ذلك إلى محال . وذلك لأن عدم السكون ، لو أوجب كون ذات متحركة ، لما إختص بذات من الذوات . فإن ما انتنى عن ذات ، انتنى عن كل ذات اذ العدم لعدم لا إختصاص له . وقد وضح أن حكم العلة إنما يختص بذات لاختصاص العلة بها ، وهذا أصل سبق إيضاحه .

فإن قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أن عدم السكون عن جوهر بعينه يوجب إتصافه بسكونه متحركا ، وعدم السكون عنه مختص به ؟ وأوضحوا ذلك بأن قالوا: لما زعمتم أن الحركة الموجبة لسكون محلها متحركا ، علة في هذا الحكم ، وشرطتم فيها إختصاصا ، ثم لم ترجعوا في الاختصاص إلى أكثر من قيام العلة بما له الحسكم منها . فكما يتحقق الاختصاص على زعمكم بوجود الحركة لجوهر بعينه، فكذلك إذا عدم عنه سكون بعينه بعدما عهدناه فيه . فقد تحقق إختصاص العدم به على معنى أنه عدم عنه ، ولم يبق بين القولين فصل في الاختصاص ، إذ [لو] عدم السكون عنه ، ولم يعدم عن غيره ، لما وجدت الحركة به ، ولم توجد تلك الحركة بغيره .

الجواب عن ذلك أن نقول: هذا الذى ذكرتم فى تبيين الاختصاص، باطل من وجهين: أحدهما: أن السكون إذا عدم عن جوهر، فلا معنى لاختصاص العدم به، إذ العدم انتفاء يناقض صفات الإثبات. فلاخرق بين قول القائل: عدم السكون عن جوهر، وبين قوله: ليس فيه سكون.

ونحن نعلم قطعاً أن السكون الذي عدم ، فكما أنه غير موجود ني هذا الجوهر، فكما أنه غير موجود في هذا الجوهر، فكما في شيء من الجواهر، وإضافة النني إلى جميع الجواهر بمثابة واحدة . والسكون الذي ليس في الجوهر المعين ، ليس في غيره أيضا . والذي ذكره السائل من أن السكون / كان قائما به ، فعدم عنه ، ع. ولا يوجب اختصاص النفي . وإنما الذي خيل إلى السائل ، اختصاص السكون ، إذ كان موجوداً لحله ، وذاك الإختصاص راجع إلى الوجود ، زائل بالعدم . فبطل إدعاء الإختصاص في العدم .

ثم نقول : يلزم من ذلك تحرك الأعراض ، من حيث انتفى عنها السكون. وذلك يفضي إلى استحالة قدمناها في صدر الـكتاب .

والوجه الآخر 🚦 أن الذي لم يخلق فيه السكونأصلامتحرك ، وإن لم يقدرفيه

سكون أولا ، حتى إذا عدم ، قيل : إختص عدم السكون به . فياو روعي معنى الاختصاص على الوجه الذي رامه السائل ، للزم أن يقال : إذا لم نعهد في الجوهر سكونا ، فلا يسكون متحركا ، إذ لم يعدم عنه سكون وجد به قبل. فبطل ماقالوه من كل وجه .

واعملوا أن الذى مهدناه يرشد إلى أصول فىالديانات ، إستدلالا وانفصالا . فأول مافيه التقصى عن سؤال الدهرية ، إذ قالوا : إذا لم يفعل البارى ، ولم يخلق فى أزله ، وجب أن يقال : لم يفعل لعلة . وهذه الطلبة منهم فى تعليل المنتنى .

ويبين بهذه الجملة الرد على المعتزلة ، حيث قالوا : إنماكان المدرك مدركاً لكونه حيا ، لا آفة به ، فجعلوا ثبوت حكم الحياة وإنتفاء الآفات، موجباً حكم الادراك.

فيقال لهم: لاتخلون فيما قلتموه : إما أن تقولوا : إن كونه حيا ، هو العلة في كونه مدركا ، وإما أن تقولوا ؛ الموجب لذلك ، انتفاء الآفة ، وإما أن تقولوا ؛ الموجب لذلك ، حكم الحياة مع إنتفاء الآفة . وإنما فرضنا الكلام في حكم الحياة . دون نفس الحياة ، لانهم زعموا أن المؤثر في الإدراك كون الحي حيا، لاالحياة . ولذلك وصفوا القديم بكونه مدركا ، وإن نفوا عنه الحياة من حيث وصفوه بكونه حياً .

وباطل أن يمكون حكم الحياة على حياله موجبا للإدراك . إذلو كان كذاك، لأدرككل حيّ. وباطل أن يكون انتفاء الآفة ، هو الموجب لحمكم الإدراك ، لما قدمناه من أن الانتفاء لايكون علة ، إذ انتفاء الآفات لو كان علة في إقتضاء الإدراك، لأدرك العرض ، من حيث انتفت عنه الآفات .

وإن زعموا أن الموجب لذلك ، كونه حيا مع / إنتفاء الآفة على الجمع ، فهو باطل لما سبق من أحكام العلل ، من أن الموجب الحكم، لا يسوغ تركبه . وأوضحنا أن مالا يؤثر على انفراده في إيجاب لا يؤثر مع غيره أيضا . وقد وافقنا القوم في امتناع تركب العلة ، ولم يبق جوابا لخالفة في ذلك .

فإن قالوا: بم تشكرون على من يزعم أن كون الحي حياً ، مع انتفاء الآفة ،· لا يسلك به مسلك العلل ، فتلزم شرائطها ؟

قيل لهم :هذا فرار منكم ، إذ كتبكم مشحونة بأنالعلة في كون المدرك مدركا ، كونه حياً لا آفة به . فلما أحسستم بلزوم السؤال ، قدرتم ما فرط منكم تجوزاً . ثم لا يغنيكم ذلك ، إذ المقصد تتبع المعانى . ونحن نعلم أنكم جعلتم ما ذكرنا ، موجباً لكون المدرك مدركا ، فا يغنيكم سلبكم عن الموجب وصف العلة ، وإنما وجب إيجاد العلة من حيث كانت موجبة . فإذا تحقق الإيجاب فيا فيه كلامنا ، فينبغى أن يستحيل التركيب ، سواء سمى الموجب علة ، أو لم يسم ونحن لم نمنع تركب العلة بتسميتنا إياها علة ، وإنما منعنا ذلك ، لاستحالة تعلق إيجاب بموجبين .

فإن قالوا : نحن نجمل السبب موجباً ، وإن كان قد يتركب .

قلنا : الرد عليكم في السبب كالرد عليكم في الذي نحن فيه . فما زدتم إلا ضم فاسد إلى فاسد .

فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن الموجب للإدراك حكم الحياة ، ولكن ذلك مشروط بانتفاء العلة ؟

قلنا : هذا قدح مذكم في أصل عظيم ، اتفقنا على بطلانه ، وهو أن العلة يستحيل أن يكون إيجابها مشروطاً بشرط . وقد عقدنا في ذلك فصلا . ثم مرجع هذا الكلام يؤول إلى أن الوصف الواحد ، لا يستقل بالإيجاب ، حتى ينضم إليه غيره . وهذا عند التحصيل عائد إلى التركب .

فإن قيل : قد أوضحتم امتناع كون العدم علة ، فما دليلكم على استحالة كون المعدوم معلولا ؟

قلمًا : الدليل عليه : أن المعدوم لو كانمعاولا بعلة ، لم يخلالقول فيها : إما أن

تكون عدماً ، وإما أن تكون وجوداً . فإن كانت علة العدم موجودة ، لم يخل ؛ إما أن تكون قديمة أو حادثة . فإن كانت قديمة ، لزم منها استمرار العدم ، حتى ١٠٥ لا يتصور / وجود ما قدر عدمه ، كا يستحيل عدم القديم . وإذا وجبت العلة ، وجب معلولها . ثم العدم ليس بما يتصور القيام به ، ولا تتخصص العلة القديمة بعدم ، ويلزم تعليل كل عدم بها ، حتى يستمر العدم جملة ، ولا يحدث معدوم .

و إن كانت العلة التي وردت ، موجودة حادثة ، استحال ذلك، لأن الحادث مسبوق بالعدم ، والمعلول لا يتقدم على العلة ، كيف والحادث قد سبقه عدمه ، فيلزم أن يعلل بحادث ، ثم يتسلسل القول ، ويفضى إلى إثبات حوادث لا نهاية لها .

فإذا بطل تقدير علة موجودة لعدم المعدومات ، لم يبق إلا تقدير علة معدومة ، وقد وضح بطلان ذلك بما فيه مقدع . وأيضاً : فإن الانتفاء إذا تحقق من الطرفين، لم يكن أحدهما أولى بأن يكون علة من الآخر ، وهذا يؤدى إلى خلط الحقائق . فيؤول محصول الكلام إلى ما نذكره الآن ، وهو أن العدم ليس بذات ، فيقال عدمان ، كا يقال ذا تان .

فإذا استحال تثبيت عدمين لاستحالة التمييز فى العدم ، فيؤول محصول القول ، فى أن العدم علة فى العدم ، إلى أن العدم إنما كان عدماً ، لانه عدم . فإذا تقررت هذه الاصول ، وقيل لك بعدها : لم كم يسكن الجوهر ؟ قلت : هذا إنباء عن انتفاء ، فلا يعلل .

وإذا قال الملحد : لم لم يخلق الله ؟ كان الجواب كذلك . وكل ما يرجع إلى ننى ، فهو مندرج تحت ما ذكرناه من امتناع التعليل .

ومنه أيضاً قول القائل: لم لم يكن العرض قائماً بنفسه ؟ ولم لم يكن الجوهر قائماً بغيره ؟ فطلب التعليل فى جميع هذه الابواب ، يرجع إلى انتفاء علة النفى . وعما لا يصبح تعليله: صحة كون المعلوم معلوماً ، وذلك أنا لا نسلك فى ذلك

طريقة فى تقدير علة ، إلا بطلت . فإنا لو قلنا ؛ علة صحة كون المعلوم معلوماً ، وجوده ، الزم منه أن لا يعلم إلا الموجود . ولو قلنا ؛ العلة فيه العدم ، لزم أن لا يعلم المرجود . وسنوضح فى أحكام العلوم إن شاء الله ، عز وجل ، أن المعلوم معلوم ، و ترد على منكرى ذلك . فلا نزال نسبر صفات المعلومات ، فلا نتمسك بصفة نروم نصبها علة ، إلا انتقضت علينا . وإن رمنا التعليل بالعدم والوجود جميعاً ، ليندرج تحت المعلومات كلها ، كان ذلك محالا . / فإن صحة كون المعلوم ٥٠٥ معلوماً ، حكم واحد لا تباين فيه ، فيمتنع تعليله بصفات متباينة .

فإن قال قائل : بم تنكرون على من يقول : إن لصحة كون المعلوم معلوما ، علة لم تعثروا عليها ، وقصر سبركم وتقسيمكم عن دركها ؟

قلنا : هذا غير لازم ، وتبطله قسمة بديهة . فإن الذى يقدر الذهول عنه ، لا يخلو : إما أن يكون صفة ننى أو صفة إثبات . فإن كان صفة ننى ، وجب اختصاص الحكم بالمعدومات . وإن كان صفة إثبات ، وجب اختصاص الحكم بالموجودات . وقد أوضحنا بطلان روم التعليل بهما .

و إذا أحطت علماً بهذا الفصل، فكية في امتناع التعليل، كل مايشترك فيه الوجود والعدم. واقطع بمنع تعليله بمثل ما قطعت به في صحة كون المعلوم معلوماً، فيمتنع ذلك قصحة كون المذكور مذكوراً، والمقدور مقدوراً، والمراد مراداً. فإن جميع ذلك مما يشترك فيه الوجود والعدم. فأما صحة كون المدرك مدركا، فلا يشترك فيه الوجود والعدم، فلا يبطل تعليلها بالطريق التي قدمناها، وإن بطل بغيرها. وسنعقد فيها فصلا من بعد إن شاء الله.

فإن قال قائل : هذا الذى ذكرتموه فى صحة تعلق هذه الأوصاف بمتعلقاتها ، فما قولكم فى تعليل نفس تعلقها منغير تعرض للصحة ، حتى إذا قال القائل : لم كان المعلوم معلوماً ، والمقدور مقدوراً ، فهل هذا بما يعلل ؟

قلمنا : ما ارتضاه القاضي \_ وهو السديد \_ أن نفس التعملق لا يعلل ، كما

لا تعلل صحة التعلق. وقد قدمنا من مذهب الاستاذ أبى بكر أن المعلوم فى كونه معلوماً ، معلل. وورد ذلك فى كتابه ، وعظم الامر فيه ، وذهب إلى أن القاضى لم يتكلم عليه على تحقيق ، وأغفل القسم الصحيح ، وذكر ما عداه . والعجب منه ، وقد ذكر أنه تصفح كتاب القاضى ، ولم يلق فيه الرد على ما ارتضاه . ولو تتبعه متتبع ، لوجده فى أكثر من غرر موضحاً فيقول : كون المعلوم معلوماً ، يستحيل تعليله بصفة ترجع إلى المعلوم . فإنها إن كانت إثباتاً ، انتقضت بكون المعدوم معلوماً .

ما ارتضاه الاستاذ أبو بكر ، وهو باطل من أوجه : منها : أن من شرط العلم ما ارتضاه الاستاذ أبو بكر ، وهو باطل من أوجه : منها : أن من شرط العلم قيامها بمن له الحكم منها ، على ما سبق إيضاحه . وليس من شرط كون المعلوم معلوماً ، قيام العلم به . والذي يحقق ذلك ، أن المعلول ينتني أن يكون زائداً على العلمة ، إذ لو لم نقل ذلك ، الافنى إلى تجاهل لا يرتضيه عاقل ، وهوأن يكون العلم علمة في كونه علماً . فهذا ضرب من الهذيان .

فإذا وضح ذلك ، رتبنا عليه مقصدنا ، وقلنا : كون معلوماً ، ليس بحال له زائدة على ذاته ، مع القول بالاحوال ، فما ظنكم والاستاذ من نفاتها ؟ ولو لم يلزم فيه إلا أن يثبت للرب حالا لعلبنا به ، لكان ذلك أكمل وأرفع (١)عن ذلك . فتعلق العلم لا يغير صفة المعلوم ، إذ الشيء قبل أن يعلم على صفته بعد أن يعلم . فإذا لم يثبت للعلوم بكونه معلوماً ، صفة ، إذ لو ثبتت له صفة ليعلم عليها ، ولو ثبتت له صفة أخرى ، لما علم ثانيا . وكذلك القول في الثالث والرابع . وهذا مفض إلى التسلسل ، فثبت أن من علل المعلوم في كونه معلوماً ، فإنما يعلل ذات العلم في كونه علم الاستاذ بالتسمية ، وقد سبق فيها قول مقنع .

<sup>(</sup>١) في الأصل: غير واضعة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : والنهتت

وأقل ما يازمه عليه أن يجعل كل شيء مسمى، علة في تسميته. فأما كون المسدرك مدركا، فقطوع بامتناع تعليله، والدال عليه كالدال على امتناع التعليل في كون المدرك مدركا بجرى صحة كونه مدركا. فافهموا ذلك ترشدوا

#### فص\_\_\_ل

### [ف أن الفعل الواقع لا يحتاج لعلة ]

وبما لا يصح تعليله ، وقوع الفعل ، إذ لوكان وقوع الفعل معلولا ، لا فتقر إلى عاة . ثم لا يخلو القول في ذلك : إما أن يعلل بذات الفاعل ، فيلزم منه أن لا يتقدم الفاعل على فعله ، على ما قدمناه في أحكام العلل ، وكذلك إن علل بصفة من صفات ذاته ، وإن عُمل بمعنى سوى ذات الفاعل وصفاته ، لم يخل من صفات ذاته . وإن عُمل بمعنى سوى ذات الفاعل وصفاته ، لم يخل ذلك المعنى : إما أن يكون حادثاً أو قديماً . فلو كان قديما ، استحال كونه علة في حادث لامتناع تقدم العلة على المعلول . ولو كان حادثا ، كان فعلا مفتقراً إلى التعليل ، فيتسلسل ذلك .

والاستاذ أبو بكر قال: الفعل علة فى كون الفاعل فاعلا، ولا علة للفعل فى كون الفاعل فاعلا، ولا علة للفعل فى كونه فعلا. وأصله يجره / إلى ذلك. فإنه إنما يعول على التسميات فى التعليل. ٥٠٥ وكما أثر حالى أصله حالفعل فى تسمية الفاعل، فكذلك كون الفاعل فاعلاينبغى أن يؤثر فى تسمية الفعل.

فإن قيل : ألستم قلتم إن الفعل يقع بالقـــدرة ، فهلا جعلتم وقوعه معاولاً بها ؟

قلنا : قد قدمنا فى ذلك ما فيه غنية ، لمدّا قلنا : إن من حكم العلة أن لا تسبق معلولها ، وليس من شرط القدرة أن تقارن مقدورها الواقع بها ، إذ لواجب تقدم القدرة المؤثرة فى الأحداث على الحوادث .

فإن قيل : مقدور العبد يقارن قدرته ، فاجعلوا القدرة علة فيه .

قلنا : ليس يقع مقدورالعبد بقدرته ، وإنما يقع بقدرة الرب سبحانه وتعالى .

على أنا قد قدمنا فى شرائط العلل أن من شرطها: قيام العلة بمن له الحكم منها. وأوضحنا أن المعلول ، هو الآحوال دون الذوات . وليس يتقرر ذلك فىالقدرة والمقدور ، إذ لا مقدور للعباد إلا عرض ، ويستحيل قيام القدرة بالأعراض .

فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العلة فى حدوث الحادث : تعلق قدرة القديم به ، لا نفس القدرة ، وتعلق القدرة مقارن للبقدور غير متقدم عليه ؟ وهذا باطل لا أصل له ، وذلك أنا ــ وإن أثبتنا الآحوال ــ لم تجعل تعلق القدرة بالمقدور حالا زائداً على القدرة . فلا معنى لتعلق القدرة بالمقدور ، أكثر من وجود المقدور بها . وأما أن يتجدد البقدور وصف وحال لم يكن ، فلا سبيل إليه .

فإن قال قائل: لو قال بما أنكرتموه قائل ، فما الذي بازمه ؟

قلنا: أول ما يلزمه: نعت صفات الله تعالى بالتغير والتبدل، عن ما كانت عليه في الازل.

فإن قيل : ألستم تصفون الرب بكونه خالفاً فيها لا يزال ، وإن لم تصفوه في أزله ؟

قلنا : هذا لا يفضى إلى تثبيت صفة زائدة للرب تعالى ، إذ لا نثبت له حالاً وصفة بكونه خالفاً ، لم يكن منعوتاً بها فى أزله . ولكن إذا حدث الفعل . ثبتت التسمية حادثة . فأو ثبتت للقدرة حال لم تكن ، فلا بد من أن تكون تلك الحال جائزة الثبوت والانتفاء إما بتأثير محدث ، أو علة . إذ كل وصف ثبت ، وجاز أن يثبت ، فيستحيل ثبوته من غير جعل جاعل ولا إيجاب علة . وإذا لم يكن من ذلك بد ، لم يخل المطالب من أحد أمرين : إما أن يزعم أن الوصف الثابت للقدرة ذلك بد ، لم يخل المطالب من أحد أمرين : إما أن يزعم أن الوصف الثابت للقدرة . وباطل أن يقال : تثبت صفة للقدرة القديمة بالجعل .

فإن الأحوالالمتجددة تتبع الحدوث. فإذا لم يتصور فى الشيء حدوث، لم يتصور فيه وصف يؤثر فيه الجعل.

ويستحيل تقسدير الجعل فى الحال على حيالها ، إذ الحال لا توصف بكونها بحولة ، وكيف توصف بذلك ، ولا توصف بكونها شيئاً ١١ ولكن إذا كانت النفس ذات الاحوال حادثة ، فيقال : حدثت على أحوالها .

وإن زعم المطالب أن الحال المتجددة ، موجبة عن علة موجبة ، فلا يخلو القول في تلك العلة : إما أن تكون قديمة ، أو حادثة . فإن كانت قديمة ، لزم أن يقارنها الحال ولا يستأخر عنها ثبوته . ولو كانت العلمة حادثة ، كان ذلك مستحيلا . فإن الحوادث هي الأفعال ، ويستحيل أن تكون الأفعال علا موجبة لأوصاف الرب إجماعاً . فإذا بطل كون نفس القدرة علة في الفعل ، وبطل تقدير حال متجددة للقدرة ، لم يبق لما قالوه من نصب تعلق القدرة علة ، معنى . فإذا وضح خالك في المقدور ، وتبين استحالة كون القدرة علة في وقوع المقدور ، فاطردوا ذلك في المقدور ، وتبين استحالة كون القدرة علة في وقوع المقدور ، لا يقال فيها ذلك في كل صفة تؤثر في متعلقها ، كالإرادة المقتضية تخصيص المراد ، لا يقال فيها إنها علة في تخصيص المراد كما قدمناه في القدرة .

### فصل

#### [ في أن أوصاف الاجناس لا تعال ]

ويما يستحيل تعليله أوصاف الاجناس ، فإذا قال القائل : لم كان السواد سواداً والجوهر جوهراً ؟

قيل: ليس ذلك مما يعلل ، فإنا لو عللناه ، بطل كل ما يقدر فيه من سبيل التعليل . إذ لو قلنا : إنما كان سواداً لكو نه معلوماً أو موجوداً أو عرضاً أو لوناً ، لبطل جميع ذلك ، ولا نتقض كل طريق مما ذكرناه بما لا يخنى مدركه . وإن قلنا : إنه معلول بكونه متولداً ، كان ذلك تعليل الشيء بنفسه .

فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أنه إنما كان سواداً لوجوده ، ولا يلزم عليه كل وجود ، فإنا خصصنا قولنا بوجود السسواد ، وجعلنا وجوده على الاختصاص علة فى كونه سواداً ؟

قلنا : لو كان وجود السواد علة فى كونه سواداً ، للزم أن يكون كل وجود سواداً . ولا يدفع السؤال تخصيص الوجود بذكر السواد ، فإن الوجود من حيث ١١٥ هو وجود لا يختلف . ومن لا يسلك هذه / الطريقة ، يبطل عليه القول بالعلل والمعلولات . والذي يحقق ذلك ، أنا استدللنا على ثبوت العلم ، للبارى تعالى ، موجباً لكونه عالماً ، من حيث ثبت كون الواحد منا عالماً موجباً بالعلم .

ونحن نعلم قطعاً اختلاف العلمين ، ووقوع حكميهما على تقدير المختلفين . ولكن لما اشترك العلمان فى كونهما علمين ، اطرد سبيل التعليل عل ما سبق إيضاحه فى فصل مفرد . فإذا لزم الحكم فى طريق العلل ، بمساواة كون علم الله تعالى عاماً ، لكون علمنا علماً ، فلأن يجب الحكم بمساواة وجود السواد لوجود البياض ، وصرف الاختلاف إلى ما بعد الوجود من الصفات ، أولى . وهذا واضح لا خفاء به .

وإن زعمالسائل أن وجودالسواد عين كونه سواداً ، فقد صرح بنني الحال. وقد أوضحنا استحالة التعليل ، معالقول بنني الحال ، فكيف يستقيم عن ينني الحال ، الكلام فى تفصيل العلل ، وليس يستقيم له أصلها ؟ فوضح بذلك امتناع تعليل صفات الاجناس .

وبما يتعلق بهذه الجملة تعليل التماثل والاختلاف. وقد قدمنا تفصيل المذهب فيه في «كتاب التماثل والاختلاف».

والذي نرتضيه الآن امتناع تعليـــل التماثل والاختلاف . وفي ذاك وجهان : أحدهما : أن نمنع كون التماثل حالا زائدة ، عــلي ما ثبت للمثلين من صفــات

الأنفس . فإذا امتنع كونه حالاً ، امتنع التعليل فيه .

ولو قدرنا التماثل حالا فتعليله ممتنع أيضاً ، وكذلك القول في الاختلاف . وذلك أنا لو رمنا التعليل ، بطل علينا ما نروم ، وانسدت مسالك العلل . وذلك أنا نقول : إذا زعم المعتزلة أن القديم يخالف الحوادث ، وعلة المخالفة ما اختص به القديم من أخص أوصاف القديم القدم عند المعتزلة . وإذا راموا تعليل المخالفة بذلك، لزمهم من طرده: أن لا يحكموا باختلاف حادثين أصلا، إذ لم يتخصص أحدهما بالقدم . وتحقق انتفاء ما عللوا به المخالفة ، بين القديم والحادث . وإذا انتفت العلة ، انتنى المعلول .

والذى يوضح الحق فى ذلك: أن الاختلاف حكم واحد لايتفاوت ، منحيث هو اختلاف . والحكم الذى لاتباين فيه ، يستحيل ثبوته بعللما حكم الاختلاف ، وهذا سبيل المعتزلة ، إذا عللوا التماثل والاختلاف . فإنهم يعللون / مخالفة القديم ١٥٥ للحادث بالقدم ، ويعللون مخالفة السواد للبياض بكونه سواداً ، ومخالفة الجوهر بما ليس من جنسه ، بكونه متحيزاً ـ والاختلاف حكمواحد لاتباين فيه . وقد عللوه سفات متباينة .

فإن قالوا: إنما يخالف المخالف لما هو عليه من أخص وصفه ، وهذا المعنى يطرد شاهداً وغائباً ، فلا مخالفة إلا بالأخص . ثم الصفات التي هي الأخص ، تختلف في أنفسها مع إجتماعها في كونها أخص ، والمقتضي للاختلاف ما فيها من الاختصاص . قالوا : وهذا نحوقولنا : إن العلم يوجب كون العالم عالماً ، ثم يطرد ذلك في كل ما جمعه وصف العلم ، وإن اختلفت وتبايذت أجناسه . وهذا من أهم أسئلة القوم .

الجواب عن ذلك ، أن نقول : إن الذى ذكرتموه من اجتماع المختلفات فى وصف ، لا ننكره ، وعليه بنينا جملا من كلامنا . ولـكن كون العلم علما ، حال ووصف ثابت تجتمع فيه العلوم المختلفة والمتماثلة . وذلك الوجه ، هو الموجب

الدحكم ، فكانالتعويل عليه ، ولا اكتراث بماعداه . وقدبلغنا الكلام ،فيهذا الفصل، مبلغاً إلا مزيد عليه .

وأما ما استروحوا إليه من اجتماع الاخصين فى صفة الاختصاص ، فلا محصول له . فإن كون السواد سواداً ، حال . فلو كان كونه أخص حالا ، لادى ذلك إلى إثبات الحال للحال ، وهذا يفضى إلى جهالة عظيمة .

إذ القائل أن يقول: لوكان لكون السواد سواداً، كو نه أخص الصفات حال، لكان حاله لا يخلو من: وصف خصوص؛ أو عموم. ثم يلزم أن يثبت له حال أيضاً، ثم كذلك القول في سائر الاحوال.

وعندى: أننىقدمت استقصاء ذلك فى كتاب والتماثل والاختلاف، و إذا بطل أن يكون للحال حال ، خرج من ذلك أنه ليس لسكون السواد سواداً بكونه أخص الصفات ، حال . فامتنع على المعتزلة امتناع ما يقع به الاختلاف فى صفة الاخص . ووضح أن ذلك ليس من قبيل ما تمثلوا به من اجتماع العلوم المختلفة فى حقيقة العلبية .

ولو تعسف متعسف ومنع كون الاختلاف حكما واحداً ، كان ذلك قدحاً منه في الاحوال والعلل والمعلولات . ولو جاز إدعاء | الاختلاف تقديراً في حمم الاختلاف ، لساغ إدعاء الاختلاف من وجه الوجود ، حتى يقال : وجود القديم ، يخالف وجود الحادث ، من حيث الوجود من غير تعرض لصفة سوى الوجود . ولزم مثل ذلك في الصفة الجامعة للعلوم ، والصفة الجسامعة للاكوان والالوان ، حتى يقال : العلم بالسواد يخالف العلم بالبياض في كونه علماً ، والسواد يخالف السكون في كونه علماً ، والسواد يخالف البياض في كونه الوبال . فسكذلك القول في لاختلاف والتماثل .

وبما يوضح امتناع تعليل التماثل والاختلاف ، على أصول المعتزلة خاصـــة ،

أنهم منعوا تعليل الواجب من الأحكام ، على ما سنفرد فى ذلك فصلا إن شاء الله . ولذلك نفوا صفات القسديم تعالى ، من حيث كانت الأحكام واجبسة له . فنقول لهم :

كما يجب للقديم كونه عالماً . فكذلك يجب له كونه مخالفاً لحلقه ، فسا لدكم عللتم مخالفته مع وجوبها ، وأصلدكم أن الواجب لا يعلل؟ وهذا بما لا مخلص للمعتزلة منه .

ومن أوضح الطرق فى منع تعليل المتاثل ، أن نمنع كون التماثل حالا زائدة على صفات الآجناس ، فنقول (۱): إذا قلمنا البياض بماثل البياض ، فالمعنى بذلك أنهما حادثان ، عرضان ، لونان ، بياضان . ولا نشير بالتماثل إلى صفة زائدة على أوصاف الجنس ، وقد قدمنا امتناع تعليل صفات الآجناس ، بما فيه مقنع . والممتزلة تو افقنا فى منع تعليل صفات الآجناس ، وإنما ناقشونا فى تعليل التماثل والاختلاف ، حالان والاختلاف ، حالان زائدان على صفات الآجناس . فبطل عليهم تعليل التماثل من كل وجه .

وهذا الذى وضح بتأييد الله ، يهد أصعب أركان المعتزلة فى ان الصفات . فإن من أعظم شبههم أن قالوا : لو أثبتنا للرب صفة قديمة ، لكانت مشاركة لذاته فى أخص وصفها ، والاشتراك فى الاخص يوجب الاشتراك فى سائر الصفات .

وقد أوضحنا امتناع تعليل المثلين أصلا ، وسددنا بذلك هذا الباب عليهم .

وهذه جمل كافية فى قسم / واحـد من الأقسام الثلاثة التى قدمناها فى صـدر ١٥٥ السكتاب . وقد وضح فى هذا القسم مالا يعلل . وانطوى على الطرق التى يتوصل بها إلى معرفة فساد العلل . ولا يخنى على من أحاط بما قدمناه علماً ، اعتبار غيره به .

ويلتحق بهذا القسم : امتناع تعليل تضاد المتضادين . والطريق فيه كالطريق

<sup>(</sup>١) في الأصل: ونقول

فى التماثل ، وفيه وجه آخر ، وهو أن النضاد ليس يرجع إلى ثبوت حكم وتقـدر حال ، وإنما يعبر به عن استحالة اجتماع . وذلك يرجع إلى الننى الحض ، وقد قدمنا فى منع تعليل الننى ما فيه مقنع .

ومما يلتحق بالقسم الأول تعليل الغيرين . والإحاطة بما سبق ترشد إليـه . ويلتحقبه أيضاً امتناع تعليل كون العلة علة . فإن قائلا لو قال : لم كان العلم علة ؟ قيل : كونه موجباً من صفات جنسه ، وصفات الاجناس لا تعلل .

ويتضح ذلك بأنه لو علل كون العلة علة ، لتسلسل القول . فإنه لو قدر لذلك علة ، للزم مثل ذلك فى الرتبة الثانية والثالثة . وذكر القاضى ، فيما لا يعلل ، كون المأمور مأموراً ، وكون المنهى منهياً ، وهذا نحو امتنساع تعليل كون المقدور مقدوراً ، وكون المعلوم معلوماً . وإن أردتم حصر القول فيما لا يعلل ، فسبيل إيجاد اللفظ فى ذلك أن نقول : ما يمتنع تعليله : أبواب كل ما يشترك فيه الوجود والعلوم ، كالمعلوم والمقدور ، ومنه العدم والانتفاء ، ومنه صفات الاجناس ومنه كل صفة لا تنفرد ذات واحدة بالاتصاف بها كالتماثل والاختلاف ، والتغاير والتضاد . فهذه الألفاظ تحصر ما يمتنع فيه التعليل .

#### فصل

#### [ في الاحكام التي تعلل ]

وأما القسم الثانى من الباب ، فهو (١) ما يعلل . وحصر القول فى الاحكام المعللة أن نقول : كل حكم ثبت لذات قائمة بنفسها ، عن معنى قام بها ، فهو معلل . ويندرج تحت ذلك : كون العالم عالما ، وكون القادر قادراً، إلى غير ذلك . وإن حكمنا بأن جملة الاعراض توجب أحوالا لمحالها ، فيطرد ذلك فى جملتها ، وهذا هو الصحيح .

<sup>(</sup>١) في الأصل : وهو

#### فصل

### [فى أن الوجوب لا يمتنع تعليله ]

أجمع أهل الحق على أن الواجب من الاحكام لا يمتنع تعليله | لوجوبه ، كما ٥١٥ أن الجائز لا يجب تعليله لجوازه . فلا يدل وجوب ولا جواز على تعليل ولا على منع تعليل ، وإنما المنع عند أهل الحق : الادله المفضية إلى تجويز التعليل ، أو منعه .

واتفقت المعتزلة على أن الواجب لا يعلل . ومن هذا الأصل ، قالوا : كون القديم تعالى ، عالماً ، لما كان واجباً ، لم يكن معللا . وكونه مريداً ، لما لم يكن واجباً عندهم ، كان معللا بإرادة حادثة . وأما كون القديم متكلماً ، فن صفات الأفعال عند المعتزلة بمنزلة الخالق والرازق ، وصفات الأفعال لا تعلل . ثم طردوا ذلك شاهداً ، وقالوا : المتكلم منا من كفك الكلام . وسنستقصى ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . فمحصول كلام المعتزلة : أن الواجب من الاحكام لا يعلل ، والجائز من الاحكام معلل .

فأول ما نفاتحهم به ، أن نقول ؛ لم زعمتم أن الواجب من الاحكام لا يعلل ؟ وبم تنكرون على من يزعم أن الحكم الواجب معلل بعلة واجبة ، والحكم الجائز معلل بعلة جائزة ؟

فإن قالوا: الدليل على امتناع تعليل الواجب؛ أن الواجب يستقل بوجوبه عن الافتقار إلى العلة، وإنما الجائز هو الذي يقال فيه: يجوز أن يثبت، وأن لا يثبت. فإذا تحقق مع تجويز انتفائه بدلا من ثبوته، فلا بد من مقتض يقتضى ذلك، إما اختيار مختار؛ وإما علة موجبة.

قالوا : والذي يحقق ذلك ، أن الذي يتعلق بغيره مقسم : فمنه ما يتعلق به اختراعاً ، نحو تعلق به المحادث بالمحدث ؛ ومنه ما يتعلق به إيجاباً ، نحو تعلق

المعلول بالعلة . ثم نعلم أن الوجود المفتقر إلى الموجد ، هو الموجود الجائز دون الواجب ، فكذلك يجب أن نفرق بين الحكم الجائز بطلب علته ، وبين الحكم الواجب . وأكدوا هذا بأن قالوا : لما وجب كون الجوهر جوهرا ، وكون السواد سواداً ، استحال تعليل ذلك . فهذه عمدة القوم .

فيقال لهم: كل ما ذكرتموه ، دعاوى . فأما الذى صدرتم به كلامكم من أن الواجب يستقل بوجو به ، فهو غير ما تنازعنا فيه . فيم تنكرون على من يقول : الواجب من الاحكام ، إنما وجب بوجوب علته ؟

وا منه الله الله المنتهدنا في ذلك بالوجود ، حيثأوضحنا أن الواجب / منه لا يفتقر إلى مقتض ، والجائز منه يفتقر .

قلنا : أنتم منازعون فى ذلك أيضاً ، فإنا لا نمنعوجوداً واجباً متعلقاً بموجد على وجوب ، كا لا نمِنع ذلك فى الحكم الواجب .

فإن قالوا : بم عرفتم إذاً غنى الله عنى موجد ؟

قلنا: هذا الآن تعد منكم لحد النظر، فإنا بعد ما صددناكم عن مرامكم، ليس لكم البحث عما نعتقده، وإنما عليكم إقامة الدليل في الفرع والأصل. ثم لو خضنا في ذلك مساعين، قلنا: عرفنا غني الرب عن فاعل، من حيث عرفنا قدمه، وانتفاء الآولية عنه. ولو كان فعلا، لكان مبتدأ الوجود، وفاعله سابق له. فهذا يغني في إيضاح ما طلبوا من الاعتسام بالوجوب والجواز. وأما الذي تمسكوا به من امتناع تعليل السواد، في كونه سواداً، فالحكم صحيح، وإسناد الحكم بامتناع التعليل فيما ادعوه من الوجوب، متنازع فيه. فعليهم إقامة الدلالة على بامتناع الاجتاس إنما امتنع تعليلها لوجوبها. ولا يجدون إلى ذلك سبيلا. ثم كيف يستتب لهم ذلك، وصفات الاجناس على مذهب أهل الحق بمثابة الحدوث، والمقتضى لإثباتها القدرة، وليس يتحقق فيها الوجوب.

ولمُمَا بنت المعتزلة ادعاء الوجوب فيها على فاسه أصلهم ، إذ زعموا أن صفات

الاجناس تتحقق فى الوجود والعدم . وقد سبق الرد عليهم فى ذلك .

فإن قالوا : الوجوب يتحقق على قضية أصلكم أيضاً فى صفات الاجناس ، فإنه إذا قدر وجود السواد ، فيجب ـــ مع تقدير وجوده ـــ كونه سواداً .

قلنا : هذا تلبيس منكم ، ولا فرق على أصلنا بين أن يقول القائل: يجب مع وجود السواد ، كونه سواداً ، وبين أن يقول : يجب مع كون السواد سواداً ، وجوده . ثم لا يلزم الحكم بوجوب الوجود ، وإن لازم كون السواد مواداً ، فكذلك لا يجب ذلك في كون السواد سواداً .

ثم لو ساعدناهم جدلا فى الحكم بوجوب صفات الأجناس، فنقول ؛ لم زعمم أن المانع من تعليلها ، وجوبها ؟ وبم تنكرون على من يقول : إنما امتنع ذلك لوجه آخر ؟ فإن قالوا ؛ فلا وجه لمنع تعليلها إلا الوجوب .

قلنا ؛ هذه دعوى منكم ، فلم قلتموه ؟

فإن قالوا : لسنا نعرف وجها سواه / .

014

قلمنا : عدم معرفتكم لا ينتصب دليلا . وإن طالبونا بإظهار وجه آخر ، لم يلزمنا ذلك فى حكم النظر . فقد وضح ميز حيلهم واضطراب كلامهم .

فإن قالو! : الدليل على أن الواجب لا يعلل ، أن الجائز يعلل ، فلها كان الجائز معللا ، وما دل على تعليله إلا جوازه ، إذ لا طريق يوصلنا إلى تعليل كون المتحرك متحركا بالحركة ؛ إلا أنا نعلم أنه يجوز أن يتحرك ، ويجوز أن يسكن بدلا من التحرك . فإذا تخصص بأحد الحسكمين ، لم يكن ذلك إلا لمقتض . ثم يبين بطريق السبر أنه علة وأن الحكم معلول بها . فإذا استبان طريق العلل يبين بطريق السبر أنه علة وأن الحكم معلول بها . فإذا استبان طريق العلل و ] جواز أحكامها ، فإذا عللت من حيث جازت ، ينبغى أن لا يعلل الواجب ،

قلنا : هذا الذي عولتم عليه ، باطل من أوجه : أقربها : أن ماذكرتموه من

اعتبارالجواز فيها يعلسل ، ليس يطرد ذلك لكم . فإنكم أثبتم جملة الاحكام الجائزة ، ولم تعللوها ، منها وجود الحوادث ، إذ الجوهر فى عسدمه جوهر ، وهو غير منصف بالوجود ، ثم يتصف بالوجود من غير علة تقتضى ذلك .

فإن قالوا : تعلق الوجود بالفاعل ، والغرض بما قلناه تعلق الحكم الجائز لمقتض ، سواء كان فاعلا أو علة .

قلنا : هذا تصريح بإبطال طرق العلة ، وتسبب إلى إفساد سبيل إثبات الأعراض ، ولا يثبت حدث العالم إلا بإثباتها ، ولا يثبت الدليل على المحدث ، إلا بعد ثبوت الحدث. فني تعليق ما قلتموه بالفاعل ، نني الفاعل .

وبيان ذلك : أنكم إذا جوزتم أن تثبتوا الاتصاف بالوجود ، مع تقدم كون الدات ذاتاً ، ثم زعمتم أن الوجود الجائز يتجدد من غير استناد إلى عرض ، فبم تنكرون على من يقول . إن المتحرك اتصف بكونه متحركاً ، لفاعل من غير إثبات حركة ؟ وهذا يحسم إثبات الأعراض ، وقد سبق ذلك في صدر الكتاب .

وما ذكروه من اعتبار الجواز فى التعليل ، يبطل عليهم أيضاً بكون المدرك مدركاً ، فإنه جائز غير معلل عندهم . وكذلك كون الشاك شاكاً ، وكون الميت ميتاً ، إلى غير ذلك مما ناقضوا فيه ، فأثبتوا أحكاماً جائزة ، غير مستبدة للى علل .

ثم نقول لهم: لو سلم لكم ما ادعيتموه من تعليل الجائز من الأحكام ، فلم قلم:
إذا علل الجائز ، امتنع تعليل الواجب ؟ وهل هو إلا تمسك بعكس الأدلة ؟ !
هماه وليس من / شرط الأدلة انعكاسها بإجماع من المحققين . إذ لو شرط فيها ذلك ،
لدل عدم الإتقان على جهل الفاعل ، كا دل الإتقان على عليه . ولدل عدم العالم على
عدم المحدث ، كا دل حدوثه على وجوده ، إلى غير ذلك بما يطول تتبعه . وإنما
يشترط الإنعكاس في العلل العقلية والحقائق . وجواز الحكم ليس بعلة عند الخصم ،

و إنما هو دليل على التعليل . ثم العجب منهم ، حيث نقضوا طرد الدلالة ، فأثبتوا . أحكاماً جائزة غير معللة ، وطالبوا بعكسها .

ويما يوضح بطلان ما قالوه فى جميع ما قدموه : أنهم أعطونا وجوب الطرد فى الشرط ، ولم يفصلوا بين الجائز من الاحكام ، وبين الواجب . فإذا لجاز الحكم بمساواة الواجب للجائز فى كون كل واحد منهما مشروطا ، ولم يوجب وجوب الواجب استقلاله دون الشروط ، فهلا" وجب سلوك هذا المسلك فى العلة ، وهى أولى بذلك من الشرط ؟ فإن العلة يشترط فيها الإطراد والانعكاس ، ولا يشترط فى الشرطذلك ، على ماسنوضحه.

وما قالوه يبطـــل عليهم بالتماثل والاختلاف ؛ فإنهم اتفقوا على تعليلهما ، وجعلوا ذلك إحدى الدرائع إلى ننى الصفات . ثم العلم بوجوب تماثل المتماثلان ، واختلاف المختلفان ، فهذا نقض منهم لما عولوا عليه .

وقد قال أبو هاشم و هتبعوه : إنما يتحيز الجوهر في الوجود ، لوصف هو في انسه عليه ، يوجب له التحيز ، وكذلك قولهم في حمل الجوهر الأعراض ، ثم وعوا أن تلك الصفة التي توجب كون الجوهر هتحيزاً ، حاهلا الاعراض ، لا تعلل . فقد ه صرحوا بتقسيم الواجب . إلى ها يعلل ، وإلى ها لا يعلل . فزعموا أن صفات الاجناس لا تعلل لوجوبها ، والتحيز وحمل الاعراض يعللان ، وإن كانا يحبان في الوجود . وقد علل أبو هاشم كون القديم تغالى عالماً ، وقال : إنما كان عالماً ، لحالهو في نفسه عليه هو أخص وصفه ، وهو الذي أوجب له كو نه حياً عالماً قادراً ، فقد صرح بأن كون القديم حياً قادراً عالماً ، معلل عالم . ثم زعموا أن تلك الحال الله التي هي الاخس الا تعلل . فهذا وافت أهل الحق في تعليل الحكم الواجب ، بيد أنه علله بحال ، ونحن عللناه / بصفة ثابتة ١٩٥ هوجودة . فقد بان اضطرابهم وخبطهم في الامتناع عن تعليل الواجب .

ومن أوضح ما استدل به أثمتنا فى تعليل الواجب ، أن قالوا : إذا التصف الواحد منا بكونه عالماً ، فقد زعتم أن هذا الحكم معلل بعلة . فلا تخاون : إما أن تقولون: إنما يعلل هذا الحكم لشوته من غير تعرض لوجوب أو جواز ، فيلزم تعليله فى حق القسديم . وإن قلتم : إنه إنما يعلل لجوازه ، بطل عليكم ذلك من أوجه : أحدها : ما قدمناه من إثبات جل من الجائزات التي لا تعلل . وبما يبطل هذا القسم أيضاً : أن الجوار إذا حقق فى مقصد المتكلمين ، فيؤول معناه إلى تجويز النبني و تقديره . فكانكم تقولون : إنما أوجب العلم كون الواحد منا عالماً ، لانه يجوز أن لا يعلم ، و تجويز ضد العلم ، يستحيل أن يكون مقتضياً لشوت العلم على أنه بني بحرد . وقد ذكر نا أن النبي لا أثر له علة ولا معلولا .

فإن قالوا : يجوز أن يكون النني شرطاً ، فكأنا نشترط في التعليل ما قلناه .

قلنا : هذا قدح فى أصل متفق عليه ، وذلك لأن أرباب التحصيل أجمعوا على أن العلة فى إيجابها يستحيل أن تفتقر إلى شرط . وقد سبق إيضاح ذلك . ولو جاز تقدير شرط عليه إيجاب العلة الحكم ، لوجبأن يقال : إنما [أ] وجب العلم كون محله عالماً ، إذا ثبت صحة معنى هو شرط فى إيجابه ، ثم يجر ذلك إلى ثبوت العلم غير موجب لكون محله عالماً ، من حيث لم يوجد شرط الإيجاب .

وبما نستدل به في الرد عليهم ، أن نقول : إذا منعتم تعليل الواجب من الاحكام ، لم يستقم لكم إقامة الدلالة على استحالة كون القديم سبحانه وتعالى جوهراً . ويتبين ذلك عند توجيه الطلبة عليهم ، فنقول لهم : ما الدليل على استحالة كون القديم تعالى جوهراً ؟ فإنقالوا الدليل علىذلك أنه لو كان جوهراً ، موجوداً ، لكان متحيزاً مختصاً ببعض الجهات ، وإذا اختص ببعضها ، افتقر إلى كون يخصصه ، ثم ذلك الكون حادث فيلزم منه قبوله للحوادث .

فيقال لهم : لا تستقيم لكم هذه الدلالة من أوجه سبقت . ومقصدنا الآن ذكر واحد منها ، وذلك أنكم قلتم : الواجب من الاحكام لا يعلل ، فيم تنكرون على إمن يزعم أنه تعالى يختص بما قلتموه ، ويجب له ذلك الدمكم لداته لا لملة ، فيضطركم ذلك إلى نني الكون ، الذي بتقدير إثباته توصلتم إلى نني كونه جوهراً. ولو ساغ أن تفصلوا بين الشاهد والغائب، وتحكموا بأن كون الواحد منا عالماً معلول لعلة ، وهذا الحكم لا يعلل غائباً ، فيلزمكم مثل ذلك فى الكون . وهذا ما لا مهرب منه . وقد قدمنا استقصاء القول فى ذلك عند نفينا الجهات عن ذات . القديم سبحانه و تعالى .

ولا يستقيم لهم أيضاً نصب للدلالة على أن القديم ليس بعرض ، فإن المعول في إثبات استحالة ذلك ، على أنه كان عرضا ، لاستحال أن يقبض المعانى . وهذا يفضى إلى خروجه عن الاتصاف بكونه حيا عالما قادراً . وهذا لا يستقيم على أصول المعتزلة ، مع صرفهم الصفات إلى النفس . ولا بعد في أن تثبت للعرض صفات نفسية ، وإنما الاستحالة في قيام المعانى به .

ولو راموا سلوك مسلك آخر فى إثبات استحالة كون القديم تعالى عرضا، لم يحدوا إليه سديلا. وقد قدمنا لهم شبها يحاولون بها إثبات مرامهم ، وقدحنا فى جميعها ، وبيسنا اضطرابها على أصولهم عند ذكرنا استحالة كون القديم عرضا ، وبيسنا أن ذلك لا يستقيم إلا على أصول أهل الحق ، وتتبعنا كل طريقة تشبث بها المعتزلة بالنقض والرفض .

ومما يقوى التمسك به ما ذكر ناه فى خلل الكلام من استوا. الحكمين شاهداً وغائباً ، فى قضية الشرط ، ولو أوجب<sup>(1)</sup> الجمع فى حكم الشرط ، فالجمع فى حكم الملة أولى .

ومن النكت الق تمسك [بها] الاستاذ أبو إسنحق في و الجامع ، أن قال : الو كان الواجب غير معلل ، لوجب أن يقال : إذا اتصف الواحد منا بكونه عالما ، فلا يثبت له علم ، فإن الحكم مع ثبوته ، يستحيل تقدير انتفائه ، فيجب أن يلتحق ذلك بالواجب من هذا الوجه ، وهذا يعضده أصلمن قواعد المعترلة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولأوجب

وبه يتم المقصود . وذلك أنهم قالوا : الحادث أول حال حدوثه ليس بمقدور ولا متعلق للقدرة . ثم استرواجهم في ذلك إلى أن أثر القدرة إنما يطلبالوجود ، وقد تحقق الوجود في الحالمة الأولى ، فلا حاجة إلى تقدير مؤثر مع وقوع / الآثر ، فهلا قالوا : لا حاجة إلى العلة ، مع وقوع المعلول ، والعلة تتقدم على معاولها بزمن فإذا تحقق معلولها ، لم تتعلق العلة به إيجاباً ؟

والذى يقرب ذلك على أصلهم أنهم جعلوا السببالمولد علة فى المسبب المتولد ، مع تقدم السبب على المسبب ، وهذا مالا مطمع لهم فى الخلاص منه .

فهذه طرق مقنعة فى إيضاح تعليل الواجب من الأحكام ، والرد على منكريه . ونحن اكّن نخوض فى القسم الثالث ونذكر ما تردد فيه المحصلون فى أحكام العلل . فأما القسم الثالث فنذكر فيه ما اختلف فيه المحققون . فسلك بعضهم طريق التعليل ، وسلك آخرون طريقاً غيرها .

#### فصل

### [ القول فى الشرط والمصحح وما يتعلق بهما ]

أول ما نبدأ به : القول في الشرط والمصحح ، وما يتعلق بهما .

اعلى الشرط إذا أطلق ، فالمراد به (۱) فى أغراض المتكلمين ما لا يو جب ثبوت مشروطه ، ولكن يمتنع المشروط بانتفائه على الوجه الذى انتمب شرطاً . وسبيلنا أن مذكر مثالا، ثم نحرر بعده قولا ، فنقول : الحياة شرط فى ثبوت العلم ، فلا يتحقق العلم دونها . وهى ليست بموجبة للعلم ، إذ قد تصح الحياة دون العلم ، وإن لم يصح العلم دون الحياة . فكانت الحياة شرطا فى العلم من حيث امتنع العلم دونها ، ولم يمتنع تصورها مع انتفاء العلم . وهذا على خلاف العلمة ، فإن العلم والمعلول ، مرتبطان ويتلازمان ، فلا يتقرر ثبوت أحدهما دون الثاني ، والمشروط

<sup>(</sup>١) في الأصل : فلما المراد به .

ير تبط بالشرط ، من حيث لا يتحقق دونه . ولا يرتبط الشرط بالمشروط ، من حيث يتصور الشرط دون المشروط .

وتحريرالعبارة فى ذلك أن نقول: الشرط ما افتقر إليه المشروط، ولم يتضمن بتحققه إيجابه، وبهذا يتميز عما ليس بشرط، وينفصل عن العلل الموجبة.

ثم اختلف المتكلمون ؛ فذهب جمهورهم إلى أن الحياة شرط فى العلم ، وأنكروا أن يكون الحى شرطاً ، إلا أن يعنى بذلك نفس الحياة .

وذهبت المعتزلة إلى أن الشرط: كون الحى حياً . وراموا بذلك طردالشاهد شاهداً وغائباً . إذ كون القديم تعالى عالماً ، مشروطاً عندهم بكونه حياً . فقالوا لذلك : إنما الشرط كون / الحى حياً شاهداً .

والعجب منهم، كيف شغفوا برعاية الموازنة فى الشرط، حتى لم يثبتوا شرطاً غائباً ، إلا على الوجه الذى أثبتوه شاهداً ، وسمحت نفوسهم بأن لا يطردوا العلل، وهم على مذاهب الكافة ألزم لمعلولاتها من الشرط. ولذلك تحقق الارتباط بين العلة والمعلول من الطرفين، ولم يتحقق ذلك فى الشرط والمشروط إلا من أحدهما.

قال القاضى: إذا نفينا الحال ، فالشرط هو الحيساة . وإذا قلنا بالحال ، فلو سئلنا عما هو شرط فى ثبوت العلم ، لم يبعد أن نقول : الشرط فى ثبوت العلم الحياة وكون الحى حياً . إذ ليس أحدهما بأن يكون شرطاً ، أولى من الثانى . و [ أ ] ما حسد الشرط : ما قدمناه ، وهو أن يمتنع ثبوت الشيء ، حتى يتحقق غيره .

قال: ونحن وإن أحلنا كون الحال علة ، فلسنا نحيل كونه شرطا ، وذلك لأن العلة توجب ، فجاز أن يتخصص ذلك بما هو ذات فى الشرط ليس بموجب لمشروطه . فلم يبعد كون الحال شرطا .

فإن قال قائل : الحياة بمجردها لا يتحقق معها العلم ، حتى ينتني أصداد العلم من

العُفلةوا لجهل وغيرهما من الأضداد ، فقد افتقر العلم معالحياة إلى انتفاء الأصداد ، فهلا جعلتم انتفاء الاضداد شرطا أيضا ؟

على أنكم إذا لم تنكروا كون الحال شرطا ، فلا تستبعدوا كون العدم شرطا . وقد اضطرب الاصحاب فى التقصى عن هذا السؤال . فصار معظمهم إلى أن العدم لا يكون شرطا ، ولكن الحياة عند عدم الاصداد شرط . قالوا : ولا نسلك بالشرط مسلك العلل . فإنه ليس بموجب للشروط ، حتى يراعى فيه ما يراعى فى العلل ، ولكن الشرط صفة إثبات ، فخصصناه بثابث موجود .

قال القاضى: الذى عندى أنه لا يمتنع تقدير العدم شرطا، إذ الشرط ما تحقق الافتقار إليه، وهو غير موجب عدما كان أو وجوداً، ثبوتا أو انتفاء . فهما أعطانا الحصم افتقار العلم إلى انتفاء الاصداد على حسب افتقاره إلى ثبوت الحياة، ولا معنى فى كون الحياة شرطا فى العلم إلا افتقار العلم إليها ؛ فقد استويا إذاً، وآل التناكر إلى عبارة . ولو رددنا الامر إلى العبارة ، فليس يستنكر فى إطلاق العبارة تسمية العدم شرطا ، كا لا نذكر تسمية الوجود شرطا .

# ٢٢٥ فإن قال قائل: أيجوز أن / يكون للشيء الواحد شروط ؟

قلنا : لا ننكرذلك ، بل نوجب القول به . وليس كالعلل ، إذ العلة لا يسوغ فيها التركيب كما سبق تقريره . وذلك لأن العلة مؤثرة موجبة . فاو لم تؤثر الصفة وحدها ، لم تؤثر مع غيرها . والشرائط ليست بمؤثرة ، فلم يمتنع فيها التركيب . فإن قيل : وإذا قلتم ذلك ، فاجعلوا وجود المحل شرطا في العلم به .

قلنا : هكذا نقول فى الجملة فيه أن كل ما افتقر الحكم إليه ، وليس موجبا عنه ، فهو شرط فى الحكم تعدد أو اتحد ، عدما كان أو وجوداً . ثم عبر المحصلون عن الشرط بكونه مصححا ، فقالوا تارة : الحياة شرط فى العلم ، وقالوا أخرى : الحياة مصححة للعلم . [و] كما لا نستبعد أشياء شرطا لشىء واحد ، فلا نستبعد أن يؤثر الشىء الواحد فى تصحيح أشياء ، وإن كنا أحلنا ذلك كله فى العلل . فإنه كما

يستحيل وجوب حكم بعلل ، فكذلك يستحيل إيجاب العلة الواحدة جملا من الأحكام الجائزة على تفصيل طويل قدمناه . فالحياة إذا شرط في العلم والإرادة والقدرة وأضدادها الحاصة ، وكل وصف لا يتصف به إلا الحيى. وكذلك وجود المحل يصحح قيام أجناس الاعراض به .

قال القاضى ، رضى الله عنه : لو قال لى قائل : هل تسمى الحياة بإطلاقها شرطا أم لا تسميها ؟ فإن بميتها شرطا ، لزمك تحقيق تجويز العلم عند تجرد الحياة . فإن الشيء إذا وجد شرطه ، لم يبعد تحققه ، ولزم القول بصحته . فيجب من طرد ذلك تجويز العلم مع أضداده . وإن أنت لم تسم الحياة شرطا ، فقد بطل ما تطلقه من افتقار الشيء إلى شروط .

قال القاضى ؛ أقول فى جواز هذا ، أنه يناقش فى عبارة ، إذ مقصدنا أن نبين تجويز افتقار الشىء الواحد إلى معلومات . وهذا المعنى متقرر لا خفاء به . وإن طولبنا بعد ذلك بتسمية كل واحد شرطا ، كان لنا أن نسمى الجميع شرطا واحداً ، وكان لنا أن نسمى كل واحد شرطا . وإذا آل الآمر إلى التسميات ، فالأمر سهل ، كيف ، وقد نطق بقريب بما أطلقناه موجب الشرع . فإنأرباب الشرائع سمسوا الطهارة شرطاً للصلاة ، مع العلم بأن الصلاة لا تصح بمجردها ، أعنى الطهارة / ، حتى تتضم إليها شرائط أخر .

#### فصل

### [ هل العرض شرط في وجود الجوهر ]

فإن قال قائل : ألستم جعلتم المحل شرطا في وجود الأعراض؟

قلنا : أجل. هذا ما أطلقه المحققون.

فإن قيل: كما يفتقر العرض إلى المحل ، من حيث لا يتصور عرض دون المحل ، فكذلك لا يتصور جوهر دون عرض ، فاجعلوا العرض شرطا في الجوهر ، كما

جملتم الجوهر شرطا فى العرض ، إذ كل واحد منهما يفتقر إلى الثانى .

وقد رام بعض الاصحاب انفصالا من ذلك ، فقال : ما منعرض إلا وهو يفتقر إلى الجوهر ، وإن لم يفتقر إلى معين من الجواهر ، فهو مفتقر إلى جنس الجوهر ، والجواهر لا تفتقر إلى جنس من الاعراض . إذ ما من جنس يشار إليه ، إلا والجوهر غير مفتقر إليه .

ولا يبطل ذلك بأن يقول السمائل: ما من جوهر إلا والعرض غير مفتقر إليه ، بأن يقدر في غيره بدلا عنه . وذلك لأن الغير المقدر ، بدلا من جنس ما قدر الاستغناء عنه . والذي تقدر استغناء الجوهر عنه من الأعراض ، يجوز أن لا يكون من جنس ما قام بالجوهر . فإن الجواهر جنس واحد ، والاعراض تشتمل على المختلفات .

قال القاضى: وهذا الذى راموه صحيح فى أعراضهم ، ولكن لو قال: إن من شرط وجود الجوهر قيام قبيل من الأعراض به ، لم يكن مبعداً فى بجارى الشروط ، إذ لا معول فيها على التجانس والاختلاف ، والأصح هذا الذى ذكره القاضى .

فإن قال قائل : هذا يؤدى إلى إثبات شيئين كل واحد منهما شرط فى الثانى ، وقد امتنع السلف من ذلك ، وشحنوا مصنفاتهم باستحالة كون الشيء شرطاً فيما هو شرط فيه . والذى ذكره القاضى يفضى إلى ذلك .

قلنا: هذا غلط، وذهول عن مراد المشايخ. فلا استنكار في ثبوت شيئين مقتر نين كل واحد منهما شرط في الثانى، على معنى أن يفتقر وجود كل واحسد منهما إلى الثانى. وإنما الذي أنكره المحققون تقدير شيئين مترادفين متعاقبين، وكل واحد مشروط بتقدم صاحبه. فهذا هو المستحيل المدرك بطلانه ضرورة.

٥٢٥ وقد مثل الأثمة ذلك بمثال فقالوا: لو قال القائل لن يخاطبه: لا أعطيك درهما /

حتى أعطيك قبله ديناراً ، ولا أعطيك ديناراً حتى أعطيك قبله درهما ، فلا يصح على قضية الشرط ، واحد منه، ا . وبمثله لو قال لمن يخاطبه : لا أعطيك درهما إلا مع دينار ، ولا أعطيك ديناراً إلا مع درهم ، فلا امتناع في ذلك ، ويصح أن يعطيهما إياه معاً على حسب الشرط ،

## فصل

# [ فى أن الشرط علة فى تصحيح الحكم وشرط فى تحققه ]

قال القاضى: إذا تبين الشرط ، ووضح أن الشرط لا يوجب المشروط ، ولكن يتضمن تصحيحه ، فلا يكون الشرط إذاً علة فى المشروط . وهل يكون علة فى علة فى تصحيح الحكم حتى يقال: إن الحياة ، وإن لم تكن علة فى العلم ، فهى علة فى صحته . وإنما جلينا كل ما قدمناه من الكلام الخوض فى هذا الفصل ، وإلا فلا تعلق للشرائط بالعلل ونحن فى أقسام العلل .

وقد ردد القاضى قوله فى كتبه . والذى اختاره ها هنا أن الشرط عدلة فى الصحيح الحكم ، وشرط فى تحققه ووقوعه . فن وجه كونه شرطاً ، لم يوجب ها ، هشروطه . ومن وجه كونه علة ، يوجب معلوله . فهو علة فى الصحة موجب لها ، وليس بشرط فى الصحة ، وهو شرط فى تحقق ما نحكم بصحته ، وليس بعلة فى التحقق والوقوع . فهذا مساق كلامه . وعلى ذلك ، بنى شيخنا جواز الرؤية لمنا قال : إذا جاز رؤية بعض الحوادث ، فصحة الرؤية حكم لا بد فيه من تقدير موجب . ثم استوجب جملة الافسام التى يقدر ، موجبة لتصحيح الرؤية ، وأثبت بطلان جميعها إلا الوجود . وعوال فى ذلك على تعليل صحة الرؤية .

وقد وافق المعتزلة شيخنا فى أن ذلك بما يعلل . وإنما أنكروا تعليله بالوجود . قال القاضى : لو طالبنا مطالب بإقامة الدلالة على أن صحـة الرؤية من الاحكام المعللة ، كان سبيلنا فى ذلك أن نقول ؛ كلحكم لو علل ، لم يبطل تعليله ، واطرد

وانعكس وسلم عن القوادح فيه ، فينبغى أن يعلل بكون العالم عالماً . ولا استحالة في صحة الرؤية بالوجود .

فإن قيل : قد عللتم الحكم بما ليس بمعنى ، وقد ذكرتم أن العلل ، معانى لا تقوم بأنفسُها .

قلنا : إذا سلكنا هذه الطريقة ، لم نقطع بانحصار العلل فى المعانى ، بل تعلل ٢٥ بكل ما / لا يستحيل التعليل به . وإنما شرطنا قيام المعنى الذى هو علة بما لهالحكم ، لتثبت العلة على وجه من الاختصاص . والوجود لما يصح أن يرى ، ألزم من المعنى القائم به . وهذا ما ذكره القاضى ، أوردنا لبابه و تركنا إطنابه .

والذي يصح عندي : منع تعليل الصحة ، إذ في القول بتعليلها ، هدم أصول العلل من أوجه ، نحن نوضحها :

منها أنا إن قدرنا الحياة مصححة موجبة للصحة ، كان ذلك محالاً . إذ الحياة لا تستقل بالتصحيح ، حتى يقدر معها المحل ، وانتفاء الاصداد إلى غير ذلك بما سبق . فيلزم من ذلك تركب العلة .

وأعظم من ذلك أنا جعلنا الذنى من الشرائط. وقد أبطلنا كون الذنى علة موجبة أو مؤثرة فى الإيجاب. والذى يوضح ذلك أيضاً أن الصحة ليست بحكم وحال، وإنما هى إشارة إلى أنه لا يستحيل. فهذا ما يعقل من الصحة، وإنما المعلل حال باتفاق من الحققين. وقد أوضحنا فى غير موضع أنمن ننى الاحوال، فلا يستقيم له التعليل أصلا. وهذا بما صدّر به القاضى الكتاب، فكيف يرتضى ما أبيناه أولا 1

و إن لم يكن من تعليل الصحة بدّ ، فأقرب الأشياء إلى التعليل صحة الرؤية ، إذ لا يتجه فيه من السؤال ، ما يتجه فى تصحيح الحياة للعلم . وذلك أن صحة العلم لا تستقل بمجرد الحياة ، وصحة الرؤية تستقيسل بمجرد الوجود ، ولم نما يتوجه

السؤال الآخير ، وذلك أن قائلاً لو قال : صحة الرؤية إشارة إلى ننى ، والنفى لا يعلل . وهذا مما نستخير الله فيه .

على أنه لو قيل : صحة الرؤية حال ، لم يبعد . وقد يشير إليه القاضى فى خلل الكلام . والذى ذكره السائل من رجوع الصحة إلى النفى ، فيه نظر . وذلك أنه نفى النفى ، ونفى النفى إثبات . فإنا بالصحة ننفى الاستحالة ، والاستحالة عبارة منبئة عن لزوم الانتفاء . فالصحة رجعت إلى صفة إذا . فهذا أقصى ما يمكن في هذا الفصل .

#### فصل

### [ هل يصح تعليل قبول الجوهر الأعراض ]

وبمـا اختلف فيه جواب أهل الحق فى تعليله ، وترك تعليله : قبول الجواهر الأعراض . فنهم من علله بتحيزه ، ومنهم من أبى التعليل / .

وقد ردد القاضى جوابه فى كتبه ، فتارة يقطع بالتعليل ، وتارة يقطع بنفيه ، وتارة يجمع جوابيه ، والجلة فيه أنا لو لم نحل التعليل بالحال ، لم يكن فى تعليل قبول الأعراض بالتحيز استحالة . فإنه لا يردعلى التعليل وجه بما يقدر فساداً إلاذلك، وفيه بعد . إذ يفضى القول فيه إلى اختلاط العلة بالمعلول ، والمعلول بالعلة . إذليس التحيز بأن يكون علة فى القبول ، أولى من أن يكون معلولا به . وقد قال القاضى ، رضى الله عنه به هذا بما لا أقطع فيه جوابى . ولا يقوى المتمسك فى منع تعليل ذلك بأن يقول القائل ، قبول الأعراض من صفات الأجناس ، وصفات الأجناس لا تعلل ، نحو كون السواد سواداً . وهذا فيه ضعف فإنه تمسك بعبارة محصة . إذ كون السواد سواداً . وهذا فيه ضعف غإنه تمسك بعبارة محضة . إذ كون السواد سواداً ، لم يمتنع تعليله ، لأن ذلك صفة جنس ، وإنما امتنع لدلالة أقناها ، لا تقوم مثلها فى تعليل القبول بالتحيز . فتمسكوا بقضايا القضية ، وجانبوا التشبث بالعبارات ,

ومما اختلف المحصلون فى تعليله . كون البارى تعالى باقياً . فعلله شمسينهمنا بالبقاء ، وأباه المعتزلة ، وقالوا . الباقى باق بنفسه . وقد يميل القاضى إلى ذلك ، وهذا من غمرات الكلام . وسيأتى شرحه فى باب مفرد ، فى آخر الصفات إن شاء الله .

[ وبعد ، فقد ] تنجزت أحكام العلل مشتملة على جميع الأسرار . واشتمل ما تقدم على نقل جميع كلام القاضى فى كتابه الموسوم , بالعلل ، ، وانطوى أيضاً على ما فرقه فى الكتب . وتخصص ما جمعناه بزيادات فى المعانى من كلام سائر الاثمة ، مع إثبات الإيجاز فى اللفظ ، وقد بقى من نوافع العلل بابان : أحدهما . فى ذكر الصفات للحدوث ؛ والثانى : فى ذكر الحقائق والحدود ، والله الموفق الصواب .

كمل الجزء الأول من الشامل لثلاث خلون من شوال سنة عشر وستمائة . كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى : ربيع بن محمود بن مرسى بن محمود بن على الانصارى ١٨٥ ابن الحزرجي . يتلوه في الثاني القول [ في بقية ] الاحوال / .

فهرست الأعلام مرتب حسب الحروف الأبجدية

ابراهيم (الرسول): ٤١ - ٥٥ - ٢٤٦ - ٢٠٨

إبرقلس: ٢٥٩

إبليس : ٢٩-٢٩

ابن أبي ليلي : ٣٥

إبن الإخشيد : ٢٩٧

إبن الأشعث : ٣٥

أبن الأمير: ٨٨

إن الجوزى: ٥٨ - ٦٥

إين الراوندي : ١٨٤ - ٢٥٩ - ٢٤٦

إبن السبكي : ٧٠ - ٧٧

إبن السمعاتى : ٧٤

إبن المرتضى : ٢٠

إبن تيمية : ٥٧ - ٨٥ - ٣٣

ابن حنبل : ٢٥ - ٢٨ - ٢٩ - ١٤ - ٢٤ - ٢٤ - ٢٤ - ١٥ - ٢٩ - ٧٠ -

70-09-04-01-00 29- 21

این خلسکان: ۵۹-۹۹-۸۷

إبن دريد : ۲٠٠

إبن سيناء : ٧٤

إبن عباد (الصاحب): ٢٣٧ - ٢٣٧

إبن عباس : ٢٦٥

إن عساكر: ٢٢-٧١

ابن عقيل: ٨٥-٥٥

إن عياش : ٥٠٥ - ٥٠٥

إبن كلاب (عبد الله) : ٥٣ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٥ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ -

40 - 18 -

إبن كيسان الأصم: ١٦٨

إبن ماجه: ٢٥

ابن بجاهد: ۲٤٧ - ۲۲۲ - ۲۲۷

إبن مسعود: ٢٢٥

أبو اسحق الاسفرايين: ٧٧-١١٢-١١١-١١١-١٢١ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ -

- 571-609 -60A - 608-60W - 889-88A -8WA- 8WY -8W\*

-087-078-778-10-01V-0-1-898-8AV-8A7

V.V - 778 - 777 - 0V" - 00V

أبو الحسن الأشعرى : ٢٧-٢٤-٣٤-٣٥-٥٣-٥٥-٥٥-٥٥-٥٥-٥٥-٥٥

- 779 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 -

- 440-444-444-444-444-444-444-444-444

-200-244-20-4-1-414-420-421 -420-44-444

-017- 817- 877-877-870- 878-878-804-804-807

-707 - 774 - 777 - 71V - 0VE - 007 - 000 - 077

377 - 71V

أبو الحسن التميمي : 30

أبو الحسن على الطبرى: ٥٨

أبو العباس الناشيء : ١٢٥ - ١٣٧ - ٣٣٥

أبو العباس بن سريج : ٣٥

أبو القاسم الاسفراييني : ٧٣ - ٤٦٠ - ٤٦١

أبو القاسم الإسكافي : ٧٣

ابو المحاسن الجرجاني : ٩٧٣

أبو بشر إسماعيل ابن اسحق: ٦٠

أبو بكرالبيهتى : ٧٤

أبو بكر الصديق : ٥٣

أبو بكر بن عبدالعزيز ، ٣٥

أبو بكر بن فورك ( الأشعرى ) : ١٢١ - ٢١٢ - ٢٩٣ - ٢١٥ - ٣٨٧ -

- 707- 708 - 700 - 789-787-787 - 777 - 077-088

- 795 - 797- 775

أبو تراب المراغي : ٧٤

أبو جعفر السمنانى : ٩٥٥

أبو جعفر الطحاوى : ٣٣

أبو جعفر محمد بن على بن محمد الهمزانى : ٧٤

أبو حسان محمدين أحمد المزكى : ٧٣

أبو حثيفه النمان : ۲۱-۲۲-۲۲-۲۷-۲۷-۲۷-۲۳-۲۳-۳۳-۳۳-۳۳

04-47-41

أبو ذر الغفارى : ١٨

أبوزكريا المتطبب : ٢٢٨

أبو سعد عبد الرحن بن الحسن بن عليك : ٧٣

أبو سعدعبد الرحن بن حمدان النضورى : ٧٣

أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالعزيز ب ٧٣

أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن يحى المزكى: ٧٣

أبو محمد المصرى : ٧٤

أبو محمد عبدالله الجويني (والد الإمام) : ٧١-٧٢

أبو منصور الماتريدي : ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۳۳

أبو موسى الأشعرى: ٥٩

أبو ماشم الجبائي : ١٢١ - ١٢٧ - ١٢٠ - ١٣٠ - ١٧٨ - ٢٠٠ - ٢٠٠

- 147- 141 - 174 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 -

743 - 643 - 743 - 443 - 443 - 443 - 443 - 443 - 443 - 443 - 443

3A3-0A3-3P3-4P3-4P3-6A6

Y . 0 - Y . 0 - 3 . 0 - 2 . 0 - 7 . 0 - 7 3 0 - 0 . 7 - 0 . 7

V. 0 -707 -700 - 780-788 -784-78. -787-78. - 744

أبو ملال العسكرى : ٢٥ ـ ٢٦

أبو تعيم الحافظ : ٧٣

آدم (عليه السلام): ۲۸-۲۰۰۱

البخارى : ۲۷

البغدادى (الخطيب): ۲۱-۳۰-۳۱ - ۲۵- ۲۰- ۵۷

الازهرى (محدين أحمد): ٥٥٥

الأشنانية : ٢٢٨

الأوزاعي : ٣٥

الباطنية : ٢٠ - ٢٨٧ - ٢٩٤ - ٣١٨ - ٣٢٢ - ٣٠٩

البلخي : ٦١٦

الثنوية : ۲۶۲-۲۶۲-۲۶۲

-۳۰۸-۳۰۷-۲۹۲-۲۰-۲۳-۲۰-۲۲-۱۱-۳۱۰
- ٤٧٣- ٤٧٢ - ٤٧١ - ٤٦٧- ٤٣٨-٤٣٠-٤٠٧-٣٤٩-٣١١-٣١٠
- ٤٧٣- ٤٧٢ - ٤٧١ - ٤٦٧- ٤٣٨-٤٣٨-٤٧١-٣١١-٣١٠
- ٤٩٧- ٤٩٤-٤٨٦-٤٨٥-٤٨٣-٤٨١ - ٤٨٠-٤٧٩-٤٧٦

0V4-0.V

الجعد بن درهم : ۲۰

الجنيد : ٥٨

الجوهري (أبو محمد): ٧٣

الجويني ( امام الحرمين ) : ٥- ٢٩- ٧٠- ٧٧- ٧٧- ٧٤- ٧٠- ٧٧-٧٧-

· ~ YAY - Y 1 A - A A - A Y - A 1 - A · - V9 - VA

الحجاج : ٢٥٠

الحسن بن على : ١٩

الحسن بن محمد بن الحنيفية : ١٩-٢٠-٢١

الحشوية : ٢٠-١٢٠-١٤٥-٨٥٥

الحواريون: ٦٠٧

الخالدي : ۸۸

الخباز (أبو عبد الله محمد بن على ) : ٤٨٢

الخوارج: ۱۹-۲۰-۲۱-۲۱-۳۵-۳۵-۲۹-۲۰-۲۰

الدهرية: ١٣١- ١٦٨- ١٠٠- ٢٠٩- ٢٠٩- ١١٧- ٢١٧- ٢١٩ - ٢٢٣ -

- 714 - 711 - 777 - 710 - 709 - 709 - 709 - 777 - 779 - 779

7AA -718 - -71A- 791

الديصانية : ٤٤٢

الرافضة . ٢٠

الروم: ۸۹۵-۲۰۲-۵۰۹

الزجاج : ٢٥٥

```
. الزنادقة و ٢٩-٠٠١.
                                          الزهرى يه ٢٥٠
                                           الزيدية . ٩٠
                                       السالمية: ٢٧-٧٥
                                         السامرة ب ٩٠٩
                                        السبكي ؛ ٢٧-٧٧
                                       السوفسطائية : ٣٣
                                          الشحام: ١٧٤
                                           الشعى : ٣٥
                                  الشهرستاني : ۲۳-۵۳-۵
                                     الشيعة : ٢٠-٣٢-٠٠
                                         الصابئة . ٩٠٩
                              الصاحب بن عباد : ۲۳۷-۲۳٦
               الصالحي: ٢٠٠-٢١٢-٢١٢-٠٥؛
                         الصماوكي : ٧٧ - ٧٧٣ - ١٧٤ - ١٨٥
                                      الصوفة: ٧٠ - ٥٠
            الطبائعيون : ٢٥٥ - ٢٢٧ - ٢٣٧ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٣٦٨
العلاف (أبو الهذيل) : ٥١ - ١٦٧ - ٣١٣ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٤٠٧ - ٤٠٠
                         القاسم بن حبيب (النيسابوري) : ٣٧
                                  القدرية : ٢٥-٣٦-٥٦
                                     القشيرى : ٧٠-٧٠
                        القلانسي: ٢٩٣-٥١-٧٥-٨٥-٢٩٣
```

الكرامية : ۸۰ - ۱۸۸ - ۱۱ - ۱ - ۲۲۶ - ۲۲۶ - ۲۲۶ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۱۰ - ۱۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۰ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰

الكلابية : ١٥-٥٥-٥٥-١٨-٥٥

المتكلمون : ٥٣ - ٧٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠

المتونية ( إحدى فرق الكرامية ) : ١١٠٥ ــ

الجوس: ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۴۶

الحاسي : ٥٢ - ٥٤ - ٥٧ - ٥١ - ١٨

المرجئة : ٣٧-

المرقيونية : ٢٢٧ - ٢٤٣

المسيح (عيسى بن مريم) : ٥١ - ٢٨ - ٢٦٤ - ٢٧٥ - ١٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٢٠٠ علما علما ال

الشبه : ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١٥٥ - ١٥٥

14.08 . 30-497

الملكية: ٢٨-٩٥-٠٠٠-٢٠٠٣

المنجمون : ٢٩٥\_٩٠٩

النجار ( أبو غبد الله ) : ٢٥\_١٤٨ ــ٣٢٣

النسطورية: ٢٨-١٨٥\_٥٥٥-٢٥٥\_٩٩٥-٢٠٦

النصبي : ١٧٤ - ١٧٤ - ١٣٩

النظام: ١٤٤ -٨١٨-١٥١-١١٠-١١١-٨١١-١٧٣-١٧٣- ١٣٤-

الماشية : همهم

اليعقوبية : ٨٢-١٨٥-٥٩٥-٥٩٦-٩٠٥-١٠٢-٥٠٦

اليهود: ١٨-١٩-٢٨٩

أم جميل : ١٧٥٥

أهل لحق: ٢١-٢٢-٢١ - ٢٩ - ٢١ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٥ - ٢٩ - ٢٩ - ٢٩

70 - 70 - 30 - 00 - 70 - V0 - A0 - 17 - 77 - 77 - 77

- 177 - 177 - 171 - 177 - 178 - 110 - 77 - V0

- YV 1- Y79 - Y17 - Y 1 - 177 - 177 - 17 - 108 - 18A

- T77 - T77 - T77 - T07 - T07 - T77 - T77 - T77 - T77

-0. Y - £9V - £9T - £0V - £0. - ££0 - £70 - £. 1 - T9T

110-710-970-170-770-070-770-710-917-

-707 - 701 - 717 - 717 - 777 - 777 - 717 - 771 - 771

- VIO-V+Y-V+1

اليمان بن الرباب: ٣١

بشر المريسي : ۳۷

بشر بن المعتمر: ٥٥٧

تمامه بن أشرسي : ٢٣٨

جبريل (عليه السلام) : ٢٠ - ٥٩٥ - ٢٠٨

جعفر الصادق: ٣٠ ـ ٣٥

140-04-01-00-54

جولد تسيېر : ۳۲

حفص الفرد . ۲۲

حاد بنأبي حنيفه: ٣١

داوود الجواري : ۲۸۸ - ۲۸۹

داوود بن على: ۲۷

دیکارت : ۲۳

ربيع بن محمود الانصارى : ١٦-٨٤

زيد بن على : - ٢٢ - ٢٤ - ٢٥

سفيان الثورى : ٥٣ - ٢٤٥

صدقه بن الحسين : ٨٥

ضرار بن عمرو : ۲۳

عاد (قوم عاد ): ١٦٦

عباد بن سليان الصمرى : ٣٢٧ - ٣٤٧ - ٢٤٨

عبد الجبار القاضي . ٧٠٥

عبد السلام بن يوسف القزويثي ؛ ٧٤

عبد الله من سياً . ١٨

عبدالله بن عمر : ٢٥

عبدالله بن صبيغ: ٣٦

عبد الله محمد بن على النيسا بورى : ٧٣

عبد الملك بن مروان : ٣٥

عثمان بن عقان : ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٥٣

على بن أبي طالب : ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢١ - ٢٥ - ٢٦ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٥

على بن أحمد الوحدائي : ٧٤

عمر بن الخطاب: ١٩ - ٣٦ - ٥٣

عمر بن عبد العزيز: ٣٥

عمرو بن عبيد : ۲۲ - ۲۰ - ۲۹

غيلان الدمشق : ٣٥

فخر الدين الرازى : ٣٧ - ٣٨

فرعون : ۲۶

مالك بن أنس: ٢٣ - ٣٤ - ٥٥١

مالك (خازن النار): ٢٥٥

عمد (الرسول): ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٣٤ - ٧٤٥ - ٢٨٥

محمد أبو زهره ( الشبيح ) : ٣٠

محمد المباقر: ٢١

محد إن إدريس الشافعي: ٢٤- ٢٧ - ٢٨ - ٥٣ - ٦٠ - ٦٥

محمد بن الحنيفية: ١٩ - ٢٠

محمد زاهد السكوثرى: ٣١

مريم العذراء: ٥٥ - ٥٩٣ - ٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٨ - ٦٠٨

معاویه : ۱۸ .. ۱۹

مهعبد الجهني ٢٤ - ٣٥

معمر بن عباد : ۲۵۲ - ۲۵۵

مقاتل بن سليان : ٢٣ - ٢٨٨

موسى (عليه السلام ) : ٢٦ - ٤٧ - ٢٨ - ٣٣٥ - ٥٥٧ - ٦٠٧

نافع بن الأزرق: ٣١

نوح (عليه السلام): ٥٤

هشام بن الجكم : ١٢٦ - ١٣٦ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ١٠١ - ٢٠١

هلمت كاوبفر : ٨٤

هيصم : ١١٥

وائلي بن حجر : ٥٦٦

وأصل بن عطاء : ٢٠ - ٢٧ - ٢٥ - ٣٥

يحي النحوى : ٢٥٩

تم بحمد الله ، طبيع هسذا الكتاب في شركة الاسكندرية للطبساعة والنشير تليفون ٣٥٨٤١ الليفون ٣٥٨٤١ السيد ابراهيم محمد مدير شركة الاسكندرية للطبياعة والنشهر،

## KITAB AL-SHAMIL FI USUL AL-DIN

By

## Imam Al Haramain Al-Jouaini

Arabic text, edited with introduction and notes

by

Prof. A. S. AL NASHAR
FAISAL BEDAIR OUN
SUHAIR M. MUKHTAR

Published by: AL MAAREF ESTABLISHMENT

Galal Hazzi & Co.

Alexandria